

## المِمْلَا الْهَا ال وَزَارَةُ الْتَعِلْتِ أَلْهِ الْهَالِيْ الْعِمَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الشريعة — شعبة الفقه

#### زاد الفقهاء

شرح مختصر القدوري لأبي المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد الإسبيجابي (ت٥٩١ه)

من بداية كتاب إحياء الموات إلى نهاية الكتاب دراسة وتحقيقا

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في الفقه

विद्यात ।

عيد بن محمد بن حمد الدوسري الرقم الجامعي: ٤٣١٧٠٩١

إشراف فضيلة الشيغ: الدكتور/ محمد بن عوض الثمالي

٥٣٤١هـ - ١٤٠٢م



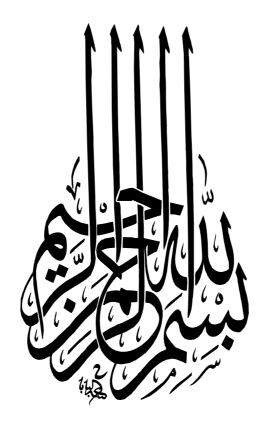

#### مستخلص الرسالة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد قُمْتُ في هذه الرِّسالة بدراسة وافية عن كتاب «زاد الفقهاء، شرح مختصر القدوري» لبهاء الدين، أبي المعالي، محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي، (ت٥٩١هـ)، وتحقيق الكتاب، من أوَّل كتاب إحياء الموات إلى نهاية الكتاب، وهو كتاب في الفقه الحنفي، والهدف من ذلك المساهمة في إخراج الكتاب في أقرب صورة وضعها مؤلِّفُه؛ خدمة للعلم وأهله، وعموم المسلمين.

وقد تكوَّنت الرسالة من مقدِّمة وقسمين:

أما المقدِّمة: فقد بَيَّنْتُ فيها أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، وخطَّة البحث فيه.

وأما القسم الأول: فهو قسم الدراسة، وقد تضمَّن أربعة فصول:

الفصل الأول: ترجمة صاحب المتن. الفصل الثاني: ترجمة الشارح. الفصل الثالث: التعريف بالمتن والشرح. الفصل الرابع: وصف المخطوط، وبيان منهج التحقيق.

وأما القسم الثاني: فهو قسم التحقيق: وهو من بداية كتاب إحياء الموات إلى نهاية الكتاب. ثم قائمة بالفهارس.

 الباحث
 الشرف على الرسالة
 عميد الكلية

 عيد بن محمد بن محمد بن عوض الثمالي
 د. محمد بن عوض الثمالي
 د. غازي بن مرشد العتيبي



#### **Abstract**

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the last Prophet.

In this research, I prepared a complete study about the book "Science of scholars, brief explanation of Al-Kaddouri" by Baha'a Al-din Abou Al-Ma'ali Muhammad Bin Ahmed Bin Yousef Al-Isbijabi (T og H) and review of the book from the beginning of Reviving the dead Book to the end.

This book about the Hanafi jurisprudence, the goal of this contribution in producing the book in the simplest imagination the author put it as a service for science and scholars and the whole Muslims.

The treatise consists of introduction and two parts:

The introduction showed the importance of the subject and the reasons of selecting it and the research plan .

The first part is the part of study and included four chapters:

The first chapter: identification of the writer of the subject.

The second chapter: identification of the explainer.

The third chapter: identification of the subject and explanation.

The fourth chapter: description of the manuscripts and interpretation of the method of review .

The second chapter: the quest chapter: it's from the beginning of the book of the book of Reviving the Dead to the end then a list of references.

Researcher superviser Dean

Eid bin Mohammed bin Dr. Mohammed bin Dr. Ghazi bin Murshid

Hamad Al-Dosari Awad Al-Thimali Al-Otaibi



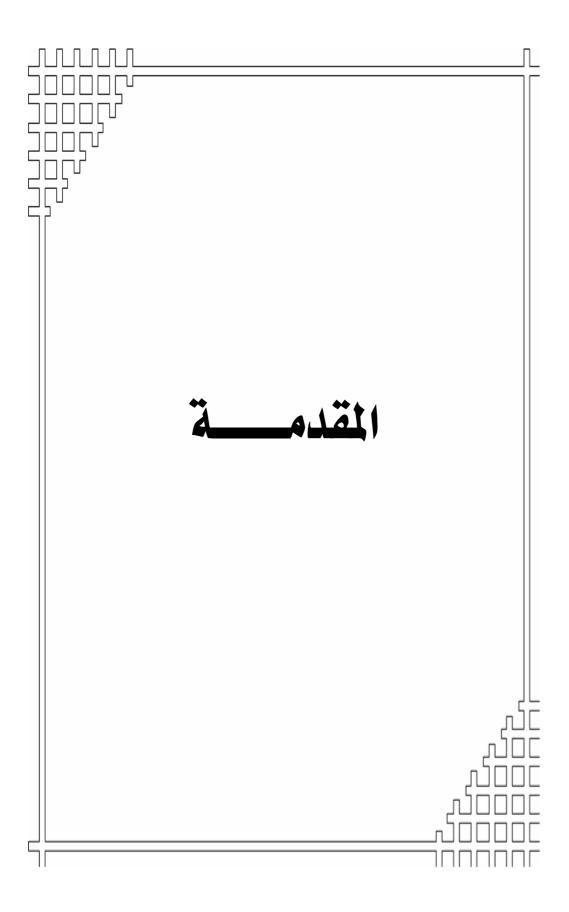

#### المقدمية

الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أحمده على حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، حتَّ على طلب العلم ورغَّب فيه بقوله: «ومَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى العلم ورغَّب فيه بقوله: «ومَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى العلم ورغَّب فيه بقوله: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا اللهُ عِنْ خيريَّةٍ خاصَّة بالعلماء وطلاب العلم، فقال: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يفقًهُ فِي الدِّيْنِ» ()، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ، أمّا بعد:

فلقد قيَّض الله على للفقه الإسلامي على مدى العصور علماء مجتهدين أفذاذًا، ومنحهم عقولًا نيرةً، وعزيمةً قويَّةً، ومحبةً لدين الله عظيمة، فقاموا بتدوين الفقه الإسلامي، والاجتهاد فيه، والاستدلال له، فتنوعت في ذلك مشاربهم، واختلفت طرقهم ومذاهبهم.

وإنَّ من الواجب علينا تجاه ما آل إلينا من هذا التراث الفقهي الضخم، مما خلّفه لنا هؤلاء العلماء الأجلّاء الذين أفنوا حياتهم في العلم تعلُّمًا وتعليمًا أن نعمل على المحافظة عليه؛ بإحيائه، وتيسير سبل الافادة منه؛ خدمة للعلم وأهله، ووفاء لأولئك العلماء المخلصين.

ولقد كان للجامعات السعودية وغيرها دورٌ رائدٌ في إحياء هذا التراث؛ بتوجيه طلابها إلى تحقيق المتميز منه، وفق الأسس العلميَّة التي يقوم عليها فنُّ التحقيق، وعلى رأس تلكم الجامعات جامعة أم القرى، ذلك الصرح الشامخ والمنار العالي في ميدان العلم والمعرفة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رَضَيَّلَيَّهُ عَنهُ، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٤/ ٢٠٧٤) برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، في كتاب العلم، باب من يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين (١/ ٢٥) برقم (٧١).

إنَّ تحقيق ونشر التراث الفقهي له أهميته في عالم البحث والمعرفة، خاصّة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه أبناء الأمّة لسيلٍ جرّارٍ، وموجاتٍ متتابعةٍ من التشكيك في تراثهم.

كما أَنَّ لهذا الفنِّ فوائده الجمَّة؛ إذ يوقف المحقِّق على علوم كثيرة تتعدى مجال التخصص، ويُكْسِبُهُ مَلَكَةَ التدقيق والتمحيص، وينمِّي عنده القدرة على البحث والتحليل.

لكل ذلك أحببت أن تكون رسالتي للدكتوراه في هذا الفنّ؛ رغبةً مني في المساهمة بجهد المُقِلِّ في تحقيق التراث الإسلامي، وإبراز مآثر أئمَّة الإسلام.

وزادني رغبةً في ذلك أن صحبت أحد الزملاء، يحمل التوجه نفسه، فأخذنا نطالع فهارس المخطوطات، ونحصر التآليف المهمة، ونميز ما حُقِّق مما لم يُحقَّق، حتَّى وقع الاختيار على مخطوط لِعَلم من علماء المذهب الحنفي، ألا وهو الإمام بهاء الدين، أبو المعالي محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي ت(٩١)هـ، وأمَّا الكتاب فهو «زاد الفقهاء» شرح «مختصر القدوري» لأبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي، المعروف بالقدوري. ت(٤٢٨)هـ.

#### المية المخطوط:

أ - مكانة المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ العلمية:

ويمكن بيانها فيها يلي:

- ١- يعد في زمانه من علماء الحنفية الأجلاء، وإماماً من أئمة المذهب.
  - ٧- درس، وأفتى، وهو شيخ جمال الدين عبيد الله المحبوبي.
- "-" اشتهر بالتصنيف، ومن أهم مصنفاته: (الحادي في مختصر الطحاوي) و(نصاب الفقهاء) و(زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري) ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٧)، هداية العارفين (٢/ ١٠٥)، الوافي بالوفيات (٩/ ٢٢٩).

ب - قيمة الكتاب العلمية: وتنبع أهمية هذا الكتاب من الآتي:

1- إنَّ هذا الكتاب شرح لمختصر القدوري، ومختصر القدوري من أهم الكتب المعتمدة والمعتبرة في المذهب الحنفي، وهو الذي يطلق عليه لفظ: (الكتاب) في المذهب أ. وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، فأهمية الشرح تنبع من أهمية الكتاب المشروح أ.

۲- إنَّ ما يميز هذا الشرح هو عنايته بالتصحيح، وبيان ما عليه الفتوى من
 روايات أئمة المذهب.

٣- اعتمد القاسم بن قطلوبغا في كتابه (الترجيح والتصحيح) على نقل تصحيحات الإمام الإسبيجابي الواردة في كتابه (زاد الفقهاء)، وكان له بها عناية خاصة، وهذا مما يؤكد أهمية اختياراته وتصحيحاته في المذهب ().

تناقلت كثير من كتب المذهب اختياراته وتصحيحاته، تارة بالعزو إلى الكتاب، وتارة بالعزو إلى صاحبه (الإسبيجابي)، كالبابري، في العناية ()، وابن الهام، في في في العناية ()، وابن عابدين، في حاشيته الشهيره ()، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ٢٠)، المحيط البرهاني (٦/ ٢٧٩)، العناية (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الترجيح والتصحيح (ص٥٩، ١٠٦، ١١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح القدير (٦/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر الرائق (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۷) ینظر: حاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (۲/ ۱۷۰).

#### اسباب اختيار المخطوط:

١- إنَّ هذا الشرح لا يزال مخطوطاً، ولم يطبع أو ينشر بأي طريقة، وتحقيقه يضيف إلى المكتبة الإسلامية مرجعاً فقهياً أصيلاً.

٢- الرغبة في تنمية قدراتي، فإن تحقيق الكتب الفقهية يساعد على تنمية قدرات الباحث العلمية، مما يزيد في حصيلته الفقهية، ويعوده على ضبط عبارات الفقهاء، وفهم مسلكهم في الاستنباط، وربط العلوم بعضها ببعض.

٣- ما يتيحه مجال التحقيق من فرصة الاطلاع على المعارف المختلفة من:
 التاريخ والسير والتراجم وغير ذلك.

٤- إنَّ التحقيق يثري الجوانب العلمية لدى المحقق، وذلك من خلال وقوفه
 على علوم كثيرة من الفقه والحديث واللغة والتراجم وغيرها.

٥- بها أنَّ بحثي في مرحلة الماجستير كان موضوعاً، رأيت أنْ أجعل بحثي في مرحلة المدكتوراه تحقيقاً؛ وذلك للجمع بين الطريقتين في البحث: طريقة الموضوع، وطريقة التحقيق، فرغبت في التعرف على المخطوطات وطبيعتها، فأحببت أنْ أكتسب شيئاً من الخبرة والدراسة في المنهج بالمهارسة.

#### ٥ خطــة البحــث:

تستدعى طبيعة العمل في تحقيق المخطوط تقسيمه إلى: مقدمة، وقسمين هما:

- القسم الأول: الدراسة<sup>()</sup>.
  - القسم الثاني: التحقيق.

<sup>(</sup>١) ولن أتوسع في هذا القسم كثيراً؛ لأنَّ زميلي المحقق للقسم الأول من المخطوط قد تناول القسم الدراسي، وتوسع فيه كثيراً.

#### 

- أ- أهمية المخطوط
- ب- أسباب اختيار المخطوط.
  - ج- خطة البحث.
- القسم الأول: الدراسة، ويشتمل على أربعة فصول:

# الفصل الأول: الترجمة للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري رَحَمَهُ اللّهُ مؤلف (مختصر القدوري). وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: اسمه ونسبه، كنيته.
  - المبحث الثانى: مولده ونشأته.
- المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.
  - المبحث الرابع: مؤلفاته.
- المبحث الخامس: وفاته، وثناء العلماء عليه.

# الفصل الثاني: الترجمة لمؤلف (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري) الإمام بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي رَحمَهُ ٱللّهُ. وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: اسمه ونسبه، كنيته ولقبه.
  - المبحث الثانى: مولده ونشأته.
  - المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.
    - المبحث الرابع: مؤلفاته.
- المبحث الخامس: وفاته، وثناء العلماء عليه.

#### الفصل الثالث: التعريف بالمتن والشرح، ويشتمل على مبحثين:

• المبحث الأول: التعريف بالمتن (مختصر القدوري) وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الكتاب.

المطلب الثانى: منزلته العلمية في المذهب.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الرابع: التعريف بشروحه والأعمال التي خدمته.

• المبحث الثاني: التعريف بكتاب (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري) وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: عنوان الكتاب.

المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المطلب الثالث: أهمية الكتاب، وقيمته العلمية.

المطلب الرابع: أثر الكتاب فيمن بعده.

المطلب الخامس: مصادر الكتاب.

المطلب السادس: مصطلحات الكتاب.

المطلب السابع: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الثامن: نقد الكتاب.

#### الفصل الرابع: بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق. وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: بيان منهج التحقيق.
- المبحث الثاني: وصف نسخ المخطوط.
- المبحث الثالث: نهاذج مصورة من المخطوط.

#### القسم الثاني: التحقيق:

والعمل في هذا القسم يعني بذل الوسع والطاقة لكي يخرج الكتاب أقرب ما يكون من الصورة التي أرادها المؤلف رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

#### الفهـــارس: وتشمل الفهارس الفنية، وهي:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس البلدان والمواضع.
- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.
  - فهرس مراجع الدراسة والتحقيق.
    - فهرس الموضوعات.



#### 

في ختام هذه المقدمة أحمد الله على كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على ما مَنَّ به عليَّ من الإعانة والتيسير، فله الحمد أوَّلًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

ثم أُثنِّي بالشكر لوالدي الكريمة، في هذا العمل إلَّا ثمرة جهدها، وبركة دعائها، رفع الله درجتها في الدارين، وأمدَّ في عُمُرها على طاعته.

كما أُقِرُّ بالفضل مقرونًا بأسمى معاني الشكر لشيخي فضيلة الدكتور محمد بن عوض الثَمالي، والذي طوقني بفضله حين تفضَّل بقبول الإشراف على الرسالة، ثم وسعني بحلمه وعلمه، فأجزل الله له المثوبة على ما بذل من جهد ووقت، وبارك له في عمره وعمله.

كما أسطر أصدق معاني المودة والصفاء لزوجي صاحبة البذل والعطاء، والصبر والوفاء، فلها منى جزيل الشكر والثناء.

كما أشكر كل من أعانني أو أحاطني بالسؤال والدُّعاء، من الأخوة والقرابة والزُّملاء، وأخص بالشكر الأخ نمر بن محمد الدوسري، والأخ خالد بن محمد الدوسري والدكتور علي بن هاشم الزبيدي، والشيخ ياسر بن على القحطاني، والذي شاركني في تحقيق هذا المخطوط في قسمه الأول.

كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهما قراءة الرسالة وتقويمها.

والشكر كذلك موصول لجامعة أم القرى التي شرفت بالانتساب إليها والدراسة فيها، ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وأخص بالشكر قسم الشريعة رئيسًا وأعضاءً وإداريين على ما لقيته من تسهيل وتجاوب ومتابعة.

وفي الختام أرجو أن أكون قد وُفِّقتُ فيما قصدتُ، وحسبي أني بذلتُ الوسع في

تحقيق الكتاب، فإن أصبت فمن الله في وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان، وتلك طبيعة البشر، «ورحم الله من وقف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه، عاذرًا لا عاذلًا، ومنيلًا لا نائلًا، فليس المبرأ من الخطل إلَّا من وقى الله وعصم» ().

(١) صبح الأعشى (١/ ٣٦).

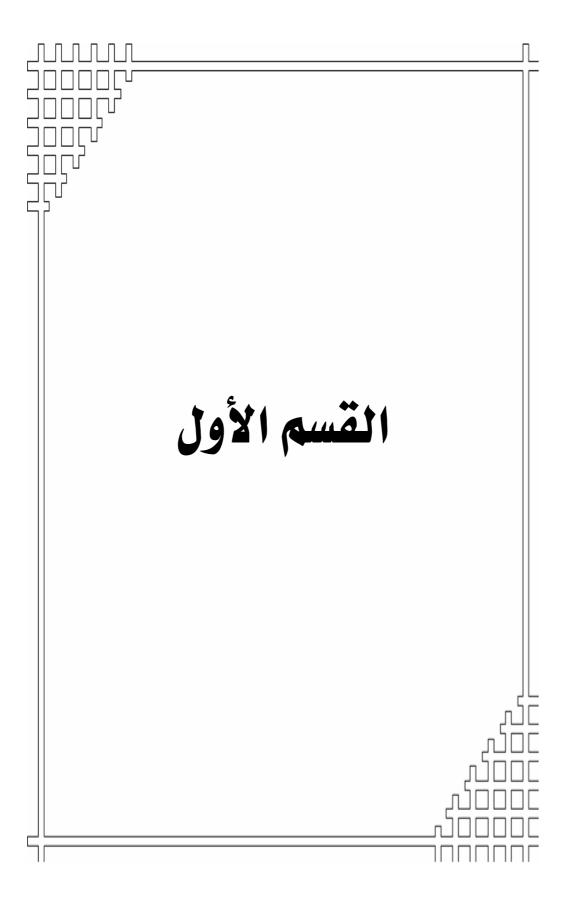

# القسم الأول

#### الدراســــة

ويشتمل على أربعة فصول:

- الفصل الأول: ترجمة الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري.
- الفصل الثاني: ترجمة الإمام بهاء الدين أبو المعالي محمد بن أحمد بن وسف الإسبيجابي.
  - الفصل الثالث: التعريف بالمتن والشرح.
  - 🕸 الفصل الرابع: بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق.

# الفصل الأول

### ترجمة الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري

#### ويشتمل على خمسة مباحث: -

- \* المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.
  - \* المبحث الثاني: مولده ونشأته.
  - \* المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.
    - \* المبحث الرابع: مؤلفاته.
- \* المبحث الخامس: وفاته، ثناء العلماء عليه.
  - \* \* \* \* \* \* \* \*

#### المبحث الأول اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه

#### 🕏 المطلب الأول: اسمه، ونسبه.

اسمه ونسبه: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ().

#### 🕸 المطلب الثاني: كنيته، ولقبه.

كنيته: أبو الحسين ().

لقبه: اشتهر بين الناس بالقدوري، وصاحب المختصر، والبغدادي. وهذه قامت مقام اللقب.

والقدوري نسبة إلى القدور-جمع قدر-. ذهب جمع من المؤرخين إلى القول: بأنّه لم يعرف سبب نسبته إلى القدور، وقيل: القدوري نسبة إلى بيع القدور، أو إلى عملها، وقيل: القدور اسم محلة في بغداد، يقال لها: قدور ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣)، تاج التراجم (ص٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣)، تاج التراجم (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاج التراجم (ص٩٩).

#### المبحث الثاني مولسده ونشأتـــــه

#### المطلب الأول: مولده.

ولد الإمام القدوري سنة (٣٦٢هـ)، باتفاق المترجمين له، ولعل مكان مولده بغداد، إذ غفل المؤرخون للإمام القدوري عن ذكر ذلك، ولعله كان سهواً، أو استغناء بنسبته إلى بغداد، أو قدور ().

#### 🕏 المطلب الثاني: نشأته.

لقد نشأ الإمام القدوري في بيت علم وفضل ودين وصلاح، فكان أبوه الشيخ محمد بن أحمد عالماً ومحدِّثاً ().

وهكذا تربى القدوري في كنف والده، وترقى علماً وقدراً، وأشرقت شمس علومه في فنون عديدة، وبخاصة في الفقه والحديث ().

أمَّا عن ذرية القدوري، فقد رزقه الله ولداً، اسمه محمد أبو بكر، سمع الحديث من أبي علي الحسن بن أحمد بن شاذان، والقاضي أبي القاسم التنوخي، وغيرهما، وقد مات سنة (٤٤٠هـ)، وهو شاب، قبل أوان الرواية، وقيل: أدرك الدراية.

وقد جمع الإمام القدوري مختصره المشهور في الفقه لابنه محمد ().



<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣)، تاج التراجم (ص٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١١،١٠)، الفوائد البهية (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري للدكتور سائد بكداش (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣، ٢/ ٢٣).

#### المبحث الثالث شيوخــه وتلاميـــذه

#### 🕸 المطلب الأول: شيوخه.

لم يزودنا التاريخ بمعلومات كافية عن حياة القدوري العلمية، ولا بذكر مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية المرموقة بين علماء وفقهاء عصره، ولم يحدثنا القدوري عن نفسه أيضاً بالتفصيل.

وكل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر القدوري من الأخذ عنهم، والذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية.

#### ومن أهم مشايخه:

١- الفقيه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، الحنفي، نزيل بغداد، المتوفى سنة (٣٩٨هـ) على الأرجح، أحد أعلام الحنفية الكبار ().

٢- المحدث الشيخ عبيد الله بن محمد بن أحمد، أبو الحسين الشيباني، المعروف بالحوشبي، المتوفى سنة (٣٧٥هـ)، وكان ثقة ثبتاً مستوراً أميناً، وثقة المحدثون كالخطيب البغدادي، والبرقاني والتنوخي وغيرهم. روى الحديث عنه الإمام أبو الحسين القدوري ().

 $\Upsilon$ - المحدث الشيخ أبو بكر، محمد بن علي بن سُيويد المؤدب، المتوفى سنة ( $\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي، (ص٥٤١)، الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٣١)، الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣).

#### المطلب الثاني: تلاميذه.

لم يعرف الكثير من العلماء والأئمة، إلا من خلال مؤلفاتهم وتلامذتهم، وقد تتلمذ على يد القدوري كثيرون، لكن لم تُدوِّن كتب التراجم إلا أشهرهم، وعدداً يسيراً منهم، فكان ممن أخذ عنه:

١- الفقيه أبو بكر، عبد الرحمن بن محمد السرخسي، المتوفى سنة (٤٣٩هـ)
 صنف تكمله تجريد القدوري، ومختصر المختصرين ().

٢- المفضَّل بن مسعود بن محمد يحيى التنوخي القاضي، الفقيه، النحوي، تفقه على القدوري، وله عدة مصنفات، منها: أخبار النحويين، ورسالة في وجوب غسل الرِّجلين، المتوفى سنة (٤٢٣هـ)<sup>()</sup>.

"- الأديب الفقيه عبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم العكبري، صاحب التصانيف، وكان فقيها حنفياً، تفقه على القدوي، وكان على أمن أعلام العربية والأنساب، المتوفى سنة (٥٦هـ)().

<sup>3</sup>- الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي البغدادي، الإمام الفقيه الشافعي، المحدث الحافظ، المؤرخ الكبير، صاحب التصانيف الكثيرة، وصاحب تاريخ بغداد، وأحد أعيان الشافعية، المشهود له بالفضل والعلم، المتوفى سنة (٤٦٣هـ) ().

٥- أبو نصر، أحمد بن محمد بن محمد البغدادي، المعروف بالأقطع، الإمام الفقيه، الحنفي، درس الفقه على مذهب أبي حنيفة، على أبي الحسين القدوري حتى برع

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٣٠٨، ٣٠٨)، تاج التراجم (ص١٨٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، تاريخ بغداد (٦/ ٣١).

فيه، وشرح مختصر القدوري شرحاً حسناً، المتوفى (٤٧٤هـ) ().

7- أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين الدامغاني الكبير، قاضي القضاة، الإمام الفقيه الحنفي، أحد أعيان الحنفية ببغداد في زمانه. برع في الفقه حتى فاق أقرانه، وانتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه المتوفى (٤٧٨هـ)().

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣)، تاج التراجم (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣)، تاريخ بغداد (٤/ ١٨٣).

#### المبحث الرابع مؤلفاتــــــه

لقد بارك الله تعالى في جهود الإمام القدوري، وأعماله العلمية، حيث صنَّفَ عدة كتب كبار في خلاف الفقهاء وأدلتهم، تدل على إمامته وبراعته في علم الفقه والحديث وغيرهما.

كما أنّه ألَّف مختصره المشهور في الفقه الحنفي، الذي وضع فيه زبدة الفقه الحنفي وثمرته، وغالب رؤوس مسائله الفقهية، خالياً من الأدلة، فمن أراد العمل، ومعرفة الحكم دون الخوض في الأدلة والمناقشات، فعليه بالمختصر، ففيه غُنية عظمى، وكفاية كبرى، إذ حوى هذا المختصر اثنتا عشرة ألف مسألة فقهية، ومن أراد بَسْط الأدلة، ووجوه الدلالة على تلك الفروع والمسائل، فعلية بكتبة الكبيرة التي خصَّها لذلك ().

#### ومن أهم مصنفاته:

1- التجريد: وهو كتاب عظيم في فقه الموازنة وبخاصة في مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية، وهو مطبوع محقق في (١٢) مجلداً، وقد وصفه الإمام القرشي بقوله: «والتجريد في سبعة أسفار، اشتمل على مسائل الخلاف بين أصحابنا وبين الشافعي، شرع في إملائه سنة خمس وأربعهائة» ().

٢- التقريب في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه:
 وهو مجرد عن الأدلة، ويقع في مجلد ().

٣- التقريب الثاني في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه (مع الأدلة):

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم (ص٩٩).

وقد ضمَّن فيه التقريب الأول، ثم زاد فيه أدلة كل فريق، ويقع في عدة محلدات ().

٤- شرح مختصر الكرخي: وهو من تأليف الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، من انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، المتوفى ببغداد سنة (٤٠٠هـ) ().

٥- وله جزء في الحديث: من رواية تلميذه أبي عبدالله الدامغاني عنه، من مرويات القدوري عن شيخه أبي بكر محمد بن علي المؤدب ().

<sup>(</sup>١) تاج التراجم (ص٩٩)، النجوم الزاهرة (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية (١/ ٩٣).

#### المبحث الخامس وفاته، وثناء العلماء عليه

#### المطلب الأول: وفاته.

توفي رَحْمَهُ الله في بغداد، بعد عمر حافل قضاه في العلم النافع والعمل الصالح، في يوم الأحد، الخامس من رجب، وقيل: في منتصفه، سنة (٢٨هـ)، وله ست وستون سنة. ودفن من يومه في داره، بدرب أبي خلف، ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور، ودفن هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزمي، محمد بن موسى، الإمام الفقيه الحنفي، المتوفى سنة (٤٠٣هـ).

#### المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

اتفق كل من ترجم للإمام القدوري على أنَّه كان شيخ الحنفية، ورئيساً لهم في زمانه، كما أجمعوا على الثناء عليه، وأنَّه كان ثقة صدوقاً.

- قال تلميذه الخطيب البغدادي (ت٤٦٣): «لم يحدِّث إلا بشيء يسير، وقد كتبت عنه، وكان صدوقاً، وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه، وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة، عظم عندهم قدره، وارتفع جاهُه» ().
- وقال الإمام القرشي (ت٥٧٧هـ): «كان القدوري حسن العبارة في النظر، جريَّ اللسان، مُديماً لتلاوة القرآن» ().

<sup>(</sup>١) ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٧٩)، الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ بغداد (٦/ ٣١)، الجواهر المضية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (١/ ٩٣).

- وقال الإمام ابن كثير (ت٤٧٧هـ): «كان إماماً بارعاً عالماً، وتَبْتاً مناظراً» ().
- وقال الإمام يوسف بن تَغْري بردي (ت٤٧٨هـ): «وإنَّ شأن هذا الإمام قد تجاوز الحدَّ في العلم والزهد» ().

<sup>(</sup>١) ينظر: البداية والنهاية (١٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجوم الزاهرة (٥/ ٢٧).



## ترجمة صاحب الشرح (زاد الفقهاء) بهاء الدين أبو المعالي محمد بن أحمد الإسبيجابي، شارح مختصر القدوري

#### ويشتمل على خمسة مباحث: -

- \* المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
  - \* المبحث الثاني: مولده، ونشأته.
  - \* المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه.
    - \* المبحث الرابع: مؤلفاته.
- \* المبحث الخامس: وفاته، وثناء العلماء عليه.
  - \* \* \* \* \* \* \* \*

# 

#### المبحث الأول اسمه، نسبه، وكنيته، ولقبه

#### 🕏 المطلب الأول: اسمه، ونسبه.

اتفقت الكتب التي ترجمت له على أن اسمه: محمد بن أحمد بن يوسف الاسبيجابي ().

🕏 المطلب الثاني: كنيته، ولقبه.

كنيته: أبو المعالى ().

أمَّا لقبه: فهو، بهاء الدين ().



<sup>(</sup>۱) ينظر: الجواهر المضية (۲/۲۷)، تاج التراجم (ص٢٥٦)، الفوائد البهية (ص١٥٨)، هدية العارفين (٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦)، الفوائد البهية (ص١٥٨)، هدية العارفين (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٧)، تاج التراجم (ص٢٥٦).

#### المبحث الثاني مولسده، ونشأتسه

#### المطلب الأول: مولده.

لم تذكر الكتب التي ترجمت له السنة التي ولد فيها، وقد حاولت جاهداً أنْ أقف على ذلك عبر وسائل كثيرة، ولكني لم أجد شيئاً من ذلك ().

#### المطلب الثاني: نشأته:

لم تذكر جُلَّ المراجع التاريخية شيئاً من نشأته، أو أسرته، حاله كحال كثير من علماء تلك البلدان، الذين لولا آثارهم المنتشرة لبقوا رهن النسيان، ولم نظفر في ذلك إلا بإشارات قليلة؛ لكن المقطوع به من خلال آثاره العلميَّة وتبحُّره في العلم، أنَّه نشأ شأةً صالحة، وأنَّه طلب العلم في مرحلة مبكِّرة من حياته.

والذي وقفت عليه أنّه نشأ في إسبيجاب، وهي بلدة كبيرة، من أعيان بلاد ما وراء النهر، في حدود تركستان، درس وأفتى فيها، ويعد في زمانه من علماء الحنفية الإجلاء، وإماماً من أئمة المذهب، وهو أستاذ العلاَّمة أبو الفضل، جمال الدين عبيد الله المحبوبي المتوفى سنة (٦٣٠هـ) وستأتي ترجمته ().



<sup>(</sup>۱) من ذلك محاولة التعرف على أقرانه، وكذلك البحث في الكتب والمخطوطات التي عنيت بالتراجم، وكذلك الانترنت وسؤال المهتمين بجمع التراث والعناية به، وخاصة كتب الحنيفة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم البلدان (١/ ١٧٩)، ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب (ص٦٣)، الجواهر المضية (٢/ ٢٧)، تاج التراجم (ص٢٥٦)، الفوائد البهية (ص٨٥١)، تاريخ الإسلام (١٣/ ٩٢٣).

#### المبحث الثالث شيوخـــه، وتلاميـــــده

#### 🕸 المطلب الأول: شيوخه.

لم تُشر كتب التراجم- حسب ما وقفت عليه - إلى أحدٍ من شيوخه.

#### المطلب الثاني: تلاميذه.

لقد تبوَّأ الإمام الإسبيجابي مكانة علميَّة مرموقة، فلا بد إذن أن يكون له تلاميذ وقاصدون كُثُر ينتفعون به، ويأخذون عنه العلم، ومع هذا لم تشر المصادر إلا إلى واحد منهم وهو:

العلاَّمة أبو الفضل، جمال الدين، عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي.

كان مدرساً، مُحَكِّدًا، عارفاً بمذهب أبي حنيفة، وكان ذا هيبة، وعبادة، وإليه انتهت رياسة الحنفية بها وراء النهر، وتفقه عليه خلق وانتفعوا به. توفي سنة (٦٣٠هـ) ().



<sup>(</sup>۱) ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۷)، الفوائد البهية (ص۱٥۸)، هدية العارفين (۲/ ١٠٥)، الوافي بالوفيات (۱۲ / ۲۲۹)، تاريخ الإسلام (۱۳ / ۹۲۳)، سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳٤٥).

# دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

#### المبحث الرابع مؤلفاتـــــه

لقد ألَّف الإمام الإسبيجابي مصنفات معتبرة، تشهد له بالبراعة وغزارة العلم، ومن خلال تتبُّع مؤلفاته في كتب التراجم، وقفت له على ما يلي:

١ - كتاب (الحاوي في مختصر الطحاوي). وهو شرح مطوَّل، أفاض فيه الشارح رَحَمَهُ ٱللَّهُ بذكر الخلاف واستدلالات المسائل. منه نسخة مصوَّرة بقسم المخطوطات، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، برقم (١١٧٦٨).

٢ - كتاب (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري)، وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
 ٣ - كتاب (نِصَاب الفقهاء) وهو في الفروع ().



<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦، ٢٥٧)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣١)، هدية العارفين (٢/ ١٠٥).

#### المبحث السادس وفاته، وثناء العلماء عليه

#### المطلب الأول: وفاته.

توفي الإمام الإسبيجابي سنة (٩١٥هـ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ().

#### المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.

لم أقف على كلام العلماء عنه، وإنَّما تكلموا على شرحه للمختصر، وأثنوا عليه، ووصفوه بالجودة، والحسن ().



<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦)، هدية العارفين (٢/ ١٠٥)، دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦، ٢٥٧).

# الفصل الثالث

#### التعريف بالمتن والشرح

#### ويشتمل على مبحثيـــن: -

- \* المبحث الأول: التعريف بالمتن (مختصر القدوري).
  - \* المبحث الثاني: التعريف بكتاب (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري).
    - \* \* \* \* \* \* \* \*

## المبحث الأول

#### التعريف بالمتن (مختصر القدوري)

#### وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: أهمية الكتاب.
- المطلب الثاني: منزلته العلمية في المذهب.
  - المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
- المطلب الرابع: التعريف بشروحه والأعمال التي خدمته.
  - \* \* \* \* \* \* \*

#### المطلب الأول: أهمية الكتاب.

لقد حاز «مختصر القدوري» للإمام القدوري رَحمَهُ ألله أهمية بالغة عند فقهاء الحنفية، وتتضح أهميته من خلال النقاط التالية:

ا- يُعَدُّ الكتاب من المتون والمختصرات الفقهية في المذهب الحنفي التي عادة ما يُتَلَمْذُ عليها، ولذا انصرفت إليه همم فقهاء الحنفية دراسة وتدريساً، وتوالت عليه شروحهم وأعمالهم ().

Y-يعد مختصر القدوري من أوائل كتب الفقه التي شملت أحكام الفرائض، إذ لم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا في القرن الرابع الهجري، وكانت أحكام الفرائض قبل ذلك، تفرد بكتب مستقلة عن كتب الفقه ().

"-أن القدوري ضمَّنه المسائل العلمية المتداولة، وتجنب المسائل النادرة الوقوع، وفي هذا يقول الإمام السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء المتوفى سنة (٥٣٧هـ): «اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رَحمَهُ اللَّهُ، جامعٌ جُهَ الأ من الفقه مستعملة، بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة، يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتقى بها المرتاض إلى أعلى المراقى والمنازل» ().

ويقول العلامة محمد عبد الحي اللكنوي، المتوفى سنة (١٣٠٤هـ)، حين ذكر المختصرات الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي، ومنها مختصر القدوري قال: «ألَّفها حُنَّاق الأئمة، وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقه، والثقة في الرواية، كأبي جعفر الطحاوي، والكرخي، والحاكم الشهيد، والقدوري».

<sup>(</sup>١) سيأتي بيان هذه الشروح والأعمال في مطلب خاص.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/٥).

وقال أيضاً: «وقد كثر اعتهاد المتأخرين على الوقاية، والكنز، والمختار، ومجمع البحرين، ومختصر القدوري، وذلك لِما عَلِموا من جلالة مؤلِّفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمدٍ عليها، وأشهرُها ذكراً، وأقواها اعتهاداً: الوقاية، والكنز، ومختصر القدوري، وهي المراد بقولهم المتون الثلاثة» ().

٤- ومن الثناءات النادرة الجامعة: إطلاق أئمة المذهب الحنفي لفظ: «الكتاب»: عَلَم مفرداً على مختصر القدوري، فإذا قيل: قرأ في المذهب الحنفي «الكتاب»: عُلم بدون شكِّ أنَّه قرأ مختصر القدوري. وما هذا الإطلاق -والله أعلم- إلا لشهرة هذا المختصر وفضله، وكثرة الثناء عليه، وأنَّه لم يؤلف كتابٌ مثله، وأن كُتُبَ المذهب عليه عيالٌ، وله عليها فضل عال.

وهم بهذا كأن لسان حالهم يقول: إنَّ مختصر القدوري هو الكتاب الفريد الذي حُقَّ له دون غيره أن يَشتهر ويُعرَف إذا أطلق لفظ: «الكتاب»، وأنَّه هو المراد ().

<sup>(</sup>١) ينظر: عمدة الرعاية على شرح الوقاية (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣١٣، ٣١٤).

#### المطلب الثاني: منزلته العلمية في المذهب.

لمختصر القدوري منزلة رفيعة عند فقهاء الحنفية، وأجمعت كلمتهم على اعتهاده كل الاعتهاد، وأنَّه من المتون المعتبرة المقدَّمة، كما أثنى عليه طائفة من العلماء ثناء عطراً، وأسوق فيها يلي شيئاً مما وقفت عليه من مدحهم له، وإشادتهم به:

- ❖ قال الإمام السمر قندي، المتوفى سنة (٥٣٨)، في مقدمة كتابه «تحفة الفقهاء»:
   «لقد عَمَّتْ رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب» ().
- ❖ وقال الإمام المرغيناني، المتوفى سنة (٩٣هه)، في مقدمة كتابه «بداية المبتدي»: «وحيث وقع الاتفاقُ بتطواف العراق، وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتابٍ، في أحسن إيجاز وإعجاب» ().
- ♦ وقال الإمام الفقيه نجم الدين الزاهدي مختار بن محمود، المتوفى سنة (١٥٨هـ)، في مقدمة شرحه على القدوري، المسمى: «المجتبى»: «وهو -أي مختصر القدوري- أعظمُ دواوين الفقه بركةً وخِطْراً، وأرفعُها شأناً وقَدْراً، وأدورُها في أندية الفضلاء والمدارس، وأيمنُها للمدرِّس والدارس» ().
- \* وقال العلامة أبو عبدالرحمن عمر بن دانشمند، المتوفى بعد سنة (٠٠٨هـ)، في مقدمة شرحه على القدوري: «إنَّ كتاب القدوري قد تباهَجَ به الطالبون، وتفاخَرَ به الراغبون، حتى صار عمدةً بينهم، وفَخْرةً في مجالسهم، فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان، ويتدارسونه في كل مكان. وذلك؛ لكونه أجمل كتاب في الإيجاز، وأشملَه على

<sup>(</sup>١) ينظر: (١/٥).

<sup>(</sup>٢) مخطوط، ولم تطبع هذه المقدمة مع الهداية التي هي شرح بداية المبتدي. وينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) مخطوط. وينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/٣٠٨).

مختار الفتوى» ().

ب وقال العلامة شهاب الدين المرجاني، المتوفى سنة (١٣٠٦هـ): «إنَّ مختصر القدوري متنُّ متينٌ مفتَخَر، وتصنيفٌ رصينٌ معتَبَر، قد شاع بين الأئمة الأعيان، وشهرتُه وظهورُ حاله تغني عن الإطناب بالبيان» ().

<sup>(</sup>١) مخطوط. وينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

#### الطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

يغلب على الظن أن الإمام القدوري رَحْمَهُ الله لم يكتب مقدمة لمختصره في الفقه، والتي كان يمكن من خلالها التعرف على خطة عمله فيه، ومنهجه الذي سار عليه. ومن هنا لم نستطع التعرف على شيء من ذلك إلا عن طريق الدراسة، وما يلمحه الباحث المتأمَّل فيه.

وقد استعرض فضيلة د. سائد بكداش في دراسته عن اللباب ومختصر القدوري، جوانب مهمة من منهج الكتاب، وذلك باعتبار ملازمته له أثناء التحقيق ()، وفيها يلي تلخيص لأهم ماذكره-حفظه الله- مع إضافة ما ظهر لي خلال معايشة جزء من الكتاب:

١- جمع القدروي في مختصره المسائلَ المحتاجَ إليها، واستوعب ما يكثُر وقوعه، مع ذكره القول المعتمد فيها، المختار للفتوى، وبذا صار مختصره خالياً عن الزوائد المُمِلَّة، والاختصارات المُخِلَّة.

٢ - ضمَّ هذا المختصر أبوابَ الفقه كلَّها، وخَتَمَها القدوري بالفرائض وأحكام المواريث.

٣- كان من عمل القدوري في مختصره أنَّه يعرض الخلاف بين أئمة المذهب: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وأحياناً يذكر خلاف زفر، ولا يتعرَّض لذكر خلاف المذاهب الأخرى إلا نادراً.

٤- المختصر خالٍ من الأدلة إلا ما افتتح به القدوري مختصره من ذكره لآية الوضوء، ثم ذِكره لحديثٍ واحد فقط، في وضوء النبي على مع إيائه في عباراته أحياناً للدلائل إيهاءً.



<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٢٧، ٣٢٨).

#### المطلب الرابع: التعريف بشروحه والأعمال التي خدمته.

لقد نال «مختصر القدوري» حظه من اهتهام العلهاء شرحاً، ونظهاً، وغيرذلك، غير أنَّهُ مما يؤسف له أنَّ شيئاً من هذه الأعهال لم يرى النور، وفيها يلي بيانٌ لما وقَفْتُ عليه من الشروح والأعهال التي خدمته:

۱- «شرح مختصر القدوري». للإمام أحمد بن محمد المعروف بأبي نصر الأقطع في مجلدين المتوفى، سنة (٤٧٤هـ) (). وقد حققه مجموعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

۲- «شرح مختصر القدوري». لخواهر زاده أبي بكر محمد بن الحسين بن محمد البخاري، المشهور بـ: بكر خواهر زاده. المتوفى سنة (٤٨٣هـ)<sup>()</sup>.

 $-\infty$  وشرحه أبو المعالي عبد الرب بن منصور الغزنوي، المتوفى في حدود سنة (  $-\infty$  هـ) في مجلدين وهو المسمى: «ملتمس الإخوان» (  $-\infty$  ).

٤- «حل (مشكلات) مشكل القدوري». للإمام أحمد بن محمد بن مظفر الرازى المتوفى سنة (٥٠٠هـ)<sup>()</sup>.

٥- نظمٌ لمختصر القدوري. لأبي المظفر محمد بن أسعد، المعروف بابن الحكيم الحكيمي. المتوفى سنة (٥٦٧هـ) ().

٦- وشرحه شيخ الإسلام محمد بن احمد بن يوسف الإسبيجابي أبو المعالي بهاء

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج التراجم (ص١٠٣)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج التراجم (ص٥٥٦)، هدية العارفين (٢/٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: هدية العارفين  $(1/\Lambda)$ ، تاج التراجم ((-177)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاج التراجم (ص٤٠٠)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).

الدين، المتوفى في أوآخر القرن السادس الهجري وسماه: «زاد الفقهاء» (). وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

٧- وشرحه جمال الدين (جلال الدين)، أبي سعد المطهَّر بن الحسين (الحسن) بن اليزدي المتوفى سنة (٩١هـ)، وفي مجلدين، وهو: «المسمى اللباب» ().

٨- «الهداية شرح بداية المبتدي». للإمام المرغيناني، أبي الحسن بن علي بن أبي بكر، المتوفى سنة (٩٣هـ). وتعتبر الهداية من شروح القدوري؛ لأنَّ بداية المبتدي جمع بين القدوري والجامع الصغير ().

٩ وشرحه حسام الدين علي بن احمد المكي الرازي المتوفى سنة (٩٨هـ).
 وسياه: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» ().

• ۱- وشرحه محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي الرازي. المتوفى سنة (٦١٥هـ). المسمى: «بالنوري في شرح مختصر القدوري» ().

۱۱- وشرحه الإمام نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (٦٥٨هـ) ().

۱۲- وشرحه محمد بن رسول الموقاني. المتوفى سنة (٦٦٤هـ). وهو المسمى: «بالبيان في شرح المختصر» ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج التراجم (ص۲٥٦، ٢٥٧)، كشف الظنون (۲/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاج التراجم (ص٢٠٧)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاج التراجم (ص٥١)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تاج التراجم (ص٥٩٥)، الفوائد البهية (ص٢١٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

17 - وشرحه ابراهيم بن عبدالرازق بن خلف الرسعني المعروف بابن المحدث. المتوفى سنة (٦٩٥ هـ) وهو ليس بتام ().

١٤ وشرحه الإمام سراج الدين، أبي بكر بن علي بن موسى الهاملي اليهاني.
 المتوفى سنة (٧٦٩هـ)<sup>()</sup>.

10- وشرحه الإمام رشيد الدين محمود بن رمضان السبلي الرومي. المتوفى سنة (٧٦٩هـ). وهو المسمى: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» ().

۱٦- وشرحه أبو بكر علي بن محمد الحداد. المتوفى سنة (٠٠٨هـ). وهو المسمى: «الجوهرة النيرة» مطبوع (٠٠٠).

17 - وشرحه يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري، المعروف بنبيرة شيخ عمر بزار. المتوفى سنة (٨٣٢هـ). والمسمى: «جامع المضمرات والمشكلات» ().

۱۸ - وشرحه حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري، المعروف بابن البزازي، صاحب الفتاوي البزازية. المتوفى سنة(۸۲۷هـ) ().

۱۹ - ومن شروحه، شرح لركن الأئمة الصباغي المديني، أبي المكارم عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشف الظنون (۲/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد البهية (ص٨٠٨)، كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تاج التراجم (ص٣٦٠).

· ٢- وشرحه الإمام أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ().

٢١ وقد شرحه العلامة الشيخ عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني الدمشقي. المتوفى سنة (١٢٩٨هـ). وسيًاه: «اللباب في شرح الكتاب». وهو مطبوع ().

7۲- ومن شر وحه شرح للفقيه الشيخ عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد الحكيم بن عبد الحكيم بن عبد الحكيم بن عبد الرب الأنصاري اللكنوي. المتوفى سنة (١٣٥٣هـ). وسياه: «الحل الضروري» ().

هذا ماتيسر ذكره من شروح مختصر القدوري، وهي أكثر مما ذكرته، وقد تجازت هذه الشروح (١١٩) شرحاً ().

ینظر: کشف الظنون (۲/ ۱۹۳۶).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨٦).

# دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

## المبحث الثاني

### التعريف بكتاب (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري)

#### وفيه ثمانية مطالب:

- المطلب الأول: عنوان الكتاب.
- المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
- المطلب الثالث: أهمية الكتاب، وقيمته العلمية.
  - المطلب الرابع: أثر الكتاب فيمن بعده.
    - المطلب الخامس: مصادر الكتاب.
  - المطلب السادس: مصطلحات الكتاب.
  - المطلب السابع: منهج المؤلف في الكتاب.
    - المطلب الثامن: نقد الكتاب.
    - \* \*\* \* \* \*

#### المطلب الأول: عنوان الكتاب.

نص المؤلف رَحَمُ أللَهُ في مقدمة الكتاب على تسميته بـ "زاد الفقهاء"، فقال فيها: "اعلم بأن الأعهال قد قَصُرتْ، والحوادث والأشغال قد كثُرت، والحسُّ قَلَّ، والحفظ كلَّ، والراغبُ في الفقه لا يجد بُدًا من مختصر يحويه؛ ليكون عُدَّةً له في واقعات نابته، فرأيت الأصوب في التدبير، والأجوب في الرأي، أن أشرح المختصر في الفقه، المنسوب إلى الشيخ الإمام الجليل أبي الحسين القدوري البغدادي رحمة الله عليه؛ لكونه مشتملاً على جُمَلٍ من الفقه مستعمَلة، بحيث لا تكون طول الدهر مُهْمَلة. وأقصرُ في ذلك على الدلائل على مافيه الفتوى في أغلب المسائل، اضمُ إليها شيئاً قليلاً من الواقعات والنوازل؛ تتميهاً للفائدة، وتكثيراً للعائدة، وأحترز بذلك عن الإيجاز والتطويل، وأبتغي فيها بين ذلك خيرَ سبيل. فاستعنتُ بالله تعالى في إتمامه، واستعصمتُه عن الخطأ والزلل فيه، وسمَّيته: "زاد الفقهاء"، وهو النافع لهم عند رجوعهم إلى مواطن الإباء، والله الموفِّق للصواب والسداد، والهادي إلى سبيل الخير والرشاد» ().

وقد رأيت هذه التسمية على غلاف النُّسخ التي وَقَفْتُ عليها.

قال الشيخ العلامة قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٩٧٩هـ): «محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي، شرح القدوري، شرحاً نافعاً، وسماه: «زاد الفقهاء» ().



<sup>(</sup>١) زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري، نسخة (أ)، ل (٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦، ٢٥٧).

#### المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

لا يتطرَّق الشَّكُ في نِسْبَةِ كتاب «زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري» إلى الإمام الإسبيجابي لما يلي:

1 – عزاه الإمام الإسبيجابي إلى نفسه، في مقدمته، كما ذكرنا سابقاً، وذلك بقوله: «... فاستعنتُ بالله تعالى في إتمامه، واستعصمتُه عن الخطأ والزلل فيه، وسمَّيته: «زاد الفقهاء»، وهو النافع لهم عند رجوعهم إلى مواطن الإباء، والله الموفِّق للصواب والسداد، والهادي إلى سبيل الخير والرشاد» ().

٢ - ورد الكتاب منسوباً إلى الإمام الإسبيجابي في جميع ما وَقَفْتُ عليه من كتب التراجم ()، وفهارس الكتب ().

٣- ورد الكتاب منسوباً إلى الإمام الإسبيجابي في جميع ما وَقَفْتُ عليه من نسخه الخطيّة.

٤ - لم أقف على أيَّ تشكيكٍ أو اشتباهٍ في نِسْبَتِهِ إليه.

<sup>(</sup>١) زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري، نسخة (أ)، ل (٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣١)، هدية العارفين (٢/ ١٠٦،١٠٥).

#### المطلب الثالث: أهمية الكتاب، وقيمته العلمية.

تظهر أهمية شرح الإسبيجابي وقيمته العلمية فيما يلي:

١ - أن الكتاب شرح لمتن متين، من أحسن متون الفقه الحنفي، وأشهرها، وأكثرها تداولاً بين الحنفية، كما تقدم.

٢- ثناء العلهاء على هذا الشرح، ووصفهم له بالجودة، والحسن، والتهام، ومنهم الشيخ العلامة قاسم بن قطلوبغا رَحَمُ أُللَّهُ إذ يقول: «الإسبيجابي شرح القدوري شرحاً نافعاً، سهاه زاد الفقهاء» (). وقال فضيلة د. سائد بكداش: «فهو شرح نفيس، لطيف الحجم، من الشروح التي يسعى لتحقيقه ونشره قبل غيره» ().

٣-ما تميز به هذا الشرح من المنهج الرصين، والمتمثل بها يلي:

أ- سهولة عبارته، ووضوح معانيه.

ب-اهتم الإسبيجابي رَحْمَهُ الله بإيراد الأدلة على مسائل المتن، من الكتاب، والسنة، والإجماع، وآثار السلف، والمعقول.

ج-لم يقتصر الإسبيجابي رَحْمَهُ الله في شرحه على ذكر أقوال على المدهبه فحسب، بل كان كثيراً ما يتطرق إلى ذكر أقوال الشافعي ومالك وأحمد، وإن كان تطرقه للشافعي هو الأكثر والغالب، وأحمد نادراً ما ذكره.

٤- يُعَدُ الكتاب مصدراً مهاً في توثيق كثير من الآراء والنقولات التي قد لا تتو فر إلا من طريقه، كآراء أئمة الحنفية عموماً، ونقولاته عن الكتب الأصيلة التي فُقِدَتْ أو لا تزال حبيسة دور المخطوطات، وهذا مَعْلَمٌ بارزٌ في الكتاب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاج التراجم (ص٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسة عن اللباب ومختصر القدوري (١/ ٣٨٢).

٥ - تظهر أهميَّة الكتاب من خلال رجوع كثيرٍ من الفقهاء إليه، وإفادتهم منه. وهو ما سيأتي بيانه بالتفصيل.

#### المطلب الرابع: أثر الكتاب فيمن بعده.

كتاب «زاد الفقهاء» محلُّ إفادة كثيرٍ من الفقهاء المتأخرين، وهم كُثُر، وممن وَقَفْتُ عليهم من غير استقصاء:

- فخر الدين، عثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣هـ) ().
- أبو محمد، محمود بن أحمد بن بدر الدين العيني (ت٥٥٥هـ) ().
- \* الكمال بن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت ٨٦١هـ) ().
  - العلَّامة الشيخ، قاسم بن قطلوبغا المصري (ت٩٧٩هـ) .
- زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم (ت٩٧٠هـ)<sup>()</sup>.
  - أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي (ت١٠٢١هـ) ().
- عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بشيخي زاده (ت ١٠٧٨هـ) ().
- مین بن عمر بن عبد العزیز، الشهیر بابن عابدین (ت ۱۲۵۲هـ) ().
  - الشيخ عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني (ت ١٢٩٨هـ)<sup>()</sup>.

- (١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٨٤).
- (۲) ينظر: البناية (۱/ ۳۱۱، ۲/ ۳۹۷، ۳/ ۱۰۱، ۲/ ۳۱۳، ۸/ ٤٠٩).
  - (٣) ينظر: فتح القدير (٤/ ٢٦٦)، (٥/ ٢٠)، (٦/ ٤٧٨).
  - (٤) ينظر: الترجيح والتصحيح (ص٥٩، ٦١، ٧٠، ٣٥٣، ٣٥٣).
- (٥) ينظر: البحر الرائق (٢/ ١٢٧، ٢/ ٢١٥، ٤/ ٤٢، ١٣٦، ٦/ ٢، ١٠٨).
  - (٦) ينظر: حاشية الشلبي (١/ ٣٤٢، ٢/ ٣٥، ١٢٩).
    - (٧) ينظر: مجمع الأنهر (١/ ٣٥٩).
- (٨) ينظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار)، (٢/ ١٧٠، ٣٤٣، ٣/ ١١١، ٤٧٧).
- (٩) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٧٥، ١١٥، ١٦٤، ٣/ ١٧، ١٣٨، ١٨٨، ٤/ ٢٠١، ١٨١).

#### المطلب الخامس: مصادر الكتاب.

لقد ذكر الشَّارح رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه «زاد الفقهاء» جملة من المصادر الأصيلة في على النحو التالي:

- ١- الأصل لمحمد بن الحسن.
- ٢- الجامع الصغير لمحمد بن الحسن.
- ٣- كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن.
  - ٤ الجوامع لأبي يوسف.
  - ٥- الجامع لأبي الحسن الكرخي.
  - ٦- كتاب المختصر للحاكم الشهيد.
- ٧- الشروط الكبير والأوسط للطحاوي.
- ٨- شرح معاني الآثار للطحاوي، ومختصر الطحاوي، ومختصر إختلاف العلاء ولكنَّه لم يسمها، وإنَّما يقول: قال الطحاوي.
  - ٩ أدب القاضي للخصاف.
    - ١٠ النوادر لابن سماعة.
  - وهناك كتب أخرى نقل منها، ولكنَّه لم يصرح بها، وهي:
    - ١ أحكام القران للجصاص.
    - ٢-التجريد للقدوري، فقد نقل منه المسائل الخلافية.
- ٣- الحاوي الكبير للماوردي، فقد نقل منه أدلة الشافعية، بواسطة كتاب التجريد.



#### المطلب السادس: مصطلحات الكتاب.

لا يخلو كتابٌ من مصطلحات يختطها المؤلف لنفسه، قد يفصح عنها عند بيان منهجه في مقدمة الكتاب أو خاتمته، وقد لا يتطرق لبيان مراده بها، لكن يمكن معرفتها بدراسة واستقراء طريقة المؤلّف، أو بتعارف أهل الفن عليها، وفيها يلي إيضاحٌ لما تضمنه كتاب «زاد الفقهاء» من مصطلحات:

1- الأصل: لغة: عبارة عما يُفتقر إليه، ولا يَفتقر هو إلى غيره. وقيل: ما ينبني عليه غيره. وفي الشرع: ما يثبت حكمه بنفسه ويُبنى عليه غيره. ويطلق الأصل في الشرع: على الراجح بالنسبة إلى المرجوح، وعلى القاعدة، وعلى الدليل، وعلى ما هو الأولى، وعلى المتفرع عليه، وغير ذلك (). ومراد الشارح من قوله (الأصل): القاعدة، وما يبنى عليه غيره، وهو أكثر استعماله له بهذا المعنى. وأحيانا يقصد به كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني.

٢- أصحابنا: المراد بهم أئمة المذهب الثلاثة، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن - رحمة الله عليهم جميعاً - ().

٣- الإجماع: في اللغة يطلق على العزم التام، وعلى الاتفاق. وشرعاً: اتفاق المجتهدين في أمة محمد في في عصر على حكم شرعي (). والشارح يستخدمه لهذا المعنى الشرعي، وأحياناً يقصد به إجماع الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن - رحمة الله عليهم جميعاً -، وأحياناً يقصد به إجماع علماء المذهب.

٤- الاستحسان: لغة عدُّ الشيء واعتقاده حسناً. وشرعاً له عدة تعريفات،

<sup>(</sup>١) ينظر: التعريفات (ص٢٨)، الكليات (ص٢٢١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/٢١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المذهب الحنفي (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الأسرار (٣/ ٢٢٦)، التعريفات (ص ١٠)، الكليات (ص ٤٢)، كشاف اصطلاحات الفنون (٣). (١٠٣/١).

وأجمعها: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول ().

- 0- الأصح والصحيح: الأصح وهو ما يقابل الصحيح. والصحيح ضد الضعيف. وهما من ألفاظ الترجيح، فإذا وجد أحد هذين المصطلحين في مسألة أفاد هذا اللفظ الترجيح، وإن اجتمعا في مسألة واحدة إن كان القول لعالم واحد، فلا شك أن الأصح أقوى من الصحيح. وإن كان كل لفظ منها لعالم، اختلفوا أيها الأولى الأخذ به، والراجح أن الأصح أولى من الصحيح.
- ٦- الصاحبان أو صاحباه: ويراد بها الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن ().
- ٧- ظاهر الرواية: وهي المسألة المروية عن أصحاب المذهب في كتب ظاهر الرواية، وأصحاب المذهب في كتب ظاهر الرواية، وأصحاب المذهب هم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق بهم غيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، وكتب ظاهر الرواية، هي كتب محمد الستة ().
- ٨- عنده، عنه، له: يعود الضمير إلى الإمام أبي حنيفة، ما لم يسبقه مرجعه، والفرق بين «عنده» و «عنه» أنَّ الأوَّل إشارةٌ إلى مذهبه، والثاني إشارةٌ إلى رواية عنه ().
- 9 عندهما، لهما، قولهما، قالا: يعود الضمير إلى الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن ما لم يسبقه مرجعه، وقد يراد به «أبو حنيفة وأبو يوسف» أو «أبو حنيفة ومحمد»

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشف الأسرار (۶/۳)، التعريفات (ص۱۸)، الكليات (ص۱۰۷)، كشاف اصطلاحات الفنون (۱/۵). (۱/۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحث الفقهي (ص١٧٩)، المذهب الحنفي (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المذهب الحنفي (١/ ٣١٣، ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٩)، المذهب الحنفي (١/ ٣٥٩، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكواشف الجلية ص(٢١١،١٨٦)، الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥).

إذا سبق لثالثهم ذكر في مخالفة ذلك الحكم ().

القياس: في اللغة عبارة عن التقدير والتسوية، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة: هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم؛ لعلة تجمع بينهما ().

11- المتأخرون: هم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة أباحنيفة وصاحبيه، والمتقدمون: هم من أدركوهم. وقيل: رأس القرن الثالث هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتقدمون هم من قبله، والمتأخرون هم من بعده ().

١٢ - المشايخ: هم من لم يدرك أبا حنيفة من علماء مذهبه ().

 $()^{()}()$  وسمر قند  $()^{()}()$  وسمر قند  $()^{()}()$ 

14 - عامة المشايخ، عامة العلماء: أكثر مشايخ المذهب ().

(١) ينظر: الكواشف الجلية (ص١٨٦).

(٢) ينظر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين(ص٥٥)، المذهب الحنفي (١/ ٣٢٤).

(٣) ينظر: المذهب الحنفي (١/ ٣٢٧).

(٤) ينظر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (ص٥٦)، المذهب الحنفي (١/٣٢٨).

- (٥) بخارى: مدينة مشهورة، وأعظم مدن ما وراء النهر، وكانت سابقاً تتبع خراسان، أما اليوم فيقع نصفها في جمهورية أوزبكستان، والنصف الآخر في جمهورية تركهانستان، وتمتاز بجهال طبيعتها وكثرة أنهارها وخضرتها. ينظر: معجم البلدان (١/٣٥٣)، موسوعة ألف مدينة إسلامية (ص١٠٣)، موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص٤٠٩).
- (٦) سمرقند: إحدى المدن المشهورة، وهي اليوم مدينة هامة في جمهورية أوزبكستان، وكانت العاصمة السابقة لها، ثم انتقلت العاصمة إلى طشقند، وتبعد سمرقند عن بخارى ٢٥٠ كم. ينظر: معجم البلدان (٣/ ٢٤٦)، موسوعة ألف مدينة إسلامية (ص٢٨٦)، موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص٢١٦).
- (٧) ينظر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (ص٥٦)، المذهب الحنفي (١/٣٢٨)

(٨) ينظر: الكواشف الجلية ص(١٨٩)، مصطلحات المذاهب الفقهية (ص٩٤).

١٥ - وعليه الفتوى: إحدى ألفاظ الترجيح في المذهب<sup>()</sup>.
 ١٦ - الكتاب: ويقصد به مختصر القدوري<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحث الفقهي (ص١٨٤)، المذهب الحنفي (١/ ٣٦٩)

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (١/ ٢٠)، المحيط البرهاني (٦/ ٢٧٩).

#### المطلب السابع: منهج المؤلف في الكتاب.

عادة ما يبيَّن بعض المؤلفين ملامح المنهج الذي يسيرون عليه، سواء كان ذلك ببيان أسلوب الكتاب، أو إطناباً، أو بتوضيح مصطلحات الكتاب، أو بتحديد الموارد التي استقى منها المؤلف مادة كتابه، ونحو ذلك من المعالم التي تنير مسالك الكتاب.

وقد حدَّد الإمام الإسبيجابي رَحْمَهُ أُللَهُ بعضاً من معالم منهجه في تأليف كتابه، فقال في مقدمة الشرح: «... وأقصُرُ في ذلك على الدلائل على مافيه الفتوى في أغلب المسائل، أضمُّ إليها شيئاً قليلاً من الواقعات والنوازل؛ تتميهاً للفائدة، وتكثيراً للعائدة، وأحترز بذلك عن الإيجاز والتطويل» ().

ومن خلال معايشتي لهذا الشرح، فإنّي أحاول أن أُحَدّد بعض ملامح المنهج الذي سار عليه مؤلّفه رَحِمَهُ ألله وذلك من خلال مايلي:

١ - يبدأ الشارح رَحْمَهُ اللهُ بذكر المتن، ثُمَّ يشرع في الشرح والبيان، أو الاستدلال والتعليل.

٢-يبدأ الشارح في بداية كل كتاب بقوله: قال رَحْمَدُ اللَّهُ، والمسألة التي تأتي بعد ذلك يقول عندها: (قوله) وهذ قليل جدًا. وقد سار على هذا المنهج في كل الشرح.

٣- لا يشرح جميع عبارات المتن، وربها كان ذلك لوضوحها عنده.

٤-اقتصر في شرحه على الدلائل على ماهو عليه الفتوى في أغلب المسائل، ولذا يقول مثلاً: «هذا هو الأصح»، أو: «وعليه الفتوى»، أو: «على هذه الرواية اعتمد مشايخنا»، أو: «لصحيح ظاهر الرواية»، أو: «الصحيح قول أبي حنيفة».

<sup>(</sup>١) زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري، نسخة (أ)، ل (٥).

٥- تعرض الشارح رَحِمَهُ الله ليان خلاف أئمة المذهب، وخلاف الشافعية والمالكية.

٦- اهتم بذكر الأدلة النقلية، والتعليلات العقلية لما يورده من أقوال وروايات.

٧-اهتم بذكر وجه الدلالة، وهوأمر مهم لبيان مأخذ الحكم من الدليل.

٨- لم يُمَهِّد في بداية كُلَّ كتاب ببعض المقدمات إلا نادراً.

9- بعض المسائل لم يذكرها صاحب المتن رَحْمَهُ أُللّهُ، وذكرها الشارح رَحْمَهُ أُللّهُ ويبين ذلك بقوله: «ولم يذكر صاحب المختصر مسألة كذا وكذا (ثم يذكر المسائل) ونحن نبين ذلك». وهذا قليل.



#### المطلب الثامن: نقد الكتاب.

إذا تصدَّر الإنسان للتأليف فقد عرض عقله وعلمه على الناس، ولما كان النقص من خصائص الطبيعة الإنسانية، فإنَّ الأعمال التي يقوم بها لا بُدَّ أن يعتريها ذلك، وإنَّما الكمال للواحد القيوم على والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وبحسب خطة الدراسة فإنَّ عليَّ أن ألتزم بالحكم على الكتاب من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه، ولو لا ما أخشى من اللوم بعدم التزام الخطة لما أقحمت نفسي في هذا الباب، ولما جعلت من نفسي حكماً على كلام عَلَم جهبذ كالإمام الإسبيجابي، لكنِّي أذكر فيها يلي بعض ما رأيته خلال التحقيق من محاسن يوصف الكتاب بها، أو مآخذ وهفوات قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ منها:

#### أوَّلاً: محاسن الكتاب:

- 1- الاستدلال والاستشهاد بالقرآن، والسنة، والآثار، والشواهد اللغوية في تقرير المسائل، الأمر الذي يجعل للكتاب قوته وأصالته، بخلاف غيره من كتب الحنفية التي أولت عنايتها بالمعقول.
- ٢- براعة مؤلفه في استيعاب أصول مذهبه، ليس هذا فحسب، بل تجده يذكر أصل المخالف ويقرره، في دلالة واضحة على البناء العلمي الراسخ.
- ٣- تـضمُّن الكتـاب آراء علـاء فُقِـدت آثـارهم، وآخـرين لا زالـت كتـبهم
   مخطوطة.
- ٤ الأمانة العلمية، وذلك بنسبة القول إلى قائله، والكلام إلى مصدره، في أمانة وتجرُّد.
- ٥- ظهور شخصية الشارح، في عموم الكتاب، وذلك فيها أبداه من آراء
   وتعليلات وتوجيهات وتعقبات، ولم يكن، مجرد ناقل للأقوال فحسب.

٦- العناية بالتصحيح والترجيح بين آراء وأقوال أئمَّة المذهب، مع التوجيه والتعليل، وهذا مما يميز هذا الشرح، ويجعل له أهمية كبيرة.

- ٧- التواضع للعلم وأهله، والأدب معهم، وعدم تجاوز أقوالهم من غير دليل.
  - ٨- أصالة مصادر الكتاب وتنوعها.
- 9- البعد عن الإيجاز والتطويل، ولذا جاء الكتاب وسطًا لطيف الحجم، جامعًا لمختلف الأبواب الفقهية.
  - ١ احتواء الكتاب على فوائد ولطائف علميَّة في مختلف العلوم.

#### ثانيًا: المآخذ على الكتاب:

هناك بعض المآخذ التي لا تعدو كونها وجهة نظر تقبل النقاش، ومنها ما يلي: المفقه الاهتهام بالجانب الحديثي -وهو مسلكٌ ملحوظٌ في كتب الفقه الحنفي عمومًا- ويظهر ذلك من خلال:

- الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والواهية.
  - تسمية بعض الآثار أحاديث، وبالعكس.
- إيراد الأحاديث بالمعنى دون تحرِّي لفظها من كتب السُّنَّة.
- التخريج من كتب الفقه دون الرجوع إلى المصادر الحديثية.
  - نِسْبَةُ بعض الآثار إلى غير قائليها.
  - ترك الحكم على الأحاديث والآثار.
- تصدير الأحاديث بصيغة «رُوِيَ» دون التفريق بين الصحيح وغيره.

٢- تَضَمُّنُ الكتاب لبعض المصطلحات التي لم يتحدَّد المراد منها، نحو: «الفتاوى»، «الإجماع»، «الاتفاق»...الخ.

٣-إبهام الإحالة إلى موضع متقدِّم أو متأخر من الكتاب، نحو قوله: «على ما

عُرِفَ»، وقوله: «وقد عُرِفَ في موضعه»، ونحو ذلك.

٤-نقل النصوص دون تمييز بدايتها ونهايتها.

<sup>٥</sup>-إهمال كثير من عبارات المتن دون شرح أو تعليق، مع أنَّ كثيرًا منها يفتقر إلى ذلك.

٦-الاستدلال أو التعليل لبعض الأقوال دون بعض، ونسبة بعضها إلى قائليها وترك بعضها.

هذا ما تيسَّرذكره، فرحم الله الإمام الإسبيجابي رحمة واسعة، وأنزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان، وأورثه النعيم المقيم في جنات عدن، وجزاه خيراً على ما قدَّم لدينه وأمته، وعفا عنَّا وعنه كل زلة وخطيئة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





#### بيان نسخ المخطوط ومنهج التحقيق

#### ويشتمل على ثلاثـة مباحـث: -

- المبحث الأول: بيان منهج التحقيق.
- \* المبحث الثاني: وصف نسخ المخطوط.
- \* المبحث الثالث: نماذج مصورة من المخطوط.
  - \* \* \* \* \* \* \*

#### المبحث الأول بيان المنهج المتبع في التحقيق

التزمت في دراسة وتحقيق الكتاب بخطة تحقيق التراث الموافق عليها من قبل مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية، والتي أُقرت في مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة بتأريخ ٩/ ٩/ ٢٦٦ هـ، وعليه فالمنهج المتبع في التَّحقيق ما يلي:

#### أولاً: المنهج المتَّبع في دراسة الكتاب:

يسبق تحقيق الكتاب دراسةً وافيةً عن الشارح وعن الكتاب، ومن المنهجية المتبعة في ذلك ما يلي:

1- التركيز في ترجمة الشارح على حياته الشخصية، وبيان مكانته العلمية، وثقافته المتصلة بموضوع المخطوط، وروافد ملكته، وأثره في التيار الثقافي بجهده في التصنيف والتدريس والوظائف، ونحو ذلك.

7- التركيز في التعريف بالكتاب على إثبات عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف، وموضوعه، وأسلوبه، ومنهجه، وقيمته العلمية، وموارده، ومصطلحاته، وما انصب عليه من أعمال، ومدى اعتماد من جاء بعده عليه، يلي ذلك تقييمٌ للكتاب؛ بذكر مزاياه، والإشارة إلى الملحوظات الواردة عليه.

#### ثانيًا: المنهج المتَّبع في جمع نسخ الكتاب وترتيبها:

قمت بجمع نسخ الكتاب المخطوطة ودراستها، واستبعاد ما لا يصلح منها للتحقيق، ثم اعتمدت أربعًا منها لإقامة نص الكتاب، مراعيًا في ذلك ما تمليه قواعد التحقيق، كالسلامة من السقط والتصحيف والأخطاء، وغير ذلك من المرجحات، ثم رتبتها حسب تأريخ نسخها، رامزًا لها بالأحرف(أ)، (ب)، (ج)، (د)، على التوالي،

ووصفت الجميع وصفًا دقيقًا، وأرفقت نهاذج مصورة من النسخ المعتمدة فاصلة بين الدراسة والتحقيق.

#### ثالثًا: المنهج المتّبع في مقابلة النُّسخ:

- ١ قابلت بين نسخ الكتاب الأربع المعتمدة مُتَّبِعًا طريقة النص المختار؛ لعدم وجود النُّسخة الأُمِّ للكتاب.
- ٢- عند وجود سقط في بعض النُّسخ لأكثر من كلامة، فإني أُثْبِتُ بصلب الكتاب ذلك السقط بين قوسين، هكذا ()، وأشير بالهامش إلى السَّقط.
- ٣- إذا تضمنت بعضُ النُّسخ زيادةً لم أر إثباتها،أشرت بالهامش إلى تلك الزيادة.
  - ٤- أَثْبَتُّ الفروق التي لها أثر في اختلاف المعنى أو صياغة العبارة.
- ٥- جرت عادة الشارح، بذكر كلمة «قوله» قبل أن يورد عبارة المتن، وأحيانًا يهمل ذلك، وقد رأيت أن أُثْبِتَ هذه الكلمة في جميع المواطن المناسبة؛ جريًا على عادة الشَّارح.
- 7- كثيرًا ما تختلف النسخ في عبارات الثناء على المولى الله والصلاة على رسوله وكذا الترضي والترحم على سلف الأمة، وقد التزمت في ذلك منهجًا موحدًا؛ دون الالتفات للفروق بين النُّسخ.

#### رابعًا: المنهج المتَّبع في ضبط نصِّ الكتاب:

- ١- كَتَبْتُ النَّصَّ كتابة صحيحة سليمة من التحريف والتصحيف والأخطاء النحوية والإملائية، مع العناية بعلامات الترقيم.
- ٢- حافظت على كتابة النّص، ولم أتدخل فيه بتغيير أو تحسين، وما لاحظته من خطأ بَيِّنٍ في كتابة آية أو حديث أو رسمٍ مخالفٍ للقواعد المعهودة، فإني أُصَحّحُهُ دون الإشارة إليه.

- ٣- اسْتَخْدَمْتُ الأقواس المعروفة، وذلك على النحو التالي:
  - الأقواس المزهرة ﴿ ﴾ للآيات القرآنية.
- \* الأقواس المزدوجة « » لنصوص الأحاديث النبوية، والآثار، وسائر النقول والاقتباسات، ولتحديد ما يحتاج الإبراز كأسهاء الكتب ونحوها.
  - \* الأقواس المعتادة () لسقط أكثر من كلمة.
  - \* الأقواس المعقوفة [] في حال إضافة عبارة ساقطة، أوتوضيح عبارة.
- ٤- سَوَدْتُ من النَّصِّ ما يحتاج إلى إبراز، كالآيات، والأحاديث، والآثار، وعبارة المتن، ونحو ذلك.

#### خامسًا: المنهج المتّبع في خدمة الكتاب:

- ١- أَثْبَتُ الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة النبوية الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعزوتها؛ بذكر السورة ورقم الآية.
- ٢- خَرَّجْتُ الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة رَضَيَّكُ عَنْهُم، مع بيان الحكم عليها من كلام أهل العلم، ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي حينئذ بالعزو إليهما، وقد أطيل في التخريج؛ لكثرة روايات الحديث، أو لكونه مركبًا من أكثر من حديث، أو لأنَّهُ واردُ بالمعنى.
- ٣- تَرْجَمْتُ للأعلام الذين وردت أسهاؤهم في الكتاب، وذلك عند أول موضع يرد فيه العلم، مع الإحالة إلى أهم مصادر الترجمة.
  - ٤- عَرَّفْتُ بالبلدان والمواضع.
  - ٥- عَرَّفْتُ بالمصطلحات والألفاظ الغريبة.
  - ٦- قَارَنْتُ بين ما يُثْبَتُهُ الشَّارح، من عبارات المتن وبين المتن المحقَّق المطبوع.
- ٧- دَوَّنْتُ بِالطُّرَّة نهاية أرقام لوحات النُّسخ المعتمدة في التَّحقيق، وأَثْبَتُّ

بإزائها في صلب الكتاب خطًا مائلًا / يشير إلى الموضع الذي تنتهي إليه.

٨- وَضَعْتُ بالطرة عناوين جانبية للمسائل الفقهية راعيت فيها الدِّقة والإيجاز.

9- ذَيَّلْتُ الكتاب بفهارس متنوعة، شملت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار، والأعلام، والبلدان والمواضع، والمصطلحات والألفاظ الغريبة، ومراجع الدراسة والتحقيق، والموضوعات.

#### سادسًا: المنهج المتَّبع في التوثيق:

١- وَتُقْتُ مَا أُورِده الشارح، من نصوص ونقولات من نفس المصادر التي صرح الشارح بها، فإن كان المصدر الذي نقل الشارح عنه مفقودًا بذلت الجهد في توثيق النَّصِّ من المصادر التي تنقل عن ذلك المصدر.

٢- وَثَقْتُ المسائل الفقهيَّة والأقوال والآراء من مصادرها الأصيلة، سواء في المذهب الحنفى أم غيره.

٣- اعْتَمَدْتُ في توثيق المسائل الفقهية على الكتب المعتمدة والمشهورة مما أُلِّفَ قبل عصر الشارح، أو في عصره، وما أحلت عليه من الكتب المتأخرة فلم حوته من توضيح أو تعليل أو نِسْبَةِ قولٍ أو ترجيح وتصحيح.

٤- وَتُقْتُ ما جاء في الشرح من المعلومات والمسائل غير الفقهية من مصادرها المتخصصة قدر الإمكان، كمسائل التفسير وعلومه، والحديث وشر وحه.

#### سابِعًا: المنهج المتّبع في التعليق:

١- أَشَرْتُ إلى الأخطاء الواردة في النَّصِّ بعد التَّأَكُّد من امتناع أن يكون لها وجهٌ من الصواب.

٢- وَضَّحْتُ المراد من كلام المؤلف إذا اقتضى المقام ذلك، كإزالة اشتباهٍ أو شرح مبهم، ونحو ذلك، ولم ألتزم في التعليق على النَّصِّ باستدلال، ولا بترجيح، ولا

برد اعتراض، ولا ببسط الخلاف، ولا بمقارنة بين اتجاهات المذاهب، فإنْ ذَكَرْتُ شيئًا من ذلك فإنَّما هو من باب البيان والإيضاح؛ لأنَّ المقام يقتضيه.

#### ثَامنًا: المنهج المتَّبع في إثبات المصادر في الحاشية:

- ۱ اعْتَمَدْتُ ذِكْرَ اسم الكتاب فقط إلَّا إذا كان مما يشتبه مع غيره، فأميزه بذكر مؤلفه، وإن كان رسالة علميَّة ذكرت اسم المحقِّق، وأما بقية المعلومات فاكتفيت بإثباتها في قائمة المراجع.
- ٢- إذا كانت مصادر الحاشية الواحدة في علوم مختلفة فإني أُرتِّبُهَا حَسَبَ ترتيب العلوم، وفي كل علم أُرتِّبُهَا حَسَبَ الوفيات، وقد أتجاوز ذلك عند الحاجة إلى الترتيب الزمني، فأُرتِّبُهَا حَسَبَ الوفيات ابتداءً.
- ٣- إذا تضمنت الحاشية الواحدة مصادر فقهية متنوعة رَتَّبْتُهَا حَسَبَ المذاهب الفقهية، وفي المذهب الواحد حَسَبَ الوفيات.
- ٤- إذا أحال الشارح إلى مصدر فإنّي أبدأ بالعزو إليه، ثم أتبع ذلك بغيره من
   المصادر عند الحاجة.



#### المبحث الثاني وصف نُسخ المخطوط

يوجد للكتاب نسخ كثيرة، وبفضل الله وقل فقد استطعت بالتعاون مع بعض الزملاء الفضلاء جَمْع العديد من النسخ الخطية للكتاب من خارج المملكة، وبعد جمعها قمت بفحصها ودراسة ما يختص بالقسم المسند إليّ، فاستبعدت منها ما لا يصلح الاعتهاد عليه في التحقيق؛ إمّا لنقص أو سقط أو طمس شديد أو رطوبة تتعذر معها القراءة، واعتمدت على أربع نسخ صالحة في تحقيق الكتاب، وهي أضبطها وأوضحها وأقلها سقطًا وتحريفًا، وفيها يلي وصف موجزٌ للنسخ مرتبة حسب تأريخ نسخها:

#### ♦ النسخة الأولى – وقد رمزت لها بالرمز (أ) – :

مصدرها: مكتبة يني جامي بتركيا. محفوظة برقم (٤٦٦).

عدد أوراقها: (١٨٤). نسخة كاملة.

عدد الأسطر: (٢٦)، وكلمات الأسطر: (١٧). نوع الخط: كتبت بخط نسخ معتاد، وقد وضعت العناوي باللون الأحمر، ووضع علامات باللون الأحمر عند بداية المتن. وهي واضحة الخط.

سنة النسخ: في (٠٠٧هـ).

اسم الناسخ: يحي بن يوسف بن غادي بن عبد الرحمن.

#### ⇒ النسخة الثانية – وقد رمزت لها بالرمز (ب) – :

مصدرها: مكتبة فيض الله أفندي، بتركيا، محفوظة برقم (٧٩٥).

عدد أوراقها: (٧٩٥). نسخة كاملة.

عدد الأسطر: (٢٥)، وكلمات الأسطر: (٩). نوع الخط: كتبت بخط نسخ جميل واضح، وتم فيها تمييز ألفاظ المتن بوضع خط فوقها باللون الأحمر، كما مميزت فيها عناوين الفصول والأبواب والكتب بخط أكبر. وقد جعلتها أصلاً؟

لوضوح خطها، وسلامتها من السقط.

سنة النسخ: في (٧٦٢هـ).

اسم الناسخ: شيخ محمود بن جلال الدين المورياشي.

#### النسخة الثالثة - وقد رمزت لها بالرمز (ج) - :

مصدرها: مكتبة لا للي بتركيا.، محفوظة برقم (١٠٠١).

عدد أوراقها: (٢٣٤). وهي نسخة كاملة.

عدد الأسطر: (٢٧)، وكلمات الأسطر: (٨). نوع الخط: كتبت بخط نسخ جميل، وقد وضعت العناوي باللون الأحمر، وتم فيها تمييز ألفاظ المتن بوضع خط فوقها باللون الأحمر.

سنة النسخ: في (٩٣٧هـ).

اسم الناسخ: عماد بن محمد الكرام العرامسي.

#### النسخة الرابعة - وقد رمزت لها بالرمز (د) - :

مصدرها: مكتبة حفيد أفندي بتركيا.، محفوظة برقم (٧٥).

عدد أوراقها: (٢٨٥). وهي نسخة كاملة، قديمة جداً، ولم أقف على تاريخها.

عدد الأسطر: (٢١)، وكلمات الأسطر: (١٠). نوع الخط: كتبت بخط نسخ معتاد، وقد وضعت عناوين الكتب والأبواب والفصول باللون الأحمر في بداية الكتاب، وبعد ذلك أصبحت باللون الأسود، وتم فيها تمييز ألفاظ المتن بوضع خط فوقها باللون الأسود. بها طمس عند نهاية المخطوط، بعد كتابة اسم الناسخ.

سنة النسخ: لم تتضح سنة النسخ؛ لوجود طمس.

اسم الناسخ: محمد بن سليهان بن داود بن عبد الله الحنفي.



#### المبحث الثالث نماذج مصورة من المخطوط



اللوحة الأولى من النسخة (أ)



اللوحة الأولى من الجزء المحقق من النسخة (أ)

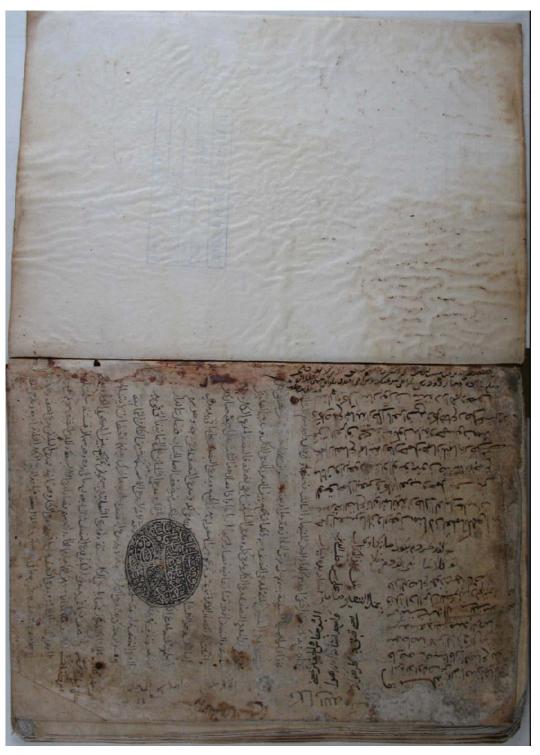

اللوحة الأخيرة من النسخة (أ)



اللوحة الأولى من النسخة (ب)



اللوحة الأولى من الجزء المحقق من النسخة (ب)



اللوحة الأخيرة من النسخة (ب)

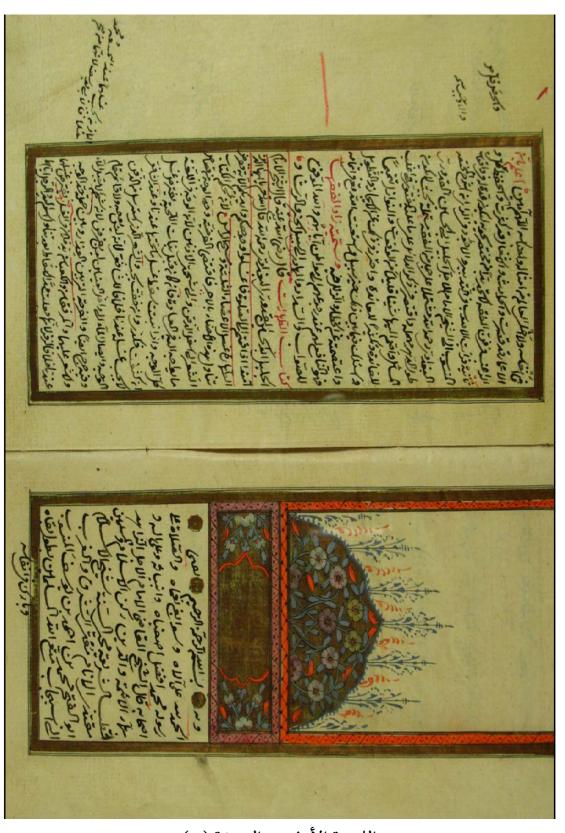

اللوحة الأولى من النسخة (ج)

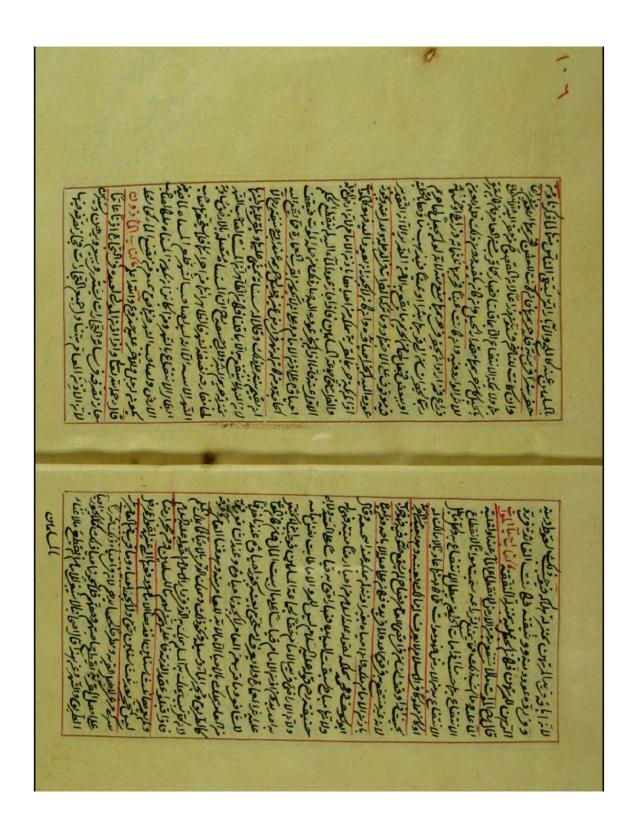

اللوحة الأولى من الجزء المحقق من النسخة (ج)

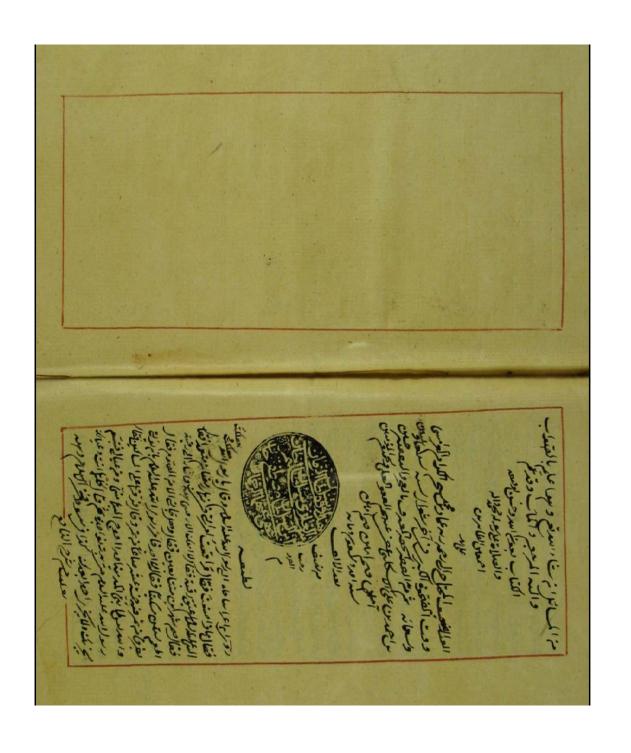

اللوحة الأخيرة من النسخة (ج)



اللوحة الأولى من النسخة (د)



اللوحة الأولى من الجزء المحقق من النسخة (د)





اللوحة الأخيرة من النسخة (د)

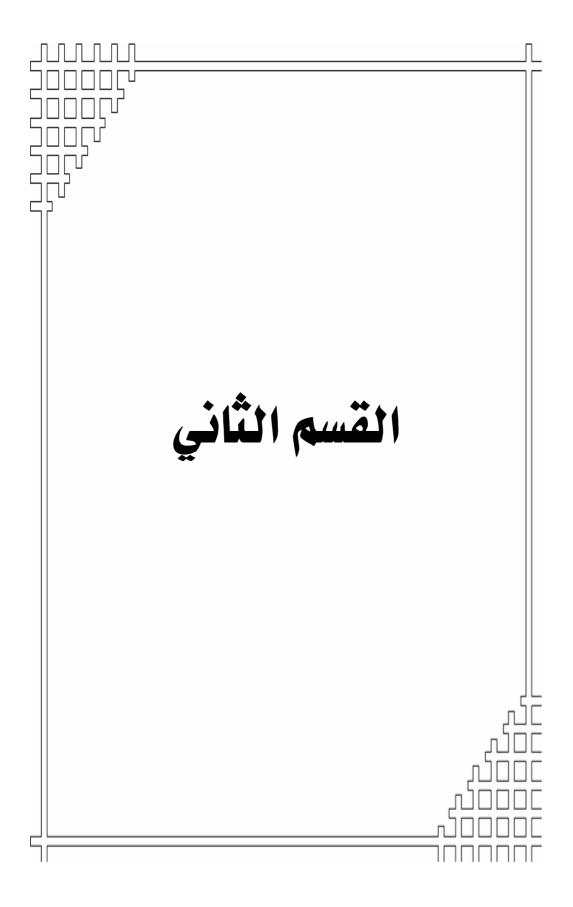



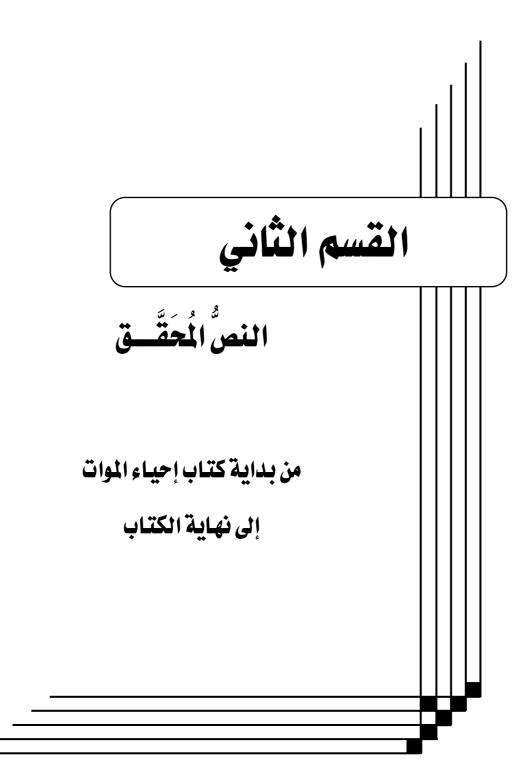

## كتاب إحياء الموات

قال رَحْمَهُ اللهُ: الموات: ما لا يُنتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء [حدالموات] عليه، وما أشبه ذلك مما يمنع الزِّراعة ().

سمِّيت مواتاً؛ لانقطاع الانتفاع بها صب ما إذا مات الحيوان يبطل الانتفاع به، وكلُّ ما بطل الانتفاع به أمن الأرض فهو موات أ.

[قوله]: فها كان منها عادياً () لا مالك له/، أو كان مملوكاً في الإسلام، لا يعرف المراد المالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث () إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح () لم يسمع الصوت () فيه، فهو موات () () () .

(١) **الإحياء في اللغة**: جعل الشيء حياً. والموات: الأرض التي خلت من العمارة والسكان. وهي تسمية بالمصدر، وقيل الموات: الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.

وفي الإصطلاح: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك.

ينظر: الصحاح (١/ ٢٦٧)، طلبة الطلبة (ص٢٥١)، لسان العرب (٢/ ٩٣)، التعريفات (ص٢٣٦)، أنيس الفقهاء (ص٥٠١)، الدر المختار (٦/ ٤٣١)، البناية (٢١/ ٢٧٨)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٨).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٣).
  - (٣) في (د) "عنها".
  - (٤) ساقط من (د).
- (٥) ينظر: الهداية (٤/ ٣٨٣)، الاختيار (٣/ ٦٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٣).
- (٦) العادى: هو ما تقدم خرابه، لا أنَّه مكانٍ لعاد. ينظر: الهداية (٤/ ٣٨٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٣).
  - (٧) ساقط من (أ).
  - (٨) في (ب) زيادة عبارة "بأعلى صوته".
    - (٩) في (أ)و(ب)و(ج) "صوته".
      - (١٠) في (ج)و(د) " خراب".
  - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۹).

لأنَّه () غير منتفع به في حق أحد و لا في يده، فكان على أصل الإباحة ().

قوله]: ومن أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه ألم يملكه عند أي  $^{[ii]}$  الإحياء] حنيفة رَحَمُ أُلَّلَهُ، وقال أبو يوسف  $^{(ii)}$  ومحمد أن رَحَهُ مَا اللهُ: يملكه أنسَّهُ:  $^{(ii)}$ 

لقوله ﷺ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ()؛ ولأنَّها () مباحٌ، سبقت يده إليه ()؛ فصار أحقَّ به، قياساً على الصَّيد (). ولأبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ، قوله ﷺ: «ليس

<sup>(</sup>١) في (ب) " لأن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٨٣)، الاختيار (٣/ ٦٦)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "ومن ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) " بغير إذن الإمام "

<sup>(</sup>٥) هو القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب أبي حنيفة، ولد بالكوفة سنة (١١٣هـ)، وتوفي ببغداد سنة (١٨٢هـ). من مصنفاته: «الخراج» و«والجوامع» و«الأمالي» و«اختلاف الأمصار» وغيرها. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٢٠)، تاج التراجم (ص٥١٥- ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرْقَد الشيباني، صاحب أبي حنيفة وناشر علمه، ولد بواسط سنة (١٣٢هـ)، وتوفي بالرِّيّ سنة (١٨٩هـ). من مصنفاته: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و «الجامع الصغير» و «المسوط» وغيرها. ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص١٢٥)، الجواهر المضية (٢/٤٤)، تاج التراجم (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣١٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي، في الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات (٣/ ٢٥٥) برقم (١٣٧٩). قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٤): "صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " لأنه ".

<sup>(</sup>١١) في (ج) " سبقت إليه يده " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: التجريد (۸/ ۳۷٤۱).

للمرء إلاَّ ما طابت نفس إمامُه» ().

ولأنَّ الأراضي () في يد الإمام حقًّا لجماعة المسلمين، فوجب أن لا يختصَّ به أحدٌ بدون إذن الإمام، قياساً على مال بيت المال (). فإن كان الموات عليه أثر العمارة و لا يعرف له مستحق بعينه يجوز إحياؤه عندنا (). خلافاً للشافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ (). وما قرب من العامر لا يجوز إحياؤه (). وعند الشافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ، ما قرب من العامر يملك بالإحياء إلا ما لا بد للعامر منه، وهو فناء العامر وحقوقه كالطريق ومجرى الماء ومسيله ونحو ذلك ().

[الملك بالإحياء] [قوله]: ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم ().

لأنَّ كل سبب يملك به المسلم يملك به الذمي في دار الإسلام ()؛ لقوله الله النَّ على «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أنَّ لهم ما للمسلمين (وعليهم ما على المسلمين) () « () () () () .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٢٠) برقم (٣٥٣٣). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٩٠): "رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣١): "فيه عمرو بن واقد وهو متروك".

<sup>(</sup>٢) في(د) "أرض ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٨/ ٣٧٣٦)، الهداية (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٨/ ٣٧٥٣، ٣٧٥٣)،

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩٤)، الاختيار (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٤/ ٤٢)، الحاوي (٧/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص ۳۱۹).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٨/ ٣٧٤٥).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ)و (ج)و (د).

# [قوله]: ومن حجَّرَ أرضاً، ولم يعمرها ثلاث سنين، أخذها الإمام ودفعها إلى التجيوات] غيره ().

لقول عمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ: «ليس لمحتجر ( ) بعد ثلاث سنين حقُّ ( ).

[قوله]: ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم ().

لأنَّ في إحياء ذلك ضرراً على أهل القرية يقطع حاجتهم وحقهم، فلا يجوز إحياء ذلك كما لا يجوز إحياء الطريق والنهر. وعن هذا قال أصحابنا رَحَهُمُّ اللَّهُ: لا ينبغي للإمام أن يقطع ما لا غناء بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستسقي الناس منها لما ذكرنا ().

[قوله]: ومن حفر بئرا في بَرَّية فله حريمها، فإن كانت للعطن () فحريمها [حريم البئر] أربعون ذراعاً، وإن كانت للناضح () فستون ذراعاً ().

<sup>=</sup> وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣): "باطل لا أصل له".

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) في (ب)و(د) "للمحتجر".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٤٥) برقم (١١٨٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "ضرار" وفي (د) "ضررا".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩٤)، الهداية (٤/ ٣٨٤)،الاختيار (٣/ ٦٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٧) العطن: مبرك الإبل حول الماء، يقال: عطنت الإبل إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. ينظر: المغرب (ص٣١٩)، المصباح المنير (٢/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٨) الناضح: مأخوذ من نضح البعير الماء، حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح ؟ لأنه ينضح العطش أي يبله بالماء الذي يحمله، وهذا أصله ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء . ينظر: المغرب (ص٢٥٦)، مختار الصحاح (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٠).

لأن/ المقصود من حفر البئر الانتفاع بها، ولا يمكن الانتفاع إلا بها قلنا، فصار ابه ١٢٧٠ كما قرب من العامر، فإن كان يستقى بالحبل كان حريمها مقدار الحبل، وإن كان يكفيه دون () ذلك فله أربعون للأثر الوارد فيه ().

[قوله]: وإن كانت عيناً فحريمها ثلاثهائة ذراع ()، فمن أراد أن يحفر في حريمها مُنع منه ().

لأنَّه لو لم يجعل لها حريم ربها يحفر إنسان () إلى قربها بئراً أو عيناً، فيذهب ماؤها بالكلية أو ينقص، فيجعل لها من الحريم ما يقع به الأمن عن الضرر، إلا أن التقدير فيه موقوف على الاجتهاد ().

[قوله]: وما ترك<sup>()</sup> الفرات والدجلة<sup>()</sup> وعدل عنه ويجوز عوده إليه لم يجز تعتاجية تعتاجية المجلة ويجوز عوده إليه لم يحن تعتاجية إحياؤه، وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريها لقرية يملكه من العامية أحياها بإذن الإمام ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) يشير الشارح رَحَمَهُ اللهُ إلى قوله ﷺ: « من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً، عطناً لماشيته». أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب الرهون، باب: حريم البئر (٢/ ٨٣١) برقم (٢٤٨٦). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٥٠٥): "الحديث به حسن عندي، وقد ذهب إلى العمل به أبو حنيفة، والشافعي".

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ زيادة عبارة "أو خمسائة ذراع"، وليست في مختصر القدوري ينظر: (ص ٣٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) في(د) " النَّاس ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩٥)، الهداية (٤/ ٣٨٥)، الاختيار (٣/ ٦٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ب)و(ج) "وما تركه".

<sup>(</sup>A) في (د) "في الدجلة".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦).

لأنَّ أرض الدجلة والفرات حق جماعة المسلمين، فإذا جاز عود الماء إليه لم ينقطع الحكم الأول عنه. فأمَّا إذا لم يجز عوده إليه صار ذلك من جملة الموات فيقف إحياؤه على إذن الإمام، وعلى أن لا يكون بقرب () مما تقع إليه الحاجة ().

[الحريم لمن يسشهد لسه الظسساهر] [قوله]: ومن كان له نهر في أرض غيره، فليس له حريمه عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ، إلا أن يقيم بَيِّنَةً على ذلك، وقالا: له مسناة يمشى عليها ويُلقى عليها طينه ()().

لأنَّ النهر لا ينتفع به إلاَّ بها قلنا، فكان () الظاهر أن المسناة لصاحب النهر، بمنزلة حريم البئر. ولأبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّ المسناة () متصلة بالأرض مساوية لها () مفارقة () النهر، فالظاهر أنَّها من أجزائها، فلا يستحقها صاحب النهر إلا ببينة، إلا أنَّه ليس لصاحب النهر () قلع المسناة؛ لما فيه من إبطال الانتفاع بالنهر، ومن الجائز أن تكون المسناة ملكاً () لصاحب الأرض، ولصاحب النهر فيها حق

<sup>(</sup>١) في (ب) "العادة ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٨٦)، الاختيار (٣/ ٦٩)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٦٤، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ب)و(ج) "طينها".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢١).

<sup>(</sup>٥) في (د) " ولأن الظاهر".

<sup>(</sup>٦) المسناة: ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء، سميت مسناة؛ لأنَّ فيها مفاتح للماء تفتح بقدر ما تحتاج إليه. ينظر: المغرب (ص٢٣٧)، لسان العرب (٤٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٧) في(د) "متساوية بها ".

<sup>(</sup>٨) في(أ) "مقارنة ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الأرض".

<sup>(</sup>١١) في(د) " ملك ".

يمنع من () تضييع الماء، كحائط يكون لرجل وللآخر عليه جذوع ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩١، ١٩٥)، الهداية (٤/ ٣٨٦، ٣٨٧)، الاختيار (٣/ ٦٨، ١٩٠).

### كتاب المأذون()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وإذا ( ) أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر [مقتضى الإذن العبد] العام للعبد] التجارات يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن ( ).

لأنَّ الإذن العام/ يتناول جميع التجارات فجاز تصرفه فيها بمقتضى الإذن، [أ١٢٨] وعلى هذا يجوز أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة الأنَّها من () عادات التَّجار ().

[قوله]: وإن أذن له في نوع منها دون غيره ( ) فهو مأذون في جميعها ( ).

وهذا استحسان ()، والقياس () أن لا يجوز تصرفه إلا في ذلك النوع. وهو قول

(١) **الإذن في اللغة**: الإطلاق والإعلام. وفي الإصطلاح: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً عنه شم عاً.

ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٢)، أنيس الفقهاء (ص٠٠١)، (١/ ٣٩٦)، المبسوط (٢/ ٢)، الهداية (٤/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ٢٠٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٥).

- (٢) في (د) "إذا ".
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣).
  - (٤) ساقط من (ب).
- (٥) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٥).
  - (٦) في (أ)و(ج)و(د) "غيرها".
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣).
- (٨) **الاستحسان في اللغة**: هو عد الشيء واعتقاده حسناً. **وفي اصطلاح الأصولين**: هو ترك القياس والأخذ بها هو أوفق للناس. ينظر: التعريفات (ص١٨)، المبسوط (١٠/ ١٤٥)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص١٩٤).
- (٩) القياس في اللغة: هو عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي اصطلاح الأصوليين: هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم؛ لعلة تجمع بينها. ينظر: التعريفات (ص١٨١)، الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين(ص٥٥)، المذهب الحنفي (١/ ٣٢٤).

زفر (). والشافعي ()؛ لأنَّه تصرف يستفاد () بالإذن من جهة المولى، فيجب أن يكون مقصوراً على موضع الإذن، قياساً على المضارب والوكيل ().

ولنا أنَّ التنصيص على الإذن إنَّما () شرط ليصير المولى راضياً بالضرر، والضرر () لا يتفاوت فإذا رضي بنوع فقد رضي بالأنواع كلّها، وإنَّما قلنا إن التَّنصيص على الإذن انتَّا شرط لما قلنا؛ لأنَّ العبد مالك للتصرف قبل التَّصريح بالإذن، لأنَّه مأذون من جهة مولاه دلالة؛ لأنَّه إنَّما اشتراه لمنفعته ()، والشراء نافع في حقه، لأنَّه إدخال المبيع في ملكه ()، إلاَّ أنَّه ربها يتضرر المولى بتعلق الدين برقبته عند هلاك السلعة في يده، فتوقف النفاذ () في حق المولى على التصريح بالإذن، فإذا رضي المولى زال المانع، فوجب القول بالنفاذ () ().

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، صاحب الإمام أبي حنيفة، ولد سنة (۱۱هـ)، كان الإمام أبو حنيفة يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن حيان: كان فقيها حافظاً قليل الخطأ، تولى قضاء البصرة، توفي رَحَمَهُ اللهُ بالبصرة سنة (۱۵۸هـ)، وله (٤٨هـ) سنة. ينظر: الجواهر المضية (١/٢٤٣)، تاج التراجم (ص١٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب (٣/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في(د) "منقاد ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٤١٩)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢٢٥)، التجريد(٧/ ٣٥٣٥، ٣٥٣٧)، المبسوط (٢٥/ ٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٢)، الهداية (٤/ ٢٨٨)، الاختيار (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) في (د)"ربيا".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في(أ)و(د) "لينفع ".

<sup>(</sup>A) في (د) "حقه ملكه".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "النفاد".

<sup>(</sup>١٠) في (أ)و(ج) " النفاد ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (٧/ ٥٣٥٣)، الهداية (٤/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٦).

[قوله]: وإن أذن له في شيءٍ بعينه فليس بمأذون ().

نحو أن يرسله ليشتري له ثوباً أو لحماً بدرهم، أو ثوباً لكسوة المولى، أو لكسوة العبد، أو طعاماً لرزق أهله ()؛ لأنَّ () هذا استخدام، وليس بتفويض الرأي إليه، فلو جعلنا هذا إذناً لانسد على الناس باب الاستخدام () بالعبيد، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز ().

[ما لا يسدخل مسسع الإذن]

لأنَّ الإقرار بالدين من جملة التجارة؛ لما أنَّه يلزمه بالشراء () والإجارة، وأمَّا الغصب فهو ضمان مال يتعلق بالقبض فصح إقراره به () كالمقبوض بحكم بيع فاسد ().

[قوله]: وليس له أن يتزوج، ولا أنْ ( ) يُزَوِّجَ مماليكه ولا يكاتب ولا يعتق ( ) (على مال) ( ) ( ) .

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣).

(۲) في (ج) "ليرزق أهله ".

(٣) في (د) " لأنه ".

(٤) في (د) "لتعذر على الناس استخدام".

(٥) ينظر: المبسوط (٢٥/ ١٤، ١٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩١)، الاختيار (٢/ ١٠١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٥).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣).

(٧) في (ج) " بالشرر ".

(A) ساقط من (د).

(٩) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٨٦)، الاختيار (٢/ ١٠١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٧).

(۱۰) ساقط من (أ).

(١١) في (د) "ولا أن يعتق".

(١٢) مابين القوسين ساقط من (أ)و (ج).

(۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣).

المــــاذون]

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

لأنَّ هذه التصرفات ليست من التجارة في شيء ولا من لواحقها وضروراتها، فلا يملكها العبد بالإذن، وقال أبو يوسف رَحَمُهُ اللَّهُ: له أن يزوج أمته؛ لأنَّه من جملة الاكتساب، فيملكه () المأذون، كالمكاتب/، إلا أنا نقول المأذون يملك ما كان من جملة [ب/١٢٨] التجارة، وهذا ليس من التجارة، بخلاف المكاتب، فإنه مأذون بالاكتساب ().

[قوله]: ولا يهب بعوض، ولا بغير عوض، إلا أن يهدي اليسير من الطعام، أو يضيف من [يطعمه] ().

لأنَّ الهبة تبرع صريحاً، وهو غير مالك لما في يده، فلا يملك التبرع به، إلا أنا استحسنًا في القليل من الطعام الذي يفعله التجار أو يضيفوا () ترغيباً للمعاملين، والإذن يقع على ما يعتاده التجار، فأمَّا الكثير فليس في هذا المعنى، فلم يجز له أن يفعله ().

[قوله]: وديونه متعلقة برقبته  $^{(\ )}$  يباع للغرماء، إلا أن يفديه  $^{(\ )}$  المولى  $^{(\ )}$ .

(وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ديونه متعلقة) () بذمته، و(يستوفى بها) ما في يده

<sup>(</sup>١) في (د) " فوجب ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، الاختيار (٢/ ١٠١، ١٠٢)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "يعامله"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٢٣)، اللباب في شرح الكتاب(٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (د) "ويضيفوا".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، الهداية (٤/ ٢٨٩)، الاختيار (٢/ ١٠٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "يفده ".

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۲۳).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (أ).

من المال ولا تباع () رقبته (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا دين () وجب على العبد بسبب ثابت في حق مولاه، فجاز أن يتعلق برقبته، قياساً على ضهان المتلفات. وقولنا وجب عليه بسبب ثابت أفي حق مولاه؛ لأنَّه وجب بسبب التجارة، وقد أذن بالتجارة فيكون المولى راضياً به، فوجب أن يظهر في حق المولى كدين الاستهلاك، بل أولى؛ لأنَّ ثمنه () ما رضى به، وهنا () رضى به ().

[قوله]: ويقسم ثمنه بينهم بالحصص، فإن فضل من دينه شيء طولب به بعد الحرية ().

لأنَّ ديونه متعلقة برقبته فيتحاصون في بدلها كما يتحاص الغرماء في تركة الميت، وما فضل لهم من الدين يؤخذ به إذا عتق؛ لأنَّه التزم ذلك وهو من أهله، إلا أنه لا يطالب به لحق المشتري ( ).

<sup>(</sup>١) في (أ)و (ج) "يباع ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (٧/ ٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) : ساقط من (أ)و (ج).

<sup>(</sup>٤) في(أ) " أوجب " وفي (ج) " واجب ".

<sup>(</sup>٥) في (د) "الثابت".

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ" ثمَّة "، والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ب) " هاهنا ".

<sup>(</sup>۸) : مختصر الطحاوي (ص۸۶، ۲۱۲)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢٣١) التجريد (٢٦١٦، ٢٦١٥)، المبسوط (٢٣١، ٢٦١٥)، بسدائع (٧/ ٣٠، ٢٠٤)، الهدايسة (٤/ ٢٨٩، ٢٩٠)، المباية (١٠٤ ٢٩٢)، المباية (١٠٤ ٢٩٢). الاختيار (٢/ ٢٠٢)، تبين الحقائق (٥/ ٢٠٩)، العناية (٩/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٣، ٣٢٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٤)، الاختيار (٢/ ٢٠٢)، العناية (٩/ ٢٩٥).

# 

لأنَّه لو صح من غير أن يظهر ذلك بين أهل سوقه كان فيه تغرير الناس، فوقف على علمهم كما وقف عزل الوكيل على علمه ().

[قوله]: فإن مات المولى، أو جُنّ، أو لحق بدار الحرب مرتداً، صار المأذون مجوراً عليه ()().

لأن الإذن غير لازم، وما لا يكون لازماً يكون () لبقائه حكم الابتداء، وابتداء الإذن لا يُتصوّر من الميت والمجنون والمرتد الذي لحق بدار الحرب ().

[قوله]: وإن أبق العبد صار محجوراً عليه ()().

وقال الشافعي رَحْمَهُ أللَّهُ: إذنه بحاله ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المولى لا يرضى

<sup>(</sup>١) في (أ)، "حتى يظهر عليه الحجر "، وفي (ج)، "حتى يظهر الحجر عليه ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩١)، بدائع الصنائع، الهداية (٤/ ٣٩٠)، (٧/ ٢٠٦)، الاختيار (٢/ ٢٠١، الاختيار (٢/ ٢٠١)، تبين الحقائق (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ب)و(د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۲۰۷)، الهداية (٤/ ٢٩٠)، الاختيار (۲/ ۱۰۳)، تبيين الحقائق (۷) (۲/ ۲۱۱)، اللباب في شرح الكتاب (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>۸) ساقط من (أ)و(ب)و(د).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مغني المحتاج (۲/ ۱۳۰).

بكون ماله في يد الآبق عادة ().

[قوله]: وإذا حجر عليه، المولى () فإقراره جائز فيها () في يده من المال عند أبي المجسر المجسر عليه، المولى () فإقراره جائز فيها () في يده من المال عند أبي المجسر حنيفة رَحَمُ أُلَلَّهُ () / .

وقالا: لا يصح إقراره؛ (لأنَّ صحة إقراره متعلقة بالإذن، فقد زال الإذن الماه الله الله الله الله الله الله بالحجر فلا يصح إقراره) كما لا يصح بيعه وشراؤه، ولأبي حنيفة رَحَمَةُ الله أن صحة إقراره بناء على بقاء يده على المال أن بدليل أن المولى لو أخذ ما في يده لا يصح إقراره وإن بقي الإذن لزوال يده عنه، واليد بعد الحجر باقية فصح إقراره ().

[قوله]: وإذا لزمته () ديون تحيط بهاله ورقبته، لم يملك المولى ما في يده، فإن () أعتق عبيده () لم يعتقوا عند أبي حنيفة رَحْمَدُ اللهُ. وقال أبو يوسف ومحمد رَحْمَهُ مَا اللهُ: يملك () ما في يده ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد(٧/ ٣٥٤٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٢) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٧)، الهداية (٤/ ٢٩١)، الاختيار (٢/ ٢٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (د) "حجر المولى عليه ".

<sup>(</sup>٣) في(د)، " بها ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤).

<sup>(</sup>٥) مايين القوسين ساقط من (د)

 <sup>(</sup>٦) في (ب) "على ما بقاء يده " وفي (د) "على نفاذه على المال ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٨٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٦)، الهداية (٤/ ٢٩١)، الاختيار (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>۸) في (أ) "لحقه"وفي (ج) و(د)" لحقته ".

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(د) " وإن ".

<sup>(</sup>۱۰) (في (أ) " عبده ".

<sup>(</sup>١١) في (ب) زيادة "المولى".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲).

لأنَّ حق المولى في الكسب بناء على حقه في الرقبة (ثم حقه في الرقبة) ( ) لا يتغير بالدين، فكذا في أكتسابه ( )، ولأبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: أن ( ) حق الغرماء مقدم على حق المولى، بدليل أنَّهم ( ) أولى برقبته وكسبه، فلا يظهر تصرف المولى فيما يؤدِّي إلى البخس بحقهم ( )( ).

[قوله]: وإذاباع من المولى شيئا بمثل قيمته ()، جاز، وإن باعه بنقصان لم يجز ().

أما إذا باعه بمثل قيمته؛ فلأنَّه غير متهم فيه؛ لأنَّه ليس في تصرفه إبطال حق الغرماء عن شيء تعلق حقهم به فيصح. أمَّا إذا كان فيه نقصان؛ لأنَّ فيه إبطال حقهم عن شيء من المالية، والعبد متهم في ذلك في حق مولاه، فلم يجز. هكذا ذكر هاهنا، وذكر الحاكم الشهيد رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ): في المختصر ( ): أنَّه يقال للمولى أنت بالخيار إن شئت

<sup>(</sup>۱) مابین القوسین ساقط من (+).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أكسابه".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أنه ".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (د) " فإذا لم يعرف المولى فيها يؤدي إلى بخس بحقهم ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٩)، الهداية (٤/ ٢٩١)، الاختيار (٢/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٩٣). (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٧) في (أ) " القيمة ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٩) هو: الإمام أبو الفضل، محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي، المعروف بالحاكم الشهيد، ولي قضاء بخارى، سمع من: أبي رجاء الهورقاني، وهيثم بن خلف القدوري، والمفضل الجندي، وغيرهم. وسمع منه أئمة الحديث بخراسان. من مصنفاته: مختصر الكافي، جمع فيه كتب محمد بن الحسن، والمنتقى، ويعد هذان الكتابان أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. قتل شهيداً رَحِمَهُ اللهُ بمرو سنة (٣٣٤هـ). ينظر: الجواهر المضية (٢/١١)، تاج التراجم (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>١٠) المختصر: يعني مختصر الكافي.

فانقض البيع، وإن شئت فأدّ جميع قيمة ما اشتريت، وخذ ما اشتريت؛ لأنَّ حق الغرماء متعلق () بالمالية وهو متهم في حق مولاه، فكان كالمريض المديون إذا باع بغبن يسير أو فاحش، فإنه لا يجوز على ما ذكر () من التفسير، كذا هذا ().

[قوله]: فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل، جاز<sup>()</sup>.

لأنَّه مفيد؛ فإنَّه يخرج به من كسب العبد إلى ملك المولى ما كان المولى ممنوعا [عنه قبل] () ذلك لحق () الغرماء، ويدخل به في كسب العبد، ما لم يكن تعلق به حق الغرماء، وهذا التكلف () عندهما (). أمَّا عند أبي حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ: لا يملك كسب عبده المديون () كما لا يملك كسب مكاتبه، فيجوز البيع بينهما ().

[قوله]: فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ( ).

لأنَّ حقه في العين قد سقط بتسليمها إليه، ( ) وهو لا يثبت على عبده دين ( )،

<sup>(</sup>١) في (د)، " يتعلق ".

<sup>(</sup>۲) في (أ)و(ج)و(د) " ذكرنا ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٥٤)، الهداية (٤/ ٢٩٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٤)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) في (د)، مكانها " مثل ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) "بحق ".

<sup>(</sup>٧) في (أ) " التكليف وفي (ب) "الكلف".

<sup>(</sup>A) في (ب) زيادة "يحتاج إليه عندهما".

<sup>(</sup>٩) في (ج) " المأذون المديون ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٥)، العناية (٩/ ٣٠٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>١٢) في (ب)زيادة "لأن المولى".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) جاءت العبارة "لا يثبت له على عبده دين"، وفي (ج) " دينا ".

فيبطل الثمن ويكون حق/ الغرماء في العين ( ).

[قوله]: وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ().

لأن حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن حق البائع فكان له ذلك ().

[قوله]: فإن أعتق المولى عبده المأذون وعليه ديون فعتقه جائز ().

لأنه مكلف أعتق مملوكه فصح وإن تعلق به حق الغير كعتق المرهون ().

[قوله]: والمولى ضامن لقيمته للغرماء ().

لإتلافه ما تعلق به حقهم ().

[قوله]: وما بقى من الديون يطالب به المعتق<sup>()()</sup>.

لالتزامه ذلك وهو من أهل اللزوم، (ولا يطالب به المولى؛ لأنَّه) ( ) لم يوجد منه إلا إتلاف قدر الرقبة ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٤/ ٢٩٣)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٧٠، ٧١)، الاختيار (٢/ ١٠٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٤/ ٢٩٣)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٤/ ٣٩٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ) وفي (ج) " بعد العتق ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: المبسوط (۲٦/ ۱۳ - ۱٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩١) الهداية (٤/ ٢٩٣)،الاختيار(٢/ ١٠٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٥) .

[قوله]: وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجرٌ عليها) ()، وإذا أذن [ولي [الإذن الصبي] الصبي للصبي للصبي المؤدن، إذا كان يعقل البيع والشراء (). والشراء ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللّهُ: لا يصح (). وهذا بناءً على أنَّ عبارته () صالحة للعقود الشرعية عندنا فيها يتردد بين المضرة والمنفعة () وعنده غير صالحة؛ لأنَّ التصرف كلام ملزم () يبتنى على كونه أهلا لكلام ملزم () شرعاً، وذلك يبتني على الخطاب، وهو غير مغاطب، ولهذا بقي مولياً عليه () في هذه التَّصرفات. ولنا أنَّ هذا تصرف مشروع صدر ممن هو من أهله، مضافاً إلى محل قابل لحكمه عن ولاية، فوجب أن ينفذ قياساً على البالغ العاقل، بيانه: وهو أن أهلية التصرف إنها تثبت بالقدرة على التلفظ بركنه مع العلم بمضمون التصرف، وهما يحصلان بلسان ناطق و () عقل مميز، والولاية تستفاد بالملك، والملك ثابت له، فيثبت ما ذكرنا من الحكم ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في (أ)و(ج) "المولي للصبي"، وفي (ب) "السولي الصبي"، وفي (د) "السولي للصبي". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣١)، الهداية (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٨/ ٢٥)، الحاوي (١٤٣/١٨).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د)تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٧) في (د) "يلزم ".

<sup>(</sup>۸) في (د) "يلزم".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٥/ ٢١–٢٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، الهداية (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٩).

### كتاب المزارعة

[قوله]: قال أبو حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: المزارعة بالثُّلث والرُّبع باطلةٌ، وقالا: جائزةٌ ().

لأنّها عقد شركة في الخارج، فيصحُّ قياساً على المضاربة، والجامع بينها الحاجة؛ فإنّ صاحب المال قد يعجز () عن التصرف بنفسه، والقادر على التصرف قد لا يجد مالاً يتصرف فيه؛ فجوزنا عقد المضاربة تحصيلاً لمقصودهما () ودفعاً لحاجتها، هذا المعنى موجود هاهنا فالعامل قد لا يجد أرضاً وبذراً، وصاحب الأرض قد يكون عاجزاً عن العمل، وكذا النّاس تعارفوا هذا العقد، فوجب القول بالجواز باعتبار العرف والتعامل؛ استدلالاً بالاستصناع، ولأبي حنيفة رَحَمَهُ أللَهُ: هذا استئجار بأجرة مجهولة معدومة في وجودها خطر/، وكل واحد من هذه المعاني مفسدة ()، فكيف إذا [١٣٠١] اجتمعت؟ ثم التفريع على قول من يجيز المزارعة، وعلى قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ: أن لو

<sup>(</sup>۱) المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع، يقال زرع الحب زرعاً، وزراعة: بذرة، والأرض: حرثها للزراعة، وزرع الله الحرث: أنبته وأنهاه، وزارعة مزارعة: عاملة بالمزارعة. والمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.

وفي الإصطلاح: عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعاً.

ينظر: المغرب (ص٢٠٧)، مختار الصحاح (ص١٣٥)، لسان العرب (٨/ ١٤١)، بدائع الصنائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، الاختيار (٣/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٧، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(د) "تعجز ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) "بمقصودهما "، وفي (د) " للمقصود بينهما ".

<sup>(</sup>٥) في (c) "مفسد".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، الهداية (٤/ ٣٣٧)، الاختيار (٣/ ٧٤، ٧٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٧٠).

[قوله]: وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد، والبقر والعمل لواحد () جازت المزارعة ().

لأنَّ صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل له بالآلة، وذلك صحيح كما لو استأجر خياطاً ليخيط له بإبرة صاحب الثوب ()().

[قوله]: وإن كانت الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل لواحد جاز ().

كما أن صاحب البذر يستأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج ().

[قوله]: وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد، والعمل لآخر جاز ().

لأن صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل له بالآلة، وذا صحيح كما لو استأجر قصّارا ليقص له الثوب بآلات نفسه ().

[قوله]: وإن كانت الأرض والبقر لواحد، والبذر والعمل لآخر ( ) فهي باطلة ( ).

لأنَّ صاحب البذر يستأجر الأرض والبقر، واستئجار البقر مقصوداً بجزء

<sup>(</sup>١) في (أ)و(ب)،(ج) "من الآخر" وفي (د)، " آخر "، والمثبت من مختصر القدوري . ينظر: (ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "بإبرته الثوب "، وفي (د) "بإجرة".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۷) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۲۸).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٨)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٩) في (د) "للآخر".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).

من () الخارج لا يصح؛ لأنَّ منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض، فلا يمكن جعل البقر منها تبعاً لمنفعة الأرض، ولا يجوز استحقاق منفعة البقر مقصوداً بالمزارعة، كما لو كان البقر مشروطاً على أحدهما فحسب، وعن أبي يوسف رَحمَهُ اللَّهُ: أن هذا النوع جائز للعرف ().

[قوله]: ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة ().

لأنَّها عقد إجارة، فلا تصح المزارعة ( ) إلا على مدة معلومة استدلالاً بسائر الإجارات، إلا أنَّه ترك هذا القياس في جانب البدل للضرورة ( ).

[قوله]: وأن يكون الخارج شائعاً بينها، فإن شرطا ( ) لأحدهما قُفزاناً مسهاةً فهي الشراط المنارع المنارع

لأنَّ جوازها بخلاف القياس عرف فيها إذا كانت الشركة عامة في جميع الخارج؛ ولأنَّ الأرض يجوز أن لا تخرج ( ) إلاَّ المقدار المسيَّاة فهذا شرط يؤدِّي إلى ( ) قطع الشَّركة

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۲۳/ ۱۹، ۲۰)، بدائع الصنائع (٦/ ۱۷۹)، الهداية (٤/ ٣٣٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٠)، الاختيار (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٠)، الهداية (٤/ ٣٣٩، ٣٣٩)، الاختيار (٣/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) في (أ) " شرط ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۸۳).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " يخرج ".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "على ".

()، فيكون باطلاً ().

[قوله]: وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي ()().

لأنَّه خلاف التعامل ().

[قوله]: وإذا صحت المزارعة فالخارج () على الشرط، فإن لم تخرج الأرض شيئاً،  $[Hick]^{(1)}$  المصيعة فلا شيء للعامل ().

لأنَّ العقد انعقد بينهما شركة في الخارج، ولم يوجد الخارج، ولئن كان أجرة فالأجرة / يتعين محلها بتعيينهما وهو الخارج، ومع انعدام المحل لا يثبت البر١٣٠٠ الاستحقاق ().

[المزارعـــة] الفاســـدة]

[قوله]: فإذا ( ) فسدت المزارعة ( )، فالخارج لصاحب البذر ( ).

(١) في جميع النسخ زيادة عبارة "عسى" ، وقد تكون هذه الزيادة من النساخ، ولا يستقيم بإثباتها المعنى .

(٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧١).

(٣) الماذيانات: اسم عجمي، وهي التي تكون أصغر من النهر وأعظم من الجدول، مشرب صغير يسقي بعض الأرض. وقيل المراد بها: العيون، وهي لغة فارسية.

والسواقي: جمع ساقية التي يسقى بها كل الأرض، وهي فوق الجدول.

ينظر: المغرب (ص٤٣٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧١)، البناية (١١/ ٤٩١).

- (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).
- (٥) ينظر: المبسوط (٢٣/ ٦٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٧، ١٧٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨١)، الاختيار (٣/ ٧٥).
  - (٦) في (ب) زيادة "بينهما".
  - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲۸).
  - (٨) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧١).
    - (٩) في (ب)و(د) "فإذا ".
    - (۱۰) ساقط من(أ)و(ج)و(د).
    - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٨).

لأنَّه نهاء () بذره، وغيرُه إنهًا يستحق عليه بشرطه بحكم عقد صحيح، ولم يوجد ().

[قوله]: فإن كان البذر من قبل رب الأرض، فللعامل أجر مثله، لا يزاد على مقدار () ما شُرِط () له (من الخارج) .

وقال محمد رَحِمَهُ أَللَهُ: له أجر مثله بالغاً مابلغ؛ لأنَّ صاحب الأرض استوفى منفعة العامل بعقد فاسد، فيلزمه ردها، ولا مثل لها، فلزمه () قيمتها، وعندهما: إنَّما لا يزاد على قدر المسمى لوجود الرضا بالمسمى ().

[قوله]: وإن كان البذر من قبل العامل فلرب الأرض أجر مثلها (). لأنَّ العامل استوفى منفعة الأرض بعقد فاسد فيلزمه () قيمتها ().

<sup>(</sup>١) في (أ) "بها "و(د) " لما ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧٢)، اللباب في شرح الكتاب(٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ)و (ج)و (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "شرطه ".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (أ)و (ج)و (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(د) " فيلزمه ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٤/ ٣٣٩، ٣٤٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) " فيلزمه ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٢، ١٨٣)، الهداية (٤/ ٣٤٠)، الاختيار (٣/ ٧٦، ٧٠)، ينظر: محفة الفقهاء (٥/ ٢٨٢).

[قوله]: وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل، لم يجبر عليه، وإن [ا<del>متناطا</del> العامل مسامين امتنع الذي ليس من قبله البذر، أجبره الحاكم على العمل ( ).

والفرق بينها وهو أنَّ الذي من قبله البذر لا يمكنه () الجري على موجب العقد إلا بإتلاف البذر الذي هو ماله، فلا يجبر عليه، كمن () باع جذعا في سقف كان فاسداً، لأنه لا يتوصل إلى العقد إلا بضرر يلحقه بإتلاف ماله، كذا هذا (). أمَّا الَّذي لا بذر عليه لا يتلف ماله، فلزمه () كسائر الإجارات ().

[قوله]: وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ( ).

لأنَّها ضرب من الإجارات، فتبطل ( ) بالموت كسائر الإجارات ( ).

[قوله]: وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل [انتهاءالمدة] نصيبه من الأرض إلا أن يستحصده ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) زيادة، الواو "ولا يمكنه ".

<sup>(</sup>٣) في (د) " من ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ها هنا".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د)

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٧٠) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٢)، الهداية (٤/ ٣٤٠)، الاختيار (٣/ ٧٧)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "فيبطل ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٧٠) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٤)، الاختيار (٣/ ٧٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۳).

[141/1]

لأنَّ في قلع نصيبه ضرراً ( )عليه، وفي تبقية الزرع مجاناً بخس بصاحب الأرض، فكان ما قلناه أولى من إلحاق الضرر بأحدهما ( ).

[قوله]: والنفقة على الزرع عليها على مقدار حقوقها، وأجرة الحصاد والرِّفاع والدِّياس والتذرية عليها بالحصص ().

وهذا في الحاصل على ثلاثة أوجه، كل ما () يحتاج إليه الزرع قبل بلوغه فهو على العامل؛ لأنّه عمل المزارعة ()، وكل ما يحتاج إليه بعد تناهي الزرع فهو عليها، لانتهاء عمل المزارع ()، بقي الزرع مشتركا بينها، فيكون العمل عليها على قدر حقها ()، وكذا النفقة وكل ما يحتاج إليه بعد القسمة فهو على كل واحد منها. (خاصة في نصيبه ليتميز نصيب كل واحد منها) () ().

[قوله]: فإن شرطاه في / المزارعة على العامل فسدت الزارعة (

يريد به الحصاد والدِّياس وهذا رواية الأصل، وعن أبي يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

<sup>(</sup>١) في (د) " إلحاق الضرر ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: تحف الفقهاء (۳/ ۲۷۱) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٤)، الهداية (٤/ ٣٤١)، الاختيار (٣/ ٨٧)، الاختيار (٣/ ٨٧). الاختيار (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (د) "فيا".

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) " الزراعة ".

<sup>(</sup>٦) في (أ)، "المزارعة ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) "حصتهما ".

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٣٦/٢٣)، الهداية (٤/ ٣٤١)، الجوهرة النبرة (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٠).

إن شرطا () ذلك من الوسط جاز، وإن شرطا على العامل فكذلك، وهو اختيار مشايخ العراق رَحَهُمُ اللهُ اتباعاً للتعامل. وجه ظاهر الرواية أن العقد يقع على عمل المزارعة، وبعد التناهي لم يبق عمل، فإذا شرطاه () على أحدهما أو عليها كان هذا شرطاً مخالفاً مقتضى العقد ففسد به العقد ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "شرط".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "شرطا".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٣/ ٣٦، ٣٧) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٩) بدائع الصنائع (٦/ ١٨١، ١٨١)، الهداية (٤/ ٣٤١)، الاختيار (٣/ ٧٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٣)، الترجيح والتصحيح (ص ٣٣٠).

#### كتاب المساقاة ()

[حكسم

[قوله]: قال أبو حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: المساقاة: وهي المعاملة في الأشجار بجزء من الثمرة () الشمرة () مدة معلومة، وسمى جزءاً من الثمرة مشاعاً ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ أُللَّهُ: يجوز في النخل والكرم، وفي القديم: كان يقول يجوز في كل شجر لها ثمر ()()؛ لأنَّ جواز ذلك بالأثر، والأثر () ورد في النخيل والكروم، وهو ما فعله رسول الله على بخيبر (). إلا أنَّ هذا فاسد، فقد كان أهل خيبر يعملون في

(۱) المساقاة في اللغة: هي مفاعلة من السَّقي، وهي أن يستعمل رجلٌ رجلاً في نخيل، أو كرم؛ ليقوم باصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله.

واصطلاحاً: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما.

ينظر: الصحاح (٦/ ٢٣٨٠)، لسان العرب (١٤/ ٣٩٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٣١٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٣). اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٣٣).

- (٢) في (ب) "الثمر ".
- (٣) في مختصر القدوري "ذكرا". ينظر: (ص٣٣١).
  - (٤) في (أ)و(ب)و(ج) " الثمر ".
- (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥)، الهداية (٤/ ٣٤٣).
  - (٦) ينظر: الحاوي (٧/ ٣٦٣، ٣٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٦).
- (۷) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۱۳۲)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢١)، التجريد (٧/ ٣٥٥١)، المبسوط (٧/ ٢١٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥)، الحاوي (٧/ ٣٦٣، ٣٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٦).
  - (٨) ساقط من (ج)
- (۹) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، (۳/ ١٠٤) برقم (۲۳۲۸) ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، (۳/ ١١٨٦) برقم (۱۵۵۱).

الأشجار والرطاب كما يعملون في النخيل والكروم، والحجة لهما ولأبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ما ذكرنا في المزارعة ().

فإن أراد صاحب الكرم أن يخرج العامل لم يكن له ذلك إلا من عذر، بخلاف ما لو () دفع الأرض والبذر مزارعة، والفرق ما ذكرنا في المزارعة، والعذر ما عرف في الإجارات، أو يكون العامل سارقاً معروفاً بالسرقة فخاف منه على أخذ سعف النخيل وسرقته، أو على سرقة الثهار قبل الإدراك، لما فيه من لزوم ضرر لم يلتزمه () بالعقد ().

[قوله]: وتجوز المساقاة في الشجر والكرم والنخل والرطاب وأصول المساقاة] المساقاة في الشجر والكرم والنخل والرطاب وأصول المساقاة]

لأنَّ المساقاة جوِّزت للضرورة، وهي قد تعم () ما ذكرنا ().

[قوله]: فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة، والثمرة تزيد بالعمل جاز، وإن كانت قد انتهت لم يجز ().

لأنَّ العامل يستحق بعض الثمرة بعمله، فإذا كان لعمله تأثيراً ( ) في الزيادة

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٣٢)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢١)، التجريد (٧/ ٥٥١)، المبسوط (٢/ ٢١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥)، الهداية (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "يلزمه ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٣/ ١٠١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(د) " و يجوز ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " يعم ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٣/ ٨٠)، الهداية (٤/ ٣٤٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " لعمله تأثير ".

الـــساقاة]

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 ٨٠٠ ٢٠

يجوز كما يجوز قبل وجود الثمرة. أمَّا بعدما تناهت ولم يبق إلا النضج لا يكون لعمله تأثيراً () أصلاً ففسد العقد، ويكون له أجر مثله إن عمل ().

[قوله]: وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله ().

[قوله]: وإدا فسدت المسافاة فللعامل اجر مثله منه المنزلة الإجارة إذا فسدت ( ).

[قوله]: وتبطل المساقاة بالموت، وتفسخ بالأعذار، كما تفسخ الإجارة ().

لأنها نوع إجارة/ (فحكمها حكم الإجارات) ()، فأبطلها الموت، وفسخت [ب١٣١] الأعذار كسائر الإجارات ().

<sup>(</sup>١) في (ب) " لعمله تأثير ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٨٦)، الاختيار (٣/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٨٨)، الاختيار (٣/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (أ)و (ج)و (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٨٨)، الاختيار (٣/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٥).

# كتاب النِّكاح()

[انعقـــاد النكــاح]

[قال] () رَحْمَهُ اللَّهُ: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو [يعبر] () بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول: زوجني، فيقول: قد زوجتك ().

النكاح في الإصطلاح: عقد يفيده ملك المتعة قصداً، وهو عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء، لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان، وينضم كل واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد.

ينظر: لسان العرب (٢/ ٦٢٦)، تاج العروس (٧/ ١٩٥)، الاختيار (٣/ ٨١)، اللباب شرح الكتاب (٣/٣).

- (٢) ساقط من (ج)
- (٣) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٣).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٣).
    - (٥) في (ج)، "بلفظة ".
      - (٦) ساقط من (ج).
- (٧) مابين المعقوفتين جاءت في جميع النسخ "استيام"، والمثتب هوالصواب. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/٢).

<sup>(</sup>۱) النكاح في اللغة: الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت، والعرب تستعمله بمعنى الوطء والعقد جميعاً.

الإيجاب بمنزلة اللفظ الماضي فانعقد به العقد ().

[قوله]: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين، [بالغين، [الشهودعلي النكــــاح] عاقلين] ( ) مسلمين ( ).

لقوله على ما وصفنا لا تقبل شهود» ()، ومن على غير ما وصفنا لا تقبل شهادته على ما نذكره في موضعه، فلا يكون نكاحاً بشهود ().

[قوله]: () أو رجل وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدول، أو محدودين في قذف () ().

أمًّا بحضرة رجل وامرأتين فهو عندنا ( ). وعند الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا ينعقد ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١١٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١)، الاختيار (٣/ ٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين تقديم وتأخير في (أ)و(ب)و(ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٦٧): غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٥): لم أره بهذا اللفظ. وله شاهد من حديث عائشة رَحَوَلَيّكُ عَهَا مرفوعاً بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ». أخرجه ابن حبان في صحيحه (٩/ ٣٨٦) برقم (٧٠٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٢) برقم (١٣٧١٩). قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٥٨): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) في(د) "وإن ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٣/ ٨٣)، العناية (٣/ ١٩٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٧) هنا زيادة في (ج) "ولا يجوز النكاح إلا بشهادة رجلين".

<sup>(</sup>٨) في (ج) "في القذف ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٣).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۹/ ۲۳۷۱)، بدائع الصنائع (۲/ ۲۰۵)، الاختيار (۳/ ۸۳)، الأم (٥/ ۳۵)، المهذب (۱۳۷ / ۳۵).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٥/ ٣٥)، المهذب (٤/ ١٣٧).

والصحيح قولنا؛ لأنَّ شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة () رجلين، لتساوي () فيها يبتني () عليه أهلية الشهادة من العقل واللسان الناطق ()، إلا أن في عقلها ضرب قصور انجبر () ذلك بضم امرأة أخرى إليها، فجاء () ما ذكرنا ().

وقوله: عدولاً كانوا أو غير عدول. فمذهبنا (). وعند الشافعي رَحَمُهُ اللهُ: لا ينعقد بغير العدول (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الفاسق شاهد؛ لأنَّه مترصد لأداء الشهادة، لأنه كيب عليه أداء الشهادة، ومن عليه الشيء يترصد لأدائه إخراجاً / لنفسه عن عهدة الواجب، () وبيان وجوب الشهادة عليه في قوله والله الله الشيء (يسمى باسم ذلك فاشهد» (). فكان () مترصداً لأدائها، والمترصد للشيء (يسمى باسم ذلك الشيء) ()، كالمترصد للقضاء يسمى قاضياً، والمترصد للخياطة يسمى خياطاً، فثبت

في (أ)و(ب)و(ج) "لشهادة".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د) "يبن*ي*".

<sup>(</sup>٤) في(أ)" ناطق".

<sup>(</sup>٥) في(أ)" يجبر ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) " فجاز ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: التجريد (۹/ 27۷۱)، بدائع الصنائع (1/007)، الاختيار (1/007)، الجوهرة النيرة (1/007).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٥٧)، الهداية (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٣٥)، المهذب (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " عن العهدة ".

<sup>(</sup>١١) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الحاكم في المستدرك (٤/ ١١٠) برقم (٧٠٤٥) بلفظ: «لا تشهد إلا على ما يُضيءُ لك كضياء هذا الشمس». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١٢) في (ج) "وكان ".

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

أنّه شاهد، فينعقد النكاح بحضرته؛ لأنّ الشهادة إنهّا شرطت صيانة للنكاح عن التجاحد، والصيانة حاصلة بحضرة الفاسقين كها تحصل بحضرة العدلين، فوجب القول بالانعقاد. وأمّا بحضرة المحدودين والأعميين فكذلك، وجملته أنّ كلّ من ملك ( ) قبول النكاح لنفسه انعقد بحضرته، ومن لا يملك قبول النكاح لنفسه لا ينعقد بحضرته؛ لأنّ الشهادة شرط النكاح، كها أنّ القبول شرطه، فصح قياس أحدهما على الآخر. إذا ثبت هذا فنقول: لا ينعقد النكاح بحضرة: الصبي، والمجنون، والعبد؛ لأنّ هؤلاء لا يملكون قبول النكاح لأنفسهم ( )، وكذا ( ) الكافر إذا حضر نكاح المسلم؛ لما لم يملك قبول ذلك النكاح لنفسه لا ينعقد أيضاً بحضرته ( ).

[قوله]: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين، جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هُمَالُلَّهُ: وقال محمد: لا يجوز ().

وهو قول زفر والشافعي رَحِمَهُ مُاللَّهُ (). والصحيح قولهما ؛ لأنَّ النكاح فارق سائر العقود في اشتراط الشهادة في جانب الزوج؛ لأنَّه يتملك () البضع، فأمَّا المرأة تملك ()

<sup>(</sup>١) في (ج)، "ولأنّ ".

<sup>(</sup>٢) في(د)" يملك".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " لنفسه ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط(٥/ ٣٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٣٢، ١٣٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، الهداية (١/ ١٨٥، ١٨٥) للباب في شرح الكتاب (٣/ ٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٣)، الهداية (١/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٦/ ٣)، الأم (٥/ ٣٥)، مغنى المحتاج (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "تملك".

<sup>(</sup>٩) في(أ) و(ج)"يتملك ".

المال، بشرط () الإشهاد منه، وقد أشهد عليها من يصلح شاهداً عليها فيكفيه ().

[قوله]: ولا يجوز للرجل أن يتزوج بأمّه، ولا بجداته من قبل الرجال [العرمات في النكاء] النكاء ( )( ).

لوقوع اسم الأم عليهنَّ ().

[قوله]: ولا ببنته، ولا بنت ولده وإن سفلت، ولا بأخته، ولا بعمته، ولا بخالته، ولا ببنات أخته، ولا ببنات أخته ().

ونوافلهم كذلك، لشمول الاسم الكل().

[قوله]: ولا بأم امرأته، دخل بابنتها أو لم يدخل ().

لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ () مطلقاً ().

<sup>(</sup>١) في (ب)و (ج)و (د) " فشرط ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٦٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٤)، الاختيار (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) تقديم وتأخير في (د) "من قبل النساء والرجال".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ١٨٦)، الاختيار (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ١٨٦)، الاختيار (٣/ ٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٦)، العناية (٩/ ٢٠٨، ٢٠٩)، اللباب شرح الكتاب (٣/ ٤).

<sup>(</sup>١١) في (د) " في غير حجره ".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

لقول بنتها قبل الدخول بالبنت، وأما ابنة المرأة لا تبرز إلى زوج أمها قبل الدخول بالأم/، والحجر في الآية إنها كان مذكوراً على وفاق العادة، لا على وجه الشرط مثل المراة المر

[قوله]: ولا بامرأة أبيه وأجداده ().

لقول عبالى: ﴿ وَلَا نَكِحُوا مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ النِسَاءِ ﴾ ()، واسم الأب يتناول الوالد حقيقة والجد مجازاً، فمن جوز الجمع بينهما () يقول بالحرمة بظاهر الآية، ومن منع يقول بالحرمة بإجماع الأمة ().

[قوله]: ولا بامرأة ابنه ( ) وبنى أو لاده ( ).

لقوله تعالى: ﴿ وَحَكَّيِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَا بِكُمْ ﴾ ( )، وقوله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج)" البنات ".

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: (٣٣).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٠٠)، العناية (٣/ ٢١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣)، المدونة (٢/ ١٩٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٣١)، الأم (٥/ ٥)، المغني (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>V) في (أ) هنا زيادة "يريد الجمع بين الحقيقة والمجاز".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (١/ ١٨٦)، الاختيار (٣/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٣)، المغنى (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٩) في(د)" بنيه ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>١١) سورة النساء، من الآية (٢٣).

(مِنْ أَصَكِيكُمْ ﴾ إنَّما كان مذكوراً؛ لأنَّ العرب كانت تتبنى () وتستلحق بالبنين ()، وينسبونهم إلى أنفسهم بالبنوة، إلى أن نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ أَدَعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَأَقَسَطُ عِندَ ٱللَّهُ ﴾ (). فخص البنين من الأصلاب بالذكر ليبين أن امرأة الابن بالتبني ليست بحرام عليه. وامرأة بني بنيه إمَّا حرام بظاهر الآية أو بإجماع الأمة ().

[قوله]: ولا بأمه من الرضاع، ولا بأخته من الرضاعة ().

لقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّهَا تُكُمُّ الَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾ ().

[قوله]: ولا يجمع () بين أختين بنكاح، ولا بملك يمين في الوطء ().

[المحـــرم في الجمــــع]

أمَّا الجمع بين الأختين في عقد النكاح حرام بظاهر الآية، واختلفوا في الجمع بينها في الوطء بحكم ملك اليمين. فعندنا يحرم (). وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود () () وَضَالِلُهُ عَنْهُم القوله على الله يكل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ)و (ج)و (د).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "يستحقق بالتبنين"، وفي (د) "مستحق بالبنين".

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٠٠، ٢٠١)، الاختيار (٣/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٣)، المغني (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: (٢٣).

<sup>(</sup>٧) في(أ) " تجمع ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٠١)، الهداية (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه عن عمر، البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٦٥، ٢٦٦) برقم (١٣٩٣٢)، وعن علي، البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٦٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٨٢) برقم (١٦٢٥٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود (٣/ ٤٨٢) برقم (١٦٢٥٤).

<sup>(</sup>١١) هو الصحابي الجليل، أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، كان أسلامه قديهاً، هاجر =

ماءه في رحم الأختين» ( ).

[قوله]: ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا خالتها ()، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها ().

لقوله على «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على () ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله تعالى رازقها» (). وهذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وعملوا بموجبه ().

الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله على أبي جهل. كان عالمًا فقيهاً مقرئاً للقرآن. شهد له رسول الله على أبي بالجنة، توفي رَضَالِكُ عَنْهُ بالمدينة سنة (٣٢هـ). ينظر: أسد الغابة (٣/ ٢٨٠)، تهذيب التهذيب (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٩٦): ويروى «ملعون من جمع (ماءه) في رحم أختين» هذا الحديث (بلفظيه) غريب جداً لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين، وعزاه ابن الجوزي في «تحقيقه» باللفظ الثاني إلى (استدلال) أصحابهم الفقهاء، والرافعي ذكره في حرمة الجمع بين الأختين. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦١): «لا أصل له باللفظين، وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث، وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة».

<sup>(</sup>٢) في (ج) "وبين عمتها وخالتها"

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "وعلى ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، من حديث جابر الله بلفظ: «نهى رسول الله على أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها» (٧/ ١٢) برقم (٥١٠٨)، ومن حديث أبي هريرة رَضَوَلِكُفَّعَنَهُ، بلفظ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» وبلفظ: «نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها» برقم (٥١٠٥، ١١٠٥). وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، (٢/ ١٠٣٠) برقم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٤/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٢)، الاختيار (٣/ ٨٧)، العناية (٣/ ٢١٦).

[قوله]: ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل () واحدة منها رجلاً، لم يجز له () أن يتزوج بالأخرى ().

كما في الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها ().

[قوله]: و(1) والمن المرأة وابنة زوج كان لها من قبل (1)

وقال زفر رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يجوز اعتباراً بها ذكرنا ولنا أن إحداهما لو كانت رجلاً وهي الزوجة كان له أن يتزوج بالأخرى/ فلم يعم التحريم في الجانبين فصارتا كالأجنبيتين (). [١٣٣/١]

[قوله]: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: الزنا لا تتعلق به حرمة المصاهرة (). والصحيح قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِاَ وُكُم مِنَ النِسَاءِ ﴾ () ، والنكاح عبارة عن الوطء؛ لأنَّه عبارة عن الضم، وفي الوطء ضم فكانت الآية نصاً في تحريم موطوءة الأب على الابن، فالتقييد بكون الوطء حلالاً زيادة على النص، فلا () يجوز بخبر الواحد والقياس ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ)و(ب).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٣/ ٢١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العناية (٣/ ٢١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المهذب (٤/ ١٤٧)، البيان في مذهب الإمام الشافي (٩/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء، من الآية: (٢٢).

<sup>(</sup>١١) في (ج) " ولا ".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: المبسوط(۲/ ۲۰۶، ۲۰۵)، بدائع الصنائع(۲/ ۲۱)، الاختيار(۳/ ۸۸)، اللباب شرح الكتاب(۳/ ۲).

ولا يجوز أيضاً أن يتزوج بأربع سواها (). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: يجوز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ نكاح الأولى قائم من وجه، لأن بعض أحكام النكاح قائم وهو منعها عن التزوج بزوج آخر، فبقاء هذا الحكم يدل على بقاء النكاح، فلا يجوز نكاح الثانية بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ () إلا أنه قام الدليل على أن الجمع فيها عدا النكاح من وجه أو من كل وجه غير مراد، ففيها عداه يتمسك بالنص ().

[قوله]: ولا يجوز للمولى أن يتزوج أمته ( )، ولا المرأةُ عبدها ( ).

وقال نفاة القياس: يجوز . والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكاح يوجب حقوقاً لكل واحد من الزوجين على الآخر تلك الحقوق لا يتصور ثبوتها للأمة على مولاها، ولا على المرأة لعبدها وإذا انتفت أحكام العقود وجب أن لا ينعقد؛ لعدم الفائدة، كنكاح المحارم ( ).

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة " أو رجعياً ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ)و (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣١)، المبسوط (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/٣)، المهذب (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: (٢٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣١)، المبسوط (٤/ ٢٠٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٢٦)، بدائع الصنائع.

<sup>(</sup>٨) في مختصر القدوري جاءت العبارة "ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ". ينظر: (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٥/ ١٢٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط(٥/ ١٢٩)، تحفة الفقهاء(٢/ ١٣٠)، بدائع الصنائع(٢/ ٢٧٢)، الاختيار (٣/ ٨٧).

[نكاح غير المسسلمات] [قوله]: ويجوز [تزوج] () الكتابيات ().

لقوله تعالى: ﴿وَأَنْفُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ﴾ ().

[قوله]: ولا يجوز [تزوج] ( ) المجوسيات ( ) ( ).

لقوله الله الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم »().

[قوله]: ولا الوثنيات<sup>()</sup>.

لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ ( )، وهذا عام.

[قوله]: ويجوز [تزوج] ( ) الصابئات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب الله

(۱) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "تزويج"، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٥)، الجوهرة النبرة (٢/٢).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).
  - (٣) سورة المائدة، من الآية: (٥).
- (٤) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "تزويج"، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٥)، الجوهرة النبرة (٢/٢).
  - (٥) في (أ)و(ب)و(ج) "المجوسية".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).
- (۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص۲۷۸) برقم (٤٢)، وعبدالرزاق في مصنفه (٦/ ٦٨) برقم (٢١٠). «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التمهيد (٢/ ١١٤): «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٣): «وهو منقطع».
  - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).
    - (٩) سورة البقرة، من الآية: (٢٢١).
- (١٠) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "تزويج"، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٥)، الجوهرة النبرة (٦/٢).

تعالى، وإن كانوا يعبدون الكواكب والاكتاب لهم الاتجوز مناكحتهم ().

لأنَّ في الأول هم أهل الكتاب، فتجوز مناكحتهم، وفي الوجه الثاني عابدوا الوثن، فلا تجوز مناكحتهم ().

[نكــــاح  [قوله]: ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يجوز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى المصالح الدينية والدنيوية فوجب أن لا يمنع منه الإحرام، كما لا يمنع/ شراء

[قوله]: وينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة () برضاها، وإن لم يعقد عليها [عقد السرأة ولي عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: بكراً كانت أو ثيباً، وقالا: لا ينعقد إلا بولي ( ).

> وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا عبارة للنساء في باب النكاح أصلاً (). وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رَحِمَهُمَاللَّهُ، وهو الصحيح؛ لأنَّ ركن النكاح صدر ممن هو أهل النكاح، مضافاً إلى محل قابل لحكمه عن ولاية، فوجب أن ينعقد وينفذ قياساً على ما لو ( ) زوجها الولى، بيانه أن ركن النكاح قوله: زوجت وتزوجت وقد

- (۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).
- (٢) ينظر: الاختيار (٣/ ٨٨، ٨٩)، العناية (٣/ ٢٣١)، الجوهرة النبيرة (٢/ ٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٧).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).
  - (٤) ينظر: الأم (٥/ ١١٤)، المهذب (٤/ ١٤٣).
  - (٥) ينظر: الاختيار (٣/ ٨٩)، العناية (٣/ ٢٣٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦)، اللباب في شرح الكتاب.
    - (٦) في (ج) تقديم وتأخير.
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥، ٣٣٦).
    - (٨) ينظر: الأم (٥/ ٣١)، المهذب (١١٨/٤).
      - (٩) ساقط من (ب).

وجد، والأهلية ثبتت بالعقل المميز واللسان الناطق، وقبول المحل ظاهر، والولاية تستفاد بالملك، وبضعها ملكها، إذا ثبت هذه الأوصاف فتأثيره أن قيام ركن التصرف بالمتصرف، وقيام حكمه بالمحل، فإذا وجد الأهل () والمحل فقد وجد ما يقوم به نفس التصرف وحكمه، فيوجد التصرف بنفسه وحكمه، وهو المعنى من النَّفاذ ().

[قوله]: ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يجوز ذلك للأب والجد (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكاح المباشر ليس بمصلحة، لأنَّه حصل الرد ممن له العلم بمصالح النكاح، فلوكان مصلحة لما ردّ؛ لأنَّ العاقل يرضى بالمصلحة، لا أن ترد، وإذا ثبت أنَّه ليس بمصلحة وجب أن لا ينعقد دفعاً للضرر عنها ().

[قوله]: وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن [منها] ()().

والقياس أن لا يكون السكوت دليل الرضا؛ لكونه محتملاً إلا أن الترجيح في حالة السكوت لجانب الرضا؛ لأنَّ المانع لها عن النطق حياؤها، وهي تستحي عن إظهار الرغبة في الرجال، لأنَّها تعد عيباً في الأبكار، إمَّا لا تستحي عن الرد، فرجحنا جانب الرضا بهذا النوع من الدليل، والضحك يدل على الرضا بأبلغ مما عليه

<sup>(</sup>١) في (د) " الأصل ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲٤۷)، الاختيار (۳/ ۹۰) الجوهرة النيرة (۲/ ۲، ۷)، الترجيح والتصحيح (ص ۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٣٠)، المهذب (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٧٢)،بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الاختيار (٣/ ٩٢) الجوهرة النيرة (٢/ ٧). ٧).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

[إذن الثيبب]

: كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

السكوت. وأمَّا إذا استأذنها، فبكت لا يزوجها عند محمد رَحِمَدُاللَّهُ، وعند أبي يوسف رَحِمَهُ ٱللَّهُ يز وجها؛ لأنَّ البكاء يكون لشدة الحياء، فأشبه السكوت، ولمحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ، أنَّ البكاء دليل على الكراهة <sup>()</sup>.

[قوله]: فإن أبت لا يزوجها ().

لأنه لا يجوز تزويجها بدون رضاها/ (). [148/1]

[قوله]: وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول<sup>()</sup>.

لقو له ﷺ: «الثيب تشاور » ( )( ).

[قوله]: وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو بجراحة ()فهي في حكم الأبكار<sup>()</sup>.

لأنَّها بكر لما أنَّ مصيبها أول مصيب؛ ولأنَّه ( ) لم يوجد المزيل للحياء الموجب لوضع النطق فوجب أن يكتفي بسكوتها كها لو لم تزل<sup>()</sup>.

- (١) ينظر: المبسوط (٤/ ١٩٦، ١٩٧، ٥/ ٣، ٤)، الهداية (١/ ١٩٢)، المحيط البرهاني (٣/ ٥٨)، البناية (٥/ ٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧)، مجمع الأنهر (١/ ٣٣٣).
  - (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).
- (٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٢)، الاختيار (٣/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).
- (٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢/ ٣٣) برقم (١٣١).قال أحمد شاكر في التعليق عليه: إسناده
  - (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٢)، الاختيار (٣/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١١٨).
    - (٧) في (ج) زيادة كلمة " أو تعنيس ".
    - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).
      - (٩) في (ج) "ولأنها ".
  - (١٠) ينظر: التجريد (٩/ ٣٤٧٧)، الهداية (١/ ١٩٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٤)، الاختيار (٣/ ٩٣).

# [قوله]: وإن زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ).

وقالا: تزوج كها تزوج الثيب. وهو قول الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ ( ). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: لأن الشرع وضع النطق عن البكر كيلا يؤدي إلى تفويت مصالح النكاح عليها، لأنها لا تنطق عادة (فلو وقفنا جواز النكاح على نطقها وهي) ( ) لا تنطق ( ) عادة لما في النطق من إظهار الرغبة في الرجال، وهذا يعد عيباً عادة، وكل عاقل يمتنع عها هو سبب العيب عادة، فيؤدي إلى تفويت مصالح النكاح في حقها، هذا المعنى موجود هاهنا، بل فوقه؛ لأنَّ امتناع هذه عن النطق يكون فوق امتناع البكر؛ لأنَّه يظهر رغبتها بطريق حرام، وفي البكر يظهر رغبتها بطريق حلال؛ لأنَّ البكر لما كانت لا تنطق ( ) عادة، فلو نطقت هذه لظهر أنَّها ليست ببكر، ولم يعلم زوال بكارتها نكاحاً، فيعلم زوالها سفاحاً، فتظهر ( ) رغبتها في الرجال بطريق حرام، فكان الامتناع هاهنا فوق الامتناع ثَمة، فكان وضع النطق ثمة وضعاهاهنا بطريق الأولى ( ) .

[قوله]: وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت، وقالت: رددت، فالقول قولها [الاستحلاف في النكاح] ولا يمين عليها ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧)، الأم (٥/ ٣٠)، مغنى المحتاج (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) " لا ينطق ".

<sup>(</sup>٥) في (أ) " ينطق ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) " فيظهر ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۶۶)، الاختيار (۳/ ۹۳)، تبيين الحقائق (۲/ ۱۲۰)، الجوهرة النيرة (۲/ ۷)، الترجيح والتصحيح (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

وقال زفر رَحَمَهُ اللهُ: القول قول الزوج (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الزوج يدعي بملك بضعها عليها، وهذا ملك حادث وهي تنكر، فكانت هي المتمسكة بالأصل معنى، فكان القول قولها كما لو ادعى أصل العقد عليها وهي أنكرت ().

وقوله: ولا يمين عليها ().

قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ. فإنَّ عنده: **لايُستحلف في النكاح**<sup>()</sup>. وحقوقه، وهي الفيء في الإيلاء، والنسب و لا في الرق وحقوقه مثل الاستيلاد ()، و الولاء ()، و لا في الحدود ().

[قوله]: [و لا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة] ()().

[قوله]: وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُمَاٱللَّهُ: تستحلف ( ).

في جميع ذلك إلا في الحدود، وهو قول الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ). وهذا فرع اختلافهم

ينظر: التعريفات (ص٢٢)، معجم لغة الفقهاء (ص٦٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ١٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (١/ ١٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) **الاستيلاد**: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها.

<sup>(</sup>٦) **الولاء**: هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو سبب عقد الموالاة. ينظر: التعريفات (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الجوهرة النيرة (7/9)، اللباب في شرح الكتاب (7/9).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين ليست في هذا الموضع في جميع النسخ، وقد ذكرها الشارح في شرح المسألة التي قبلها، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٣)، الاختيار (٣/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧).

في النكول أنَّه بذل أو إقرار. فعند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: بذل صيانة له ( )عن الكذب، وبذلُ النكاح وحقوقه لا يصح ( ).

[قوله]: وينعقد النكاح بلفظ النكاح، والتزويج، [والتمليك، والصدقة، [الفاظ انعقاد النكاح] النكام] النكام] النكام] .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك والصدقة (). والصحيح قولنا؛ لما أنَّ ركن التمليك صدر ممن هو من أهله مضافاً إلى محل قابل للملك عن ولاية، فيثبت الملك، وإذا ثبت الملك وجب أن يحل له وطؤها؛ لأنَّ الوطء في محل مملوك سبب لوجود ولد ثابت النسب، والولد الثابت النسب مصلحة فوجب أن يكون بسبيل منه تحصيلا للمصلحة ().

[قوله]: ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإعارة (والتحليل والإحلال) () والإماحة ().

لأنَّ النكاح يقتضي التمليك، ولفظة الإباحة لا تفيد الملك، وأما لفظة الإجارة وإن أفادت الملك ولكنها تقتضي التوقيت وأنه شرط مفسد للنكاح ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٣)، الاختيار (٣/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ج)، و(د) تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ٦٠)، مغني المحتاج (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، الاختيار (٣/ ٨٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٠)، الاختيار (٣/ ٨٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨).

### [قوله]: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي، بكراً كانت الصغيرة <sup>[السولي في</sup> النكساح] أو ثيباً ( ).

وقال ابن شبرمة (): لا يجوز النكاح ()(). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يجوز نكاح الثيب الصغيرة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكاح من جملة المصالح وضعاً في حق الذكور والإناث جميعاً، وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء، ولا يتفق الكفؤ في كل حين وزمان، فوجب إثبات الولاية في صغرها، وجعلت الحاجة في الثاني كالمتحققة في الحال فيما يرجع إلى إثبات الولاية ().

[قوله]: والولي هو العصبة<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يزوج الصغار إلا الأب والجد (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الصغيرة والصغير محتاجان إلى النكاح، عاجزان عن مباشرة النكاح بأنفسها، فثبتت الولاية لمن هو أقرب الناس إليهما اعتباراً بالأب والجد، لأنّا لو لم نثبت الولاية لمن هو أقرب الناس إليهما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهما، من حيث تفويتُ مصالح

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو شبرمة، عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبى الكوفى التابعى. فقيه أهل الكوفة. روى عن الشعبى، وابن سيرين، وآخرين. روى عنه السفيانان، وشعبة، ووهيب، وكان قاضيًا على سواد الكوفة. كان عفيفاً، عاقلاً، فقيهاً، حسن الخلق، جواداً. توفى سنة أربع وأربعين ومائة.

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، الثقات (١/ ٥٩)، مغاني الأخيار (٢/ ٨٨، ٥٩).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٢١٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ٣٠)، المهذب (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٥٦)، التجريد (٩/ ٤٣١٤)، المبسوط (٤/ ٢١٢، ٢١٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٠)، الاختيار (٣/ ٩٤)، العناية (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٥/ ٣٠)، المهذب (٤/ ١٢٧).

النكاح عليهما، فوجب القول بثبوت الولاية دفعاً للضرر عنهما بقدر المكن (). [قوله]: فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما ().

وهذا استحسان؛ لأنَّ الأب والجد لوفور/ شفقتهما ينظران لهما فوق ما ينظران [١٣٥٠] لأنفسهما، ومع وفور الشفقة بهما فلهما تمام الولاية حتى عمّت المال والنفس جميعاً ().

[قوله]: وإن () زوجها غير الأب، والجد، فلكل واحد منها الخيار إذا بلغ: إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ ().

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ مُكَاللَّهُ: وقال أبو يوسف رَحَهُ اللَّهُ: لا خيار لهما ). والصحيح قولهما؛ لأنَّه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها، فإذا ملكت أمر نفسها كان لها الخيار، كالأمة إذا زوّجها مولاها ثم عتقت، وتحقيقه وهو أن أصل الشفقة موجود إلا أنها ناقصة، يظهر ذلك عند المقابلة بشفقة الآباء، وقد ظهر أثر هذا النقصان في الحكم، حتى امتنع ثبوت الولاية في المال، فلوجود أصل الشفقة نفذنا العقد، ولأجل النقصان فيها أثبتنا الخيار؛ لأن في ثبوت الولاية حفظاً للكفؤ الخاطب، فيكون نظراً لها، وتمام النظر في إثبات الخيار () بعد البلوغ حتى ينظر لنفسه ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ١٩٣١)، الاختيار (٣/ ٩٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ١٩٣١)، الاختيار (٣/ ٩٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٩).

<sup>(</sup>٤) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ١٩٣١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج)

<sup>(</sup>۸) ينظر: المبسوط (٤/ ٢١٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣١٥)، الهداية (١/ ١٩٣)، الاختيار (٣/ ٩٤)، الترجيح والتصحيح (ص٣٣٨).

[قوله]: ولا ولاية لعبد ولا لصغير ولا لمجنون ().

لأن كل واحد من هؤلاء لا يلي على نفسه، فكيف يلي على غيره ( )؟.

[قوله]: ولا ولاية لكافر على مسلمة ().

لأنَّ في إثبات الولاية تنفيذ قول الكافر على المسلم، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وقال أبو حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج ().

وذلك نحو الأم والأخت والخال، وقالا: لا يزوج الصغير غير العصبة، وهو رواية الحسن () عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي رَحَهُمُّالله، لقوله ﷺ: «النكاح إلى العصبات» (). ولأبي حنيفة رَحَمُأُلله؛ أنَّ هذه قرابة يتعلق بها الإرث، فيتعلق بها ثبوت الولاية في النكاح، أصله قرابة العصبة، والجامع بينها قيام الشفقة، فإن عدم الولي

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية (١/ ١٩٤)، الاختيار (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية (١/ ١٩٤)، الاختيار (٣/ ٩٦)، مجمع الأنهر (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمع منه، وكان عالماً بمذهبه بالرأي. وعلماء الحديث يطعنون في روايته. وقال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد اللؤلؤى. وكان محبًا للسنة وإتباعها، ولا أقرب مأخذاً منه ولا أسهل جانباً مع توفر فقهه وعلمه وزهده وورعه، وكان يكسو مماليكه ككسوة نفسه، مات سنة (٢٠٤هـ) رَحَمُهُ اللّهُ.

ينظر: الأعلام (٢/ ١٩١)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٤٥)، مغاني الأخيار (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في كتب الحديث. وقد اشتهر ذكر هذا الخبر في كتب الحنفية بهذا اللفظ عن علي رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ موقوقاً عليه، ومرفوعاً إلى النبي على ينظر: المبسوط (٤/ ٢١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٠). وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٦٢): "حديث النّكاح إلى العصبات لم أجده". وقال أحمد شلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (٢/ ٢٢): "لم يخرجه أحد من الجماعة ولا يثبت.

فالولاية إلى الإمام والحاكم، لقوله على: «السلطان ولي من لا ولي له» (). وهل يثبت في المناط الخيار في تزويج الإمام والحاكم؟ فعن أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ: فيه روايتان، في رواية: يثبت؛ لأن ولايته أدون ولاية العم، وفي رواية: لا يثبت، لأن ولايته تعم المال والنفس جميعاً، فكان نظير الأب ().

[ب/١٣٥]

[قوله]: ومن و لا ولي لها إذا زوجها/ مو لاها الذي أعتقها جاز<sup>()</sup>.

لأنه عصبة فيجوز إنكاحه لقوله على: «النكاح إلى العصبات» ().

ولمولى الموالاة أن ينزوج عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: لأنه وارث وإن لم يكن له تعصيب، وعندهما: لا يزوج لأنه لا تعصيب له ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب النكاح، باب: في الولي (۲/ ۲۲۹) برقم (۲۰۸۳)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي (٤/ ١٩٢) برقم (١١٠٨)، وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (١/ ٣٤٦) برقم (١٨٨٥). قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٤٣): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (د) " ولا يتهما ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥١) الاختيار (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه في كتب الحديث. وقد ذكره الفقهاء في كتبهم. ينظر: المبسوط (٤/ ٢١٩)، بدائع الصنائع (٨) لم أقف عليه في كتب الحديث. وقد (٢/ ٢٢): حديث: «النكاح إلى العصبات» لم أجده". وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٢٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢).

وهذا عندنا (). وقال زفر رَحْمَهُ اللهُ: لا يجوز، والولاية () للأقرب (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يزوجها السلطان (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ في تأخير النِّكاح إلى قدوم الغائب وإلى اعتبار إذنه ضرر تفويت النكاح، لأن الكفؤ الخاطب لا ينتظر مجيء الخبر من الغائب، والغالب أنَّها تُخطب من حيث هي، فوجب أن تثبت الولاية للأبعد كما لو جُنِّ الأقرب ().

[قوله]: والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة واحدة ().

وتكلموا فيه فمنهم من قدره بأدنى مدة السفر؛ لأنّه ليس لأقصاه نهاية فيعتبر الأدنى، وهو الذي عليه الفتوى. وجه ما ذكر في الكتاب أنّ الخاطب الكفؤ لا ينتظر إذن الولي مدة طويلة؛ لأنّه لا يتيقن أنّه يأذن أم لا، وقد ينتظر المدة اليسيرة، فجعلنا الفاصل بينها سنة من الظاهر من حال الخاطب أن لا ينتظر هذه المدة ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٥٣)، التجريد (٩/ ٤٣٣٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٠) الاختيار (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "والولاء ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٥٣)، التجريد (٩/ ٤٣٣٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٠)، الهداية (١/ ١٩٥)، الاختيار (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ٢٤)، المجموع (١٦٣/١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٣٥، ٤٣٣٦)، الهداية (١/ ١٩٥)، الاختيار (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٢٢)، الهداية (١/ ١٩٥)، الاختيار (٣/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠)، الترجيح =

[الكفاءة في النكساح] [قوله]: والكفاءة معتبرة في النكاح<sup>()</sup>.

لحديث جابر () رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنَّ النبي اللهِ قال: «لا ينكح () النساء إلا الأولياء ()، ولا  $(1)^{(1)}$  ولا  $(1)^{(1)}$  ولا  $(1)^{(1)}$  النكاح عقد عمر يشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات، وذا لا يتم إلا في الأعم الأغلب إلا بين الأكفاء ().

والتصحيح (ص٣٣٨، ٣٣٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) هوالصحابي الجليل: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري - رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ وعن أبيه -، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقيل شهد بدراً، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد، وكان من أهل بيعة الرضوان. روى عن النبي على، وعن أبي بكر، وعمره وعلى، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، والزبير، وغيرهم. وروى عنه: محمد بن علي بن الحسين، وعمرو بن دينار، وعطاء، ومجاهد، وابن المسيب، وغيرهم. توفي سنة (۸۷هـ)، وقد عاش (۹۶سنة)، ودفن بالمدينة، وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان أميراً للمدينة وقتها. ينظر: أسد الغابة (۱/ ۲۰۷)، سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹)، الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۲۶۵).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " لا تنكح ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) "أولياء."

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) (د) مر.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٩٢) برقم (١٤٣٨٣). قال ابن عبد البر في التمهيد (٩) (٩): «هذا حديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج به».

<sup>(</sup>۱۰) فی(د)، " فلأن ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار (٣/ ٩٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٢٨)، العناية (٣/ ٢٩١).

# [قوله]: وإذا تزوجت [المرأة] () غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما ().

لما أنّها ألحقت العار بالأولياء؛ لأنّهم يتعيرون بنسب من لا يكافئهم في الصهرية إليهم، فكان حقهم أن يخاصموا لدفع ذلك عن أنفسهم، ولا يكون هذا التفريق إلا عند القاضي؛ لأنّ فسخ العقد بسبب نقصان فيه فيكون سببه الرد بالعيب بعد القبض، وذا لا يثبت إلا بقضاء، كذا هنا. وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ لم يكن للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة رَحَمُ أللَّهُ: وقالا: لهم ذلك، والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمُ أللَّهُ: وقالا: لهم ذلك، والصحيح قول أبي حنيفة الاعتراض عند أبي حنيفة النه قام دليل المصلحة، لأنه لو لم يكن مصلحة الانتساب من لا يكافئهم بالصهرية إليهم، والعاقل لا يتحمل ذلك الضرر إلا إذا كان فيه مصلحة، فلا يكون لأحد حق الاعتراض، كيلا يؤدي إلى إبطال المصلحة ().

[قوله]: والكفاءة تعتبر <sup>( )</sup>في النَّسب والدِّين والمال وهو أن يكون مالكاً للمهر <sup>[اعتب</sup>اءة] الكفساءة] والنَّفقة <sup>( )</sup>.

أمَّا في النَّسب فلقوله () على: «قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب أكفاء لبعض، حي بحي، وقبيلة بقبيلة» ().

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جمع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٩٠)، الاختيار (٣/ ١٠٠)، تبيين الحقائق (٢/ ١٢٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٤) في(أ)و(ج) "معتبرة".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٣٩، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " لقوله ".

<sup>(</sup>٧) في(أ) " بعضها "، وفي (ج)، و(د) " بعضهم ".

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢١٧) برقم (١٣٧٦) بلفظ: " العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام " = ٢ = ٢

<sup>=</sup> وقال: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف بمرة. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٦٥): "حديث منكر موضوع".

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) و (ج)

<sup>(</sup>٢) ساقط من(أ) و(ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ١٩٦،١٩٥)، الاختيار (٣/ ٩٩،٩٨).

<sup>(</sup>٤) في (ج) " وتأييد ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ) و (ج)، وفي (ب) " لذاتها ".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه بلفظ "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين. (٧/٧) برقم (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين. (٢/ ١٠٨٦) برقم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ١٩٦)، الاختيار (٣/ ٩٩)، الترجيح والتصحيح (ص٣٣٩، ٣٤٠).

<sup>(</sup>A) في (أ)و(ج)و(د) "وكان ".

<sup>(</sup>٩) في(د) "ولأن ".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(د) " عليهما ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (١/ ١٩٦)، الاختيار (٣/ ٩٩)، الترجيح والتصحيح (ص٣٣٩، ٣٤٠).

[قوله]: وتعتبر الكفاءة في الصنائع ().

حتى لا يكون الحائك كفؤاً للبزار، وعن أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ أَ الله لا يعتبر، ولا خلاف في الحقيقة؛ لأنَّ أبا حنيفة (وَحَمَهُ اللهُ أَجاب في ذلك عادة العرب؛ لأنَّ مواليهم يعملون أعمالاً لا يقصدون بها الحرف ()، ولا يُعيَّرون بها، وأجاب أبو يوسف () وَحَمَهُ اللهُ: على عادة أهل البلاد أنَّهم يتخذون ذلك حرفاً، ويُعيَّرون بالَّدني من الصنائع، فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة (). ومن () له أب واحد في الإسلام أو في الحرية لا يكون كفؤاً لمن كان له أبوان في الإسلام والحرية؛ لأنَّ تمام النسبة () بالانتساب إلى الأب، والجد، وقد وجد فيمن كان له أبوان دون من كان له أب () واحد ().

[قوله]: وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها () فللأولياء حق الاعتراض النساقس] النساقس] عليها عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ: حتى يتمم لها مهر مثلها أو يفارقها ().

وهو قول زفر رَحْمَهُ ٱللَّهُ أيضاً /. وقال أبو يوسف ومحمد رَحْمَهُ مَا ٱللَّهُ: ليس لهم حق [٢٦٦/١]

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص ۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، " أبي يوسف ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " أبي يوسف ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة "التي".

<sup>(</sup>٥) في (أ)و(ج) "الحرفة".

<sup>(</sup>٦) في (ج) " أبو حنيفة ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط(٥/ ٢٤، ٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣١٩، ٣٢٠)، الاختيار (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>A) في (ج) " ومن كان ".

<sup>(</sup>٩) في (أ)" النسب ".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٨٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٥٥)، الاختيار (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>١٢) في (ج) " مهر ".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٤١).

الاعتراض عليها؛ لأنَّ المهر خالص حقها، فكان لها أن ينقص منه كالثمن في البيع، ولأبي حنيفة وزفر رَحَهُمَاللَّهُ، أن في نقصان المهر إلحاق الشين () بالأولياء وضرراً () بنسبها؛ لأنَّ عند تطاول المدة لا يعلم أنَّ ذلك () كان بتنقيصها، فيعتبر مهور نسائها به، فكان () لهم حق الاعتراض بالفسخ لهذا ().

[قوله]: وإذا زوج الأب<sup>()</sup> ابنته<sup>()</sup> [الصغيرة]<sup>()</sup> ونقص من مهرها، أو ابنه [الصغير]<sup>()</sup> وزاد في مهر امرأته، جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد<sup>()</sup>.

وهذا قول أبي حنيفة وزفر رَحَهُ مَا اللهُ: وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُ مَا اللهُ: لا يجوز، واختلف في قولهم (أنه هل يجوز العقد أم لا يجوز؟. وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: العقد جائز والتسمية لا تصح () قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ؛ لأنَّ الأب بحكم كمال ()

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) وفي (ج) " اليسير ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) " وضرر ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) "في ذلك ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) " وكان ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٠)، الاختيار (٣/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) في (د) "الرجل".

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ب) "بنته".

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٥/ ٧٥)، المجموع (١٦/ ١٧٢)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٠١).

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۳) ساقط من (ب).

الشفقة مع نقصان المهر أو () الزيادة وجد () هذا النكاح أنظر لهما لما في النّكاح من المعاني المبطّنة () المرغوبة فيها، ولا كذلك غير الأب والجد ()؛ لأنّه متّهم عليها، وبخلاف البيع؛ لأنّ المقصود في البيع هو المال دون غيره ().

[تسمية المهر]

[قوله]: ويصحُّ النِّكاح إذا سمَّى فيه مهراً، ويصحُّ وإن لم يسمَّ فيه مهراً ( ).

أمَّا الجواز مع التَّسمية فثابت بالنَّص والإجماع. أمَّا النَّص فقوله ( ) تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةُ ذَلِكُمْ مَّا وَرَآةُ ذَلِكُمْ مَّا وَرَآةُ ذَلِكُمْ مَّا وَرَآةُ ذَلِكُمْ مَا وَرَاّةُ وَلِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمْ ( ) ( ) فعلَّ فعل المناه والمعقول. هذا. وأمَّا صحة النكاح بغير تسمية المهر فثابت بالإجماع ( ) ( ) وضرب من المعقول. أمَّا الإجماع فظاهر. وأمَّا ( ) المعقول وهو أنَّ النكاح معاوضة بين الزوجين حتى لا ينعقد النكاح إلا بذكرهما، فأما المهر فليس بعوض أصلي، بل هو زائد وجب لها بإزاء ينعقد النكاح إلا بذكرهما، فأما المهر فليس بعوض أصلي، بل هو زائد وجب لها بإزاء احتباسها عنده بمنزلة النفقة. ومثل هذا يحتمل التعجيل والتأجيل، إلا أنَّ النكاح كها لا ينعقد إلا (موجباً لهذا الملك عليها لا ينعقد إلا) ( ) بشرط التعويض. وهذا

<sup>(</sup>١) في (ج) " و ".

<sup>(</sup>٢) في (ج)، " ووجود ".

<sup>(</sup>٣) في (أ) " الخفية ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٩/ ٤٣٩٤، ٤٣٩٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٥)، تبيين الحقائق (٢/ ١٣١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، " فلقوله ".

<sup>(</sup>A) سورة النساء، من الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٩) في(أ) و(د) "علق "و ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ج)، زيادة كلمة "بالنص".

<sup>(</sup>١١) ينظر: مراتب الإجماع (١/ ٦٩، ٧٠)، الإقناع (١/ ٣٠٠، ٣٠١)، موسوعة الإجماع (ص٥٠٣).

<sup>(</sup>١٢) في (د) " أما ".

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

مذهبنا (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: لا يجب المهر (). والصحيح قولنا؛ لما روي أنَّ عبد الله بن مسعود رَضَالِتُهُ عَنْهُ سئل (عن هذا) ()، فقال: أرى لها مهر مثل نسائها (لا وكس فيه () ولا شطط) () فقام [رجل/ يقال () له] () معقل بن سنان الأشجعي () فقال: [۱۳۷/۱] قضى رسول الله وله في بروع () بنت واشق الأشجعية () () بمثل ما قضيت، فسرَّ بذلك ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُا سروراً لم يسر قط مثله () بعد إسلامه ().

(۱) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٢)، الهداية (١/ ١٩٨)، الجوهرة النبرة (١/ ١٣).

- (٤) ساقط من (د).
- (٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).
  - (٦) في (ج) "فقال ".
- (٧) ما بين المعقوفتين في (د) فقام إليه معقل بن سنان الأشجعي فقال.
- (A) هو: معقل بن سنان بن أشجع الأشجعي، روى عن النبي على وروى عنه من أهل الكوفة علقمة ومسروق. شهد فتح مكة ثم أتى المدينة فأقام فيها. مات مقتولاً يوم الحرَّة صبراً سنة (٦٣هـ)، وقد قتله مسلم بن عقبة لما ظفر بأهل المدينة.

ينظر: الكاشف (٢/ ٢٨١)، التاريخ الكبير (٧/ ٣٩١).

- (٩) في (ج)، " تزويج بدل كلمة بروع ".
  - (۱۰) ساقط من (د).
- (۱۱) هي: بروع بنت واشق الأشجعية، زوج هلال بن مُرَّة الأشجعي . مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً، فقضي لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل بن سنان وجراح الأشجعيان وناس من أشجع، وشهدوا بذلك عند ابن مسعود، رواه عنهم عبد الله بن عتبة بن مسعود. ينظر: الإصابة (٧/ ٥٣٤)، الثقات (٣/ ٣٨)، الاستيعاب (٤/ ١٧٩٥).
  - (۱۲) في (أ) تقديم وتأخير
- (١٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يُسم صداقاً حتى مات (٢/ ٢٣٧) برقم (١٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (٢/ ٢٥١) برقم (١١٥٤)، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (٥/ ١٧١)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (د).

# [قوله]: وأقل المهر عشرة دراهم، فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة $\binom{(}{}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: المهر ليس بمقدر، وما جاز أن يكون بدلاً في البيع جاز أن يكون مهراً (): «ولا مهر أن يكون مهراً (): «ولا مهر أن يكون مهراً (): «ولا مهر أقل من عشرة» (): وإذا ثبت أنَّ أقل المهر عشرة فإذا سمى في العقد دون العشرة، قال أصحابنا رَحْهُ مُ اللهُ: التسمية صحيحة ويتمم لها عشرة.

وقال زفر رَحَمَهُ اللَّهُ: التسمية فاسدة، ولها مهر مثل () نسائها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ العشرة لا تتبعض في حكم العقد، بدليل أنَّه لا يثبت بعضها دون بعض، وما لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كلِّه، كالطَّلاق والعفو عن القصاص ().

[قوله]: ومن سمى مهراً عشرة فهازاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ( ).

لأنَّ المهر عندنا يجب بنفس العقد، إلاَّ أن استقراره بأحد أشياء ثلاثة،

<sup>= (</sup>٦/ ١٢٢) برقم (٣٣٥٨). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣٨٨): صححه ابن مهدي والترمذي. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٥٨): «صحيح». وينظر: المبسوط(٥/ ٢٦، ٣٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الاختيار (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (٥/ ۱۷۲)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۳) (ساقط من (د)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٩٢) برقم (١٤٣٨٣). قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤٥٨): «هذا حديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج به».

<sup>(</sup>٥) تقديم وتأخير في (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٤٦٠٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٥)، الهداية (١/ ١٩٩)، الاختيار (٣/ ٢٠١، ١٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ٨١، ٨٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٦)، الاختيار (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٢).

إمَّا بالدُّخول أو بموت () أحد المتعاقدين، أو الخلوة، أمَّا بالدُّخول؛ فلأنَّه استيفاء للمعقود عليه فوجب أن يستقرَّ به العوض كالقبض في البيع، وأمَّا بموت أحد الزَّوجين؛ فلأنَّ الموت جاري مجرى الدخول، بدليل وجوب العدة، وأمَّا بخلوة صحيحة فتذكر بعد هذا ().

[قوله]: فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى ().

لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَّتُمُ ﴾ ().

[قوله]: وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً، أو تزوجها على أن لا مهر لها، فلها مهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها ( ).

أمَّا وجوب مهر المثل عند عدم التسمية فلم روينا من حديث عبد الله بن مسعود رَضَّاللَّهُ عَنْهُ ( ).

وأمَّا () إذا تزوجها على أن لا مهر لها فهو () مذهبنا (). وعند الشافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ: إذا مات أحدهما قبل الدخول بها فلا مهر لها، وإنها يجب المهر عنده بالدخول

<sup>(</sup>١) في (أ)و (د) "موت".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٧)، الاختيار (٣/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه (ص۱۳۹).

<sup>(</sup>٧) ساقط من(ج).

<sup>(</sup>A) في (ج) "فكذلك فهو".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۱۸۶)، التجريد (۹/ ٢٥٠٠)، المبسوط (٥/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، الاختيار (٣/ ٢٠٢).

لا بالعقد (). والصحيح قولنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود رَضَيَلِثَهُ عَنهُ؛ ولأنَّ النكاح على عقد يرد على البضع المحترم () حقاً للشرع بالتمليك والإحلال، فإن البضع محل شريف خطير () محترم حقاً للشرع، ولهذا لا يجري فيه البدل والإباحة، وقضية كونه حقاً للشرع أن يمنع الزوج عن استعاله؛ لما فيه من الإهانة أو تصرف في حق الغير، إلا أنَّا توافقنا على جواز استعاله والتصرف فيه () بعوض خطير، وهي () العشرة فصاعداً، ففيها عدا ذلك () نتمسك () بالدليل ().

[قوله]: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ( ).

لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ النِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَمَتِّعُوهُنَّ الْمُقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُا لَهُنَّ الْمُقَالِّمُ اللّهُ اللّهُ فَي الْمُقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتَّعُومُهُنَّ الْمُقَالِمُ اللّهُ اللّ

[قوله]: والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ( ).

على قدر فقر الرجل ويساره، وهي درع وخمار وملحفة ( ). وقال الشافعي

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٥/ ١٠١)، المهذب (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) "المحرم".

<sup>(</sup>٣) تقديم وتأخير في(أ)

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج)

<sup>(</sup>٥) في (د) "وهو".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عداه".

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ج) " يتمسك".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٢، ٦٣)، الاختيار (٣/ ١٠٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲۳).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٦).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۴۳).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مخترصر الطحراوي (ص۱۹۶)، بدائع الرصنائع (۲/ ۳۰۶)، الهدايدة (۱/ ۱۹۹)، الاختيار (۳/ ۲۰۲).

رَحَهُ أُللَّهُ: ثلاثون درهما (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ لإيجابه نظيراً () في النكاح، وهو الكسوة وليس لإيجاب الثلاثين من الدراهم نظير، فكان إيجاب () ما له نظير، وهي أقل ما تلبسه المرأة عند الخروج أولى ().

[قوله]: وإن تزوجها المسلم على خمر، أو خنزير، فالنكاح جائز، ولها مهر [مهرالشلا] مثلها ().

لأنَّ فساد المهر لا يوجب فساد العقد؛ لأنَّه لو أوجب فساده لفسد (() بالسكوت عنه، كالثمن في باب البيع، وإذا صح العقد دون التسمية صار كأنه تزوجها بغير مهر، فيجب مهر المثل (()().

[قوله]: وإن تزوجها، ولم يسم لها مهراً، ثم تراضيا على تسمية فهي لها، إن دخل بها، أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ().

وعن أبي يوسف (قال ( ) أوّ لا) ( ): لها نصف المسمى، وبه قال الشافعي، ثم

ینظر: الحاوي (۹/ ۲۷۲)، المهذب (۶/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "نظير".

<sup>(</sup>٣) في (د) "لإيجاب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الهداية (١/ ١٩٩)، الاختيار (٣/ ١٠٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) بداية سقط كبير من (أ).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٨٩)، الاختيار (٣/ ١٠٤)، تبيين الحقائق (٢/ ١٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) "أنه قال".

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين ساقط من (ج).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

رجع وقال: لها المتعة. وهو قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهَهُ واللهُ؛ لأنَّ العوض بعد () العقد تقدير لمهر المثل، ومهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنَّه رفع للعقد () من الأصل، فيكون مسقطاً للعوض، إلا أن تنصف المسمى بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت نصاً بخلاف القياس ().

[أ/١٣٨] [الزيسادة في المسسس]

[قوله]: وإن زادها في المهر بعد/ العقد، لزمته الزيادة ().

وقال زفر ()، والشافعي رَحَهُ هُمَاللَّهُ: لا يلحق بالعقد (). والصحيح قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ ﴿ ). والمراد به والله أعلم: الزِّيادة ().

[قوله]: وتسقط بالطلاق قبل الدخول ().

لأنَّها لم تسم في العقد، فلا يتنصف بالطلاق قبل الدخول كمهر المثل، والفقه فيه ما ينا ( )( ).

<sup>(</sup>۱) في (د) "مذا"

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ولأنه رفع للعقد"، وفي (د) "ولأنه رفع العقد".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٤، ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٢)، الاختيار (٣/ ١٠٢، ١٠٣) روضة الطالبين (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج) و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٥/ ٨٧)، العناية (٣/ ٣٢٩)، حلية العلماء للقفال (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، من الآية: (٢٤).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر اختلاف العلع] ع (۲/ ۲۲۲، ۲۲۷)، التجريد (۹/ ۲۹۹) المبسوط (٥/ ۸۷)، بنظر: مختصر اختيار (۳/ ۲۹۰)، الاختيار (۳/ ۲۹۰)، العناية (۳/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>١٠) (في (ج) " فيها بينا "وفي (د) ما بينا.

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار (٣/ ١٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤).

[قوله]: وإن حطت عنه من مهرها صح الحط().

لأنَّ المحطوط خالص حقها ().

[قوله]: وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها فلها كال المهر ( )( ).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يجب نصف المهر ()(). والصحيح قولنا؛ لقوله الله (من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب لها الصداق دخل بها أو لم يدخل»(). وكشف الخمار لا يكون إلا في () الخلوة؛ ولأنَّها سلمت المبدل فيجب عليه تسليم البدل، تحقيقاً للمساواة في عقد المعاوضة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٣/ ١٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب)و (ج) "مهرها".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) (في (ج) يجب مهر المثل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب (٤/ ٢٠٢، ٢٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٨٥) برقم (٢١٤)، والدار قطني في سننه (٤/٣٥٤) برقم (٣٨٢٤) و والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٨١٤) برقم (٤٤٨٧)، وقال: «وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج بهم». وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣٩١): «وفي اسناده ابن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>A) في (د)"من ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: التجريد (۹/ ۲۰۰۶)، بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۱)، الهداية (۱/ ۲۰۰)، الاختيار (۳/ ۱۰۳)، الاجتيار (۳/ ۱۰۳)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۰)، اللباب في شرح الكتاب (۳/ ۱۲، ۱۷).

[قوله]: فإن كان أحدهما مريضاً، أو صائماً في رمضان، أو محرماً بحج، أو عمرة، أو كانت حائضاً، فليست بخلوة صحيحة ().

لأنَّ الخلوة الصحيحة التي يستقر بها المهر، هي أن تسلم نفسها وليس هناك مانع من الوطء حساً أو شرعاً، وأمَّا في صوم غير رمضان كالتطوع والكفارة وقضاء رمضان فيه () روايتان، والأصح أنَّه لا يمنع الخلوة ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر فيها () بينه وبين من في البيت من النساء فهو خلوة، ولو خلا بها على سطح لا حجاب عليه فليس بخلوة ().

[قوله]: وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللّهُ ... وقالا: لها نصف الصداق (). والصحيح قول أبي حنيفة () رَحْمَهُ اللّهُ؛ لأنّه وجد تسليم المبدل بكماله، وهو منفعة المساس فيجب كمال البدل () ().

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (د) "ففيه ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٣، ٢٩٤)، الاختيار (٣/ ١٠٣، ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) المجبوب: هو مقطوع الذكر والخصيتين.

ينظر: لسان العرب (١/ ٢٤٩)، أنيس الفقهاء (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٣/ ١٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>A) في (ج) "قوله".

<sup>(</sup>٩) في (د) "كمال المهر".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: المبسوط (۱۰۳/۵)، بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۲، ۲۹۳)، الاختيار (۳/ ۱۰۳)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۰۳)، الترجيح والتصحيح (ص۳۶۵).

[متعـــة [متعـــة المتعة الكل مطلقة ( )( ). المطلقة ( ) ( ) المطلقة [ المتحب المتعة الكل مطلقة ( ) ( ) ( ) ( )

دفعاً لوحشة الفراق ()().

[قوله]: [إلا لمطلقة واحدة، وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً] ()().

لأنَّ نصف () المهر صالح لدفع وحشة الفراق، ووجب بذلك أيضاً؛ لأنَّه لم يستوف شيئاً من المعقود عليه ().

[قوله]: وإذا زوج الرجل بنته، على أن يزوجه الزوج أخته، أو بنته، [ليكون] () انكلان المستفار] () المستفارا المستفار المستفار المستفارا المستفار المستفارا المستفارا المستفارا المستفارا المستفارا المس

<sup>(</sup>١) في (ج) " متعة "

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (د) "الطلاق".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في (ب)و(ج) جاءت العبارة "إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً"، وفي (د) جاءت العبارة "إلا المطلقة واحدة، قبل الدخول وقد سمى لها مهراً". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٤٥)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۹/ ۲۷۲۱ – ٤٧٢١)، المبسوط (٦/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٣)، تبيين الحقائق (۲/ ١٤٥، ١٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (ب)و(ج) "فيكون"، وفي (د) "ويكون"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٦).

(وقال الشافعي رَحْمَهُ أَللَّهُ: العقدان باطلان) ( ) ( )؛ لقوله على: «لا جلب و لا جنب ولا شغار في الإسلام» ()، وتفسير الشغار ما ذكرنا.

ولنا أنَّه سمى ( ) بمقابلة بضع كل واحدة منهم ما لا يصلح صداقا لها، فكأنه ( ) تزوجها على خمر أو خنزير <sup>()</sup>.

[قوله]: وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة، أو على تعليم القرآن، فلها مهر [النكاح بما ر مثلها ().

> وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: كل ما يجوز أحد العوضين عنه فإنه يكون مهراً (). وهل تصح تسميته الخدمة مع أنَّها لا تصلح ( ) مهراً؟ فعنه روايتان: إحداهما: لا تصح؛ لأنَّ المنفعة ليست بمال، وفي الأخرى: تصح ( ) التسمية؛ لأنَّ المنفعة تأخذ حكم المالية عند

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٥/ ٨٣)، الحاوي (٩/ ٣٢٣، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (٣٣/ ١٦٩)، برقم (١٩٩٤٦)، والترمذي، في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، (٢/ ٤٢٢)، برقم (١١٢٣)، قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ١٢٤٦): "صحيح، عن عمران بن حصين ".

<sup>(</sup>٤) (في (ج) " جعل ".

<sup>(</sup>٥) (في (د) " فلأنه ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٧٩)، (التجريد (٩/ ٤٥٧٠)، المبسوط (٥/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٥/ ٩١)، المهذب (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "يصلح".

<sup>(</sup>١٠) في (د) " صح ".

العقد، وإذا لم تصح تسمية الخدمة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( ) رَحَهُ مَا اللهُ: لها مهر مثلها؛ لأنّه سمى ما لا يصلح صداقاً، فأشبه تسمية الخمر، وعند محمد رَحَمَهُ اللهُ: لها قيمة خدمته سنة؛ لأنّ الخدمة متقوّمة عند العقد وإن لم تكن ( ) مالاً، فإذا تعذّر سلامتها لها تجب قيمتها، كما لو تزوجها ( ) على عبد فاستحق العبد ( ).

[قوله]: وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها ( ) سنة، جاز ( ).

لأنَّ هذه التسمية تتضمن تسليم المال إليها فإن رقبة العبد مال ().

[قوله]: وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها، فالولي في نكاحها ابنها عند المجنونة أبوها وابنها، فالولي في نكاحها ابنها عند المجنونية] (أبي حنيفة) (أبي عنيفة) وأبي يوسف، وقال: محمد: أبوها ().

لأنَّ الأب أقدم من الابن، ولأبي يوسف ( ) وَحَمَدُ اللَّهُ: أنَّ الأب أقرب العصبات كما في الإرث إلا أنَّ الأولى تقديم الأب احتراماً له ( ).

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة " ومحمد ".

<sup>(</sup>٢) في (د) "تكن لها ".

<sup>(</sup>٣) في (د) " تزوج بها ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٨٢)، (التجريد (٩/ ٢٦٢٨، ٣٦٥٥)، المبسوط (٥/ ١٠٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨، ٢٧٧)، تبيين الحقائق (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، الأم (٥/ ٩١)، المهذب (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) في (ب)و (ج) "خدمته".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ١٠٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) مابين القوسين ساقط من ( $\gamma$ ) مابين القوسين ساقط

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٦).

<sup>(</sup>١٠) (في (د) " ولأبي حنيفة وأبي يوسف "

<sup>(</sup>١١) (في (ج)، و(د) " الإبن ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٠)، الاختيار (٣/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦).

### [نكساح العبسد والأمسسسة]

## [قوله]: ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ().

أمَّا الأمة؛ فلأنَّ منافع بضعها مملوكة له () فلا يصحُّ تصرفها فيها () إلا بإذنه، قياساً على سائر أملاكه (). وأمَّا العبد فلقوله ﷺ: «أيَّا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ().

[144/1]

[قوله]: وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دَين في رقبته () يباع فيه ().

لأنّه دين لزم العبد بسبب () في حقه وفي حق مولاه فيتعلق برقبته كسائر ديون التجارة، وأمّا المدبر والمكاتب فيسعون في المهر؛ لأنّه تعذر استيفاؤه من رقبتها بالتدبير والكتابة، فلا يستوفى إلا من الكسب، فأمّا () ما لزم العبد بغير إذن مولاه يتبع العبد بعد العتق؛ لأنّه لم يثبت في حق المولى ().

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب)و (ج) "فيها".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٤)، الاختيار (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٢/ ٢٢٢) برقم (١٤٢١٢)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده (٢/ ٢٢٨) برقم (٢٠٧٨)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده (٣/ ٢١١) برقم (١١١١)، وقال الترمذي: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، حسن صحيح. وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل. ينظر: (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) (في (ج) "في ذمته "، وفي (د) دين عليه ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٣).

<sup>(</sup>A) في (ج)، و(د) "بسبب ثبت ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "وأما ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (١/ ٢٠٩)، الاختيار (٣/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧).

[قوله]: وإذا زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيتا للزوج، ولكنَّها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها ().

لأنَّ العقد ورد على منافع بضعها دون منافع) أعضائها، فلو لزمته التبوئة لاستحق عليه منافع بضعها وأعضائها، ولم يعقد عليها، وذلك لا يجوز، والتبوئة أن يخلي الأمة وزوجها والزوج في منزل ولا يستخدمها ألى الم

[قوله]: وإذا تزوجها على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد، أو على أن لا يتزوج عليها (). امرأة.

[قوله]: فإن وفى بالشرط، فلها المسمى، وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد، [المشروط في النكام] النكام] فلها مهر مثلها ( ).

يعني إذا كان المسمى أقل من مهر المثل. وقال زفر رَحَمَهُ ٱللَّهُ: ليس لها إلا المسمى. والصحيح قولنا؛ لأنَّها لم ترض بالتسمية عوضاً إلا بمنفعة أخرى، فإذا لم يسلم لها تلك المنفعة وجب تمام مهر مثلها كما لو شرط أن يهدي لها هدية ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٦، ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) نهاية السقط الكبير من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢١٠)، الاختيار (٣/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٧٠)، المبسوط (٥/ ٨٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٥)، تبيين الحقائق (٢/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٠).

[الـزواج على حيــوان غــير موصـــوف] [قوله]: وإن تزوجها على حيوان غير موصوف (). بأن تزوج على حمار أو فرس ().

[قوله]: صحت التسمية، ولها الوسط منه، والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك، وإن شاء أعطاها أ $^{(\ )(\ )}$ .

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللّهُ: التسمية باطلة، ولها مهر مثلها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المهر يستحق عوضاً عها ليس بهال، والحيوان يثبت ديناً في الذمة مطلقاً في مبادلة ما ليس بهال، كها أوجب الشرع مائة من الإبل في الدية ()، وأوجب في الجنين غرة عبداً أو أمةً، (قيمته خمسهائة) ()، فإذا جاز () أن يثبت الحيوان في الذمة () عوضاً عها ليس بهال شرعاً، فكذا جاز أن يثبت شرطاً، إلا أنَّه انصر ف إلى الوسط؛ لكونه أعدل؛ ولأنَّا () لو لم نصحح هذه التَّسمية احتجنا إلى إيجاب مهر المثل، وجهالة مهر/ المثل فوق هذه الجهالة؛ لأنَّ بعض الجهالة ترفع () بهذه التسمية؛ لأنَّ جهالة المسمى جهالة الصفة

[ب/١٣٩]

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٨)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ب)و(ج) "أعطى".

<sup>(</sup>٤) تقديم وتأخير في (د)

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي (٩/ ٣٩٥، ٣٩٦)، المهذب (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) في (د) "في الذمة ".

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (أ، ج، د).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " جاز ذلك ".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) " دينا في الذمة ".

<sup>(</sup>١١) في (ج) " فلأنا ".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و (ج) " ترتفع ".

دون الجنس، والجهالة في مهر المثل جهالة الجنس والوصف جميعاً، فصححنا فيه التسمية ليقع بها التحرز عن بعض الجهالة ().

[قوله]: ولو تزوجها على ثوب [غير موصوف فلها مهر مثلها] ().

لأنَّ هذه الجهالة مثل جهالة مهر المثل، بل فوقه؛ لأنَّ اسم الثوب يقع على أجناس مختلفة، فصار كما لو تزوجها على حيوان () ولم يزد على هذا ().

[قوله]: ونكاح المتعة، ونكاح المؤقت ( ) باطل ( ).

[النكـــاح الباطـــل]

أمَّا بطلان المتعة؛ فلم روي أنَّ النبي على حرم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (). وأمَّا بطلان النكاح المؤقت فهو مذهب الثلاثة؛ لأنَّ الأمر لا يخلو: إمَّا أن يصح العقد في المدة دون غيرها، وهذا معنى المتعة، أو يصح في المدة وبعدها، فيستحق

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣)، الاختيار (٣/ ١٠٦)، الجوهرة النيرة (١٠٢/).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في جميع النسخ، جاءت العبارة "ولم يزد عليه يجب مهر المثل"، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٧٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣)، الاختيار (٣/ ١٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) المراد بنكاح المتعة: هو أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتك نفسي، فالحاصل لا بد من لفظ التمتع فيه.

المراد بالنكاح المؤقت: هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. والفرق بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في المؤقت ولفظ التمتع في نكاح المتعة.

ينظر: أنيس الفقهاء (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٨).

<sup>(</sup>۷) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٥/ ١٣٥) برقم (٢١٦) ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة (٢/ ١٠٨) برقم (١٤٠٧).

البضع عليها بغير رضاها، وهذا لا يجوز ().

[النكــــاح الموقـــوف]

[قوله]: وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف، فإن أجازه المولى جاز، [النك الموق وإن رده بطل، وكذلك لو زوج رجلٌ امرأةً بغير رضاها، أو<sup>()</sup> رجلاً بغير رضاه<sup>()</sup>.

يعني أنَّه يقف على الإجازة. وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يقف، ولا ينعقد (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الإيجاب والقبول كل واحد منها يقف على الآخر، فجاز أن يقفا على معنى يضم إليها ()، وكان الفقه فيه وهو أنَّ الأهلية والمحلية مع ركن التصرف ثابتة، والفائدة موجودة، إلا أن الرضا معدوم فينعقد ولا ينفذ ()، وإذا وجد الإذن في الانتهاء يصير كالموجود لدى الابتداء ().

[تـولي طـرفي العقـــــد] [قوله]: ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ().

أصل هذا أن الواحد (يصلح وكيلاً أو ولياً من الجانبين أو ولياً من جانب) (). وقال زفر رَحْمَهُ أُللَّهُ: إن كان ولياً لهما ()

- (۱) ينظر: المبسوط (٥/ ١٥٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٢) المحيط البرهاني (١/ ٢٢٢)، الاختيار (٣/ ٨٩).
- (٢) في (أ)و(ب)و(ج) زيادة "أو زوج امرأة"، وفي (د) "أو تزوج امرأة بغير رضاه"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٨).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٨).
  - (٤) ينظر: الأم (٥/ ١٨١)، المهذب (٤/ ١١٢).
    - (٥) في (ج) "إليها".
    - (٦) في (ب) "ينعقد ".
- (۷) ينظر: التجريد (۹/ ۲۷۲۶)، المبسوط (٥/ ١٥، ١٦)، بدائع الصنائع (۲/ ۲٤۷)، الهداية (١/ ١٩٧، ١٩٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١).
  - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٤٨).
  - (٩) مابين القوسين في (أ) و (ج) " أو وكيلاً من جانب أصيلاً من جانب ". وساقط من (د).

لهما () جاز، كالجديزوج بنت بنته من ابن ابنه، وإن كان وكيلاً، لم يجز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ في باب البيع والإجارة الواحد إنهًا لا يتولى العقد من الجانبين لما أنَّ حقوق العقد/ راجعة إليه، ورجوع الحقوق المتضادة إلى الواحد محال، فأمَّا () في باب النكاح المحقوق المحقوق المتفادة إلى العاقد، فجاز أن يتولى الواحد طرفي النكاح ().

[قوله]: وإذا أذنت المرأة لِرَجُلٍ أن يزوجها من نفسه، فعقد بحضرة الشاهدين جاز ().

لما بينا ( ).

[قوله]: وإذا ضمن الولي المهر صحَّ ضهانه، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها ().

أمَّا صحة الضمان؛ فلأنَّه دين لا يلي الولي قبضه إلا بإذنها، فيصح ضمانه لها كسائر ديونها، وأمَّا ثبوت الخيرة للمرأة في المطالبة فلاجتماع الأصيل والكفيل ().

<sup>(</sup>١) (في (ج) " لها ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب (٤/ ١٢٨) روضة الطالبين (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) (في (د) "وأما ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٥٩)، التجريد (٩/ ٤٣٤، ٤٣٤)، المبسوط (٥/ ١٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١)، الاختيار (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٤٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٢٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٠)، الاختيار (٣/ ٢٠٩).

[قوله]: وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول بها فلا التفريسة في النكساح النكسساح مهر لها ( ).

لأن الزوج لم يملك بضعها بهذا العقد، فلا يجب لها شيء في مقابلته، وكذلك بعد الخلوة؛ لأن فساد النكاح يمنع صحة الخلوة ().

[قوله]: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ().

أمَّا وجوب المهر؛ فلأنه أتلف المعقود عليه بعقد فاسد، فيلزمه قيمته، كالمشتري شراء فاسداً إذا أتلف المبيع، وقيمةُ البضع مهر المثل. وأمَّا قوله: (لا يزاد على المسمى) فهو قول الثلاثة. وقال زفر: يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ، وهو قول الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المنافع لا تتقوم إلا بعقد أو شبهة عقد، وقد قوّماها بالمسمى، وما زاد عليه فقد تراضيا على إسقاطه، فلم يجب كما لو تراضيا على إسقاط جميع القيمة ().

[قوله]: وعليها العدة ( )( ).

صيانة للنسب عن الاشتباه، وليس على الزوج نفقة العدة ().

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ زيادة "عليه ". ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلاء (٢/ ٢٦٨)، المبسوط (٦/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٥)، الاختيار (٣/ ٢٨٨)، الأم (٥/ ٨٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٠٢)، المبسوط (٦/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٥)، المحيط البرهاني، الاختيار (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢).

[قوله]: ويثبت نسب ولدها<sup>()</sup>.

لوجود النكاح من وجه، والنسب مما يثبت بأدنى شبهة، لما فيه من إحياء الولد ().

[قوله]: ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعهاتها وبنات عمها، ولا يعتبر بأمها مهرالم المعالم المعالم المعتبر بأمها مهرالم المعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا  $\binom{1}{2}$  من قبيلتها أن الم يكونا أن من قبيلتها أن المعتبر بأمها المعتبر بالمعتبر بأمها المعتبر بأمها ا

لأنها من قوم الأب، وتنسب إليهم، ألا ترى أنها تتشرف بشرف أبيها دون شرف أمها، فكان الاعتبار بمن هو من قبيلة الأب من نسائها/ أولى.

[قوله]: ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى أن في السن والجهال والمال والدين والعقل والبلد والعصر  $\binom{(}{}$ .

لأنّه يزاد في المهر لأجل صفاتها، فكانت معتبرة كما تعتبر صفات السلعة عند تقويمها، وأمّا اعتبار البلد والعصر فإنه يعتبر بنسائها في بلدها وعصرها؛ لأنّ هذا تقويم البضع، والتقويم يعتبر بالموضع الذي يقع فيه، وبالعصر أيضاً، أصله السلعة المستهلكة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (١/ ٢٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يكونوا".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ٢٠٥)، الاختيار (٣/ ١٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠)، مجمع الأنهر (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (أ) " يتساوى ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط(٥/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٧)، الهداية (١/ ٢٠٥)، الاختيار (٣/ ١٠٨).

[تزويج الأمة]

### [قوله]: ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ().

أمَّا الأمة المسلمة فلا خلاف في جواز نكاحها؛ لأنَّها مسلمة فجاز للمسلم تزوجها (). تزوجها، قياساً على الحرة. وأمَّا الأمة الكتابية فعندنا يجوز للمسلم أن يتزوجها (). وقال الشافعي رَحَمَّهُ اللهُ: لا يجوز. وهل يجوز للكافر أن يتزوجها؟ فله فيه وجهان (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال: ﴿وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآة ذَلِكُم مَن غير فصل ().

[قوله]: والا يجوز تزويج الأمة على الحرَّة ()، (ويجوز تزويج الحرة) () عليها ().

لقوله ﷺ: «لا تنكح الأمة على الحرَّة، وتنكح الحرَّة على الأمة ()، وللحرَّة التُّلثان من القسم، وللأمة التُّلث » ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٥/ ١٥، ٢٣٤)، المهذب (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية: (٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٠٦)، التجريد (٩/ ٤٤٨٥)، المبسوط (٥/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧١)، الاختيار (٣/ ٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "على تزويج الحرة".

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٩) في (د) " وتنكح الأمة على الحرة ".

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ٢٦٥) برقم (۱۳۰۹۱)، وسعيد بن منصور في سننه (۱/ ٢٢٥، ٢٠٥) برقم (۲۲۰) برقم (۲۲۰) برقم (۲۲۰)، بلفظ: "نهى رسول الله على أن تنكح الأمة على الحرة ". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۲۸۰) برقم (۲۸۰ ۱ ۱ ۲۰۷۶)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ٤٦٧) برقم (۲۸۰۷).

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور مرسلاً، ويروى عن علي وجابر موقوفاً. أما علي: فرواه

وراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ • ٠ / ٣٠'

[نصاب الحر والعبـــد في الــــزواج] [قوله]: وللحرِّ أن يتزوَّج أربعاً من الحرائر والإماء ().

لقوله تعالى: ﴿مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ ( ) معناه: أو ثلاث أو رباع.

[قوله]: وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ().

(1) لَأَنَّه لو جاز (1)، لصارت خامسة، وأنَّها لم تدخل (1) في التَّحليل (1).

[قوله]: ولا يجوز للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين ().

لقوله على النّصف من اثنتين» ()؛ ولأنَّ () ملكه على النّصف من ملك الحرّ ().

ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي: "أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة "، الحديث موقوف وسنده حسن، وفي لفظ: "لا تنكح الأمة على الحرة". وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة ". وللبيهقي نحوه وزاد: "ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا ". وإسناده صحيح، وهو عند عبد الرزاق أيضاً مفرداً. ينظر: التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: (٣)

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة "ذلك".

<sup>(</sup>٥) في(أ)، و(ج) "يدخل".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ١٨٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، لسان الحكام (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ٢٧٣) برقم (١٧٤٠) موقوفاً على عمر. وأخرجه أبو يوسف في الآثار، عن ابراهيم (١/ ١٣١) برقم (٢٠١).

<sup>(</sup>٩) في (د) " لأنه ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (٩/ ٤٤٧٧)، المبسوط (٥/ ١١٠)، الهداية (١/ ١٨٩)، الاختيار (٣/ ٨٧) العناية (٣/ ٢٨). (٣/ ٢٣٤، ٢٣٤٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢١).

[قوله]: فإن طلق الحر إحدى نسائه () الأربع طلاقا بائنا لم يكن له أن يتزوَّج رابعة () حتَّى تنقضى [عدَّتها] () ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: يجوز، ولا خلاف أنَّه لا يجوز إذا كان الطَّلاق رجعياً (). والصَّحيح قولنا؛ لأن كل جمع حرم حالة العدة من طلاق رجعي حَرُم حالة العدة من طلاق بائن، أصله الجمع بين الأختين، كأن الفقه فيه وهو أن النكاح/ قائم من وجه ما دامت العدة قائمة؛ لما أن بعض أحكامه قائم، فيؤدي إلى الجمع بينهن نكاحاً من وجه وذلك حرام ().

[قوله]: وإذا زوج الأمة مو لاها ثم أعتقت فلها الخيار، حراً كان زوجها أو عبداً ( ).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: إن كان زوجها عبداً فكذلك، وإن كان حراً فلا خيار لها (). والصحيح قولنا؛ لقوله الله البريرة () حين عتقت: «ملكت

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في (أ) " أربعة "وفي (د) " بالأخرى ".

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) "عدة المطلقة" وفي (ج) "عدتها المطلقة "، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/٤)، المهذب (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٤٤٣١ - ٤٤٣٣)، المبسوط (٤/ ٢٠٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٣) الهداية (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (٥/ ٢٥٢)، المهذب (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٩) هي: بريرة بنت صفوان، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رَيَحَالِلَهُ عَنْهُم وكانت مولاة لبعض بني هلال. وقيل: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش. وقيل: كانت مولاة أناس من الأنصار، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، فأعتقتها، روى عنها: عبد الملك بن مروان وغيره.

ينظر: أسد الغابة (٦/ ٣٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٣٢)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٢٥).

بضعك فاختاري» (). فقد جعل العلة في ثبوت الخيار ملكها بضعها، وهذا يقتضي ثبوت الخيار لمعنى في الزوج وهو عدم ثبوت الخيار لمعنى في الزوج وهو عدم الكفاءة (). وعن عائشة () رَضَوَلَكُ عَنْهَا أنها قالت: كان زوج بريرة () حراً، فلما أعتقت خيرها رسول الله على فاختارت نفسها ().

- (۱) أخرجه الدار قطني في سننه (٤/٤٤٤) برقم (٣٧٦٠) عن عائشة بلفظ: أن النبي على قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». وأخرجه أبن سعد في الطبقات (٨/٤٠٢)، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي أن النبي على قال لبريرة لما أعتقت: «قد أُعتق بضعك معك فاختاري». قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/٤٣): «هذا مرسل» وايضاً قال الزيلعي في نصب الراية (٣/٤٠٢): «مرسل». وأخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: إذا أسلم على يديه (٨/ ١٥٥) برقم (٨/٥٥٠)، بلفظ: «دعاها رسول الله على فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده».
  - (٢) في (أ) " ثبت ".
- (٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٨٢)، التجريد (٩/ ٤٥٨٩)، المبسوط (٥/ ٩٩، ٩٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٨)، الاختيار (٣/ ١١٠).
- (٤) هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي على وأشهر نسائة، تزوجها رسول الله على قبل الهجرة بسنتين، وكان عمرها سبع سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة. روت عن رسول الله كثيراً من الأحاديث، وكانت صاحبة علم وفقه، روى عنها أفاضل الصحابة، وكبار التابعين. توفيت في شهر رمضان سنة (٥٨هـ)، وصلى عليها أبو هريرة وغيره من الصحابة. ينظر: أسد الغابة (٦/ ١٨٨)، تهذيب التهذيب (٢١/ ٤٣٣).
- (٥) زوج بريرة: وهومغيث، كان عبداً لبعض بني مطيع، وأعتقت بريرة تحته، فخيرها رسول الله على فاختارت نفسها، وكان مغيث هذا في حين عتقها واختيارها عبداً فيها يقول الحجازيون. وقال الكوفيون: كان يومئذ حراً. والأول أصح، والله أعلم.
- ينظر: الاستيعاب في معرف الأصحاب (٤/ ١٤٤٣)، أسد الغابة (٤/ ٢٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٠٩).
  - (٦) سبق تخريجه في الهامش رقم (١).

[قوله]: وكذلك المكاتبة ( ).

لأنَّها ملكت بعقد الكتابة ما يؤدي إلى أداء بدل الكتابة ، أمَّالم تملك التصرف في نفسها ، وإنَّما تملك ذلك بالعتق ، فكانت كالقنَّة () ، وعند زفر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّه لا خيار لها ().

[قوله]: وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أُعتقت فالنكاح جائز، ولا خيار () لها ().

لأنَّ العقد تم عليها بعدما ملكت نفسها بالحرية، فوقع العقد عليها برضاها فصح النكاح وسقط الخيار ().

[جمع الحلال والحسرام في عقد واحد]

[قوله]: ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة  $\binom{(}{}$ ، إحداهما  $\binom{(}{}$  لا يحل نكاحها، جاز نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى  $\binom{(}{}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا يصح فيهما ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المانع في إحداهما، بخلاف ما لو جمع بين حر وعبد في البيع في صفقة واحدة ( )، حيث فسد

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "كالقيمة ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٦٥)، المبسوط (٥/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٩)، الاختيار (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٥/ ١١١)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٩)، الهداية (١/ ٢١١)، الاختيار (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) في (أ)و(ب)و (ج) "إحديها".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٥/ ٢٣٥)، المهذب (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

فيهما؛ لأنَّ البيع مما تبطله الشروط الفاسدة، وإدخال الحر في بيع العبد إدخال شرط لا يدخل () في العقد بحال، أما النكاح مما لا يبطل () بالشروط الفاسدة ().

[قوله]: وإذا كان بالزَّوجة عيب، فلا خيار لزوجها (عند أبي حنيفة وأبي يوسف العيوب المسؤثرة في المسؤثرة في المنكساح] أو برص () فلا خيار / للمرأة عند أبي النكساح] حنيفة وأبي يوسف رَحَهَهُمَاللَّهُ ().

وجملته () أنِّ النِّكاح لا يفسخ بعيب في أحد الزوجين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هُمَاللَّهُ، إلا أن يكون الزوج عنيناً () أو مجبوباً ()، فيثبت لها الخيار، ويفرِّق القاضي بينهما ().

[قوله]: وقال محمد: لها الخيار ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "ولا يدخل ".

<sup>(</sup>٢) في (أ) " تبطله " وفي (ج) " يبطل ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٠٦)، التجريد (٩/ ٤٤٨٣)، المبسوط (٥/ ١١٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٨)، الهداية (١/ ١٩٠) الاختيار (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) الجذام: داء يقع في اللحم فيفسد وينتن، ويتقطع، ويسقط. ينظر: طلبة الطلبة (ص٤٦)، لسان العرب (٨٧/١٢).

<sup>(</sup>٦) البرص: بياض يظهر بالجلد ويتشاءم به. ينظر: طلبة الطلبة (ص٤٦)، لسان العرب (٧/٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>۸) في (أ)، و(ج) " جملته ".

<sup>(</sup>٩) العِنيِّن: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء. ينظر: طلبة الطلبة (ص٤٧)، المغرب (ص٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) المجبوب: وهو الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه وقد جُبَّ جبًّا، (ومنه) قوله الجبُّ والعُنَّةُ في الزوج. ينظر: تهذيب اللغة (١٠/ ٢٧٢)، طلبة الطلبة (ص٤٧)، المغرب (ص٤٧).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١، ٢٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ "قال محمد: يفسخ "، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠٥٠).

بالجنون والجذام والبرص في الزوج. وقال الشافعي رَحْمَهُ اللّهُ: يفسخ بعيوب في الزوج، وهي: الجنب والعُنة والجُدُام والبرص والجنون، ويفسخ بعيوب في المرأة وهي: الجنون والجنون والجنون والبرص والرتق () والقرن () . والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحْهُ مَا اللّهُ؛ لأنّ في الرد بالعيب () إضراراً بها، لكونه () إهانة بها، [فلا يملكه الزّوج] () دفعاً للضرر عنها، وحقُّ الزّوج يصير مقضياً بامرأة أخرى؛ لما أنّه غير ممنوع عن ذلك ().

[قوله]: فإن كان الزوج عِنِّيناً أجّله القاضي سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينها إن طلبت المرأة ذلك ().

وقال قوم: لا خيار لها (). والصحيح قولنا؛ لما روي عن علي رَضَالِللَّهُ عَنْهُ أَنَّه قال:

- (۱) **الرتق**: وهو بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها. وهي المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضهامه.
  - ينظر: أنيس الفقهاء (ص٥٦)، تاج العروس (٢٥/ ٣٣٢).
- (٢) القرن: بسكون الرَّاء وهو شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء، وهو في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم.
  - ينظر: لسان العرب (١٣/ ٣٣٥)، أنيس الفقهاء (ص٥٣).
    - (٣) ينظر: الأم (٥/ ١٢٣، ١٢٤) المهذب (٤/ ١٦٥).
      - (٤) (ب) "في العيب".
      - (٥) في (ب) "لكنه ".
      - (٦) مابين المعقوفتين مكرر في (د).
- (۷) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۲۹٦)، التجريد (۹/ ۲۷۸)، المبسوط (۹/ ۹۱)، بدائع الصنائع (۷/ ۳۲۷)، الاختيار (۳/ ۳۱۵)، الترجيح والتصحيح (ص۳۰۰).
  - (۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۵۰).
- (۹) ينظر: المبسوط (٥/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٢)، الاختيار (٣/ ٣١٥)، المهذب (٤/ ١٦٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٧٥).

"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينها" ()؛ ولأنَّ طبع المرء يختلف باختلاف فصول السنة، فلا بد من الانتظار سنة، لا بلا العذر، وأول السنة من حين يترافعان إلى القاضي، فإن ترافعا إليه بعد الحول وادعت أنَّه لم يصل إليها سأله القاضي عن ذلك، فإن قال: قد وطئتها وهي ثيب فالقول قوله، وإن كانت بكراً نظر إليها النساء، والواحدة تكفي، والثنتان أحوط (). فإن قلن (): إنَّا بكرٌ، فالقول قولها، فإن قلن (): إنَّا ثيب، فالقول قول الزَّوج؛ لشهادة الظَّاهر له، وإن ثبت أنَّه لم يطأها إمَّا بإقراره، أو ببقاء البكارة، خيَّرها القاضي؛ لأنَّ العنَّة عيبٌ، فتخير بين الرِّضا بالبدل المعيب وبين الفسخ، فإن اختارت المقام معه بطل () حقَّها أصلاً؛ لأنَّا رضيت بالعيب، وإن اختارت الفرقة فرَّق القاضي بينهما ().

[قوله]: وتكون تطليقة ( ) بائنة ( ).

لأنَّه لما تعنذَّر عليه الإمساك بالمعروف وجب عليه التَّسريح بالإحسان، فإذا لم يفعل ناب/ القاضي منابه ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٥٤) برقم (١٠٧٢٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٥٠٣) برقم (١٠٧٢٥). (١٦٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) في (د) "أحق".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "فإن قالت.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "وإن قالت ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٣)، الاختيار (٣/ ١١٥، ١١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "بتطليقة ".

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٣)، الاختيار (٣/ ١١٥، ١١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 ٨٠٠/ ٣٠٠

[قوله]: ولها كمال المهر إذا كان قد دخل بها ( )( ).

لأنَّ خلوة العنين صحيحة؛ إذ لا وقوف على حقيقة العنة، وعليها العدة؛ لأنَّه وجب لها كمال المهر، فلزمتها العدة كالمدخول بها ().

[قوله]: وإن كان مجبوباً فرق بينهما في الحال ولم يؤجله ().

يريد به: إذا طلبت الفرقة؛ لأنَّ الفائدة في الانتظار معدومة ().

[قوله]: والخصي يؤجل () كما يؤجل العنين ().

لأن الخِصاء لا يمنع الجماع، فإذا لم يقدر فهو عنين ().

[قوله]: وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام، فإن التفريق بالإسلام، فإن بالإسلام] بالإسلام فرق بينها ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: إن أسلمت قبل الدُّخول بانت منه في الحال، وإن كان بعد الدُّخول تقف على انقضاء عدَّتها، فإن لم يسلم حتَّى انقضت عدَّتها وقعت الفرقة بينهما ( ). والصَّحيح قولنا؛ لما رُوي أنَّ رجلاً من بني تغلِب ( ) أسلمت امرأته وهي

<sup>(</sup>١) في (أ) "و(د) " خلا بها "، وفي (ج) " ولها مهر المثل إذا كان قد خلا بها ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٣)، الاختيار (٣/ ١١٥، ١١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " مؤجل ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۰۳، ۳۰۶)، المبسوط (٥/ ١٠٢ - ١٠٤)، الهداية (٢/ ٢٧٣)، الاختيار (٣/ ١١٥، ١١٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٥/ ٧٢)، مغنى المحتاج (٣/ ٢٥٣)..

نصرانيَّة فرفعت إلى عمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ فقال له: أسلم وإلاَّ فرَّقت بينكها، فأبى، ففرَّق بينهها. وعن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مثل ذلك ()، ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار العدَّة، وكان ذلك بمحضر من الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ولم ينكر عليه أحدُ () فكان إجماعاً ().

[قوله]: (وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد رَحَهُمَاللَّهُ، وقال أبو يوسف رَحَهُهُاللَّهُ: هي فرقة بغير طلاق) ()().

والصَّحيح قولهما؛ لأنَّ هذه فرقة بسبب من جهة الزَّوج طارئ على النِّكاح فكانت () طلاقاً ().

وإن ارتد الزَّوج بطل نكاح المرأة ()، وهو فسخٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هُمَالُلَهُ، وعند محمد رَحَهُ اللَّهُ طلاق؛ لأنَّه سبب يرتفع به النِّكاح من جهة الزَّوج فكان طلاقاً. وعند أبي يوسف رَحَهُ اللَّهُ: كلاهما فسخٌ (أعني: الرِّدة والإباء) ()؛ لأنَّ هذه فرقة حصلت بسبب يشترك فيها الزَّوجان فكان فسخاً، وعند أبي حنيفة

<sup>(</sup>۱<del>۶) بنو تغلب</del>: قوم من نصارى العرب طلبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٠٢)، المغرب (ص٢٤٣)، تاج العروس (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٨٣) عن ابن عباس، برقم (١٠٠٨) وعن عمر، برقم (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و (ج) "ولم ينكر أحد ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٦/ ٣٣٥)، التجريد (٩/ ٤٥٤)، المبسوط (٥/ ٥٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، الهداية (١/ ٢١٣)، الاختيار (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) و(د) " فكان ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، الهداية (١/ ٢١٣)، العناية (٣/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٩) في (د) "نكاح امرأته ".

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (ج)و(د).

رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الرِّدة فسخ، والإباء طلاق عملاً بها ().

[قوله]: وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإن أبت فرق القاضي بينها، () ولم تكن/ الفرقة طلاقاً (). [ب/١٤٢]

لصدورها من المرأة ().

[قوله]: فإن كان قد دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ( ).

أمَّا وجوب المهر بعد الدخول؛ فلأنَّه استوفى منها أحد العوضين، فيجب عليه العوض الآخر، وأمَّا عدم الوجوب قبل الدخول؛ فلأنَّها استهلكت المعقود عليه في النكاح قبل التسليم، فأشبه استهلاك المبيع قبل التسليم.

[قوله]: وإذا () أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها () حتى تحيض السلام احد السنوجين] السنوجين] ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها ().

لأنَّ الفرقة لا تقع ( ) إلا بمعنى حادث، وكفرُ الزوج ليس بحادث، فلا تقع ( )

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٦، ٤٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٧)، الجوهرة النيرة (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فإن".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "وإن لم تكن".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٤٥،٤٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، الهداية (١/ ٢١٣، ٢١٤)، الاختيار (٣، ١١٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " وإن ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ)، (ب)، (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦).

<sup>(</sup>١١) في (أ) و (ج)و (د) " لا يثبت ".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و (ج) " يقع ".

به الفرقة. فأمَّا إسلامها وإن كان حادثاً إلا أنه ليس بسبب للتحريم، ولا يجوز تبقيتها () على النكاح، ولا يمكن تفريق الحاكم في دار الحرب، فاعتبرنا مضي مدة العدة؛ لأنَّه سبب () للتحريم في الجملة ().

[قوله]: وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما().

لأنَّ استئناف النِّكاح بينهم جائزٌ، فبقاؤهما على ذلك أولى ().

[قوله]: وإذا خرج أحد الزَّوجين إلينا من دار الحرب مسلماً وقعت البينونة النوجين بدار الحرب مسلماً وقعت البينونة النوجين بدار النوجين بدار المينهما ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا تقع ( ) الفرقة ( ) باختلاف الدَّار ( ). والصَّحيح قولنا؛ [لأنَّ الباقي في دار الحرب ميت في حقِّ من كان في دار الإسلام] ( )، قال الله تعالى: ( المَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ ( عصمة النكاح ( ) فكما لا يتحققُّ (عصمة النكاح

<sup>(</sup>١) في الكل "تبقيتها".

<sup>(</sup>٢) في (١) "لا بسبب للتحريم".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٧٩)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٣٥)، المبسوط (٥/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٨)، الهداية (١/ ٢١٤)، الاختيار (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، الهداية (١/ ٢١٤)، الاختيار (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>٧) في (ج) و(أ) " يقع ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٧٨)، المهذب (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين في (أ) " لأن الباقي في دار الحرب في حق من كان في دار الاسلام كالميت "

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام: من الآية: (١٢٢).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: تفسير مجاهد(١/٣٢٧)، جامع البيان (٩/ ٥٣٥)، تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٩٦).

بين الحي والميت لا يتحقق) () عند تباين الدَّارين حقيقةً وحكماً، فأمَّا إذا خرج () أحدهما بأمانٍ فتباين الدَّارين لم يوجد حكماً () فلا تقع به الفرقة ().

[قوله]: وإذا سبى أحدهما وقعت [البينونة بينهم] ( )( ).

بالاتفاق عندنا؛ لتباين الدارين (). وعند الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: للسبي ().

[قوله]: وإن سبيا معاً لم تقع البينونة ( <sup>)</sup>.

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: تقع ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّهما لم يختلفا ديناً ولا داراً، فلا تقع الفرقة بينهما كالمسلمين ( ).

[قوله]: وإذا خرجت المرأة مهاجرة إلينا ( ) جاز أن تتزوج، ولا عدة عليها في

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) مكانها في (د) "كان".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٣٤)، التجريد (٩/ ٥٥٠)، المبسوط (٥/ ٥٥، ٥١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٨)، الاختيار (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "الفرقة"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٥٦)، اللباب في شرح الكتاب(٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر اختلاف العلهاء (۲/ ۳۳۹)، المبسوط (٥/ ٥٢)، بدائع الصنائع (۲/ ۳۳۹)، الهداية (۱/ ۲۱۲)، الاختيار (۳/ ۱۱۳)، مجمع الأنهر (۱/ ۳۷۱).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الأم (٧/ ٣٦٦)، الحاوى (٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الحاوي (۹/ ۲۶۱).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٣٩)، المبسوط (٥/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٩)، الهداية (١/ ٢١٤)، الاختيار (٣/ ١١٣)، مجمع الأنهر (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (أ).

قول أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ).

وقالا: عليها العدة (). والصحيح قوله ()؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا جَلَمَ صُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَةٍ ﴿ الْمُعَامِرَةِ وَلَا الْمُعَامِرِةِ وَلَا الْمُعَامِرِةِ وَلَا الْمُعَامِرِةِ وَلَا الْمُعَامِرِةِ وَلَا الْمُعَامِرِةِ وَلَا الْمُعَامِدِهِ وَلَا الْمُعَامِدِةِ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِهِ وَالْمِعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَالْمِعْمِدِينِ وَالْمِعْمِورِ وَالْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِهِ وَالْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِةُ وَلَا الْمُعَامِدِهُ وَلَا الْمُعَامِدُونَ وَالْمُعَامِدُونِ وَمِنْ الْمُعَامِدِةُ وَالْمُعَامِدُونِ وَالْمُعَامِدِينَ وَالْمُعَامِدُونَ وَالْمُعَامِلُونَامِ وَالْمُعَامِلُونَامِ وَالْمُعَامِدُونَ وَالْمُعَامِدُونَ وَالْمِعْمِلُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِونُوالْمُعُلِي وَالْمُعِلَّامِينَامِ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِعُلُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعْمِعُلُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُونُ والْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْم

[قوله]: فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع هملها ().

وروي عن أبي حنيفة في رواية أخرى: أنه يتزوجها ولا يطأها حتى تضع ()، والصحيح هو الأول؛ لأن في بطنها ولد ثابت النسب، بخلاف ما لو كان الحبل من الزنا؛ لأنّه لا يثبت نسبه من أحد ()().

[قوله]: وإذا ارتد أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان السنوبين السنوبين السنوبين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان السنوبين السنوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين أحد الزّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان الرّوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما، وكان المناوبين المنا

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (١/ ٢١٥)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "قولنا ".

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة: من الآية: (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة: من الآية: (٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ٢١٥)، المحيط البرهاني (٣/ ١٤١)، الاختيار (٣/ ١١٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤)، الترجيح والتصحيح (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۵۳).

<sup>(</sup>٨) في (أ) " تضع حملها ".

<sup>(</sup>٩) في (د) " من الآخر ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (١/ ٢١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤)، الترجيح والتصحيح (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>١١) عبارة "وكان ذلك" في جميع النسخ، وليست في مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۵۳).

وسواء دخل بها أو لم يدخل (). وقال الشافعي: إن كان دخل بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض، وهو على الردة. أمَّا وقوع البينونة؛ فلأنَّ بقاء النكاح يعتمد الملة، ولا ملة للمرتد ().

وأمَّا قوله: (وكان ذلك فرقة بغير طلاق) فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ مُاللَّهُ، وقال محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: إذا ارتد الزوج فهو فرقة بطلاق وقد مر الحجج فيا قبل ().

[قوله]: فإن كان الزَّوج هو المرتدُّ وقد دخل بها فلها كمال المهر، وإن كان لم يدخل بها فعليه نصف المهر لها ().

لأنَّها فرقة طارئة على النِّكاح من جهته فأشبه () الطَّلاق ().

[قوله]: وإن كانت المرأة هي المرتدّة إن كان قبل الدُّخول فلا مهر لها ().

لأنَّه تعذر تسليم المعقود عليه قبل القبض من جهة العاقد، فلا يستحقَّ البدل في

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) " أم لا ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد(٩/ ٤٥٤)، المبسوط(٥/ ٤٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٧)، الهداية (١/ ٢١٥)، المحيط البرهاني (٣/ ١٤١) الاختيار (٣/ ١١٤)، الأم (٥/ ٨٥)، المهذب (٤/ ١٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٩/ ٥٥٥٥)، المبسوط (٥/ ٥٥، ٥٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٣) ينظر: التجريد (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " فأشبه ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٩)، الهداية (١/ ٢١٥)، العناية (٣/ ٤٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٧٤). (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

مقابلته كما في البيع ().

[قوله]: وإن كانت الرِّدَّة بعد الدُّخول فلها المهر ().

لأنَّه استقرَّ في ذمَّته ديناً بالدُّخول، فلا يسقط بالرِّدَّة كسائر الدُّيون().

[قوله]: وإن () ارتدا معاً وأسلها معاً فهما على نكاحهما ().

والقياس أن تقع الفرقة، وهو قول زفر والشافعي رَحَهُ هُمَااللَّهُ . والصحيح قولنا، لإجماع الصحابة رَضَاللَّهُ عَلَى ذلك، فإن العرب ارتدت ثم أسلمت في زمن أبي بكر رَضَاللَّهُ عَنْهُ، ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رَضَاللَّهُ عَنْهُمُ ().

[قوله]: ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ().

لأن الردة مانعة بقاء النكاح؛ فلأن تمنع () الابتداء () وأنه أقوى كان ذلك أولى ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٩)، الهداية (١/ ٢١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤)، مجمع الأنهر (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٩)، الهداية (١/ ٢١٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٤)، مجمع الأنهر (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) في (د) "وإذ ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٥٥٥١)، المبسوط (٥/ ٤٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٧)، الأم (٥/ ٧٨)، المهذب (٤/ ١٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، (۲/ ۱۰۵) برقم (۱۳۹۹)، ومسلم، في كتاب الإيهان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، (۱/ ۵۱) برقم (۲۰). وينظر: التجريد (۹/ ۵۱)، المبسوط (۵/ ۶۹)، بدائع الصنائع (۲/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) في الكل " يمنع ".

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " بقاء ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٣٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية (١/ ٢١٥)، حف =

[قوله]: وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد $^{(\ )(\ )}$ . لما ذكرنا $^{(\ )}$ .

[قوله]: وإذا كان أحد الزوجين مسلماً، فالولد على دينه، (وكذلك إن أسلم الولديلعق بالمسلم] بالمسلم] بالمسلم] بالمسلماً بإسلامه) أحدهما وله ولد صغير، صار ولده مسلماً بإسلامه)

لأنَّه إمَّا أن يتبع المسلم في دينه، أو يتبع الكافر، وحكم الإسلام أقوى؛ لقوله على: «الإسلام يعلو ولا يعلى» (). فإذا كان أقوى تبعه فيه ().

[قوله]: وإذا كان أحد الأبوين كتابياً والآخر مجوسياً فالولد كتابي ().

وقال الشافعي رَحَمَدُ اللَّهُ: هو على دين الأب (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ دين الكتابي له حكم الإسلام حتى حل أكل ذبيحته، وجاز مناكحته، فتبعه الولد

الاختيار (٣/ ١١٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥).

ساقط من(أ)و(ب)و(د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجوهرة النبرة (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، في كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فهات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، (٢/ ٩٣)، والدار قطني في سننه (٤/ ٣٧١) برقم عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، (٩٣/ ١٩٠)، والدار قطني في سننه (٤/ ٣٦١) برقم (٣٦٢٠). الحديث موقوف ومرفوع، فأما الموقوف فهو موقوف على ابن عباس، أما المرفوع فهو من حديث عمر وعائذ بن عمر المزني، قال عنه ابن حجرفي التلخيص الحبير (٤/ ١٩): إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ٢١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المهذب (٤/ ١٥٣)، مغنى المحتاج (٣/ ٢٥١).

فيه نظراً له ()().

[قوله]: وإذا تزوج الكافر () (بغير شهود، أو في [عدة كافر] () وذلك في دينهم التفسيرا الكفسيرا جائزٌ، ثم أسلما أقرا عليه) () () .

(أمَّا بغير شهود) فهو قولنا. وقال زفر رَحْمَهُ اللهُ: لا يقران عليه. والصحيح قولنا؛ لأنَّ اشتراط الشهود في ابتداء العقود لحق الله تعالى، والكافر غير مخاطب بحقوق الله تعالى في حق أحكام الدنيا، ولا يشترط الشهادة في حال بقاء النكاح، بدليل موت الشهود، فإذا لم يعتبر ذلك ابتداء وبقاء لم يؤثر فقدهما أصلا. وأمَّا قوله: (في عدة كافر) فهو قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رَحْهُ مُاللهُ: لا يقران عليه على ذلك. والصحيح قوله؛ لأنَّ العدة إمَّا أن تجب لحق الله تعالى أو لحق الزوج، فإن كان لحق الله تعالى فالكفار لا يخاطبون ()، وإن كان لحق الزوج فالذمي لا يعتقده حقاً، فلا يؤثر في منع ابتداء العقد، فلا يؤثر في حالة البقاء أيضاً ().

<sup>(</sup>١) في (د) "نظراً إليه ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٩/ ٢٥٦٢، ٤٥٦٣)، المبسوط (٥/ ٤٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧١)، الهداية (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) في(ب) زيادة "امرأة".

<sup>(</sup>٤) في (ج) " عبده كافر "، وفي (د) "عدة كافر آخر".

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ب). وفي (د) " أقر عليه عندنا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (د) " لا يفرقان ".

<sup>(</sup>٩) في (د) " فالكافر لا يخاطب".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط(٥/ ٣٨، ٣٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣١١)، الهداية (١/ ٢١٣)،الاختيار (٣/ ١١١).

# [قوله]: وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلم فرق بينهما ().

لأنَّ الفساد يمكن في نفس المعقود عليه؛ لعدم المحلية، إلا أن عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهَّ لا يتعرض لهم فيما يعتقدون من ذلك حلالاً إلاَّ أن يسلم أحدهما أو يترافعوا إلينا. وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: أفرق بينهما ترافعا أو لم يترافعا، وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ: إن ترافع أحدهما فرقت وإلا لم أفرق .

[العدل بين الزوجيات]

[قوله]: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان، فعليه أن يعدل بينهما في القسم، بكرين كانتا، أو ثيبتين، أو إحداهما [بكراً، والأخرى ثيباً] ()().

لما روي عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا/ أن النبي الله كان يقسم بيننا، فيعدل في القسم ثم الهذا يقول: «اللهم هذا قسمي فيها أملك فلا تؤاخذني فيها تملك ولا أملك» (). ويستوي في القسم () الحرة المسلمة والكتابية؛ لأنَّ القسم من أحكام الدنيا وهما لا يختلفان في أحكام النكاح ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ج) (د) ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط(٥/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣١١)، الهداية (١/ ٢١٣)،الاختيار (٣/ ٢١١، ٢١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في (أ)، (ب)، (ج) " بكر والأخرى ثيب ". والمثبت هوالصواب. ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب: في القسم بين النساء (٢/ ٢٤٢) برقم (٢١٣٤)، والترمذي في سننه، في كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤/ ٢٤٧) برقم (١١٤٩)، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب: القسمة بين النساء (١/ ٣٦٢). قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١٥): «مرسل».

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١٧، ٢١٨)، الهداية (١/ ٢١٥)، الاختيار (٣/ ٢١٦).

[قوله]: فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ().

لما روينا قبل<sup>()</sup> هذا.

[قوله]: ولا حقَّ لهن في القسم حالة السفر، يسافر الرجل بمن شاء منهن (). لأنَّه لا يلزمه استصحاب زوجته في السفر، فلا يلزمه القسم لها ()().

[قوله]: والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ().

هكذا روي أن النبي الله كان يفعل كذلك ()؛ تطييباً لقلوبهن حتى لا يظن به الميل إلى إحداهن ().

[قوله]: وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز (). لأنَّ القسم حقها.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ)و(د) " من قبل ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) "هذا ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط(٥/٢١٧، ٢١٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٢)، الاختيار (٣/ ٢١٦، ١١٧)، العناية (٣/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب: القرعة بين النساء إذا أراد سفراً، (۷/ ٣٣) برقم (۷).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٣٦)، المبسوط (٥/ ٢١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، الاختيار (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٣).

[قوله]: ولها أن ترجع عن ذلك<sup>()</sup>.

لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعدُ، فلم () يسقط فكان () لها المطالبة عند وجوبه ()().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "فلا يسقط ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "كان ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عند وجوده ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٢٠)، الهداية (١/ ١١٦)، الاختيار (٣/ ١١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦).

### كتاب الرضاع()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: قليل الرَّضاع وكثيره سواءٌ ( ) إذا حصل في مدَّة الرَّضاع يتعلَّق به [الرضاع المحسم] التَّحريم ().

> لقوله على: «يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب» () وهذا الَّذي () ذكره قول () عامَّة الصَّحابة رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُمْ ( )، وقالت عائشة، وابن الزُّبير ( ) رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ: يتعلَّق التَّحريم

> (١) الرضاع في اللغة: - بكسر الراء وفتحها - مصدر رضع أمه يرضعها، بالكسر والفتح رضعاً ورضاعاً، ورضاعة، أي مص الثدي. يقال: أرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة، وهو رضيع وفي الإصطلاح: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص.

ينظر: مختار الصحاح (١٠٣/١)، لسان العرب (٨/ ١٢٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨١)، البناية (٥/ ٢٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣١).

- (٢) ساقط من (ج).
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥)
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، (٣/ ١٧٠) برقم (٢٦٤٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، (۲/ ۱۰۷۱) برقم (۱٤٤٧).
  - (٥) ساقط من (د).
  - (٦) ساقط من (ج).
- (٧) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٧٥٤) برقم (١٥٦٤١)، ومصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٦٨) برقم (17971).
- (٨) هو الصحابي الجليل، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بو أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرَّة القرشي الأسدي، يكني أبا بكر. أمه أسهاء بنت أبي بكر الصديق، ذات النطاقين. كان صواماً، قواماً، طويل الصلاة، عظيم الشجاعة. روى عن النبي ﷺ، وعن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وغيرهم. روى عنه: أخوه عروة، وإبناه: عامر، وعباد، وعبيد السلماني، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وغيرهم. مات مقتولاً، قتله الحجاج بن يوسف، بعد أن حاصره طويلاً، وصلب بعد موته بمكة سنة (٧٣هـ)، وكان عمره (٧٢)سنة. ينظر: الاستيعاب (٣/ ٩٠٧)، أسد الغابة (٣/ ٢٤١).

بخمس رضعات ()، وبه قال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ ().

وقال نفاة القياس ()(): يتعلَّق بثلاث رضعات ()، وهو قول زيد () بن ثابت (وَخَالِنَّهُ عَنَهُ (). والصَّحيح قولنا ()؛ لقوله عَلَّ: ﴿وَأَمَهَتُكُمُ أَلَيْقَ أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخَوَتُكُمُ

- (۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٦٦) بالرقمين (١٣٩١٢، ١٣٩١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧) ٥٠٥) برقم (٧٥٥٤).
  - (٢) ينظر: الأم (٥/ ٥٥)، المهذب (٤/ ٥٨٤).
- (٣) القياس في اللغة هو: التقدير ومنه: «قست الثوب بالذراع» إذا قدرته به. وفي الإصطلاح: «هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما». ينظر: لسان العرب (٦/ ١٨٧)، الصحاح (٣/ ٩٦٧)، التعريفات (ص ١٨١)، روضة الناظر (٣/ ٧٩٧)، العدة (١/ ١٧٤).
  - (٤) نفاة القياس: ويراد بهم الظاهرية. ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠٦).
    - (٥) ينظر: المحلي (١٠/ ١٩١).
      - (٦) ساقط من (د).
- ) هو الصحابي الجليل، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجي، الأنصاري. كنيته، أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو خارجة. شهد أحداً، وقيل لم يشهدها، وإنها شهد الخندق أول مشاهدة له. كان يكتب الوحي لرسول الله، ويكتب له أيضاً المراسلات إلى الناس. وأنه أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، أمره بذلك أبو بكر، وعمر، ومَعَلَيّهُ عَنْهَا. وكان من أعلم الصحابة، وأعلمهم في الفرائض، ومن الراسخين في العلم. استخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات، وكان يستخلفه عثمان. روى عنه من الصحابة: ابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس، وسهل بن سعد، وسهل بن حنيف، وروى عنه من التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وخارجة وسليمان أبناء زيد بن ثابت. اختلفوا في سنة وفاته، فقيل: سنة (٤٠)، وقيل (٥٥)، والذي يراه إمام المؤرخين (الواقدي) أنَّه توفي في سنة (٥٥هه)، بالمدينة، وعمره (٥٥) سنة. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٢٤٣)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، سير أعلام النبلاء
  - (٨) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٧٥٣) برقم(١٥٦٣٧).
- (۹) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۲۲)، التجريد (۱۰/ ۵۳٤۷)، المبسوط (٥/ ١٣٤)، تحفة الفقهاء
   (۲/ ۲۳۷)، بدائع الصنائع (١٨/٤)، الهداية (١/ ٢١٧).

## مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ () من غير فصل.

وقوله: (في مدَّة الرَّضاع)؛ لقوله ﷺ: «لا رضاع بعد الفِطام» ()، وفي حديث جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم () إلى اللَّيل بغير كلام، ولا وصال في صيام، ولا طلاق إلاَّ بعد النِّكاح، ولا عتق إلاَّ بعد ملك، ولا وفاء لنذر في معصية/، ولا يمين في قطيعة رحم، [بالنَّا] ولا تعرُّبَ بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح » ().

[قوله]: ومدة الرضاع عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ، ثلاثون شهراً، وقالا: سنتان ( ). لقوله عَلى: ﴿ وَٱلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴿ ). ولأبي حنيفة رَحَمُهُ ٱللَّهُ قوله عَلَى:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: (٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۲۲) برقم (۷۳۳۱)، والدارقطني في سننه (٥/ ٣٠٩) برقم (٤٣٦٨) وقال فيه ابن القطامي وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق مرفوعاً عن جابر (٧/ ٤٦٤) برقم (١٣٩٨) وعن ابن عباس موقوفاً برقم (١٣٩٨) وابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء (٣/ ٥٥١) برقم (١٣٩٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٢): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف». وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٨٣): «الحديث بطرقه وشواهده صحيح».

<sup>(</sup>٣) في الكل " يوما ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٣١) برقم (١٨٧٦) عن جابر، وسعيد بن منصور في سننه موقوفاً على علي (١/ ٢٩١) برقم (١٠٣٠)، والطبراني في الصغير عن علي (١/ ٢٩١) برقم (١٩٥١)، وفي الأوسط عن علي (١/ ٢٢٢) برقم (١٣٣١)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعاً عن علي (١/ ٢١٤) برقم (١١٤٥١)، وموقوفاً على علي برقم (١١٤٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى، عن جابر (١/ ٢١٤) برقم (١٤٥٨). قال ابن القطان في بيان الوهم والايهام (٢/ ١٣٠): «حديث ضعيف»، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١١): «ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنها قالا: الرواية عن حرام بن عثمان حرام». وقال الميثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٦٢): «ضعيف».

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥)

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٣).

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِماً ﴾ أثبت الفصال بعد الحولين بتراضيها، وهذا يدل على عدم وقوعه ( ) قبل ( ) تراضيها، ثم قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَدَم وقوعه ( ) قبل ( ) تراضيها، ثم قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُو ﴾ ( ) وهذا يفيد ما بعد الحولين بالإجماع؛ ولأنَّها مدة ضربت لنقل الصبي من غذاء إلى غذاء فقدرناها بأدنى مدة الحبل، وذلك ستة أشهر، اعتباراً للانتهاء بالابتداء ( ) .

[قوله]: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق به  $^{(\ )}$  التحريم  $^{(\ )}$ .

وقال بعض الناس: يتعلق. والصحيح قولنا، لقوله الله الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ()، وهذا لا يحصل بعد مضي مدة الرضاع ()، ولقوله الله الله عليه الله المعلم المعلم» ()

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (د) "رجوعه".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٦)، الهداية (١/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) في (د) "لم يتعلق بالرضاع ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥)

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: في رضاعة الكبير (۲/ ۲۲۲) برقم (۲۰۲۰، ۲۰۰۰)، والإمام أحمد في مسنده (۷/ ۱۸۲) برقم (۱۱٤)، وسعيد بن منصور في مصنفه (۱/ ۲۸۱) برقم (۹۸۷)، والدار قطني في سننه (٥/ ۲۰۳) برقم (۲۳۵۸)، والبيهقي في السنن الكبرى مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود (۷/ ۷۵۹) برقم (۱۵۲۵، ۱۵۰۵)، وموقوفاً عليه (۷/ ۲۱۱) برقم (۱۵۲۵)بلفظ: (۷/ ۲۰۱۱) برقم (۱۵۲۵) برقم (۱۳۸۵) برقم (۱۳۸۵) برقم (۱۳۸۵) برقم (۱۳۸۵) برقم (۱۲۰۵) برقم (۱۲۰۵) برقم (۱۲۰۵) برقم (۱۲۰۵) برقم (۱۲۰۵) برقم (۱۲۰۷) برقم وأنبت اللحم». وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۸۵) برقم (۱۲۰۷) برقم (۱۲۰۷) برقم وأبوم وسي وأبوه مجهولان». قال الألباني في ضعيف أبي داود (۲/ ۱۹۹): "إسناده ضعيف، وقد صح الحديث موقوفاً من طريق آخر».

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (١/ ٢١٧)، الاختيار (٣/ ١١٨)، العناية (٣/ ٤٤٥، ٤٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧).

«لا رضاع بعد الفصال» ( ).

[قوله]: ويحرم من الرَّضاع ما يحرم من النِّسب، إلاَّ أم أخته من الرِّضاع؛ [ما يحرم من الرَّضاع؛ الرضاع] الرضاع] فإنَّه يجوز له أن يتزوَّجها، (ولا يجوز له أن يتزوَّجها) أن يتزوَّجها) ( )، ولا يجوز أن يتزوج) ( ) أخت ابنه من الرَّضاع يجوز له ( ) أن يتزوَّجها) ( )، ولا يجوز (أن يتزوج) ( ) أخت ابنه من النَّسب ( ).

أمَّا أم أخته من النَّسب؛ فلأنَّ أباه قد وطيء أمها، وهذا لا يوجد في أم أخته من الرَّضاع، وأمَّا أخت ابنه من النسب إنَّما حرمت؛ لأنَّه وطئ أمها، وهذا لا يوجد في أخت ابنه من الرضاع ().

[قوله]: وامرأة ابنه () من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، [كم الا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب] () ().

لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب» ().

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٤)، الهداية (١/ ٢١٨)، الاختيار (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٨) في (د) "أم ابنه ".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "من النسب ". في جميع النسخ جاءت العبارة "وكذا أمرأة ابنه " وفي (ب)و (ج)و (د) "من الرضاع" وفي (أ) "من النسب". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦).

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه (ص۱۷۹).

[قوله]: ولبن الفحل يتعلق به التَّحريم، وهو: أن ترضع المرأة صبية فتحرم ( ) [تعليب قالتحريم بلبن التحريم بلبن الصَّبية على زوجها، وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزَّوج الَّذي [نزل اللَّبن له] ( ) أباً الفعلي المرضعة ( ).

وهذا قول أكثر السَّلف وعامَّة/ الفقهاء رَحَهُمُّاللَّهُ، وقال إبراهيم النَّخعي () وسعيد بن المسيب (): لا تحرم. والصَّحيح قول العامَّة؛ لظاهر قوله على: «يحرم من النَّسب» ()؛ ولأنَّ الزَّوج سبب في نزول اللَّبن فيتعلَّق به التَّحريم، كما يتعلَّق بالولادة لما () كان مسبباً () ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "فيحر ".

<sup>(</sup>٢) في (د) " نزل له اللبن "، وفي (ج) " نزل منه اللبن ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق، أبوعمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأعلام. كان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف، توفي سنة (٩٦هـ)، في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة، وهو ابن (٤٩) سنة.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٠)، الطبقات الكبرى (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الجليل، أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر وبن عائذ بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي، التابعي. إمام التابعين وعالم أهل المدينة. ولدلسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: لأربع سنين. رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، ومن عثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمر، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين، وأم سلمة. وروى عنه الكثير من كبار أعلام التابعين منهم: عطاء بن أبي رباح، ومحمد الباقر، عمر و بن دينار، والزهري، وغيرهم. اتفق العلماء على إمامته، وجلالته، وتقدمه على أهل عصره في العلم. توفي سنة (٩٣هـ) وقيل (سنة ٩٤)، وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها من الفقهاء. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢١٨، ٢١٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٨، ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه (ص۱۷۹).

<sup>(</sup>٧) في (د) "كما ".

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ج) زيادة كلمة "فيها".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٢)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣١٨)، المبسوط (٥/ ١٣٢، ١٣٢)، =

[قوله]: ويجوز أن يتزوج الرَّجل () بأخت أخيه من الرضاع، كما يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه من النَّسب وذلك () مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها ().

ومثل ابن الزوج إذا تزوج () بنت المرأة وبينهم ولد، فتكون المرأة للزوج أخت الأخ، والزوج للمرأة [أخ الأخ] ()().

[قوله]: وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج الأخصوة بالرضاعة] بالرضاعة]

لأنها أخ وأخت من الرضاعة لأب وأم، فلا يتزوج أحدهما بالآخر كما في النسب.

<sup>=</sup> تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٥)، بدائع الصنائع (٤/٤)، الهداية (١/ ٢١٨)، الاختيار (٣/ ١١٨)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠، ٢١)، الأم (٥/ ٣٨، ٣٩)، المهــذب (٤/ ٥٨١)، المغنــي (٧/ ١٣، ١٤)، كــشاف القنــاع (٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) " تزوجت ".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "أخا الأخ ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٥/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٤، ٥)، الهداية (١/ ١١٨)، العناية (٣/ ٤٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

[قوله]: ولا يجوز أن يتزوج المرضعة ( ) أحد من ولَدِ التي ( ) أرضعتها، ولا ولَدِ ولَدِ الرضعة ( ) ولَدِها ( ).

لأنَّهم إخوة وأخوات للرضيع ().

[قوله]: ولا يتزوَّج الصَّبي المُرضَعُ أختَ زوجِ المُرضِعَةِ ( ) لأنَّهَا عمته من الرَّضاع ( )( )

[قوله]: وإذا اختلط اللَّبن بالماء واللَّبن هو الغالب تعلَّق به التَّحريم (وإن غلب التحريم في اللبن المختلط] اللبن المختلط الماء لم يتعلق به التحريم) ( )( ).

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا تحققَّ وصول أجزاء اللَّبن إلى جوف الصَّبي وقع به التَّحريم (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ النَّبي عَلَّى التَّحريم بها ينبت اللَّحم ()، وهذا لا يتحقَّق () فيها إذا كان الغالب هو الماء؛ لأنَّ الإنبات إنَّها يحصل إذا كانت قوته باقية،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) " الرضيعة ".

<sup>(</sup>٢) في (د) "الذي ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "من الرضيع ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) " من الرضاعة ".والمثبت هو الصواب. ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المهذب (٤/ ٥٨٩)، مغنى المحتاج (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه (ص۱۸۲).

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

وقد فقد () هذا، بخلاف ما لو كان اللبن هو الغالب؛ لما أن قوته باقية، ويقع به () التَّغذي، فيقع به () التَّعزيم ().

[قوله]: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ ( ).

وعندهما: العبرة للغالب كما في الماء، ولأبي حنيفة رَحْمَهُ أُللَّهُ: أن بالخلط بالطعام يصير شيئا آخر، أو يسلب قوته؛ بدليل أنَّه يرق ويضعف في المشاهدة، فصار كالغالب عليه ().

[قوله]: وإذا اختلط بالدواء واللبن غالب يتعلق به التحريم ().

لأنَّ الدواء يجعل في اللبن ليوصله إلى مكان لا يصل إليه بنفسه، فوقوع التحريم به () مع مخالطته أولى، وأمَّا إذا غلب الدَّواء فقد صار اللبن على صفة، لا يقع به الغذاء، فزالت صفته التي يقع بها التحريم ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٥٩)، المبسوط (٥/ ١٤٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الاختيار (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ٢١٨)، الاختيار (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>۷) ینظر: مختصر القدوری (ص۵۸).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٥/ ١٤٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٨، ٣٣٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الاختيار (٩/ ١١٩). (٣/ ١١٩).

## [قوله]: وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأُوجِرَ ( ) [به] ( ) الصبي ( ) تعلق به البن الميته التحريم ( ) .

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: لا يتعلق ()(). والصحيح قولنا؛ لأنَّ «الرضاع ما أنبت اللحم» ()، وقد تحقق هذا في لبن الميتة ().

[قوله]: وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن () هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشَّاة لم يتعلق به التحريم ().

لأنَّ حكم المغلوب في مقابلة الغالب ساقط ( ).

[قوله]: وإذا اختلط لبن امرأتين [تعلق الرضاع] ( ) بأكثر هما عند ( )

<sup>(</sup>۱) **الوجور**: بالضم إدخال الدواء في وسط الفم، والمراد هنا: صب اللبن في الفم من غير الثدي. ينظر: مختار الصحاح (١/ ٢٩٦)، لسان العرب (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) " الصبي منه ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) في (د) " لا يتعلق به ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٥٣)، مغنى المحتاج (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه (ص۱۸۲).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٢٢)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٢١)، المبسوط (٥/ ١٣٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٨)، بدائع الصنائع (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۳٥٨).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: المبسوط (٥/ ١٤٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الهداية (١/ ٢١٨)، الاختيار (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>١٣) في (ج) و(د) "عند أبي حنيفة وأبي يوسف ".

أبي يوسف رَحْمَهُ أللَّهُ، وقال محمد رَحْمَهُ أللَّهُ: (يتعلق بها) () ().

وهو قول زفر رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الجنس لا يغلب الجنس، فإذا لم يصر كل واحد منهما مستهلكاً لصاحبه تعلق به التحريم، ولأبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رَحَهُ هُمَا اللَّهُ: أنَّ المغلوب تبع للغالب، والعبرة للمتبوع دون التبع ().

[قوله]: وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبياً تعلَّق به التَّحريم ().

لأنَّه يقع به التَّغذي كما يقع بلبن الثيِّب ( ).

[قوله]: وإذا نزل للرجل لبن فأرضع ( )صبياً ( )، لم يتعلق به التَّحريم ( ).

لأنَّه لا يسمى رضاعاً في العرف، ولا يقع به الاكتفاء أيضاً فصار كلبن الشاة ()().

[قوله]: (وإذا شرب صبيان من لبن شاةٍ فلا رضاع بينهما $^{(-)(-)}$ ).

(١) مابين القوسين ساقط من (أ)و (ج).

(۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨).

(٣) ينظر: المبسوط (٥/ ١٤٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الهداية (١/ ٢١٨)، الاختبار (٣/ ١١٩).

(٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٥٨).

- (٥) ينظر: المبسوط (٥/ ١٣٩)، الهداية (١/ ٢١٩)، الاختيار (٣/ ١٢٠)، العناية (٣/ ٤٥٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩).
  - (٦) في (أ) "زيادة " به ".
    - (٧) ساقط من (د).
  - (۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۵۸).
    - (٩) في (أ) "شاة ".
- (١٠) ينظر: المبسوط (٥/ ١٣٩)، الهداية (١/ ٢١٩)، الاختيار (٣/ ١٢٠)، العناية (٣/ ٤٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩).
  - (۱۱) مابين القوسين ساقط من (أ)و(ب)و(د).
    - (۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۵۸).

[لبن البكر في الرضـــاعة] [قوله]: وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على المسلمة الحسدي الحسدي الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على المسلمة المروجة الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على المسلمة المروجة المراجل ا

لأنَّ الصغيرة صارت بنتاً للكبيرة، والجمع بين الأم والبنت حرام ابتداءً، فكذا قاءً ().

[قوله]: فإن ( ) كان لم يدخل بالكبيرة، فلا مهر لها ( ).

لأنَّ الفرقة جاءت بسببٍ من جهتها قبل الدُّخول، فأشبهت ردتها قبل الدخول ().

[قوله]: وللصغيرة نصف المهر<sup>()</sup>.

لأنَّ الفرقة وقعت عليها قبل الدخول لا بسبب من جهتها فصار، كما لو طلقها ().

[قوله]: ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت/ الفساد، وإن الناكم الناكم تتعمد الناكم الن

ینظر: مختصر القدوري (ص۹۵۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۲۱)، التجريد (۱۰/ ٥٣٦٧)، تحفة الفقهاء (۲/ ۲٤۰)، الهداية (۱/ ۲۱۹)، الاختيار (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فإذا ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ٢١٩)، الاختيار (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ٢١٩)، الاختيار (٣/ ١٢٠)، العناية (٣/ ٤٥٨)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>A) في (أ) " يتعمد ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يرجع () في الحالين ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّها سبب () لفساد النكاح ()، وضهان التَّسبيب ينبني على صفة التَّعدِّي كما في حَفر البئر ().

[قوله]: ولا يقبل في الرَّضاع شهادة النِّساء منفردات، وإنَّما يثبت بشهادة رجلين في الرَّضاع أو رجل وامرأتين ().

وقال الشافعي رَحَهُ أُللَّهُ: تقبل شهادة أربع نسوة (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ الرَّضاع أمر يطلع عليه الرِّجال، فلا يجوز الاقتصار [فيه على] () شهادة النِّساء، قياساً على الشَّهادة في باب الأموال ().

<sup>(</sup>١) في (أ) " لا يضمن " وفي (ج) " يضمن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٥/ ٥٣)، مغنى المحتاج (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "سببت " و(د) " تسببت ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " الزواج ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٢١)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣١٣)، التجريد (١٠/ ٥٣٦٧)، الهداية (١/ ٢١٩)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢، ١٣)، الاختيار (٣/ ١٢٠)، العناية (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/٥٥)، مغنى المحتاج (٣/٥٥٥).

<sup>(</sup>A) في (د) "عليه في ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٤٠، ٢٤١)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤)، الهداية (١/ ٢٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠). (٢/ ٣٠).

## كتاب الطلاق()

[أنـــواع الطــــلاق]

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السنة، وطلاق <sup>[أن</sup> الع البدعة. فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها <sup>()</sup>.

لأنَّ هذا الطلاق أبعد من الندم، وأنفى لزيادة الضرر في حقها فكان أحسن (). [قوله]: وطلاق السُّنة أن يطلِّق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار ().

لحديث عبد الله بن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قال له: «ما هكذا أمرك ربك () يا ابن عمر، وإنَّما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطليقة» () ().

(۱) **الطلاق في اللغة**: هو إزالة القيد والتخلية، والتطليق كذلك، يقال طلق تطليقاً وطلاقاً، كما يقال: سلّم تسليماً وسلاماً، والطلاق ارتفاع القيد، يقال: طلق المرأة طلاقاً.

وفي الإصطلاح: هو عبارة عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظٍ مخصوصة. ينظر: طلبة الطلبة (ص٥١٥)، التعريفات (ص٥١١)، العناية (٣/ ٤٦٣).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦١).
- (٣) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٧١)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٨)، الهداية (١/ ٢٢١)، العناية (٣/ ٤٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦١).
  - (٥) في (د) " ما أمرك ربك هكذا ما أمرك ربك يابن عمر ". وفي (ج) " هكذا أمرك الله تعالى يابن عمر ".
- (٦) أخرجه الدار قطني في سننه (٥/٥) برقم (٣٩٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٥٥) برقم (٣٩٧٩). قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٢٠): «ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدار قطني وأعله بمعلى بن منصور، وقال: رماه أحمد بالكذب»، قال الزيلعي: «ولم يعله البيهقي في المعرفة إلا بعطاء الخراساني وقال: إنه أتى في الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث، لا يقبل ما تفرد به». قال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٢): «إسناده ضعيف».
  - (۷) ينظر: بدائع الصنائع ( $^{7}/^{1}$ )، الهداية ( $^{1}/^{1}$ )، العناية ( $^{7}/^{1}$ ).

[قوله]: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدةٍ، أو ثلاثاً في طهرٍ واحدٍ  $^{(\ )}$ .

أو عقيب [الجماع] أوحال أحيض أو يطلقها بائناً. وقال الشَّافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا أعرف أفي عدد الطَّلاق سنة، ولا بدعة، وهو: مباح ()().

والصَّحيح قولنا؛ لقوله عَلَّ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّقَاقٍ ﴾ . فإمَّا أن يكون المراد به: الخبر، أو الأمر، لا جائز أن يكون المراد به الخبر؛ لأنَّه قد يكون على خلاف ما أخبرَ، وخبر الباري جلَّت قدرته لا يكون خلافاً، فعُلم أن المراد به: الأمر، فكأنَّه قال: طلقوا مرتين، والأمر بالتفريق يقتضي تحريم الجمع؛ ولأنَّ فيه إبطال حق المرأة، وإضاعة حق نفسه من غير/ حاجة؛ لأنَّ أمارة الحاجة هو الإقدام عليه عند تجدد زمان الرغبة؛ لأنَّه [ب/١٤٦] هو الذي يدل على الحاجة الماسة إلى الفرقة ولم يوجد، فأمَّا مجرد الضجر في كل وقت لا يجوز الفرقة ().

[قوله]: وإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصياً ( ).

ومن الناس من قال: لا يقع ( ) الثَّلاث بكلمةٍ واحدةٍ ( ). والدَّليل على فساده

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(د) "في حال ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " لا أعرف هذا ".

<sup>(</sup>٥) في (د) "وهو مسلمة ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٢٦٦)، الحاوي (١١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٩).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨١٤، ٤٨١٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧١، ١٧٢)، الهداية (١/ ٢٢١، ٢٢٢)،
 الاختيار (٣/ ١٢٢)، مجمع الأنهر (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " لا تقع "

<sup>(</sup>١١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ٩٦): «وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء، وقال

حديث عبادة بن الصَّامت رَخَوَلِكُ عَنْهُ أَنَّ بعض آبائه طلَّق امرأته ألفاً، فذكر ذلك للنَّبي على النَّاد ( ) ( ) ( ) . وَعَالِكُ عَنْهُ ( و الباقي رد عليه ) » ( ) ( ) .

[قوله]: والسُّنة في الطَّلاق من وجهين: سنة في الوقت، وسنة في العدد، فالسُّنة الطلطة الطلطة الطلطة في العدد يستوى () فيها المدخول بها وغير المدخول بها ().

لقوله عَلَّ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴾ ( ) أي: لقُبُل عدَّتهنَّ ( )، وهذا عام يتناول المدخولة وغير المدخولة ( ).

ينظر: الاستيعاب (٢/ ٨٠٨، ٨٠٨)، معرفة الصحابة (٤/ ١٩١٩).

<sup>=</sup> بعض الناس: إنه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضاً» أهـ

<sup>(</sup>۱) هوالصحابي الجليل، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرج الأنصاري السالمي، يكنى أبا الوليد، شهد بدراً والمشاهد كلها، وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً، توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة. وقيل ببيت المقدس، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

<sup>(</sup>۲) مابین القوسین ساقط من (y)و (y)

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٩٣) برقم (١١٣٣٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٥): «ضعيف». وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٥٥): «ضعيف جداً».

<sup>(</sup>٤) في (ج) " تستوي ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق، من الآية: (١).

<sup>(</sup>٧) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٠٢) برقم (١٠٩٢٧) عن ابن مسعود قال: «فطلقوهنَّ لِقُبُل عدتهنَّ». قال: طاهراً عن غير جماع. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضاً (٦/ ٣٠٢) برقم (١٠٩٨٢)، عن عمر بن دينار قال: كان أبن عباس يقرأ «فطلقوهنَّ لِقُبُل عدتهنَّ».

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٨): «قال الروياني في البحر: لعله قرأ ذلك على وجه التفسير، لا على وجه التلاوة، قال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولكنها شاذة، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة».

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١).

[قوله]: والسُّنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصَّة، وهو: أن يطلقها في طهرٍ لم يجامعها فيه ( ).

ليكون الإقدام () عند تجدد زمان الرغبة وهو تجدد الطهر دليلاً على الحاجة ().

[قوله]: وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ().

لأنَّ عدم الدُّخول سبب الرغبة إلى المرأة، ولأنَّ الطلاق في حالة الحيض إنها منع عنه لأنه يؤدي إلى تطويل العدة عليها؛ [لأن هذه الحيضة لا تحتسب منها من العدة، وهذا لا يوجد في غير المدخول بها] ()؛ لأنَّه لا عدَّة عليها ().

[قوله]: وإذا () كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يُطَلِّقَهَا لِلسُّنةِ طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر طلقها أخرى ().

لأنَّ الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام الحيض والطهر في باب انقضاء العدة، فكذا هذا ().

[قوله]: ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين طلاقها ووطئها بزمان ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " الإقدام على طلاق ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٢)، العناية (٣/ ٤٧٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣١، ٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٦/٧، ٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٢)، الهداية (١/ ٢٢٢)، البناية (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فإذا ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٦/ ١١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٢)، الهداية (١/ ٢٢٢)، العناية (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

وقال زفر رَحْمَهُ اللَّهُ: يفصل بينهما بشهر (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه تعذر اعتبار عجدد زمان الرغبة/ بتجدد الطهر في حقها؛ ولأنَّ المنع من الطلاق عقيب الجماع () إنَّما كان لاحتمال أنَّها حبلت فيندم، وهذا لا يتحقق في الآيسة والصغيرة ()().

[قوله]: وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ().

لِمَا مرَّ من المعنى ( <sup>)</sup>.

[قوله]: ويطلقها ثلاثا للسُّنة، ويفصل بين كل طلاقين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَا اللَّهُ، وعند محمد (وزفر رَحَهُمَا اللَّهُ: الحامل لا تطلق للسُّنة) () إلاَّ واحدة ().

قياساً على الممتدة طهرها، ولنا أنَّ () هذه معتدة بالأشهر، فيجوز إيقاع الثلاث على المتدة طهرها، ولنا أنَّ سبب الرَّغبة () قدو جدوهو الحبل ().

[قوله]: وإذا طلَّق الرَّجل امرأته في حالة الحيض وقع الطَّلاق<sup>()</sup>.

الحامـــل]

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٦/ ١٢)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٢)، العناية (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "عقيب الطلاق".

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) " في الصغيرة والآيسة ". بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٦/ ١٢)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٢)، العناية (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " وهذا لأن الدليل الرغبة ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٦/ ١٠،١٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٢)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٣)، العناية (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

ومن النَّاس من قال: لا يقع (). والصَّحيح قول العامَّة؛ لأنَّه لما منع منه دل على وقوعه إذا فعل؛ لأنَّ النَّهي عما لا يصحُّ وجوده لا يتصوَّر ().

[قوله]: ويستحب له أن يراجعها، فإذا حاضت وطهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ().

أمَّا استحباب الرجعة؛ فلأنَّ ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي الله بأن يراجعها ().

وأمَّا ما ذكر () أنَّه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الثانية فقد ذكره محمد رَحِمَهُ اللَّهُ في الأصل (). وذكر الطحاوي أنَّه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق ().

قال أبو الحسن (): ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة رَحَهُ مُراللَّهُ، وما ذكره في الأصل قولهما، هما يقولان: بأنَّ الطلاق الواقع في الحيض بمنزلة الواقع في الطهر الذي بعده؛ بدليل أنَّ تلك الحيضة لا تحتسب () من العدة، ولو طلق في الطهر لم يجز له أن

<sup>(</sup>١) وهو قول الظاهرية، والشيعة. ينظر: المبسوط (٦/ ١٦)، البناية (٥/ ٢٩٢)، المحلى (٩/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/٦١)، الهداية (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٥) في (د) " وأما ذكر ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٦/ ١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٤)، الهداية (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٩٣)، المبسوط (٦/ ١٧)، الهداية (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>A) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي، شيخ الحنفية بالعراق. وكان علَّامة كبير الشأن، انتهت إليه رياسة الأصحاب، وانتشر تلامذته في البلاد. روى عنه: عبدالله بن محمد الأكفاني القاضي وأخذ عنه الفقه أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي. توفي وله ثهانون سنة. في سنة ٤٠ هـ رَحَمُ أللَّهُ. ينظر: تاريخ الإسلام (٧/ ٧٤٧)، الجواهر المضيئة (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "لا يحتسب".

يطلقها ثانياً فيه ()، كذا هذا، و لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: أنَّه طهر خالي عن الجماع والطلاق، فكان محلاً للطلاق على وجه السنة، كالطهر الذي يلى الحيضة الثانية ().

[قوله]: ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً، ولا يقع طلاق/ الصبي الهلية وقع علاقاً الطللة الطالق الطالق

لقوله ﷺ: «كلُّ طلاق جائز إلاَّ طلاق الصبي () والمعتوه» ()؛ ولأنَّ عبارتها ليست بدلالة على إرادة صحيحة ().

[قوله]: وإذا تزوج العبد ثم طلقها يقع طلاقه ().

يريد به إذا تزوج بإذن مولاه لقوله ﷺ: «ولا () يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق» ()؛ ولأنَّ العبد مكلف فيقع طلاقه كالحر ().

[قوله]: ولا يقع طلاق مولاه على امرأته $^{()}$ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/ ١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٤)، الهداية (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) "زيادة " والمجنون ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه، في الطلاق، باب: ما جاء في طلاق المعتوه، (٣/ ٤٨٨)، برقم (١١٩١)، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٩٠٩) برقم (١١٤١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٧٧) برقم (١٧٩١٢). قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١/ ١٤٢): "ضعيف جداً، والصحيح موقوف».

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) في (ب) " لا يملك ".

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في كتب الحديث، وقد أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٥)، وقال: «غريب».

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

لأنَّ إذن المولى أثر في زوال الحجر، فوقع عقد النكاح للعبد خاصة فكان حكمه إليه دون مولاه ().

[قوله]: والطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله: أنت طالق [صسريح الطلاق] الطللة وطلقة وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ().

أمَّا معرفة الصريح بها جرى العرف باستعماله في شيء () دون غيره، وهذه الألفاظ مستعملة في الزوجات دون غيرها، فدل أنَّها صريح، ومن حكم الصريح أن يقع به الطلاق الرجعي؛ لقوله على: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يَرَّبَعُنَ اللَّهُ قَرُوعٌ ﴾ () إلى قوله ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَرَّبُعُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ قَرُوعٌ ﴾ () قوله ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَرَّبُعُونَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ ا

وأمَّا قوله: (**لا يقع أكثر من واحدة)** فهو مذهبنا (). وقال الشافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ: إذا نوى ثلاثاً، يقع ثلاثاً () . والصَّحيح قولنا ()؛ لأنَّه نوى ما لا يحتمله لفظه، فتلغو نيته ().

وبيانه أنَّ نية الثلاث لو صحت، إمَّا أن تصح ( ) من حيث هو عدد، أو من

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (د) "نقض ".

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٦٩)، المبسوط (٦/ ٧٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٥/ ٢٦٩)، المهذب (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "قولنا ".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) في (أ) " يصح ".

حيث هو تعيين، لا وجه إلى الأول؛ لأنَّ اللفط نعت فرد فلا يحتمل العدد، كقول القائل: أنت قائم ولا وجه إلى الثاني؛ لأنَّ الطلاق لا يتنوع؛ لأنَّه عبارة عن الخالي<sup>()</sup> عن القيد، وأنَّه عدم فلا يتنوع، فلا يصح أصلاً. ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أنَّها طالق من وثاق، لم يصدق قضاء خاصة؛ لصر فه الكلام عن ظاهره، ولو قال: أردت أنَّها طالق من العمل، لا يصدق أصلا؛ لأنَّه نوى () ما لا يقتضيه لفظه أصلاً، ولو قال: أنت طالق من وثاق، لا يقع شيء في/ القضاء، ولو قال: أنت طالق من هذا [أ/١٤٨] العمل، لا يصدق في القضاء؛ لأنَّه لا يستعمل في العمل لا حقيقة ولا مجازاً، فلا يصدق في القضاء ().

[قوله]: ولا يفتقر إلى نية ().

يعني: في صريح الطَّلاق؛ لأنَّ النِّية إنَّما () يحتاج إليها في لفظ يستعمل في شيئين؛ ليصرف بها عن أحدهما إلى الآخر، وقد بينا أنَّه لا يستعمل في غير الزوجات، فلم يفتقر إلى نية ().

[قوله]: وقوله أنت الطلاق، وأنت طالق طلاقا، وأنت طالق الطلاق ().

يعني: أنَّ هذه الألفاظ من () جملة الصريح؛ لأنَّها لا تستعمل في غير الزوجات ().

<sup>(</sup>۱) في (أ) "عبارة عن كونها خالية ".

<sup>(</sup>٢) في (د) " لأنه قول نوى ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٦٩)، المبسوط (٦/ ٧٦)، الجوهرة النيرة (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٦)، الهداية (١/ ٢٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) في (د) "في ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٣).

[قوله]: فإن لم يكن له نية فهي واحدة رجعية ().

لما بيَّنَّا ( ).

[قوله]: فإن ( ) نوى به ثلاثاً كان ثلاثا ( ).

لأنَّ الطلاق اسم جنس، فيقتضي استغراق الجنس، وذلك هو الثلاث، وكذا المصدر يذكر () ويراد به الأقل و الأكثر؛ لقوله رَجَّل: ﴿ وَٱدْعُواْ فَهُورًا كَثِيرًا لَكُ ﴾ () .

[قوله]: والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطَّلاق إلاَّ بالنِّية أو بدلالة [الكناية في الطَّلاق] الطُلاق] الطلالة الطُلالة الطلالة الطللة الطلالة الطللة الطلالة الطللة الطلة الطللة الطلة الطللة الطلة الطللة الطللة الطللة الطللة الطللة الطللة الطللة الطللة الطللة

لأنَّها (محتملة للطلاق وغيره فلا ينصرف إلى الطَّلاق إلاَّ بالنِّيَّة أو بدلدّلالة الحال لأنَّها) ( ) تقوم مقام النَّيَّة في وقوع الطَّلاق بالكناية ( ). وقال الشَّافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ: دلالة الحال لا تؤثر أصلاً ( ).

[قوله]: وهي على ضربين منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطُّلاق الرَّجعي، ولا يقع

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أن صريح لفظ الطلاق موجب تطليقة واحدة رجعية.

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(د) " وإن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، من الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٧٦) المبسوط (٦/ ٧٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٣٧)، الاختيار (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٥/ ٣٧٤)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٨٥).

إلا واحدة، وهي ( ) قوله: اعتدِّي واستبرئي رحمك وأنت واحدة ( ).

أمَّا قوله اعتدِّي؛ فلقوله ﷺ لسودة (بنت زمعة) () (): اعتدِّي ثمَّ راجعها (). وقوله: استبرئي رحمك تفسير قوله: اعتدِّي، وقوله: أنت واحدة صفة لقوله: أنت طالق واحدة؛ لأنَّه يصحُّ أن يقال أنت طالق واحدة، ولا يصحُّ أن يقال أنت بائن واحدة، وإنَّم افتقرت هذه الألفاظ إلى النِّيَّة لأنَّها () محتملة للطَّلاق وغيره ().

[قوله]: وبقيَّة الكنايات إذا نوى بها الطَّلاق كانت واحدةً بائنةً ( ).

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: كلُّها طلاق رجعيُّ (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ لفظة الإبانة صدرت ممَّن هو من/ أهل الإبانة () في محل قابل للبينونة، فثبتت البينونة ().

[ب/١٤٧]

<sup>(</sup>١) في (ح) "وهو".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (أ)و(د).

<sup>(</sup>٤) هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية، زوج النبي ﷺ، تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة، وقبل عائشة، وأسنَّت عند رسول الله ﷺ ولم تصب منه ولداً إلى أن مات.

ينظر: أسد الغابة (٧/ ١٥٧)، الإصابة (٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٨) برقم (١٣٤٣٥). بلفظ»: أن رسول الله على طلق سودة، فلمّا خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالي في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها، وجعلت يومها لعائشة». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٣٠): «مرسل».

<sup>(</sup>٦) في (ج) "الأنها".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوى (ص٩٥٠)، التجريد (١٠/ ٤٨٥٥)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۲۲۵).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٣٧٣)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " من الإبانة ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٦/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٨).

[قوله]: وإن نوى ثلاثا كان ثلاثاً ().

لأنَّه لما نوى ثلاثاً فقد نوى أحد نوعي البينونة، وهي الَّتي لا تحتمل الوصل فصحت نته ().

[قوله]: وإن نوى نيتين كانت واحدة ().

وقال زفر ومالك والشَّافعي رَحَهُمُاللَّهُ: يقع ما نوى (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ البينونة لا تحتمل العدد، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه، فلا يصحُّ ().

[قوله]: وهذا مثل قوله: أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية وهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرَّة وتقنعي واستري (واستبرئي رحمك واعتدي) () واغربي () وابتغي الأزواج ().

فهذه الألفاظ الَّتي ذكرها كلُّها كنايات؛ لأنَّها تحتمل () الطَّلاق وغيره ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (٦/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٦/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٨)، المدونة الكبرى (٢/ ٣٩٧)، جواهر الإكليل (١/ ٤٨٧)، الأم (٥/ ٣٧٥)، روضة الطالبين. (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج) ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب) و (ج) ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ج) " يحتمل "، وفي (د) " محتملة ".

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " يقع بها وغيره ".

[قوله]: فإن لم تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق، إلاَّ أن يكونا في مذاكرة الطَّلاق في الطلاق في القضاء، ولا يقع فيها بينه وبين الله تعالى، إلاَّ أن ينويه ( )( ).

لأنَّ ذكر الطلاق يغلب على ظنوننا أنَّه أراد به الطَّلاق ().

[قوله]: وإن لم يكونا في ذكر الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة، [ولم يقع بها يقصد به السب والشتيمة] () إلاَّ أن ينويه ().

اعلم بأنَّ الكنايات ثلاثة أقسام ():

القسم الأول: لا يدين في القضاء على كل حال، وهو قوله: أمرك بيدك واختاري واعتدي؛ لأنَّ هذه الألفاظ لا تصلح () للسَّب ولا للإبعاد، فالظاهر منها الطلاق، فلا يصدق في دعوى خلاف الظاهر، ويدين فيها بينه وبين الله تعالى؛ لاحتماله ().

والقسم الثَّاني: لا يدين في القضاء في حال مذاكرة الطَّلاق، ويدين إذا كانا في حالة الغضب، وذلك كلُّ لفظ يصلح للسب، وهي خمسة ألفاظ: أنت خلية وبرية

- (١) ساقط من (أ) و(ب) و (ج).
- (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).
- (٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٥).
  - (٤) في (د)" بها".
- (٥) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٥) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (ص٣٦٤).
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٤).
  - (٧) في (د) "ثم اعلم بأنَّ الكنايات على ثلاثة أقسام ".
    - (A) في (أ)، و(ج) " لا يصلح ".
      - (٩) ساقط من (د).

وبائن وبتة وحرام؛ لأنَّ هذه الألفاظ صالحةُ للسَّب، وحالةُ الغضب دليل عليه، ودليل على الطَّلاق أيضاً، فإذا احتملهما لا يحمل على أحدهما إلا بالنية، فأما في حال مذاكرة الطلاق بأن تقول: طلقني، فإذا أجابها/ ببعض هذه الألفاظ فهذه الحالة لا تصلح إلا [١٤٩١] للطلاق، فوجب حملها على الطلاق دون السب، وفيها بينه وبين الله تعالى يصدق؛ لحواز أن يكون الأمر كها نوى، وعن أبي يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: أنَّه زاد على ما قلنا أربعة ألفاظ أخر وهي ( ): قوله لا سبيل لي عليك، فارقتك وخليت سبيلك، [لا ملك لي عليك] ( )؛ لأنَّها تحتمل السَّب، معناه: لا سبيل لي عليك لشرك، وفارقتك في المكان لكراهة اجتهاعي معك، وخليت سبيلك وما أنت عليه، ولا ملك لي عليك ( ) لأنَّك أقلُ من أن تملك أن عليك ( )

القسم الثالث: يدين مطلقا في جميع الأحوال، وذلك مثل قوله: اغربي وتقنعي واستبرئي واخرجي واذهبي وقومي [وتزوَّجي] () ولا نكاح لي عليك، وعند أبي حنيفة رَحَمُ أُللَّهُ أيضاً: لا سبيل لي عليك؛ لأنَّ هذه الألفاظ تذكر () ويراد به الإبعاد، وحالُ الغضب دليل عليه، وكذا في حال ذكر الطلاق تذكر هذه الألفاظ للامتناع من الطلاق، فيرجع إلى نيته. ولو قال: لا حاجة لي فيك ينوي به الطلاق، لم يقع شيء ()؛ لأن نفي الحاجة يجتمع مع الزوجية، ولو قال: لم أتزوجك، لم يقع به الطلاق؛

<sup>(</sup>١) في (ب) "وهو ".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مكرر في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) "عليك أبداً ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٧)، البناية (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (د) " وروحى ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يذكر "

<sup>(</sup>٧) في (ج) " لا يقع الطلاق ".

(لأنَّ الطلاق) () حل القيد بعد وقوعه، وهذا نفي لأصل النكاح، وهو كاذب فيه، فلا يقع به الطَّلاق ().

[قوله]: وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائناً، مثل أن يقول: أنت طالق بائن، وأشد الطلاق  $\binom{()}{0}$  أفحشه، وطلاق الشيطان والبدعة وكالجبل، وملأ البيت  $\binom{()}{0}$ .

لأنَّ هذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة، والزيادة (قد تكون بالبينونة) ()، وقد تكون بالبينونة (قد تكون بالبينونة) وقد تكون بالعدد، فوجب إثبات المتيقن منها، وهي البينونة، وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا قال مثل الجبل، فهو (رجعيُّ، وقال زفر رَحْمَهُ اللَّهُ: ينظر إلى المشبه به، فإن كان يفيد الشدة والعظم مثل الجبل فهو بائن) ()، وإن كان لا يفيد ذلك مثل حبة الخردل أو رأس الإبرة لم يكن بائناً ().

[قوله]: وإذا $^{(\ )}$  أضاف الطلاق إلى جملتها أو/ إلى ما يعبر به عن جملتها  $^{(\ )}$  وقع $^{(\ )}$  الطلاق، مثل أن يقول: أنت طالق، أو رقبتك طالق، أو عنقك طالق،

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تحفة الفقهاء (۲/ ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۲)، بدائع الصنائع (۳/ ۱۰۸، ۱۰۸)، الاختيار (۳/ ۱۳۳، ۱۳۳)، البناية (٥/ ۳٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (د) " وطلاق أشد الطلاق ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أو ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٦/ ١٢٤، ١٢٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١١١، ١١١)، الاختيار (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) في (د) "إذا ".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) " يقع ".

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

أو بدنك طالق، أو جسدك طالق ()، أو فرجك طالق ()، أو وجهك (أو روحك طالق) ().

لأنَّ ذكر هذه الأشياء كذكر الجملة، فيصير كقوله أنت طالق ().

[طلاق الجزء الــــشائع] [قوله]: وكذلك إن طلق جزءاً شائعاً منها، مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك (). لأنَّ التحريم يثبت في ذلك الجزء، ثم يسري إلى الجميع ()().

[قوله]: ولو $^{()}$  قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق $^{()}$ .

وقال زفر، والشافعي رَحَهُمَاللَّهُ: يقع ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّه لو وقع إمَّا أن يقع في البدن ابتداء ( ) أو بناءً على وقوعه في البد، لا جائز أن يقع في البدن ابتداءً؛ لأنَّه ما أضاف الطلاق إليه، فلا يقع ابتداءً، ولا جائز أن يقع بناءً على وقوعه (في البد) ( )؛

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "إلى الكل ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "لو ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٦/ ٨٩)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣)، الهداية (١/ ٢٢٦)، المهذب (٤/ ٢٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٣) مابين القوسين ساقط من (د).

لأنَّ اليد لا يتصور فيه حكم الطلاق؛ لأنَّه عبارة عن إزالة القيد، ولا قيد في اليد، فلا يقع أصلاً ().

[قوله]: ولو طلَّقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طالقاً ( ) واحدة ( ). [جزء الطلاق]

لأنَّ الطلاق لا يتجزأ، فذكر بعضه يكون كذكر الجميع كالعفو عن دم العمد، والجامع بينها أن ما وقع وقع () بدليل، وما لم يقع لا يقع بغير دليل، فكان التَّكامل أولى من التَّساقط؛ (لأنَّ عدم الدَّليل لا يعارض الدَّليل) ()().

[قوله]: وطلاق المكره والسكران واقع عندنا ().

[طلاق المكره و الــــسكران]

أمَّا المكره فلا خلاف فيه بين أصحابنا (). وقال الشافعي رَحَمَ اللَّهُ: لا يقع (). والصحيح قولنا؛ لصدور ركنه ممن هو من أهله في محل قابل لحكمه عن ولاية، أمَّا ركنه فقوله: أنت طالق، والأهلية إنَّما تثبت (بالعقل المميز واللسان الناطق وإذن الشرعي وقد وجد والمحلية إنَّما يثبت) () بملك النكاح، وهو قائم، والولاية إنَّما تثبت بالملك، فوجب أن يقع، قياساً على الطائع. وأمَّا السَّكران فهو قول أصحابنا (). وقال

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "طلاقاً ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ) " يقع " وساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٦/ ١٣٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٩١٢)، المبسوط (٦/ ١٧٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المهذب (٤/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الاختيار (٣/ ١٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٨).

أبو الحسن، والطَّحاوي رَحَهُمُاللَّهُ: لا يقع (). وهو أحد قولي الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه مكلَّف أوقع الطَّلاق على منكوحته فيقع، كغير السَّكران ().

[ويقع به الطَّلاق إذا نوى، يعني (): السَّكران] )، وليس هذا مذهب أصحابنا/، ولعل صاحب الكتاب قوَّى مذهب أبي الحسن رَحَهَهُمَاللَّهُ في أنَّه لا يقع (١٥٠/١) طلاقه، فإذا قال نويت به الطَّلاق صدِّق بالإجماع ().

[قوله]: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ().

وهذا استحسان؛ لأنَّ الإشارة المعهودة أقيمت مقام العبارة ضرورة بمنزلة الكتابة ().

[قوله]: وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح، وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن الشرط الطلاق بالنكاح، وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن بالنكاحة بالنكاحة بالنكاحة بالنكاحة بالنكاحة والمرابعة أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۰/ ۹۳۰)، مختصر الطحاوي (۲۸۱)، المبسوط (٦/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩). (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٥/ ٣٦٤)، المهذب (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الاختيار (٣/ ١٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "بغير".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (د) " كتاب الأيمان في الطلاق ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، الهداية (١/ ٢٢٤)، الاختيار (٣/ ١٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩)، شرح مختصر القدوري للأقطع، بتحقيق: نوال الطيار (٤/ ١٥٩٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>٨) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص٢٩٦): «الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة، في كل شيء، إلا في الحدود». وينظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، الاختيار (٣/ ١٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

وهو قول عمر وابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهَا (). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يصحَّ ()؛ (لأنَّه يقع بالإيقاع ()، وأنَّه قبل النكاح ()) () (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه قصد وقوع الطلاق عند الشرط، فوجب أن يقع، كما لو علق طلاق منكوحته بشرط آخر ()().

[قوله]: وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ().

لأنَّ المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل ().

[قوله]: ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاً للطلاق ( ) أو الطلاق الطلاق ( ) الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطللاق الطلاق الطلاق الطللاق الطلاق الطلا

لأنَّه ( ) ينبغي أن يكون غالب الوجود عند وجود الشرط، أو متيقن الوجود،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٤/ ٨٤٢) برقم (٢١٧١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٤٢٠) برقم (١١٤٧٠). (١١٤٧٠) وأيضاً (٦/ ٤٢١) برقم (١١٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د) "لا يقع".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "بالإتفاق "

<sup>(</sup>٤) في (أ)" النكاح محال ".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب (٤/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٨٥)، المبسوط (٦/ ٩٦، ٩٧)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>١٣) في (ج) زيادة "مثل أن يقول زوَّ جتك". لكن لا يستقيم المعنى بوجودها.

وذا إنها يكون في الملك أو مضافاً إلى الملك ().

[قوله]: وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت الدار، لم تطلق ().

عندنا (). وقال ابن أبي ليلي رَحِمَهُ ٱللَّهُ (): تطلق (). وليس بصحيح؛ لأنَّه لم يوقعه في ملك، ولا إضافة إلى () ملك، فلا يقع به شيء () ().

[ألفـــاظ الـــشرط] [قوله]: وألفاظ الشرط: إن، وإذا، وإذ ما، ومتى، ومتى ما، وكل، وكلما $^{(\phantom{a})(\phantom{a})(\phantom{a})}$ .

بدليل أنَّ الأفعال تليها، والشرط إنهًا يكون شرطا للفعل، وهو مأخوذ من العلامة، فكأنَّه جعل الشرط علامة لتعلق الحنث بالفعل، إلا أنَّ أصل الشروط هو: (إن)، وما سواها داخل عليها ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو عيسى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، روى عن عثمان بن عفان، وعلى ابن أبي طالب، وأبي بن كعب، وكعب بن عجرة، والمقداد بن الأسود، مات بوقعة الجاجم سنة ثلاث وثمانين هد.

ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ١٩٧)، تقريب التهذيب (٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب) " فلا يقع شيء ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٦/ ٩٦، ٩٧، ١١٨)، الهداية (١/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٩) في (د) " وكل، وكلها، ومتى، ومتى ما) بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٤)، الاختيار (٣/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٠)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٥٠).

[قوله]: وفي  $\binom{1}{2}$  كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إلا في  $\binom{1}{2}$  (كلم) فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، حتى تقع ثلاث تطليقات، فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء  $\binom{1}{2}$ .

لأنّه إذا/ وجد الشرط تحقق الحنث؛ لأنّ اليمين عقدت على جنس الفعل [ب١٥٠٠] دون عدده، فإذا وجد، تعلق به الجزاء، وليس في لفظه ما يقتضي التكرار فانحلت اليمين، فإذا وجد الفعل ثانياً فقد وجد ولا يمين، فلا يتعلق به حنث. فأمّا (كلها) تفيد التكرار، فيصير كل فعل معقوداً عليه، فيتكرر الحنث بتكرر الشرط، حتى يستوفي طلاق الملك الذي حلف عليه، فإن تزوجها بعد زوج ثم وجد الشرط لم يحنث ().

[قوله]: وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ().

لأنَّ صحة اليمين ثابتة مع عدم الملك ابتداء بأن ( ) أضاف إلى الملك، فلأَن ( ) يصح بقاء كان ذلك أولى ( ).

[قوله]: فإن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإن وجد في ( ) غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء ( ) .

<sup>(</sup>١) في (ج) "وكل ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "فيما ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٤)، الاختيار (٣/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (١/ ٤٤٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

نحو أن يقول لزوجته (): إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار مع بقاء الزوجية وقع الطلاق، وانحلت اليمين إلى جزاء؛ لوجود الشرط في الملك، ولو طلقها الزوج قبل وجود الشرط وانقضت عدتها ثم دخلت الدار لا يقع عليها شيء، وتنحل اليمين لا إلى جزاء؛ لأنَّ اليمين معلقة بالشرط وقد وجد فانحلت ().

[قوله]: وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه، إلا أن تقيم المرأة (). البينة ().

لأنَّ الأصل عدم () الشرط، (فالظاهر أنه لم يوجد) () ومن تمسك بالظاهر كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة قبلت ()؛ لأنَّها تثبت بالبينة أمراً حادثاً ().

[قوله]: فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها، مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت، طلقت ()().

وهذا استحسانٌ، والقياس أن لا يقبل ( ) قولها؛ لأنَّها مدَّعية وجود الشَّرط وهو ينكر. وجه الاستحسان أنها معنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها فيه،

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٣/ ١٤٠)، العناية (٤/ ١٢٥) الجوهرة النيرة (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) في (د) "في عدم ".

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٣/ ١٤٠)، العناية (٤/ ١٢٥) الجوهرة النيرة (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ)، و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "أن يقبل ".

كما في انقضاء العدة والمنع من الوطء فيما إذا قالت أنا حائض ().

[قوله]: ولو قال: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضت، (وكذبها الزوج) ()، طلقت هي ولم تطلق فلانة ().

لأنَّها في حق نفسها أمينة/، وفي صاحبتها شاهدة، وشهادةُ الفرد مردودة (). [١٥١/١]

[قوله]: وإذا<sup>()</sup> قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم تطلق حتى يستمر ثلاثة أيام، فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق حين حاضت<sup>()</sup>.

لأنَّ ما تراه من الدَّم لا يُعلم أنَّه حيض؛ (لجواز أن ينقطع () قبل الثَّلاث، فإذا استمر إلى ثلاثة أيام ()، علم أنَّه حيض، فنحكم بوقوع الطلاق) ()().

[قوله]: وإن قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ( ).

لأنَّ الحيضة اسم للكاملة منها، ولا كمال لها إلا بعد الطهر، بخلاف المسألة

ینظر: الاختیار (۳/ ۱٤۱)، العنایة (٤/ ١٢٦) الجوهرة النیرة (۲/ ۱٤).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (7/10)، الجوهرة النيرة (7/13).

<sup>(</sup>٥) في (د) "ولو".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "ينقع ".

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٣/ ١٤٠)، العناية (٤/ ١٢٨) الجوهرة النبرة (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).

الأولى؛ لأنَّ تتمة الشرط وجود الحيض، وذا يتحقق بأول الرؤية ().

[قوله]: وطلاق الأمة تطليقتان () ، حرَّا كان زوجها أو عبداً (وطلاق الحرة [عدد الطلاق] ثلاث، حراً كان زوجها أو عبداً) () () .

أصل هذا أنَّ الطلاق معتبر بالنساء عندنا، وكذا العدة (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء ()(). والصحيح قولنا؛ لقوله ﷺ: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» ().

[الطلاق قبـل الــــدخول] [قوله]: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول بها وقعنَ عليها ().

وقال الحسن البصري ( ) رَحْمَهُ اللَّهُ: تبين بقوله أنت طالق، ويلغو قوله

- (١) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٢٩، ١٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٢).
  - (٢) في(أ)و(ب)و(ج) " طلاق الأمة ثنتان ".
    - (٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) e(-).
    - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).
- (٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٩٧٣)، المبسوط (٦/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، الاختيار (٣/ ١٢٣).
  - (٦) في (ج) " والعدة معتبر بالنساء ".
  - (٧) ينظر: الأم (٥/ ٣٥٢)، الحاوي (١٨٥/ ١٨٥).
- (۸) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الطلاق، باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (۲/ ٤٧٩) برقم (۱۱۸۲)، وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث»، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب: طلاق الأمة وعدتها (۱/ ۲۷۲) برقم (۲۰۸۰)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب: في سنة طلاق العبد (۲/ ۲۰۷۲) برقم (۲۱۸۹) وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الألباني في إرواء الغليل (۲/ ۲۵۷): «ضعيف».
  - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).
- (١٠) هـو: التابعي الجليل، أبوسعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، كان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ بوادي القرى. أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج رسول = -

ثلاثاً (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الأصل أن الكلام إذا ذكر معطوفاً بعضه على بعض وفي آخره ما يغير أوله (يوقف أوله) () على وجود آخره، كما لو ذكر الشرط أو الاستثناء في آخره، وإذا توقف يقع جملة فلا يقع بعضه دون بعض ().

[قوله]: فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية ().

وهذا صحيح إذا لم يعلقه بشرط؛ لأنَّه حينئذ تسبيق لأولى في الوقوع، فتبين بها؛ لأنه لا عدة عليها فيصادفها الثاني وهي أجنبية عنه ()().

[قوله]: وإن قال أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها واحدة  $^{(\ )(\ )}$ .

لأنَّها سبقت الأولى وقوعاً، فبانت لا إلى عدة ().

[تفريــــق العــــد]

الله على وربيا بعثتها في حاجة، فيبكي الحسن، فتناوله ثديها، فيدر عليه لبناً، فقيل إن تلك الحكم والفصاحة التي رزقها الحسن من بركات ذلك، وروي أن أم سلمة أخرجته إلى عمر، فدعا له فقال: اللهم فقه في الدين وحببه إلى الناس. كان من سادات التابعين وكبرائهم، عالماً، فقيهاً، عابداً، زاهداً، شجاعاً في قول الحق. وكان فصيحاً، وصف الحسن بأنه شيخ أهل البصرة. مات في البصرة، في رجب سنة (١١٠هـ). قال عبد الله بن الحسن: إن أباه عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة.

ينظر: طبقات الفقهاء (ص٨٧)، وفيات الأعيان (٢/ ٦٩) سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٦٥).

- (١) ينظر: المبسوط (٦/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٧).
  - (٢) مايين القوسين ساقط من (ب).
- (٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٣)، تبيين الحقائق (٢/ ٢١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٢).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).
    - (٥) ساقط من (أ) و (ج) و (د).
  - (٦) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٣).
    - (٧) في (ج) " واحدة عليها " بتقديم وتأخير.
      - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٦٩).
  - (٩) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ٤٣).

[قوله]: وإن $^{(\ )}$  قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة $^{(\ )}$ .

[ب/١٥١]

لأنَّ الملفوظ به أوّلاً هو الموقع أولاً/ ().

[قوله]: وإذا قال قبلها واحدة وقعت ثنتين () ().

لأن الملفوظ [به] () أولاً هو الموقع أخيراً، فاقتضى اللفظ وقوع تطليقة () في الحال، ووقوع أخرى قبلها وهو لا يملك إيقاع طلاق متقدم فيقعان معاً ().

[قوله]: (وإن قال واحدة بعد واحدة يقع اثنتين  $( \ \ )( \ \ )$ .

[قوله]: وإن قال: واحدة مع $^{(-)}$  واحدة، أو معها واحدة، وقعت ثنتان $^{(-)}$ .

<sup>(</sup>١) في (أ)، و(ج)، و(د) " ولو ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) " ثنتان ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (أ) وقوع الطلاق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "اثنتان" .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۷).

<sup>(</sup>١١) مايين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (أ)، و (ج)، و (د) " بعد ".

<sup>(</sup>۱٤) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۷۰).

لأنَّ (مع) حرف مقارنة، فيقتضي وقوع الطلاقين معاً ().

[قوله]: وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت [تقسديه المسرط] الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ).

وقالا: يقع جميع ذلك. له أن الطلاق المعلق بالشرط كالمذكور عند وجود () الشرط، بخلاف ما إذا أخّر الشرط؛ لأنَّ جميع الطلقات () توقف على الشرط، فتعلق الكل بشرط واحد، فإذا وجد الشرط وقعن معاً، كأنَّه كرر لفظ الشرط عند كل تطليقة ().

قوله]: ولو قال لها: أنت طالق بمكة وقع الطلاق في جميع البلاد، وكذلك إذا [تخصيص الطلاق] الطللة] قال أنت طالق في الدار ( ).

لأنَّ الطلاق لا يختص بمكان، فيقع في الأماكن كلها().

[قوله]: ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة، لم تطلق حتى تدخل (). لأنَّه علق الطلاق بشرط، وهو الدخول، والمعلق بالشرط عدم قبله ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٦/ ١٣٣، ١٣٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٧)، الاختيار (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) في (د) " وجوده ".

<sup>(</sup>٤) في (أ)و(ج)و(د) " الطلاق ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٤)، الاختيار (٣/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٨)، الاختيار (٣/ ١٢٧)، الجوهرة النبرة (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>A) ینظر: مختصر القدوری (ص۲۷۱).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٨)، الاختيار (٣/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٤).

[قوله]: وإذا قال (): أنت (طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر من الغد (). لأنَّه وصفها بالطلاق في جميع الغد ().

ولو قال: أنت طالق في غد، ونوى آخر النهار صدّق عند أبي حنيفة وزفر رَحَهُمَالُلَهُ، وقالا: لا يصدق ().

[قوله]: وإذا قال لها: اختاري ينوي بـذلك الطـلاق، أو قـال لهـا: طلقي نفـسك <sup>[جعـل خيـار</sup> الطلاق!ليها] فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها<sup>()</sup> ذلك<sup>()()</sup>.

لإجماع الأمة على أنَّ المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق، وشبهوا هذا بخيار المعتقة، وإنَّما شرطت نية الطلاق () في قوله لها: اختاري أو أمرك بيدك؛ لأنَّه محتمل فلا يتعين إلا بالنية. وأمَّا التوقيت () بالمجلس؛ فلأنَّه ملّكها الطلاق، والتمليك يقتضي جواباً في المجلس، كخيار القبول في باب البيع () هذا إذا () علمت في المجلس، فإن كانت غائبة ولم () تعلم بذلك فهذا على وجهين

<sup>(</sup>١) في (أ) "قال لها ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (١/ ٢٢٨)، الاختيار (٣/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/٦١٦)، الهداية (١/٨٢٨).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) " في المجلس ".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "وذلك قع ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "منه الطلاق".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " التوقت ".

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (د) " فلم ".

إمَّا أن أطلق الأمر أو وقّته لوقت أ، فإن أطلق فهو / على المجلس الذي تعلم فيه المراه الله الله الله الله الموقت، فيقف على مجلس العلم، وإن وقت فإن المغها مع بقاء شيء من الوقت، فلها الخيار في بقية الوقت، وإذا مضى الوقت أقبل أن تعلم، خرج الأمر من يدها بمضى الوقت ().

وليس للزوج أن يرجع عن ذلك، ولا له أن يفسخه عندنا (). خلافاً للشافعي ().

[قوله]: فإن قامت من  $\binom{(}{}$  مجلسها أو أخذت في عملٍ آخر خرج الأمر من  $\binom{(}{}$  يدها  $\binom{(}{}$ .

لأنَّ القيام عن المجلس والاشتغال بعمل آخر إعراض عهَّا جعل إليها، فأشبه ردِّها ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د) " بوقت ".

<sup>(</sup>٣) في (ج)، زيادة " وإذا مضى الوقت (فلها الخيار) قبل أن تعلم ". ولكن لا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٩٦)، التجريد (١٠/ ٤٨٨٦)، المبسوط (٦/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١١). (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٨٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٦)، مغني المحتاج (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٧) في (ب)و(د) "عن ".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عن ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٥)، العناية (٤/ ٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٥).

[قوله]: وإذا اختارت نفسها في قوله: اختاري [كانت واحدة بائنة] ()().

لأنَّه خيار طارئ على النكاح فتقع به البينونة كخيار المعتقة ().

[قوله]: ولا يكون ثلاثاً وإن نوى الزوج ذلك ( )( ).

لأن القياس أن لا يقع بلفظ التخيير شيء؛ لأنَّه ليس من ألفاظ الطلاق وضعاً، إلا أنَّا تركنا القياس لإجماع واردٍ على وقوع الواحد، فما عداه بقي على أصل القياس ().

[قوله]: ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها ( )( ).

لأنَّه مبهم بدون ذكر النفس، وإنَّما يقع التقيد بذكرها ().

[قوله]: وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية ( ). لأنَّه فوض إليها تطليلقة صريحة، وهي معقبة للرجعة ( )( ).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "كان طلاقاً بائناً"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٧)، الاختيار (٣/ ١٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ب)و(د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧١).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ١٣٧)، الاختيار (٣/ ١٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ج) " في كلامها أو في كلامه " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص ۳۷۱).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (١/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۷).

<sup>(</sup>١١) في (ج) "معنية للرجعة ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الهداية (١/ ١٣٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٧).

[قوله]: فإن طلقت نفسها ثلاثاً ( ) وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ( ).

لأنَّه فوض إليها تفويضاً عاماً؛ ولأنَّه مختصر من قوله: افعلي فعل التطليق، وذكر المصدر ينصرف إلى الأقل ويحتمل الكل ().

وأمَّا أمرك بيدك يقع به واحدة بائنة؛ لأنَّه لفظ كناية، وإن نوى به الثلاث فأوقعت ذلك وقع؛ لأن البينونة متنوعة بين الخفيفة والغليظة، فأيتهما نوى صحت نته ().

[قوله]: وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت، فلها أن تطلق نفسها في المجلس المطلق المعيار المطلق الميها] المطلق الميها

لأنَّ كلمة (متى) تفيد الوقت، فكأنَّه قال لها: طلقي نفسك في أي () وقت شئت، فلا يختص بزمان دون زمان، إلا أنَّه ليس لها أن تطلق نفسها إلا مرة واحدة؛ لأنَّه لا يفيد التكرار ().

[قوله]: وإذا قال لرجل: طلق امرأي، فله أن يطلقها في/ المجلس وبعده (). لأنَّه ابه ١٥٢/١٥ توكيل، وأنَّه لا يختص بالمجلس؛ لأنَّ الوكيل قد يقدر على ما وكل به في المجلس، وقد لا يقدر، فوجب أن لا يتوقت بالمجلس، ولا كذلك التفويض؛ لأنَّه تمليك فاقتضى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج) و(د).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (١/ ٧٣)، الجوهرة (٢/ ٤٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (١/ ٢٣٧، ٢٣٨)، الاختيار (٣/ ١٣٥، ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) في (د) "في أول ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ٢٤٠، ٢٤١)، الجوهرة النرة (٢٤٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢).

جواباً في المجلس ().

[قوله]: وإن قال له: طلِّقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة ().

لأنَّه لما علَّقَهُ بالمشيئة كان تمليكاً منه؛ لأنَّ المالك هو الذي يتصرف عن مشيئة ()، فيقتصر على المجلس كقبول البيع ().

[قوله]: ولو قال لها: إن كنت تحبينني أو تبغضينني فأنت طالق، فقالت: أنا [التعليق بالعدور] بالعدور] بالعدورا أحبك أو أبغضك، وقع الطلاق () وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت ().

وهذا استحسان، والقياس أن لا يقع لأنه علقه بشرط لا يعلم وجوده، فلا يقع كما في قوله: أنت طالق () إن شاء الله، وجه الاستحسان أن الحقيقة لما لم يوقف عليها، أقيم السبب الدال عليه مقامه، وهو الإخبار عنهم ()، وعلى هذا إذا قال لها: إن كنت تحبينني بقلبك فأنت طالق، فقالت أنا أحبك، وفي قلبها غير ذلك يقع لما بينا، وقال محمد رَحِمَهُ الله الله لا يقع ().

<sup>(</sup>١) ينظر: العناية (٤/ ٩٩)، الجوهرة النيرة (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(د) "عن مشيئته ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (١/ ٢٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة "عليها".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " لما توقف ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "بينها ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٢٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٨).

[قوله]: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً في مرضه فهات () وهي في العدة [الطلاق في مرضه فهات () مرض الموت] مرض الموت] ورثت منه، وإن مات بعد انقضاء العدة لا ميراث لها ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا ترث بحال (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكاح باقي في حق الإرث؛ لأنَّ النكاح حق الإرث؛ لأنَّ النكاح أفي إبطال النكاح في حق الإرث؛ لأنَّ النكاح [معنى للإرث به تعلق] ()، إمَّا تعلق حكم بسبب، أو تعلق حكم بشرط، وأيًّا ما كان () فإبطاله ضرر، فيجب دفعه ما أمكن، وقد أمكن بتأخير عمل الطلاق إلى ما بعد انقضاء العدة، فيتأخر عمله [في حق هذا الحكم] () دفعاً للضرر، فجاء ما قلنا، أمَّا إذا انقضت العدة فلا إمكان فلا يبقى ().

[التعليــــق بالـــشيئة] [قوله]: وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلاً لم يقع الطلاق ().

لقوله على: «من حلف بطلاق أو عتاق وقال: إن شاء الله متصلاً فلا حنث عليه » ( ). وقال على: «من استثنى فله ثنياه » ( ).

<sup>(</sup>۱) في (د) "في مرض موته ومات ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۷۲).

<sup>(7)</sup> ينظر: الأم (٥/ ٣٦٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٨) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) "ما يعمل ".

<sup>(</sup>٥) في (د) " معنى تعلق الإرث به ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) " وأيها كان ".

<sup>(</sup>٧) في (د) "في هذا بحكم ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٣)، التجريد (١٠/ ٤٩٤٦)، المبسوط (٦/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٢١٨)، الاختيار (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " متصلاً به ".

<sup>(</sup>١١) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣٤): «غريب بهذا اللفظ». وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٧): «لم أجده»

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الدار قطني في سننه (٥/ ٦٤) برقم (٣٩٨٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٩٠) = ح

وأمَّا إذا قطع الاستثناء عن الكلام لا عن ضرورة فإنَّه لا يؤثر فيه ( ) إلا/ عند [١٥٣/١] ابن عباس رَضِّالِتُهُعَنْهُا أنَّه يؤثر ( ).

[قوله]: وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وإن قال: إلا ثنتين السستثناء] طلقت واحدة ().

لأنَّ الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي، فكأنه قال: أنت طالق واحدة ().

[قوله]: وإذا ملك الرجل امرأته أوْ شِقْصاً منها، أو ملكت المرأة زوجها أوْ [وقوع الفرقة بالاسك] بالاسك] شِقْصاً منه وقعت الفرقة ().

لما أن بين الملكين تنافي، والمنافي إذا طرأ عليه  $^{(\ )}$ النكاح  $^{(\ )}$ أفسده، كالرِّدة  $^{(\ )}$ .



تبرقم (١١٣٣١). عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك أنه سمع مكحو لا يحدث عن معاذ بن جبل. قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣٥): «ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدار قطني، وقال: في إسناده حميد بن مالك، وهو ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٣): «فيه ضعف وانقطاع».

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٤١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٦/ ٩١)، الاختيار (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) . ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٢)

<sup>(</sup>٦) في (أ) "على"

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٦/ ٨٨)، الهداية (١/ ٢٣١)، الاختيار (٣/ ١٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٤٩، ٥٠).

## كتاب الرَّجعة ()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وإذا طلَّق الرَّجل امرأته تطليقة رجعيَّة أو تطليقتين، فله أن يراجعها [صفة الرجعة] الرجعة] في عدَّتها، رضيت بذلك أو لم ترض ()().

<sup>(</sup>۱) **الرجعة في اللغة**: بالكسر والفتح، عود المُطَّلِق إلى مُطَّلَقَته. **وإصطلاحاً**: رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحيط الحيط (ص٠٧٢)، الاختيار (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "يرض ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٣٣٣، ٣٣٣) برقم (١٢٢٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣١٥) برقم (١٠٩٨٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٥٨) برقم (١٨٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المبسوط (٦/ ١٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٧٧)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، الاختيار (٣/ ١٨٤). الاختيار (٣/ ١٤٧).

[104/4]

أمَّا قوله: راجعتك أو راجعت امرأتي، فهو صريح (في الرجعة) ()، ولا خلاف فيه بين الأمة (). وأمَّا الرجعة بالفعل فعندنا تصح (). خلافا للشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: فإنه لا تصح عنده إلا بالقول مع القدرة عليه ().

والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه (قد ثبت) للزوج بالطلاق استدراك حقّ في مدَّة، فجاز أن يستدركه بالفعل، كالخيار في البيع. إلا أنَّه ينبغي أن يكون فعلاً مختصاً بالنكاح، وهو القبلة والمس عن شهوة؛ لأنَّه فعل يختص بالنكاح، فجاز أن يستدل به () على تبقية النكاح، (بخلاف ما إذا وجد لا () عن شهوة؛ لأنَّه لا يختص بالنكاح) ()؛ فإنَّ الإنسان يقبِّل أمَّه أو ابنته لغير/ شهوة ().

<sup>(</sup>١) في (ب)و(أ) "لشهوة".

<sup>(</sup>٢) في (ب)و(أ) "لشهوة".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٨٣)، الهداية (٢/ ٢٥٤)، بداية المجتهد (٣/ ١٠٤)، الأم (٥/ ٢٦٢)، الحاوي (١٠٤/ ٣)، المغنى (٧/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٩٩١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٣)، الهداية (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/ ٢٦٠)، الحاوي (١١/ ٣١١، ٣١١).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) مابين القوسين ساقط من ( $\phi$ ).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ)

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٩٩٦، ٤٩٩٦)، المبسوط (٦/ ٢١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٢).

[قوله]: ويستحب أن يشهد على الرَّجعة شاهدين ().

لأنَّه لا يأمن من أن تنقضي العدَّة فلا يصدَّق في الرَّجعة، فكان الاحتياط أن يشهد على الرَّجعة .

[قوله]: فإن لم يشهد صحت الرجعة ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ في قول: الإشهاد () شرط (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه حق ينفرد به الزوج، فلا يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق، إلا أنَّ الأمر بالإشهاد محمول على الاستحباب دون الإيجاب ().

[قوله]: فإذا انقضت العدة فقال الزوج: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي [الخسلافافي الرجعة، وإن كذبته فالقول قولها<sup>()</sup>.

لأنَّه أخبر بها () في حال لا يملك إنشاءها، فلا يقبل قوله إلا أن تصدقه، كالوكيل إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت، لا يقبل قوله، ويكون القول قول الموكِّل، كذا هذا، بخلاف ما إذا قال حال قيام العدة قد راجعتك أمس وكذبته المرأة، أن القول قوله؛ لأنَّه أخبر بها () يملك () إنشاءه في الحال، فوجب تصديقه ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٤)، الاختيار (٣/ ١٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧)، المبسوط (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) في (ج) " وقال الشافعي في قول الشافعي في قول الإشهاد ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٨/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٠٠١، ٥٠٠١)، المبسوط (٦/ ١٩)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>A) في (ج) "أخبرها".

<sup>(</sup>٩) في (أ)، "أخبر بها "، وفي (ج) "أخبر هما ".

<sup>(</sup>۱۰) في (ج) " بملك ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٥)، الهداية (٢/ ٢٥٤)، الاختيار (٣/ ١٤٨).

[قوله]: ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ ().

لأنَّ ما لا يصح بذله لا يستحلف عنده، خلافاً لهما على ما ذكرنا في ما تقدَّم ().

[قوله]: وإذا قال الزَّوج<sup>()</sup>: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدَّق، لم تصح الرَّجعة عند أبي حنيفة رَحَمُهُ ٱللَّهُ ().

وقالا: تصحُّ، ويكون القول قول الزَّوج (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الرجعة صادفها حال انقضاء العدة (أو بعد انقضائها؛ لأنَّ الخبرت عن انقضاء العدة) () بأمر الشرع، فكان خبرها مقبولاً، فيجب أن يكون المخبر به ثابتاً، حتَّى يجوز له () قبوله أو يجب قبوله، وإذا كان المخبر به ثابتاً، (أمَّا إن كان ثابتاً) () قبل خبرها، أو حال خبرها فجاء ما قلنا ().

[قوله]: وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدَّتها: قد كنت راجعتها في العدَّة، فصدَّقه المولى، وكذبته الأمة، فالقول قولها فصدَّقه المولى، وكذبته الأمة، فالقول قولها في الم

ینظر: مختصر القدوري (ص۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٥)، الاختيار (٣/ ١٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٤)، الاختيار (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٤)، الهداية (٦/ ٥٥٧)، الجوهرة النيرة (٦/ ٥١).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)و(ب)و(ج) " راجعتك ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٦).

وهذا قول أبي حنيفة وزفر رَحَهُ هُمَااللَّهُ. وقالا: القول قول المولى (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الرجعة أمر ينبني على العدة، والقول () قولها في العدة فكذا فيها ينبني عليها ().

[انقط\_\_\_اع | الرجع\_\_\_ة] | الاعمال | الاعمال |

[قوله]: وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام، انقضت العدة وإن لم تغتسل ()، وإن انقطع () لأقل من عشرة / أيام، لم تنقطع () الرجعة حتى تغتسل، أو يمضي () وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَاللَّهُ، وقال محمد رَحَمَهُاللَّهُ: إذا تيممت انقطعت الرجعة ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: لا أعرف بعد وجود الأقراء معنى آخر يقف عليه انقضاء العدة (). أمَّا () إذا كانت أيامها عشراً؛ فلأنا تيقنا بزوال الحيض؛ لأنَّه لا يكون أكثر من عشرة أيام، فانقضت العدة، وإذا كانت أقل من عشرة أيام لم نتيقن بانقضاء العدة؛ لجواز أن يعاودها الدم، فلا بد من مؤيد ينضم إلى الانقطاع، وذلك إما

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٥)، الاختيار (٣/ ١٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "فالقول ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٥)، الاختيار (٣/ ١٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥١)، الترجيح والتصحيح (ص٣٧٦، ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يغتسل ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) " فأما القطع ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) " ينقطع ".

<sup>(</sup>٧) في (د) " يمضي عليها ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٦، ٣٧٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٢٩١)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦، ٣٦٧).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) " إلا ".

الاغتسال أو إجراء شيء من أحكام الطاهرات () وذلك صيرورة () الصّلاة ديناً في ذمَّتها بمضي وقتها؛ لأنّ ذلك كلّه ينافي حكم الحيض، إمّا بمجرّد التّيمم إذا كانت مسافرة لا تنقطع الرّجعة حتّى تصلي بالتيمم، خلافاً لمحمد رَحمَهُ اللّهُ أنّه ينقطع بمجرد التيمم. والصحيح قولها؛ لأنّه وقع الشك في انقضاء عدتها لاحتمال معاودة الدم، فيقع الشك في () انقطاع حق الرجعة، فلا ينقطع إلا إذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر بالطهارة ولم يوجد؛ (لأنّ التيمم ليس بطهارة؛ لأنه تلويث وتغبير، إلا أنّه جعل طهوراً حال أداء الصلاة ولم يوجد) () فإذا لم يوجد المرجح () وهو الطهارة لا تنقضي العدة، فلا ينقطع حق الرجعة ().

[قوله]: وإذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها، لم يصبه ( ) الماء، فإن كان عضواً فما فوقه، لم ( ) تنقطع الرجعة، وإن كان أقل من عضو، انقطعت الرجعة ( ).

فهذا المذكور فيه قياس واستحسان، واختلف ( ) في موضع القياس، قال أبو يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ: القياس أنَّه إذا بقي أقل من عضو أن تبقى الرجعة لبقاء الحدث كما في

في (د) " الطهارات ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ضرورة".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (د) " الترجح ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٣، ٢٨، ٢٩)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، الاختيار (٣/ ١٤٩)، الترجيح والتصحيح (ص٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) في (ب)و(ج) "لم يصبها".

<sup>(</sup>٨) في (ب) " لا".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٧)، وليس فيه "الرجعة".

<sup>(</sup>۱۰) في (ج)، و(د) " واختلفت ".

الرجعيـــة]

العضو الكامل، إلا أنهم استحسنوا؛ لأن هذا القدر يغفل عنه في العادة، أو يتسارع إليه الجفاف، فلو بقيت الرجعة (لما انقطعت الرجعة) () في غالب النّساء، وهذا لا يصح. وقال محمد رَحَمَهُ اللّهُ : القياس أن تنقطع () الرجعة إذا بقي عضو كامل، قياسا على [ب/١٥٤] المضمضة؛ إلا أنهم استحسنوا فيه؛ لأنّ العضو الكامل لا يغفل عنه عادة، وهومجمع () على وجوب غسله، وأمّا إذا بقي المضمضة والاستنشاق قال محمد رَحَمَهُ اللّهُ: أبينها من الزوج ولا أحلها للأزواج؛ لأنّه مختلف في وجوبها، والرجعة يعتبر فيها الاحتياط، فلا يجوز إثباتها بالشك، ولا أبيحها للأزواج بالشك. وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللّهُ: له الرجعة؛ لأنّه عضو يجب غسله، فصار بمنزلة سائر الأعضاء ().

[قوله]: والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين<sup>()</sup>.

لأنَّ الرجعة مندوب<sup>()</sup> إليها، فكان لها أن تتزين لتقع<sup>()</sup> عليها عين زوجها فيراجعها <sup>()</sup>.

[قوله]: ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه  $\binom{(}{}$ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ينقطع ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٦)، الاختيار (٣/ ١٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٢)، مجمع الأنهر (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "أمر مندوب ".

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ج) " ليقع ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٣/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٩) في (أ)و(ب)و(ج) "يؤذنها".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٧).

لأنَّه من الجائز أن يقع بصره على موضع يكون رجعة، ثم يطلقها لعدم الموافقة بينها، فيؤدي إلى تطويل العدة عليها ()().

[قوله]: والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عندنا ().

[الـــوطء في الطـــلاق

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللهُ: يحرم (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكاح قائم من كل الرجعيا وجه؛ بدليل أنَّه يملك مراجعتها من غير رضاها، ولو كان النكاح زائلاً من وجه كانت الرجعة إنشاء للنكاح عليها من غير رضاها، وذلك لا يجوز، ومع هذا لما ملك الرجعة دل أنَّ النكاح قائم فيحل وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلِّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمَ حَفِظُونَ الرَجعة دل أنَّ النكاح قائم فيحل وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلِّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمَ حَفِظُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

[قوله]: وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في عدتها، وبعد انقضاء عدتها ().

لأنَّ زوال الحل معلق بالطلقات () الثلاث أو بالطلقة الثالثة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلْقُهَا فَلَا تَحَلَّ لَهُ مِنْ بَعِدُ حَتَى تَنْكُحَ زُوجًا غِيرُهُ ﴾ () ولم يوجد ().

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة عبارة "وهذا لا يجوز".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۸۳)، المبسوط (٦/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٢)، الهداية (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٧)، التجريد (١٠/ ٤٩٨٧)، المبسوط (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية: (٥) وجزء من الآية: (٦).

<sup>(</sup>٦) ينظرر: التجريد (١٠/ ٤٩٨٨)، المبسوط (٦/ ١٩، ٢٠)، الهداية (٦/ ٢٥٧)، المدايدة (٦/ ٢٥٧)، الاختيار (٣/ ١٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۷۷).

<sup>(</sup>A) في (د) "بطلاق".

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٧)، الاختيار (٣/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (٦/ ٥٣).

لقوله/ تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ () والزوج لا يكون إلا في النكاح الصحيح. وأمَّا شرط الدخول فهو مذهب الجمهور. وقال بعض الصحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْمُ: تحل بنفس العقد (). والصحيح قول العامة؛ لقوله على: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلة الآخر» ()، وفي حديث رفاعة () قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ()؛ ولأنَّ الله تعالى لما ذكر الزوج والنكاح دلنا ذلك على اشتراط الوطء؛ إذ لو كفى أحدهما لاقتصر عليه ().

<sup>(</sup>١) في (د) " وإن ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ)و(ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ب) "وتطليقتين".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٧، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) بل هو قول سعيد بن المسيب. ينظر: المبسوط (٦/ ٩)، بدائع الصنائع (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ج) "يذوق ".

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبوداود في الطلاق، باب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره (٢/ ٢٩٤) برقم (٨) أخرجه أبوداود في الطلاق، باب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره (٢/ ٢٩٤) برقم (٨) . قال الألباني في صحيح أبي داود (٧/ ٧٧): «إسناده صحيح على شرط البخاري ».

<sup>(</sup>٩) هوالصحابي: رفاعة بن سموأل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة. وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين، زوج النبي على وهو الذي طلق امرأته ثلاثاً على عهد النبي على فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وطلقها قبل أن يدخل بها. ينظر: الاستيعاب (٢/ ٥٠٠)، أسد الغابة (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب: إذا طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره، فلم يمسها (٧/٥٦) برقم (٥٣١٧)، ومسلم، في كتاب النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها (٢/٥٥٠) برقم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٨٨، ١٨٩)، الاختيار (٣/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٠)، مجمع الأنهر (١/ ٤٣٨).

[نكـــاح التحليـــل] [قوله]: والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ().

لأنَّه يسمى زوجاً مطلقاً، وكذلك الأمة تحرم حرمة غليظة بالطلقتين؛ لأنَّ جميع ما يملكه زوج الأمة من الطلاق ثنتان، فكانا بمنزلة الثلاث في حق الحرة ().

[قوله]: ووطء المولى لا يحللها ().

لأنَّ الله تعالى شرط في التحليل وطء الزوج ولم يوجد ().

[قوله]: وإذا تزوجها بشرط التحليل، فالنكاح مكروه، فإن دخل بها حلت للأول ().

أمَّا إذا نوى التحليل بالقلب، ولم يقل باللسان تحل للأول في قولهم جميعا؛ لكونه نكاً حاصحيحاً، وأمَّا إذا شرط الإحلال بالقول فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر رَحَهُ هُمَاللَّهُ، وتكره للثاني، وتحل للأول وتكره، وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: النكاح الثاني () فاسد، (فإن وطئها لم تحل للأول) () وقال محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل للأول. والصحيح قول أبي حنيفة وزفر رَحَمَهُ مَاللَّهُ؛ لأنَّ هذا شرط فاسد فلا يفسد به النكاح، كسائر الشروط، إلا أنَّه يكره لما فيه من معنى التوقيت ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٣، ٥٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٨)، الجوهرة النبرة (٢/ ٥٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) في مختصر القدوري "فإن وطئها ". ينظر: (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۹) ينظـر: الهدايـة (۲/۲۰۸)، الاختيـار (۳/ ۱۰۱)، الجـوهرة النـيرة (۲/ ۵۶)، الترجـيح والتصحيح (ص۳۷۸).

[قوله]: وإذا طلق الحرة تطليقة، أو تطليقتين () وانقضت عدتها، وتزوجت [هدم بزوج آخر، ثم عادت إلى الأول، عادت بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث (من الطلاق)() كما يهدم الثلاث. وقال محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يهدم ما دون الثلاث .

وهو قول الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ). والصحيح قولنا، وهو قول ابن عمر وابن عباس (وسعيد بن جبير) ( ) ( ) رَضَالِلَهُ عَنْهُو؛ لأنَّ النبي عَلَيْ سمى الزوج الثاني المطلق محلَّلا/ ( )، [با١٥٥٠] والمحلل من يثبت الحل، فلا بد من ( ) أن يثبت حلاً لم يكن، وذلك إمَّا أصل الحل أو وصفه، وأصل الحل ثابت هاهنا، فوجب إثبات وصفه وهو الكمال، عملاً بالحديث ىقدر المكن ().

<sup>(</sup>١) في (ج) " تطليقتين أو تطليقة " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٢٠٢)، الحاوي (١٠/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) مايين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٥٤) عن ابن عمربرقم (١١١٦٤) وعن ابن عباس برقم(١١١٦٦)وعن سعيدبن جبير برقم (١١١٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/١١٣) برقم (١٨٣٨٦) عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٧) يشير الشارح رَحْمَهُ أَللَهُ إلى حديث: «لعن رسول الله المُحلِّل والمُحلَّل له»، أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب: المحلل والمحلل له (١/ ٦٢٢) برقم (١٩٣٥)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب: في التحليل (٢/ ٢٢٧) برقم (٢٠٧٦). قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٠٧): «صحيح ».

<sup>(</sup>A) ساقط من (ج) و(د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٨٩)، الاختيار (٣/ ١٥١)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/٥٤)، الترجيح والتصحيح (ص٩٧٩).

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ ﴿ ٩٠/ ٣٠/

[قوله]: وإذا طلقها ثلاثا فقالت (): انقضت عدي، وتزوجت ، ودخل بي التهاءالعدة التهاءالعدة الزوج وطلقني ()، وانقضت عدي، والمدة تحتمل ذلك، جاز للزوج أن يُصَدِّقَها، إذا كان في غالب ظنه أنَّها صادقة ().

لأنَّ خبر الواحد مقبول في المعاملات وأمور الدين إذا غلب على الظن صدقه، كما في الخبر عن رسول الله على وشراء الجارية والطعام وغيرها ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "وقالت ".

<sup>(</sup>۲) في (ب) زيادة عبارة "بزوج آخر".

<sup>(</sup>٣) في (ب)و(ج) "فطلقني".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٨٩)، الهداية (٢/ ٥٩٦)، الاختيار (٣/ ١٥١).

## كتاب الإيلاء()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا قال [الرَّجل] ( ) لامرأته: والله لا أقربك، أو قال: والله لا أقربك [وصف الإيلاء] ( ) الإيلاء] أربعة أشهر فهو [مولِ] ( ).

أمَّا إذا حلف على الأبد فهو مُولي بإجماع الأُمَّة (). وإذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فهو مولي عندنا (). وعند الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يكون مولياً حتَّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (). والصَّحيح قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن فِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَكُثر من أربعة أشهر (). والصَّحيح قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن فِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَتَهُمْ () لم يزد على هذا، فمن زاد فقد خالف ظاهر النَّص.

[قوله]: فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء ().

لأنَّه فعل ما حلف على تركه مع بقاء يمينه فيحنث، كما لو كانت يمينه على غير

(۱) **الإيلاء في اللغة**: هو عبارة عن الحلف، وقيل هو الامتناع، ثم استعمل في امتناع خاص.

وهو في الإصطلاح: عبارة عن اليمين على ترك وطء الزوجة مدة مخصوصة.

ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦١)، شرح حدود ابن عرفة (ص٢٠٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٦١).

(٢) ساقط من (ج)، وفي (د) " الزوج ".

(٣) في جميع النسخ "مولي"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨١).

(٤) لم أقف عليه في كتب الإجماع. وينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣)، البحر الرائق (٤/ ٦٤).

(٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٠٣٥)، المبسوط (٧/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، الاختيار (٣/ ١٥٢).

(٦) ينظر: الأم (٥/ ٣٨٥)، المهذب (٤/ ٣٩٠)، مغني المحتاج ( $\pi/ 000$ ).

(٧) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٦).

(٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

الوطء، وإذا حنث لزمته الكفارة؛ لأنها موجب الحنث، وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين قد انحلت بالحنث فيها ().

[قوله]: (وإن لم يقربها حتى مضت المدَّة بانت منه ( ) بتطليقة ( ).

عندنا ()(), وقال الشَّافعي رَحَمُ اللَّهُ: لا يقع الطَّلاق بمضي المدَّة، فإذا طالبت المرأة بعد المدَّة بالفيء أوقفه الحاكم، فإن فاء () إليها، وإلاَّ طلقها الحاكم في أحد قوليه، وفي قوله الآخر: يجبسه إلى أن يطلِّق (). والصحيح قولنا؛ لقوله وَاللَّذَ ( وَإِنْ عَزَوْا الطَّلَقَ ) (). قال ابن عباس رَحَيُلَكُ عَنْهُا: (عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، لا فيء فيها» (). فإن قال ذلك من جهة اللغة فهو / حجة، وإن بين من جهة الشرع فإنَّها [١٥٦١] يوجد () ذلك من صاحب الشرع، فكأن النبي الله قال ذلك، وإذا كان مضي المدة من غير فيء عزيمة لا يتصور ثبوت الفيء بعدها ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۰۷)، التجريد (۱/۱۱،۱۰)، المبسوط (۷/ ۳۵)، تحفة الفقهاء (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الاختيار (٣/ ١٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٥، ٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وفا".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/ ٣٩٠)، المهذب (٤/ ٤٠٤)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٧).

<sup>(</sup>۹) أخرجــه عبـــد الــرزاق في مــصنفه (٦/ ٤٥٤)بــرقم (١١٦٤٠)، وابــن أبي شـــيبة في مــصنفه (٤/ ١٣١)برقم(١٨٦٠٤)، وسعيد بن منصور في التفسير (٣/ ٨٧٠) برقم (٣٧٦).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) " يو خذ ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵۰۱۷).

[قوله]: فإن كان<sup>()</sup> حلف على أربعة أشهر فقد سقطت<sup>()</sup> اليمين<sup>()</sup>. لأنَّ اليمين المؤقتة تنحل بمضى المدة<sup>()</sup>.

[قوله]: وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ().

لأنهًا إذا لم تكن مؤقتة لا تنحل إلا بالحنث أو بفعل المحلوف عليه، ولم يوجد، فكانت () بحالها ().

[قوله]: (فإن عاد فتزوجها، عاد الإيلاء، فإن وطئها، وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أُخرى) ( )( ).

فإذا ( ) تزوجها عاد حقها في الوطء واليمين باقية لم تنحل، فيعود الإيلاء عندنا؛ لأنَّ زوال الملك لا يوجب بطلان اليمين عندنا ( )؛ لما نبين.

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، و (ج) "سقط".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الاختيار (٣/ ١٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " فكانت اليمين ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الاختيار (٣/ ١٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>A) al بين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " وإن ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٧٩).

 $^{(\ )}$ قوله]: فإذا  $^{(\ )}$ زوجها $^{(\ )}$ عاد الإيلاء $^{(\ )}$ ووقع  $^{(\ )}$ بمضيّ  $^{(\ )}$ أربعة أشهر  $^{(\ )}$ .

من وقت التزويج ( ) ولم يطأها.

[قوله]: تطليقة ( ) أخرى ( ).

وسقط حقها في الوطء، فسقط الإيلاء، واليمين بحالها باقية، فإذا تزوجها عاد حقها في الوطء، فعاد الإيلاء، ووقعت عليها () تطليقة أخرى بمضي أربعة أشهر خالي () عن الوطء ().

[قوله]: [فإن تزوجها بعد زوجٍ آخر، لم يقع بذلك الإيلاء طلاق] ( ).

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٦).

- (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).
- (٥) في (د) " من وقت الإيلاء "، وفي (أ) و(ج) " وقت التزوج ".
- (٦) في جميع النسخ "وقعت تطليقة" والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١).
  - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۸۱).
    - (۸) في (ج) "غيرها".
      - (٩) في (د) "خال".
  - (١٠) ينظر: الاختيار (٣/ ١٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١)..
- (۱۱) مابين المعقوفتين مكانها في جميع النسخ " فإن عاد وتزوجها بعد وقوع الثلاث بعد التزوج بزوج آخر، ومضت أربعة أشهر لم يطأها فيها، لم يقع عليها شيء ". والمثبت من مختصر القدوري ينظر: (ص٣٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ "ومضت"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣). (٦).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

وهذا عندنا. وقال زفر رَحَمَهُ ٱللَّهُ: يقع الطلاق (). بناء على أنَّ التنجيز () يبطل التعليق عندنا ()؛ لأنَّه لم يلتزم طلاقاً مبطلاً لحل () سيوجد؛ لأنَّه إنَّما يباشر هذا التصرف لغرض المنع، وهذا إنَّما يحصل ببطلان حل يخاف بطلانه، والحل الذي سيوجد لا يخاف بطلانه؛ لأنَّه غالب العدم عند وجود الشرط، فلا يلزمه بطلانه ().

[قوله]: واليمين باقية ().

 $(1)^{(1)}$  لا تنحل  $(1)^{(1)}$  إلا بحنث أو بفعل المعقود عليه ولم يوجد  $(1)^{(1)}$ 

لأنَّها موجب الحنث ( ).

[قوله]: وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً ( ).

[صورالإيلاء]

<sup>(</sup>١) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٦)، الهداية (٢/ ٥٩٦)، الاختيار (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ)و(د) "التحيز".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الاختيار (٣/ ١٥٣)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣)، العناية (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "بالحل "وفي (د) "بحل ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الاختيار (٣/ ١٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨١).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) في (أ) " لا ينحل "وفي (د) " لم تنحل ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>۱۰) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۸۱).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۸۱).

وقال نفاة القياس (): يكون مولياً ولو حلف على ساعة (). والصحيح ما قلنا ()؛ لأنَّ لفظة الإيلاء لا تنبيء عن الطلاق، فكان هذا حكماً عرف بالنص، وهو قوله على المُرَّرُ الفطة الإيلاء لا تنبيء عن الطلاق، فكان هذا حكماً عرف بالنص، وهو قوله على المناه (أَرْبَعُةِ أَشَهُرُ ) فقد خصه بهذه المدة ().

[قوله]: ولو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مولي $^{(\ )(\ )}$ .

جملته أن/ الإيلاء عندنا هو كل يمين في زوجة منعت جماع الزوجة في المدة المشروطة، [با١٥٦] إلا [بمعنى يتعلق بالأيمان] كان إيلاء (وفيها ذكر من المسائل كلها يلزمه حكم الأيهان فكان مولياً) ( ) ( ).

[قوله]: وإن آلى من المطلقة الرَّجعية كان مولياً، وإن آلى من المطلقة () البائنة () الايسلاء من المجعيدة] الرجعيدة] الرجعيدة]

لأنَّ المطلقة الرَّجعية زوجة ( ) ووطؤها مباحٌ كغير المطلَّقة، فيصحُّ الإيلاء منها،

<sup>(</sup>١) وهم الظاهرية. ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحلي (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "قولنا ".

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٤)، الاختيار (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) في(د) "فهو مولى ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>٨) في (أ)، و(د) " بمعنى يلزمه حكمه متعلق بالأيهان ". في (ج) " بمعنى يلزمه حكم الأيهان ".

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٠٣٨)، المبسوط (٧/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٦٧)، الاختيار (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ)، (ج).

<sup>(</sup>١٢) في (ج) " الثانية ".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>١٤) ساقط من (ب).

وأمَّا المبتوتة بمنزل الأجنبية؛ لأنَّ وطأها حرام. وقال الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: تصحُّ الرَّجعة وتعتبر المدَّة عقيب الرَّجعة ()، والصَّحيح ما قلنا ().

[قوله]: ومدة إيلاء الأمة شهران ().

وقال الشَّافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أربعة () أشهر () كما في الحرَّة (). فهو يقيسه على مدة () العُنَّة.

ولنافي الفرق بينهما أنَّ تلك المدَّة إنَّما ضربت لاختبار حال الزَّوج، إن عجزه خلقة أو لعارض يرجى زواله، وهذا لا يختلف برقِّ الزَّوجة وحريتها ()، فأمَّا مدَّة الإيلاء إنَّما ضربت ليوفِّيها حقَّها بالفيء، ومدَّة الاستمتاع تختلف بالحرَّة والأمة ()().

[قوله]: وإذا كان المولى مريضاً لا يقدر على الجهاع، أو كانت المرأة مريضة، أو الموانع الفيء] كان بينها مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدَّة الإيلاء، ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب (٤/ ٣٩٨)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥١) مغني المحتاج (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد(١٠/ ٥٠٥٠)، المبسوط(٧/ ٣٠، ٣١)بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، الاختيار (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٣٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ج) "هنا زيادة كلمة " استمتاعاً ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) " بالأمة والحرة " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٠٤٦)، المبسوط (٧/ ٣١) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٢)، الاختيار (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٢).

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا في الآب الجماع (). وإليه مال الطَّحاوي رَحَمَهُ اللَّهُ ()؛ لأَنَّه لا يثبت الحنث باللِّسان، فلو كان فيئاً لكان حنثاً. ولنا أنَّ العاجز عن الجماع ظالم [لم يذكر] () المنع، والفيء باللِّسان رجوع عنه فصَلُح فيئاً، فيبطل عن المولى صفة الظلم، فيبقى يميناً بلا ظلم، بمنزلة الإيلاء قبل النِّكاح ().

فإن كان عاجزاً من طريق الحكم بأن كان محرماً، لا يكون فيئه إلاَّ بالوطء عندنا. وقال زفر رَحمَهُ اللَّهُ: يكون فيئه أللَّهُ: يكون فيئه أللَهُ على الوطء حقيقة، فأشبه غير المحرم ().

[قوله]: وإن صحَّ في المدَّة بطل ذلك الفيء، وصار فيئه الجماع ( )( ).

لأنَّه قدر على الأصل قبل فراغه عن الحلف، فيبطل حكم الحلف، بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته ().

[قوله]: وإذا قال لامرأته/: أنت علي حرام يسأل عن نيته، فإن قال: أردت [١٥٧/١] [العسرام في العدام في العدام في الكذب فهو كما قال، وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث، الإيسلاء]

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي رَحِمَهُ أَللَّهُ: «الفيئة الجماع، إلا من عذر». ينظر: الأم (٥/ ٢٨٩)، الهداية (٢/ ٢٦٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (أ)و(ج) و(د) " بذكر المنع ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٧٤)، الاختيار (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٩)، الاختيار (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٨، ٢٩)، الهداية (٢/ ٢٦٠) الاختيار (٣/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>A) في (ج)، و(د) " بالجماع ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٩)، الهداية (٢/ ٢٦٠)الاختيار (٣/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٨).

وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار، وإن قال: أردت التَّحريم أو لم أرد شيئاً، فهو يمين يصير بها مولياً ().

وأمَّا إذا أراد به الطَّلاق؛ لأنَّ أَ قوله أنت عليَّ حرامٌ يحتمل الطَّلاق وهو كناية عنه، فإذا نوى به الطَّلاق يقع كسائر الكنايات، وإن أراد به الثَّلاث بان ثلاثاً لأنَّه نوى بينونة غليظة، وإن أراد واحدة فهي واحدة بائنة لأنَّه كناية، وإن أراد به الظِّهار فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هَاللَّهُ. وقال محمد رَحَهُ اللَّهُ: ليس بظهار (). والصَّحيح قولها؛ لأنَّه وصفها بالتَّحريم، ومن الجائز أن تكون محرَّمة بالظهار، فكان المنوي محتمل لفظه، فيصح، وأمَّا إذا نوى التحريم أولم ينو شيئا فهو يمين. وقال الشافعي رَحَهُ اللَّهُ: إذا قال ذلك لزوجته أو جاريته فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ، وليس يمين (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ كل لفظة تعلقت بها كفارة يمين فهي يمين (). وهكذا روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود رَحَالِشَهُ عَثْمُ أجمعين أنَّه يمين (). وإذا ثبت أنَّه يمين (صار مولياً بها، كها قال (): والله لا أقربك.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) في (أ)، و(ج)، و(د) " فلأنه ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦١)، العناية (٤/ ٢٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٣٧٧)، المهذب (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٩٢)، المبسوط (٦/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ١١٠٠)برقم (١٤٧٣)، في كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٩٧) برقم (١٨٢٠، ١٨١٩٠)، وسعيد بن منصور في مصنفه (١/ ٤٣٦) برقم (١٦٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٧٥) برقم (١٥٠٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ج) "كما لو قال ".

وأمَّا قوله: إذا) أراد به الكذب فهو كما قال، وأراد به فيما بينه وبين الله تعالى، أمَّا في القضاء فلا يصدَّق في نفي اليمين؛ لأنَّ هذا اللَّفظ صريح اليمين بالشَّرع، فلا يصدَّق في صرفه عن ظاهره بالنِّية. وإذا قال ذلك في غير الزَّوجة فهو يمين عندنا (). خلافاً للشافعي رَحَمَدُ اللَّهُ (). وإذا حرم على نفسه شيئاً، ثم فعل مما حرم قليلاً أو كثيراً، حنث وانحلت اليمين، وإذا قال: كل حلّ عليّ حرام ولا نية له فهذا على الطعام والشراب خاصة على ما علم ().

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٠)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٧)، العناية (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٨/ ٣٠)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٦/ ٧١، ٧٧)، تحفة الفقهاء (٦/ ١٩٨، ١٩٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٦٩).

# 

## كتاب الخلع()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا تشاقًا الزَّوجان وخافا أن لا يقيها حدود الله فلا بأس أن/ تفتدي [سبب الخلع نفسها منه بهال يخلعها به ( ).

لقوله رَجُّك: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ ۗ ﴾

[قوله]: فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة  $^{(\ )}$  بائنة ولزمها المال  $^{(\ )}$ .

أمَّا وقوع الطَّلاق فهو عندنا (). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: في قول هو فسخ، وفي قول: هو كناية عن الطلاق (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الطَّلاق بغير عوض، ثمَّ ذكر العوض فيه بقوله (فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفَلَاتُ بِوِيَّ () فكان هذا بيان حكم التطليقتين بعوض وبغير عوض، ثم ذكر التطليقة الثالثة ().

وأمًّا بيان كونه بائناً؛ فلأنه لفظ كناية فيقع به الطلاق البائن كسائر الكنايات،

والخُلع في الإصطلاح هو: عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها. ينظر: القاموس المحيط (٣/ ١٩)، المصباح المنير (١/ ١٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>۱) الخُلع في اللغة: - بضم الخاء - من الخَلع بفتحها وهو: النزع، يقال: خلعت الثوب وغيره خلعاً. ومنه: خالعت المرأة زوجها مخالعة، وأختلعت منه: إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية. والخلع استعارة من خلع اللباس ؛ لأن كل منهم الباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (د) " تطليقة واحدة ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٤٧)، المبسوط (٦/ ١٧١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٩)، الاختيار (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٠)، المهذب (٤/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٥١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٥، ١٤٥).

[النـــشوز في أخـــذ المــال] وهو عبارة عن العقد عندنا، أعني: عقد على الطلاق بعوض، حتى لو قال لرجل: اخلع امرأتي، فخلعها على غير عوض لم يصح، وإذا كان عقداً يفتقر إلى قبول المرأة، بخلاف ما إذا قال لها: خالعتك ونوى به الطلاق، أنه يكون كناية عن الطلاق لا خلعاً، حتى لو ذكر عوضاً فهو عقد خلع حقيقة يفتقر إلى قبول المرأة ().

[قوله]: فإن كان النشوز من قبل الزوج () كرهنا له أن يأخذ عوضاً () منها (). لقوله على: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ () الآية.

[قوله]: وإن كان منها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطى ().

وفي بعض الروايات: (لا يكره) () ()؛ لإطلاق قوله: (فلا جناح عليها فيها الفتدت به) ().

[قوله]: فإن فعل جاز في القضاء ( ).

لحديث جميلة بنت أبي السلول ( )، وزوجها ثابت ( )، أنَّ النبي الله أمره

<sup>(</sup>١) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٩، ٢٠٠)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٥)، الاختيار (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (د) "من قبله ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (+).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٦/ ١٨٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٠)، الاختيار (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٩).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>۱۱) هي: جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله رأس المنافقين، وقد أسلمت وبايعت، وقد اختلعت من ثابت بن قيس. ينظر: أسد الغابة (٧/ ٥١)، الإصابة (٨/ ٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>١٢) هو: ثابت بن قيس بن شهاس الخزرجي الأنصاري، أبو محمد، كان خطيب رسول الله عليه، وقد شهد =

بأن يأخذ منها ما ساق إليها و لا يزداد ().

[قوله]: فإن طلقها على مال فقبلت، وقع الطلاق ولزمها المال، وكان الطلاق [الطلاقعلى مال] ملكاناً ( ).

لأنَّه علق وقوع الطلاق بوجوب المال عليها، ولا يجب عليها المال إلا بالتزامها، ويكون الطلاق بائناً؛ لأن غرضها من () بذل العوض هو التخلص منه، فلو كان الطلاق رجعياً لا يحصل غرضها، ويذهب مالها بغير شيء، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وإن بطل العوض في الخلع: مثل أن يخالعها وهي مسلمة على خمر أو ابطال العوض العلم العوض العلم العوض أن يخالعها وهي مسلمة على خمر أو العلم ا

لأنَّ الطلاق/ بنفسه لا يوجب مالا إلا بالتسمية، والتسمية () قد فسدت، [أ١٥٨] بخلاف النكاح؛ لأنَّ وجوب المهر فيه كان لحق الشرع؛ لما أن حرمة الأبضاع ثابتة حقاً للشرع ().

<sup>=</sup> أحداً وما بعدها من المشاهد، دخل عليه رسول الله ﷺ وهو عليل، فدعا له، وبشَّرَهُ رسول ﷺ الله بالجنة، قتل يوم اليهامة شهيداً في خلافة أبي بكر سنة (١٢هـ).

ينظر: تهذيب الأسهاء واللغات (١/ ١٣٩)، أسد الغابة (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، الإصابة (١/ ٥١١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه (٧/ ٤٦) برقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "من ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦١)، العناية (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦١، ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٠).

# [قوله]: [والفرقة بائنة] () ولو بطل العوض في الطلاق كان رجعياً ().

لأنّه إذا بطل العوض في الخلع بقى () لفظ كناية، والواقع بالكناية التي هي غير جارية مجرى الصريح بائن، فأمّا في الطلاق بعوض إذا بطل العوض بقي صريح الطلاق بغيرعوض ()، فيقتضي حق الرجعة ().

وقوله (ولا شيء للزوج) مذهبنا (). وقال الشافعي: عليها مهر مثلها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ البضع عند الخروج عن ملك الزوج ليس بهال ولا ملحق بالمال؛ لأنَّ منافع البضع ليست بهال في الأصل؛ لأنها بيع الآدمي ملحقة () بأجزاء الآدمي، إلا أنَّه عند الدخول ألحق بالمال؛ لأنه لم يشرع تملكه () إلا بالمال، وهذا المعنى معدوم حالة الخروج فبقى على الأصل ().

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ جاءت العبارة "ويكون الطلاق بائناً"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦١، ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٩/ ٢٧٦٦)، المبسوط (٦/ ١٩١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠١)، الهداية (٢/ ٢٦١، ٢٦٢)، الاختيار (٣/ ١٥٨)، الجوهرة النرة (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٤)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (٩/ ٢٧٦٦)، المبسوط (٦/ ١٩١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٠١)، الهداية (٢/ ٢٦١، ٢٦٢)، الاختيار (٣/ ١٥٨).

[قوله]: وما جاز أن يكون مهراً في النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع (). المسابط البسدي

لأنَّ كل واحد منهما عقد على البضع، فما جاز أن يثبت في أحد العقدين جاز أن يثبت في الآخر ().

[قوله]: فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها في يكن في يدها أخالعها المجهول] مجهول] شيء، فلا شيء له عليها ().

لأنّه لم توجد تسمية ما له قيمة؛ لجواز أن يكون في يدها ما له قيمة وما لا قيمة له، فلم يغيره بالتسمية، فلا يرجع بشيء، وعلى هذا إذا قالت: على ما في هذا البيت أو على ما في شجري أو نخلي أو في بطون غنمي، ولم يكن فيه شيء، لم يرجع بشيء ().

[قوله]: وإن قالت: خالعني () على ما في يدي من مال[ولم يكن في يدها] () [خالعها على مال] () مسال] () مسال] (دت عليه مهرها ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ أُللَّهُ: ترد عليه مهر مثلها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها غرته بتسمية ما له قيمة فلا يجوز إزالة ملكه بغير عوض، والرجوع () إلى () قيمة ما سمته

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ب) "فخلعها".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ج)و(د).

<sup>(</sup>V) al  $\mu$  ,  $\mu$  ,  $\mu$  (i)  $\mu$  (v)  $\mu$  (v)  $\mu$ 

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٤)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>١٠) كلمة "الرجوع "مكرر.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ج).

غير ممكن؛ لأنَّه مجهول فوجب الرجوع إلى العوض الأصلي، وهو المهر المسمى ( ).

[قوله]: وإن قالت: على ما في يدي من دراهم ولم () يكن في / يدها شيء فعليها  $^{(+)}$  ثلاثة دراهم ().

لأنَّه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا بعوض هو دراهم، وهي اسم للثلاثة في في الله في ال

[قوله]: وإن ( ) قالت: طلقني ثلاثا بألف درهم ( ) فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ( ).

لأنَّ الباء فيها بمعنى المعاوضة، وليس فيها بمعنى الشرط، فانقسمت الألف على الطلقات الثلاث، واعتبرت كل طلقة () بحيالها بها جعل لها من العوض ().

[قوله]: وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها (عند أي حنيفة)  $\binom{(-)}{}$ .

<sup>(</sup>۱) ینظر: التجرید (۹/ ٤٧٧٠)، المبسوط (7/ 1۸7)، بدائع الصنائع (7/ 1٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (د) "فلم ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج)، و(د) " وإذا ".

<sup>(</sup>٦) "درهم" ليست في مختصر القدوري. ينظر: (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>A) في (ج) " كل تطليقة ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

وراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ • ٠ / ٣٠'

ويقع واحدة، (ويملك الرجعة) (). وقالا: عليها ثلث الألف (). وهو قول الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). والصَّحيح قولنا ()؛ لأنَّ كلمة على، قد تذكر للشَّرط، والمعلَّق بالشَّرط لا يتوزع على أجزاء الشَّرط، فوقع الشَّك في لزوم المال، فلا يلزم بالشَّك ().

[قوله]: ولو قال الزَّوج: طلِّقي نفسك ثلاثاً بألف، أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ().

لأنَّ الزَّوج لم يرض بوقوع البينونة إلاَّ بكلِّ الألف، فلو وقعت واحدة بثلث الألف كان ضررا في حقه، بخلاف ما لو قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة؛ لأنَّه أتى بها طلبت وزادها خبراً ().

[قوله]: والمبارأة ( ) كالخلع ( ).

لأنَّ المبارأة مفاعلة من البراءة، والخلع مأخوذ من انخلاع الشيء من الشيء، ومعناهما واحد ().

<sup>(</sup>۱) مابین القوسین ساقط من(أ)e(y)و(د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/ ١٧٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٣)، الهداية (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الاختيار (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٧/ ١٧٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(ج)، و(د) " قوله ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/ ١٧٤)، الهداية (٢/ ٢٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦١)، الترجيح والتصحيح (ص٣٨٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٨) المبارأة: مفاعلة، وتقتضي المشاركة في البرأة. وفي الاصطلاح: اسم من أسماء الخلع، والمعنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاطها حقاً لها عليه.

ينظر: التعريفات (ص٢٥٢)، معجم لغة الفقهاء (ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٢٦٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦).

[قوله]: والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر فيها يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رَحْمَهُ أُللَّهُ ().

وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللهُ: في المبارأة مثل ذلك، وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمياه (). وقال محمد رَحْمَهُ اللهُ: لا يسقط فيهم (إلا ما سمياه) (). وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللهُ. والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ؛ لأنَّ المبارأة والخلع معناهما واحد على ما مر، والغرض إسقاط المنازعة في حقوق النكاح، فاقتضى لفظهما وغرضهما إسقاط تلك الحقوق، فوجب أن يسقط إذا ملكا إسقاطهما، والعرف في التقييد مشترك، فلا يصلح مبطلاً للفظهما وغرضهما والله أعلم ().

[109/1]



<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٧)

<sup>(</sup>٢) في (ج) " إلا فيها سميا إلا ما سميا ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٠٥)، التجريد (٩/ ٢٧٧٢)، المبسوط (٦/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥١)، الهداية (٢/ ٢٦١)، الاختيار (٣/ ١٦٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦١)، الأم (٥/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٧٢، ٤٧٧٣)، الهداية (٢/ ٢٦٤) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦، ٦٢).

#### كتاب الظّهار()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا قال الزوج لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي، فقد حرَّمت عليه، لا [أثرالظهار] يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتَّى يكفر عن ظهاره ().

لأنَّ الظِّهار متعلَّق به تحريم لا يرتفع إلاَّ بالكفَّارة، فها لم يوجد سبب الإباحة () لا يزول التَّحريم بوجهٍ ما لا يملك اليمين ولا يغيره ().

وقوله: ولا لمسها ولا تقبيلها ().

لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ ()؛ ولأنه لما () حرم الوطء حرم بدواعيه.

(۱) الظهار في اللغة: مصدر مشتق من الظهر، مأخوذ من قول الرجل إذا ظاهر من امرأته: أنت علي كظهر أمي، سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنها خص الظهر دون غيره ؛ لأنه موضع الركوب، إذ المرأة مركوبة إذا غشيت. فقوله: انت علي كظهر أمي: أي ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها.

وفي الإصطلاح: أن يُشَبَّه زوجته أو عضواً منها يعبر به عن جميعها، أو جزءً شائعاً منها بها لا يحل له النظر إليه من امرأة يحرم عليه نكاحها على التأبيد.

ينظر: لسان العرب (٤/ ٥٢٨)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٥٥)، الاختيار (٣/ ١٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٩).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).
  - (٣) في (ب) "سبب للإباحة ".
- (٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٣)، المبسوط (٢/٣٢٣).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).
    - (٦) سورة المجادلة، من الآية: (٤).
      - (٧) في (د) "كما ".

[قوله]: فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود () حتى يكفر ().

لما روي أنَّ رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع () عليها قبل أن يكفر، فبلغ ذلك رسول الله على فأمره أن يستغفر الله () ولا يعود حتى يكفر ().

[قوله]: والعَود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها ().

وقال الشافعي رَحَمَدُ اللَّهُ: الكفارة تجب بالظهار، والعَود هو: إمساكها عقيب الظهار (على النكاح، وإن قال عقيب الظهار: أنت طالق سقط عنه الظهار) ()().

والصحيح قولنا؛ لأن المراد من () قوله تعالى: ﴿ مُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ أن يأتي بضد موجب كلامه، وموجب كلامه التحريم لا إزالة الملك، فاستدامة الملك لا تكون ضده، بل ضده العزم على الجاع، الذي هو استجلاب، وبمجرد العزم لا تتقرر

<sup>(</sup>١) في (ج) " يعاودها ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "واقع ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " فأمرهم أن يستغفروا الله تعالى ".

<sup>(</sup>٥) اخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في الظهار (٢/ ٢٦٨) برقم (٢٢٢١)، والترمذي في كتاب الطلاق، باب: ماجاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (٣/ ٩٥٥) برقم (١١٩٩) والنسائي في كتاب الطلاق، باب: الظهار (٦/ ١٦٧) برقم (٣٥٥٧). كلهم بلفظ واحد، ولكن ليس فيه (استغفرالله...) إلى آخره. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٢٣)): رجاله ثقات؛ لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال»، وقال في الدراية (٢/ ٧٥): «لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار». وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٧٩): «الحديث بطرقه وشاهده صحيح».

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (+).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٦)، الحاوي (١٠/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٩) في (ج) المراد منه "وفي(د)" المراد به ".

<sup>(</sup>١٠) سورة المجادلة، من الآية: (٣).

الكفارة عندنا، حتى لو أبانها بعد هذا أو ماتت () سقطت الكفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة وضعت للتَّطهير فجاز أن تجب وجوبا غير مستقر، أصله الحدود ().

[صور الظهار]

[قوله]: وإذا قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها فهو مظاهر ().

لأنَّ هذه الأعضاء في حق حرمة النظر من الأمِّ بمنزلة الظِّهر ( ).

[قوله]: وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه، مثل: أخته، أو عمته، أو أمه من الرضاعة ().

لأنها في حرمة النظر إليها على سبيل التأبيد كالأم.

[قوله]: وكذلك إن قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك ()().

لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن الجملة على ما ذكرنا ().

[قوله]: وإن قال: أنت علي مثل أمي يرجع إلى نيته، فإن قال: أردت الكرامة فهو [مايحتملا الظهل الظهل الظهار فهو ظهار، وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، [ب/١٥٩] وإن لم يكن له نية فليس بشيء ( ).

<sup>(</sup>١) في (ج) "وماتت ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٢٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٢)، المبسوط(٦/٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "أو بضعك أوثديك ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>A) كما ذكرنا: يعني في الطلاق.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٠٣).

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللهُ: هو إيلاء، وقال محمد رَحْمَهُ اللهُ: هو ظهار (). والخلاف بينهم إذا لم تكن له نية، والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ؛ لأن هذا اللفظ يحتمل التشبيه في الكرامة والظهار والطلاق والتحريم، فوجب أن يقف على نيته كسائر الكنايات، بخلاف قوله أنت على كظهر أمي؛ لأنه صريح في الظهار، فلا تشترط فيه النية، كما لا تشترط في صريح الطلاق.

[قوله]: ولا يكون الظهار إلا من زوجته، فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً (). [قيد الظهار] لأنَّ الحل فيها تابع لملك الرقبة ()، فلم يكن في كونه منكراً من القول وزوراً مثل الزوجة.

[قوله]: ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهراً من جماعتهن وعليه [الظهادمن الجميع] الجميع] لكل واحدة ()

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: عليه كفَّارة واحدة إذا ظاهر منهنَّ بكلمةٍ واحدةٍ في قوله القديم (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ الكفَّارة يتعلَّق وجوبها بالعَود، وعَوده في كلِّ واحدةٍ منهنَّ غير عوده في الأخرى، وإذا تعدد المعنى الموجب للكفَّارة تتعدد () الكفَّارة ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٦/ ٢٢٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٤)، العناية (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) في (د) "مؤقت ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) هنا زيادة " منهن ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب (٢/ ١١٤)، الحاوي (١٠ / ٤٣٨). وفي الجديد، يوافق الأحناف وهو: أن عليه لكل واحدة كفارة. ينظر: الأم (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٧) في (أ) " بتعدد ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٠٧٨).

#### <u>فصـــــل</u>

[قوله]: وكفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم الظهرارة ال

لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن فَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (إلى قوله) ( ) ﴿ فَمَن لَمْرَ يَسَعَطِعُ فَإِطْعَامُ اللهِ مِسْرِيكِ عَالَى اللهُ ال

[قوله]: ويجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير ().

لتناول اسم الرقبة الكل مطلقاً، وقال/ الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا تجوز الرقبة الكافرة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها رقبة كاملة الرق، والأعضاء لم يسلم له عنها بدل، فيجوز عتقها في الكفارة قياساً على المؤمنة، بخلاف كفارة القتل؛ لأنَّها وجبت لهتك () حرمة النفس، وهذه الكفارة وجبت لتحريم ملكه ()، وحرمة النفس أعظم، فجاز أن تتغلظ الكفارة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج) وفي (د) " الآية ".

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، من الآية: (٣، ٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٨)، الحاوي (١٠/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " بهتك ".

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٧/٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٠)

[قوله]: ولا تجزئ العمياء، ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ().

و  $W^{(\ )}$  أشـ لَّ اليـدين أو الـرجلين (و  $W^{(\ )}$  المقعـد) و  $W^{(\ )}$  و  $W^{(\ )}$  المنفعة و فأشبه الميتة من وجه ( ).

[قوله]: ويجوز الأصم ومقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين من خلاف ().

لأنَّ جنس المنفعة باقي، فلا تكون هالكة من وجه، وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يجوز إذا كانت أنملة من إبهامه مقطوعة (). والصحيح ما قلنا، والقياس في الأصم أن لا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة، إلا أنا استحسنا وقلنا بأن الأصم يسمع إذا صاح الإنسان به، فكانت منفعة الجنس ناقصة لا فائتة، أمَّا الذي لا يسمع أصلا هو الأخرس، وذا لا يجوز عتقه عن الكفارة ().

[قوله]: ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ().

لأنَّ قطع الإبهام يذهب قوة اليد، ويمنع العمل بها ()، فصار كقطعها، ومقطوع الأذنين يجوز؛ لأنَّ الأذن الشَّاخصة يراد بها الزِّينة، فعدمها لا يبطل منفعة الجنس، فلا يمنع العتق ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "أو ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٣)، العناية (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٧/٤)، العناية (٤/٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/٦٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص ۳۹۰).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٣)، المبسوط (٧/٥)، بدائع الصنائع (٥/١٠٨، ١٠٩) العناية (١٠٨/٤).

[قوله]: ولا المجنون الذي لا يعقل<sup>()</sup>.

لما أنَّ منفعة الجنس معدومة فأشبه الميت.

[قوله]: ولا يجوز عتق المدَّبَر وأمَّ الولد والمكاتَب الَّذي أدَّى بعض (المال ().

لأنَّ أمَّ الولد () والمدبر ناقص فلا يكون تحريراً مطلقاً. وأمَّا المكاتب إذا () أدَّى بعض) () [بدل الكتابة] ()؛ فلأنَّه قد سلَّم للمولى العوض عن رقه فصار كالعتق على مال ().

[قوله]: فإن أعتق مكاتباً لم يؤد شيئاً  $\binom{1}{2}$  جاز  $\binom{1}{2}$ .

وقال زفر، والشَّافعي رَحِمَهُمَاللَّهُ: لا يجوز ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ المكاتب لا يخلو إمَّا أن يكون محلاً قابلاً للتَّحرير بجهة التكفير/ وجب أن يجوز ( )، وإن لم يكن [ب/١٦٠] محلاً قابلاً وجب أن تنفسخ الكتابة مقتضى التحرير سابقاً عليه، والكتابة قابلة للفسخ، فوجب أن تنفسخ، وإذا انفسخت عاد قناً، فيجزئ ( ) تحريره عن الكفَّارة ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩١).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(د) " لأن رق أم الولد ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " الذي ".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين مكانها في (ج)، و(د) " بعض المال ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٧/ ١٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>A) في (د) "شيئا من المال ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۹۱).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٩)، المهذب (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>١١) في (د) " أو لم يكن فإن كان، فقد جاوز رقبة بجهة التكفير وجب أن يجوز ".

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٣) في (أ)، (ج)، (د) " عن التكفير ".

[قوله]: فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ().

والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر ()، والشافعي رَحَهُمَاللَهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنّه مأمور بتحرير رقبة، وهو تصيير رقبة () شخص مرقوق حرَّا، كالتسويد تصيير المحل أسود، وقد وجد ذلك؛ لأن شراء القريب إعتاق، قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لن يجزي ولد والده إلا وأن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» ()، والنبي () والنبي أعقب الإعتاق الشراء، والإعتاق بفعل مستأنف بعد الشراء مطلقاً لا يتصور، فعلم أنّه أراد به نفس الشراء، ومثل () هذا جائز، كقول القائل: ضربه فأوجعه، سقاه فأرواه.

[قوله]: وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة [عتقالعبد المسشترك] رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ).

لأنَّ النصف المضمون انتقص رقه قبل إعتاقه، وصار حراً من وجه، ولهذا لم يجز بيعه، وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُمُاللَّهُ: يجزئه إن كان المعتق موسر أ ( ).

[قوله]: وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز $^{()}$ .

وهذا استحسان، والقياس أن لا يجزئه عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّه حين أعتق

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵۰۹۳)، المبسوط (۷/ ۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٥/ ٢٩٩)، الحاوي (١٠/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب العتق، باب: فضل عتق الوالد (٢/ ١١٤٨) برقم (١٥١٠).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(ج) " فالنبي "، وفي (د)، " قال النبي ".

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (د) " وهل ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۹۳).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٣)، التجريد (١٠/ ٩٩،٥)، المبسوط (٧/٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

النصف انتقص النصف الباقي، فلا يجزئه. وجه الاستحسان أن نقصان نصفه بإعتاقه عن الظهار بخلاف ().

[قوله]: وإن أعتق نصف عبد عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه، لم يجز ().

وهذا قول أبي حنيفة ( ) رَحَمَدُ الله الله الله الله الله تعالى بتقديم العتق عنده يتجزأ، وقد أمر الله تعالى بتقديم العتق على المسيس، فإذا وجد في خلاله لم يأت بها أمر به، فلا يجزئه، وأمَّا على أصلهها، العتق لا يتجزأ، فحين أعتق النصف عن الظهار عتق الكل عنه فيجوز ( ).

[۱٦١/أ] [الكفـــارة بالـــصوم]

[قوله]: وإذا لم يجد المظاهر/ ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيمها شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ().

لما أن صوم رمضان لا يقع إلا عن رمضان، والصوم في هذه الأيام ناقص؛ لأجل النهي، والواجب عليه صوم كامل، والناقص لا ينوب عنه، فينقطع التتابع الذي هو شرط ().

[قوله]: وإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ مَاللَهُ ( ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ب) " يحل ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٤/ ٢٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٣)، المبسوط (٧/ ١٣)، الهداية (٢/ ٢٦٨)، العناية (٤/ ٢٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

[قوله]: وإن أفطر في يوم منها بعذر أو بغير عذر استأنف ().

لانقطاع صفة التتابع.

[كفارة العبد]

[قوله]: وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم ().

لأنَّ العبد لا يملك وإن مُلِّك، والعتق والصدقة لا تجوز إلا بعد الملك، فكان بمنزلة الفقير، فكانت كفارته الصوم لا غير ().

[قوله]: فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه ().

لأنَّ العبد لا يملك وإن مُلِّك، قال عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ: «لا يملك العبد ولا يملك مولاه» ()، والملك شرط ولم يوجد فلا يجزئه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۱۶)، المبسوط (٦/ ٢٢٥)، العناية (٤/ ٢٦٦)، المهذب (٢/ ١١٧)، روضة الطالبين (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٤)، المبسوط (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۷) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۹۲).

<sup>(</sup>A) لم أقف عليه في كتب الحديث، وإنبًّا وجدته في كتب الفقه بلفظ آخر، فقد ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ ۲۳۶) بلفظ: «لا يتسرى العبد ولا يسريه مولاه، ولا يملك العبد ولا المكاتب شيئاً الإ الطلاق»، وذكره المرغيناني في الهداية (٣/ ٢٧٨) بلفظ: «ولا يملك العبد ولا المكاتب شيئاً الإ الطلاق»، وبنفس اللفظ ذكره أيضاً الزبيدي في الجوهرة النيرة (١/ ٢٤١). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٥): «غريب».

[الكفـــارة بالإطعــام]

[قوله]: وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: من كل نوع مد (). والصحيح قولنا؛ لحديث أوس بن الصامت ()، وسلمة بن صخر البياضي ()، ذكر في الحديثين: إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر ().

- (١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).
- (۲) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٣)، الحاوى (١٠/ ١١٥).
- (٣) هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له صحبة، وهو أخو عبادة بن الصامت، شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله على وهو الذي ظاهر من امرأته، وأعطاه النبي على خسة عشر صاعاً من شعير، مات أيام عثمان رَضَيَلتُهُ عَنْهُ، وله ثمانون سنة. ينظر: الطبقات الكبرى (٣/ ٤٥٧)، تهذيب الكمال (٣/ ٣٨٩).
- (٤) هو: سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة بن حارثة الأنصاري الخزرجي، له حلف في بني بياضة، فقيل له: البياضي، وهو أحد البكائين الذين أتوا رسول الله على وهو يريد تبوك، يستحملونه، فقال: لأجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ماينفقون، فنزل فيهم القرآن. روى حديثه ابن المسيب، وأبو سلمة، وسليمان بن يسار. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٥٢٥)، معجم الصحابة (٣/ ١١٧).
- (٥) حديث أوس بن الصامت: اخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٦) برقم (٢٢١٤) في كتاب الطلاق، باب: الظهار، عن يحي بن آدم شم ساق سنده إلى يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة، وأخرجه وأيضا، برقم (٢٢١) عن ابن إسحاق، وقال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحي بن آدم، وأخرجه أيضاً برقم (٢٢١٧) برقم (٢٢١٦) عن عطاء، وقال أبو داود: «وعطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل». وأخرجه ابن حبان في أبو داود: «وعطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل». وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٧٠١) برقم (٢٧٦٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٢٥) برقم (٢١٦٥)، والدار قطني في سننه (٤/ ٨٨٤) برقم (٣٨٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣٩) برقم (٢٥٧٤). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٧٤): «أخرجه أبو داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة، ورواه الحاكم أيضاً، ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي إسناده أبو حزة الشمالي ضعيف، وفي رواية لأبي داود عن عطاء، وقال أبو داود هذا مرسل». وقال الألباني في إرواء الغليل ضعيف، وفي رواية القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح».

و في حديث علي وعائشة رَضَالِلَهُ عَنْهُما قال: لكل مسكين مدان من بر ( )( ).

وقوله: (أو قيمة ذلك) فعندنا: يجوز إخراج القيمة في الكفارة (). وعند الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يجوز (). وهذه المسألة فرع أخذ القيمة في بـاب الزكـاة؛ لأن المقـصودمـن كـل () واحد منها سدخلة الفقير وردّ جوعه، وهذا/ موجود في القيمة ().

[قوله]: فإن غداهم وعشاهم  $\binom{1}{2}$ ، جاز  $\binom{1}{2}$  [قليلاً كان ما أكلوه أو كثيراً]  $\binom{1}{2}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ أللَّهُ: لا يجوز في الكفارة إلا التمليك ( ). والصحيح قولنا؛

حديث سلمة بن صخر البياضي: أخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء في كفارة الظهار (٣/ ٤٩٥) برقم (١٢٠٠)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٩/ ١٠٥) برقم (٢٢١٥)، وأبو داود (٢/ ٢٦٥) برقم (٢٢١٣) في كتاب الطلاق، باب الظهار، وابن ماجة (١/ ٦٦٥) برقم (٢٢٠٦) في كتاب الطلاق، باب الظهار، والدارمي في سننه (٣/ ٢٥٥) برقم (٢٣١٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٦): «وهو مرسل ورجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٢٥): «حديث حسن كها قال الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي وحسنه الحافظ».

<sup>(</sup>١) في (د) " من ذلك ".

<sup>(</sup>٢) بعد بحث طويل، لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٠/ ١٤١٥)

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٢)، المهذب (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "بكل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٠/ ١٤١٥)، المبسوط (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "أو عشاهم ".

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب)و(ج).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين في (أ)، و(ب)، و(ج) " قليلاً أكلوا أو كثيراً ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٢)، الحاوي (١١/ ٥٢٢).

لأنَّ المنصوص عليه هو () الإطعام، وحقيقته في التمكين؛ ولأنَّ المقصود سد خلة الفقير، وهذا موجود في التمكين، دلّ عليه أنه شبّهه بطعام الأهل، وذا يتأتّى بالتمكين تارة وبالتمليك أخرى، فكذا هذا ().

### [قوله]: وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا يجوز حتى يستوفي عدد المساكين (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ فيها يرجع إلى المقصود المسكين الواحد بتجدد الأيام في معنى المساكين؛ لأنَّ المقصود سد الخلة، وذا يتجدد بتجدد الأيام، فكان هو في اليوم الثاني مسكيناً آخر في المعنى؛ لتجدد سبب الاستحقاق له ().

### [قوله]: وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه ( ).

لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحد طعام ستين مسكيناً، هذا إذا كان في طعام الإباحة، أما إذا فرق الفعل في يوم واحد بطريق التمليك، قال بعض مشايخنا رَحَهَمُ مُاللَّكُ: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز ().

#### [قوله]: وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ().

لأنَّ المنع من الوطء إنهًا كان لاحتمال أن يقدر على الصوم أو على الإعتاق،

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ٥١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٢)، المهذب (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ١٣١٥، ١٣٢٥)، العناية (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٣/ ١٦٦)، العناية (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۹۲۳).

والنهي إذا لم يكن لمعنى في عين () المنهي عنه لا يوجب الفساد ().

[قوله]: ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما [اجتماع الكفارتين] الكفارتين] بعينها جاز عنهما، وإن صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ().

وهذا استحسان (). وأمَّا إذا كانتا من جنسين لا يجوز إلا بنية معينة (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا نوى الكفارة فيها جاز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها عبادتان مختلفتي الجنس، فيجب اشتراط النية لها كالصوم والصلاة، بخلاف الجنس الواحد؛ لأن نية التعيين في الجنس المتحد لغو لعدم الحاجة، فلم يبق عليه / إلا إكمال العدد كما [١٦٢/١] في قضاء رمضان ().

[قوله]: [وإن أعتق رقبةً واحدة أو صيام شهرين، كان له أن يجعل ذلك عن أيها شاء] ()().

<sup>(</sup>١) في (أ)، "في غير ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية (۲/ ۲۲۹)، الاختيار (۳/ ۱۲۹)، العناية (٤/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٧/ ١٠)، العناية (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٣٠٢)، الحاوى (١٠/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٧/ ١٠)، الاختيار (٣/ ١٦٦)، العناية (٢٧٥، ٢٧٥).

<sup>(</sup>A) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٣).

### كتاب اللِّعان()

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا قذف الرَّجل امرأته بالزِّنا وهما من أهل الشَّهادة والمرأة ممن أمن السَّيع يلاعـــنا يلاعــنا يلاعــنا كِدُّ قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللِّعان ().

جملته أن قذف الزَّوج لا يوجب اللِّعان، حتَّى () يكون الزَّوجان من أهل الشَّهادة (). وعند الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: كلُّ زوج صحَّ طلاقه صحَّ لعانه (). والصَّحيح قولنا؛ لقوله ﷺ: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهوديَّة والنَّصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحرِّ والحرَّة تحت المملوك» ()؛ ولأنَّه ليس من أهل الشَّهادة فلا يشبت اللِّعان بينه وبين زوجته كالصَّبي والمجنون ().

وينبغي أن تكون المرأة ممَّن يحدُّ قاذفها، وهذا عندنا ( )؛ لأنَّ موجب قذف الزَّوج

<sup>(</sup>١) اللعان في اللغة: هو من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنةً ولعاناً.

وفي الإصطلاح: هو شهادات مؤكدات بالأيهان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. ينظر: أنيس الفقهاء (ص٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٥)، التجريد (١٠/ ١٦٩٥)، المبسوط (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٣/ ٣٠٤)، الحاوي (١١/ ١٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۷۰) برقم (۲۰۷۱) في كتاب الطلاق، في باب اللعان، والدارقطني في سننه (۷/ ۲۶۹) برقم (۳۳۳۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۲۶۹) برقم (۲۹۲). قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۶۸): «ضعيف». وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۹/ ۱۲۵): «ضعيف».

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد(۱۰/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ١٧٤)، المبسوط (٧/ ٤٠)، الهداية (٢/ ٢٧٠) العناية (٤/ ٢٧٧).

اللِّعان، كما () أنَّ موجب قذف الأجنبي الحدُّ، فكان اللِّعان في الزَّوج قائماً مقام حدِّ القذف، فيشترط أن تكون محصنةً ().

ويثبت اللِّعان بنفي الولد ( )لأنَّه إذا نفاه عن نفسه صار قاذفاً لها، ووجوب اللِّعان على الزَّوج بناء على مطالبة المرأة؛ لأنَّ ذلك حقَّها فتوقَّف على مطالبة صاحب الحقِّ كسائر الحقوق ( ).

# [قوله]: فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه فيحدُّ ( ).

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا امتنع () حدَّه حدَّ القذف (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ اللِّعان حقَّها شرع دفعاً لعار النَّسبة إلى الزِّنا، فإذا امتنع من عليه عن () إيفائه وجب أن يجبس فيه حتَّى يوفِيه، كما في الدُّيون ().

[قوله]: وإن لاعن وجب عليها اللِّعان ().

وهذا يقتضي أن يبتدئ الزَّوج باللِّعان ( )؛ لأَنَّه في معنى الشَّاهد عليها بقذفه،

<sup>(</sup>١) في (د) " فكم ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٧/ ٤٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ) " اللعان على الزوج بنفي الولد ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٠/ ١٩٩٥)، الهداية (٢/ ٢٧٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب)".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٣/ ٣٠٣)، الحاوي (١١/٧).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ١٦٣٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦).

وهي بشهادة نفسها تسقط ما حققه عليها، فلا يصحُّ أن تبتدئ المرأة، كما لا يصحُّ أن يبتدئ المدعى عليه بما يسقط الدَّعوى عن نفسه ().

[قوله]: فإذا امتنعت حبسها الحاكم حتَّى تلاعن أو تصدِّقه ().

وقال الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا امتنعت حدَّت حدِّ الزِّنا (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ اللِّعان قول الشَّافعي وَحَمَهُ اللَّهُ: إذا المتنعت حدَّ وإن كرَّره، كقذف الأجنبي، وأمَّا إذا/ [ب/١٦٢] صدَّقته فقد أقرَّت بالزِّنا فلا يبقى الزَّوج قاذفاً فيسقط اللِّعان ().

[قوله]: فإذا كان الزَّوج عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف فقذف امرأته () فعليه [من لا يلاعن] الحدُّر ().

لأَنَّه تعذَّر اللِّعان بعد صحَّة القذف بسبب من جهة الزَّوج، فيجب عليه الحدُّ كما لو أكذب نفسه ().

[قوله]: وإن كان من أهل الشَّهادة وهي أمةٌ أو كافرةٌ أو محدودةٌ في قذفٍ أو كانت مَنَّ لا يحدُّ قاذفها فلا حدَّ في قذفه و لا لعان ().

لأنَّ قذف الأمة والكافرة ليس بقذف صحيح؛ لعدم الإحصان، وكذا إذا كانت

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٣/ ٣١٠)، المهذب (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٥١٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ) هنا زيادة " الحرة ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).

الزَّوجة مُمَّن لا يحدُّ قاذفها بأن () كانت صغيرةً أو مجنونةً أو زانيةً فلا لعان؛ لأنَّ اللِّعان في حقِّ الزَّوجة في حقِّ الأجنبيات، وأمَّا إذا كانت الزَّوجة حرَّة () بالغة () عاقلة عفيفة غير أنَّها محدودة في قذف، فاللِّعان سقط لمعنى () من جهتها فلم يجب عليه الحد، كما إذا صدقته ().

[قوله]: وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني () لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيها رماها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك، ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيها رماها به من الزنا ().

وذلك<sup>()</sup> مقتضى الكتاب<sup>()</sup> والسنة<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج) "فإن ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ)و (ج)و (د) " بمعنى ".

 <sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط(٧/ ٤٠)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، و(د) " إنه ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٣).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ب)، و(ج) " كذلك ".

<sup>(</sup>٩) وذلك في قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء...» إلى قوله «والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». سورة النور، الآيات (٦، ٧، ٩).

<sup>(</sup>١٠) وذلك لما روي عن ابن مسعود رَضَيَاللَهُ عَنهُ أنه قال: (كنا جلوساً في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلاً، فإن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، ثم جعل يقول: اللهم افتح، وجعل يدعو) فنزلت آية اللعان. أخرجه مسلم في صحيحه، في اللعان (٢/ ١١٣٣) برقم (١٤٩٥).

[التفريـــق بالملاعنــة]

## [قوله]: وإذا التعنا فرق القاضي ( ) بينهما ( ).

وقال زفر رَحْمَهُ اللهُ: تقع الفرقة بلعانهما (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: تقع بالفراغ من لعان الزوج (). والصحيح ما قلنا لحديث سهل بن سعد رَضَايِّكُ عَنهُ ()، أن النبي للاعن بين عويمر العجلاني () وامرأته فقال العجلاني: () كذبت عليها يا رسول الله الله النه أمسكتها فهي طالق ثلاثاً، ففارقها قبل أن يأمره النبي الله بفراقها (). فكانت سنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، وقال عَليَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» ().

<sup>(</sup>١) في (أ)، و(ب)، و(د) " الحاكم ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٤)، تبيين الحقائق ( $\pi$ / ١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٣/ ٣٠٩)، الحاوي (١١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) هو: سهل بن سعد بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن الحارث بن ساعدة بن كعب الساعدي الأنصاري، المعمر بقية أصحاب رسول الله على، يكنى أبا العباس، واختلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة ثهان وثهانين وهو ابن ست وتسعين سنة، وقال الأكثر: توفي سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة سنة، وهو آخر من بقي في المدينة من أصحاب رسول الله على.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٢٤)، الاستيعاب (٢/ ٦٦٤)، الإصابة (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان، قال الطبري: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجلد العجلاني، هو الذي رمى زوجته بشريك بن سحاء، فلاعن بينها رسول الله على وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة.

ينظر: الاستيعاب (٣/ ١٢٢٦)، الإصابة (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "هنا زيادة " وامرأته ".

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٥٣) برقم (٥٣٠٨) في كتاب الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم في صحيحه، في اللعان (٢/ ١٢٩) برقم (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٢٧٤)برقم (٢٢٥٠) في كتاب الطلاق، باب في اللعان، بلفظ: «مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً»، والدار قطني في سننه (٤١٦/٤)برقم

الملاعن نفسه]

[قوله]: وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند/ أبي حنيفة ومحمد رَحَهُمَالَلَّهُ، وقال أبو [انام المعام المع

وهو قول زفر والحسن رَحَهُمُ اللهُ (). والصحيح قولهما؛ لأن الزوج باللعان فوّت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان، فإذا امتنع عنه ناب القاضي منابه، فكان فعل القاضي كفعله، فكان فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجئبّ والعنة ().

[قوله]: وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ().

هكذا قضى النبي ﷺ في ولد هلال بن أمية ().

[قوله]: فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حدَّهُ القاضي وَحَلَّ لَهُ أَن يتزوجها ( ).

لأنَّه لما () أكذب نفسه فقد اعترف بوجوب الحد عليه، فإذا حدَّه القاضي خرج من أن يكون من أهل اللعان، فلم يبق حكم اللعان المتقدم، وإذا زال حكمه زال التحريم المتعلق به، فيحل له تزوجها لزوال التحريم ().

<sup>= (</sup>٣٧٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٦)برقم (١٥٣١٨). قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧): «إسناده لا بأس به». وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٨٨): «صحيح».

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٤٤، ٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧١)، اللباب في شرح الكتاب ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٣) برقم (٢١٣١) وأبو داود (٢/ ٢٧٦) برقم (٢٢٥٦) في الطلاق، باب في اللعان. قال الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ٢٤٦): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٦).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٢٣٨)، المبسوط (٧/ ٤٤).

[قسدفمسن لا يلاعسسن]

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

[قوله]: [وكذلك إن قذف غيرها فحُدَّ، أو زنت فحُدَّت] ()().

[قوله]: وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة () فلا لعان بينهما ().

لأنَّه ليس بقذف صحيح؛ لعدم إحصانها ( ).

[قوله]: وقذف الأخرس لا يتعلق به اللِّعان ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يصح قذفه ولعانه (). والصحيح قولنا؛ لما أن الإشارة محتملة ().

[قوله]: وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان ().

وهذا قول أبي حنيفة وزفر رَحَهُ هُمَا ٱللَّهُ ( ). وقالا: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لاعن، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا لعان ( ). وقال الشَّافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ: يلاعن وينفي القاضي ( ) الحمل ( ).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "مجنونة أو صغيرة " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٤/ ٢٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٣/ ٤٠٤)، الحاوي (١١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ١٩٣٥)، المبسوط (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٤/ ٢٩٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٢)، الاختيار (٣/ ١٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>١٢) في (د) " القاضي ينفي الحمل ".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الأم (٣/ ٣١٢)، الحاوي (١١/ ٨٠).

والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ الله المحمل وجوده محتمل فإذا علق القذف (بنفى الحمل صار) () كقوله: إن كنت حاملاً فهو من الزنا، وتعليق القذف بالشروط والأخطار لا يصح ().

[قوله]: وإن قال: زنيت، وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل ().

أمَّا اللعان؛ فلأنه قذفها بصريح الزنا، وهما من أهل اللعان (). وقوله: (ولم ينف القاضي الحمل) صحيح؛ لأنَّه لا ينفي نسبه وهو حمل؛ لأن هذا حكم عليه، والأحكام لا تثبت للحمل ولا عليه ().

[قوله]: وإذا نفى الرجل ولد امرأته (عقيب الولادة) أو في الحال التي اللهان بنفى النسسبا النسسبا النسسبا النسسبا التهنئة [أوتبتاع له] أله الولادة، صح نفيه / ولاعن به، وإن نفى () بعد ذلك [ب/١٦٣] لاعن ويثبت النسب، وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُمَااللَّهُ: يصح نفيه في مدة النفاس ().

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٢)، الاختيار (٣/ ١٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٧).

<sup>(3)</sup> ينظر: الهداية (7/7)، تبيين الحقائق (7/7)، الجوهرة (7/7).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٢) الاختيار (٣/ ١٧٠) تبيين الحقائق (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ب)و(د)" في الحال ".

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "وتبتاع"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٩٩٧).

<sup>(</sup>٩) في (ب) " وإن نفى ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۷)، مختصر الطحاوي (ص۲۱٦)، التجريد (۱۰/ ٥٢٥٦)، الهداية (۲/ ۲۷۲).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: في قول إلى ثلاثة أيام ()، وفي قول: على الفور (). والصَّحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: لأن سكوته عند تهنئة أسباب الولادة وقبول التهنئة إقرار عادة مع أن الولد للفراش، فلا يصح نفيه ().

[قوله]: وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني، ثبت نسبها، وحُدّ الزوج ().

أمَّا إثبات نسبهما؛ فلأنَّه حمل واحد، فلا يثبت نسب بعضه دون بعض كالولد الواحد، أما وجوب الحد عليه فلأنه إذا نفى الأول فقد قذفها، فإذا اعترف بالثاني فقد وصفها بالعفة، فصار مكذباً نفسه ().

[قوله]: وإن اعترف بالأول ونفى الثاني، ثبت نسبهما والعن ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ أَللَّهُ: يحد أَنَّا ثبوت نسبهما فلمَّا قلنا، وأمَّا ثبوت اللعان؛ فلأنه لما أقر بالأول فقد وصفها بالعفة، فإذا نفى الثاني فقد وصفها بالزنا فيلاعن ().



<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي (۱۱/ ۸۱)، المهذب (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٥١، ٥١)، الهداية (٢/ ٢٧٢)، تيين الحقائق (٣/ ٢٠، ٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٢٦١٥)، المبسوط (٧/ ٤٧)، الهداية (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٣/ ٣١٢)، الحاوى (١١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٢٦١٥)، الهداية (٢/ ٢٧٢)، الاختيار (٣/ ١٧١).

#### كتاب العدة ()

قال رَحَمَهُ ٱللَّهُ: وإذا طلق الرَّجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو وقعت الفرقة بينهما [متى تعتد الزوجـــة] بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ().

لقوله عَكَّ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ ()

[قوله]: والأقراء: الحيض<sup>()</sup>.

عندنا عندنا ()(). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: الأطهار (). حتى لو طعنت في الحيضة الثالثة حكم بانقضاء عدتها عنده (). وعندنا: لا يحكم حتى تطهر من الحيضة الثالثة ()، وأصل الخلاف بين الصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُ (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ الله تعالى أوجب التربص على المطلقات ثلاثة قروء، فمن اكتفى بقرئين وشيء فقد خالف النص.

(١) العدة في اللغة هي: الإحصاء، يقال: عددت الشيء أي: أحصيته.

وإصطلاحاًهي: التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته.

ينظر: أنيس الفقهاء (ص٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٨٠).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).
  - (٣) سورة البقرة، من الآية: (٢٢٨).
- (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).
  - (٥) ساقط من (أ)، و(ج).
- (٦) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٧)، التجريد (١٠/ ٥٢٧٩).
- (٧) ينظر: الأم (٥/ ٢٢٤)، الحاوي (١١/ ١٦٣)، المهذب (٢/ ١٤٣).
  - (۸) ينظر: الأم (٥/ ٢٢٥)، الحاوى (١١/ ١٦٥).
- (٩) ينظر: المبسوط (٦/ ١٣)، الاختيار (٣/ ١٧٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٧٣).
- (۱۰) ينظر: المبسوط (٦/ ١٣)، الاختيار (٣/ ١٧٤)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٣٤)، الحاوي (١١/ ١٦٥)، المغني (٨/ ١٠١).

[أنواع العدة]

[قوله]: وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ().

(لقوله عَلَّا: ﴿ وَاللَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُرُ إِنِ ارْتَبَتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَّهُم وَالَّتِي لَمِ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُرُ إِنِ ارْتَبَتُمُ فَعِدًا بَينهم: فإن كانت ممن يَحِضْنَ ﴾ () فإنَّه لما نزلت هذه الآية قال الصَّحابة رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُمْ فيها بينهم: فإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر، / وارتابوا في ذلك، فنزل قوله: ﴿ وَالْتَبِي بَيِسْنَ ﴾ () الآية، وفي المُمَا قول الصحابة رَحَوَلِيَهُ عَنْهُمُ (فإن كانت ممن لا تحيض) دليل على أنَّهم فهموا من القرء الحيض ().

[قوله]: وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها ( ).

لقوله عَالَ: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ ( ).

[قوله]: وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ().

(لقوله على: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان») () ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الطلاق، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>۹) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الطلاق، باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (۲/ ٤٧٩) برقم (۱۱۸۲)، وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث»، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب: طلاق الأمة وعدتها (۱/ ۲۷۲) برقم (۲۰۸۰)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب: في سنة طلاق العبد (۲/ ۲۵۷) برقم (۲۱۸۹) وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الألباني في إرواء الغليل (۲/ ۲۵۷): «ضعف».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).

[قوله]: وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها شهر ونصف<sup>()</sup>.

وللشافعي رَحَمَهُ اللهُ: ثلاثة أقوال، في قول: مثل قولنا، وفي قول: ثلاثة أشهر، وفي قول: شهران () . والصحيح قولنا؛ لأنَّ عدتها نصف عدة الحرة؛ لأنَّ الرق منصِّف () للنعمة المختصة ببني آدم، فأمَّا العدة بوضع الحمل لا تتفاوت بين الحرة والأمة؛ ولأنها لا تقبل التنصيف ().

[عدة الميت]

[قوله]: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرا ( ).

لقوله عَلَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَهَا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ ( ).

[قوله]: فإن كانت أمة  $^{(\ )}$  فعدتها شهران و خمسة أيام  $^{(\ )}$ .

لأن هذه عدة تتبعض فكانت عدتها نصف عدة الحرة ().

[قوله]: وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها ( ).

وقال علي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: تعتد بأبعد الأجلين ( ). والصحيح قولنا؛ لقول عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٥/ ٢٣٢)، الحاوي (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٨)، التجريد (١٠/ ٥٣٠٥، ٥٣٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٤).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٦/ ٣٢)، العناية (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٦/ ٣١)، العناية (٤/ ٣١٢).

مسعود رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا: من شاء باهلته () أن سورة النساء القصرى () التي () نزلت بعد الآية التي هي في سورة البقرة وهو قوله رَجَالًا: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشُرًا ﴾ () ().

[قوله]: وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ().

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ. وقال أبو يوسف رَحَمُهُ اللَّهُ: عدتها ثلاث حيض (). والصحيح قولها؛ لأنَّها مطلقة حقيقة متوفى عنها زوجها في حق الإرث، فيجب اعتبارهما، وهذا أولى؛ لأنَّ الميراث حكم لا يثبت بالشك، والعدة يحتاط فيها ()، فإذا صارت متوفى عنها في حكم الميراث، ففي باب العدة أولى ().

[قوله]: فإن أعتقت الأمة وعدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة العسدة] العسدة العسدة العسدة العسدة العسدة العسدة العسدة الحرائر، فإن أعتقت/ وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لا تنتقل العرائر، فإن أعتقت العرائر العرائر

وللشَّافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: فيهما قولان، في قول: تنتقل فيهما، وفي قول: لا تنتقل

(۱) المباهلة: الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، فيقولوا لعنة الله على الظالم مناً. ينظر: النهاية في غريب الأثر (١/ ١٦٧)، لسان العرب (١/ ٧٢).

(٢) سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، وسورة النساء الطولى هي سورة البقرة. ينظر: شرح سنن ابن ماجة (١/٦٤١).

- (٣) في (ب)، و(د). زيادة قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن). سورة الطلاق، من الآية: (٤).
  - (٤) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٤).
    - (٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٥).
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٠).
  - (٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٥).
    - (٨) في (ب) "في إثباتها ".
    - (٩) ينظر: العناية (٤/ ٣١٥).
      - (١٠) في (أ) " لم ينتقل ".
    - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٠).

فيهما (). والصَّحيح ما قلنا؛ لأنَّ المطلَّقة الرَّجعية منكوحة، فإذا لزمتها العدَّة كانت عدَّة الحرائر كما لو طلَّقها بعد العتق، فأمَّا المبتوتة إنَّما عتقت بعد البينونة، فلا يؤثر العتق في عدَّتها ().

[قوله]: وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض () ما مضي () من عدتها وعليها أن تستأنف العدة بالحيض ()

لأن الشهر ()بدل عن الحيض، ولا عبرة للبدل [عند القدرة على ()الأصل، وهذا المذكور على الرواية التي لم يقدر أصحابنا رَحَهُ وُلِلَهُ للإياس مقداراً، فإذا ظنت أنها آيسة] () ثم رأت الدم تبينا أنّها لم تكن آيسة، فلم يعد () بالأشهر، وأمّا على الرواية التي قدروا للإياس تقديراً، فإذا بلغت ذلك المقدار ثم رأت الدم بعده لم يكن حيضاً كما تراه الصّغيرة جدّاً () ().

والمختار عندنا أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهر،

ینظر: الأم (٥/ ٢٣٣)، الحاوي (١١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵۳۰۸، ۵۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، "انتقص ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ما بقى" و (ج) " مايقضى ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (د) "شهور ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) "مع ".

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين في (د) جاء هكذا "تقديرا فإذا ظنت أنها آئسة عن المقدرة على الأصل وهذا المذكور على الرواية التي لم يقدر أصحابنا فيها تقديرا ".

<sup>(</sup>٩) في (أ)، و(د) "تعتد"، وفي (ج) " يعتد".

<sup>(</sup>١٠) في (ج) "صغيرة حيضاً ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: العناية (٤/ ٣١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٥، ٧٧).

وإن () رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهر لا يبطل.

# [قوله]: والمنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة [عدةالنكاح] الفاسسد] والموت ( )( ).

لأنَّ هذه العدة تجب لتعرف براءة الرحم، فيستوي فيها الحالان، فأمَّا عدة الوفاة () في النكاح الصحيح عبادة تجب قضاء لحق النكاح، ولم يوجد ذلك هاهنا ().

[قوله]: وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض (). (وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: قرء واحد (). والصحيح قولنا؛ لأنها فراش لمولاها) وقد زال ذلك بالعتق والموت، فيلزمها العدة كها في المنكوحة، بخلاف ما لو زوجها من غيره ثم مات المولى أو أعتقها؛ لأنَّ ثمة قد اعترض على فراشه فراش الزوج، وفراش النكاح أقوى، فينعدم الأوهى بالأقوى، فلا يتقرر () بالعتق سبب وجوب العدة فلا تجب ().

<sup>(</sup>١) في (أ)، و (ج) " وإذا ".

<sup>(</sup>٢) في (د) "هنا زيادة " جميعاً ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠)، العناية (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٥/ ٢٣٣)، الحاوي (١١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " يتعلق ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٣٢)، المبسوط (٥/ ١٧٤، ١٧٥)، العناية(٤/ ٣٢٣، ٣٢٣).

[170/i] [<u>عدة النزوج</u> [المحدة المناسلة المناسلة

[قوله]: وإذا مات الصغير/ عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها ().

وقال أبو يوسف، والشافعي رَحَهُمُاللَّهُ: تعتد بالشُّهور (). والصحيح قولنا () ؛ لقوله رَحَهُمُاللَّهُ: تعتد بالشُّهور فصل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره، وبين عدة الطلاق والوفاة ().

[قوله]: وإن حدث الحبل بعد الموت ( ) فعدَّتها أربعة أشهر وعشراً ( ).

لأن هذا الحبل () لم يعلم وجوده عند الموت، فلا يتعلق به حكم في الثاني، بخلاف امرأة الكبير إذا ظهر بها حبل بعد الموت؛ لأن هذا الحبل يثبت نسبه، فلم يكن بد من أن نحكم بوجوده عند الموت لأجل ثبات النسب، أما هاهنا لا يثبت نسبه فلا تمس الحاجة إلى الحكم بوجوده (عند الموت) ()، فكانت عدتها بالشُّهور ().

[قوله]: وإذا طلق الرجل<sup>()</sup> امرأته في حالة الحيض، لم تعتد بالحيضة التي وقع [عدة المطلقة أثناء العيض] فيها الطلاق<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۲۹۲)، العناية (٤/ ٣٢٣)، الحاوي (۱۱/ ۱۸۹)، المهذب (۲/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "ما قلنا ".

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الوفاة ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠١).

<sup>(</sup>A) في (د) "الحمل".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٢٩٥)، المبسوط (٦/ ٥٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

 $\frac{1}{2}$ لأنه لم توجد بعد الطلاق حيضة كاملة

[قوله]: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان، [تـــداخل العــدتين] ويكون ما تراه من الحيض محتسباً به () منها جميعاً ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: لا تتداخل العدتان من اثنين (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المقصود (من العدتين يحصل بعدة واحدة؛ لأن المقصود) () تعرف براءة الرحم لما المنحاح على النكاح؛ لأنَّ النكاح مشروع لحكمة بقاء العالم، وإذا لم يعصل تعرف براءة الرحم لا تحصل () هذه الحكمة؛ لأنه لا يثق الزوج بكون الولد منه، لا الزوج الأول ولا الثاني، فينفيان الولد فيضيع، وإذا حصل تعرف براءة الرحم يثق الزوج به، فتحصل به هذه الحكمة، وقد حصل التعرف بعدة واحدة؛ لأن الحامل لا تحيض، فإذا حاضت مراراً، دلّنا ذلك () على فراغ الرحم، فوجب أن يكتفى بها ().

[قوله]: وإن انقضت العدة من الأول ولم تكمل أن من الثاني فإن عليها تمام عدة الثانى أن القضت العدة من الأول ولم تكمل الثانى أن أن القضت العدة من الأول ولم تكمل أن الثانى أن القضت العدة من الأول ولم تكمل أن الثاني فإن عليها تمام عدة القضت العدة من الأول ولم تكمل أن القضت العدة من الأول ولم تكمل أن الثاني فإن عليها تمام عدة القضت العدة من الأول ولم تكمل أن الثاني فإن عليها تمام عدة القضت العدة من الأول ولم تكمل أن الثاني فإن عليها تمام عدة القضت العدة العدة

ینظر: المبسوط (٦/ ٤٠)، تبیین الحقائق (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۳) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٥/ ٢٤٩)، الحاوي (١١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ)، و(ب)، و(د).

<sup>(</sup>٧) في (د) " لا تحصل به ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٢٢)، المبسوط (٦/ ٤١، ٤١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) زيادة "ولم تكتمل الثانية من الثاني".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

[ب/١٦٥]

لأن ما مضى احتسب به منها، فوجب إكمال الثانية.

[ابتـــداء العـــدة] [قوله]: وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق/، وفي الوفاة عقيب الوفاة (). لأنَّ الفرقة هي الموجبة للعدة، فتجب عقيب وجودها ().

[قوله]: فإن لم تعلم بالطلاق، أوالوفاة، حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها ().

وقال علي رَضِّالِلَهُ عَنْهُ في المتوفى عنها زوجها: ابتداء عدتها من وقت يأتيها الخبر (). والصحيح ما قلنا؛ لأن انقضاء العدة لا يقف على فعلها لا معنى لاعتبار علمها فيه ().

[قوله]: والعدة في النكاح الفاسد: عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ على ترك وطئها ().

وقال زفر: آخر ما وطئها (). والصحيح قولنا؛ لأنها صارت فراشاً بالوطء، فتعتبر العدة من حين الفرقة، كالنكاح الصحيح ()؛ ولأن كل وطء يوجد () في النكاح الفاسد فذاك يجري مجرى وطء واحد؛ بدليل أنَّه يستند إلى حكم العقد، فها لم توجد

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العناية (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٦١) برقم (١٨٩٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٩١، ١٩١)، العناية (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٩) في (ب) " توحد ".

الفرقة أو العزم على ترك وطئها فحكمه مترقب ()، فلا تثبت العدة مع جواز وجوده ().

[قوله]: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها-إذاكانت بالغة مسلمة الإحسداد] الإحسداد] الإحداد ( )( ).

أمَّا على المتوفى عنها زوجها فلقوله على: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (). وأمَّا المبتوتة ()() فمذهبنا (). وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: لا حداد عليها ()()، والصحيح قولنا؛ لأن الحداد أثر المصيبة لفوات النكاح الذي شرع نعمة خالصة في حق النساء؛ لما

<sup>(</sup>١) في (د) " متوفق ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: العناية (٤/ ٣٣٠)، البحر الرائق (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الحداد".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، (٧/ ٦٠) برقم (٥٠٣٣٩) في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ومسلم في صحيحه، (٢/ ١١٣٣) برقم (١٤٨٦) في كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(ج)، و(د) " في المبتوتة ".

<sup>(</sup>٧) المراد بالمبتوتة: هي المختلعة، والمطلقة ثلاثاً، أو واحدة بائنة. ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣١٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٢٤٦)، الحاوي (١١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١٠) **الإحداد في اللغة**: مصدر، أحدت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، والحد: المنع، فالمحدة: ممتنعة من الزينة.

وإصطلاحاً: هو الاجتناب عن جميع ما يتزين به النساء.

ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤٢٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥١).

فيه من صيانتهن ودرور النفقة عليهن، والانقطاعُ في حالة الحياة أكبر ()، فكان أدعى إلى وجوب الحداد ().

للتلهف على فوت النكاح، وصيانة لها عن التعريض للزنا.

[قوله]: [ولا تختضب بالحِنَّاء، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر، ولا بزعفران] ()().

[قوله]: ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: عليهما الحداد (). والصحيح قولنا، أمَّا الكافرة؛ فلأنَّما غير مخاطبة بحقوق الشرع، فصار حالها في العدة كحالها وقت قيام النكاح، وأمَّا الصغيرة فلا يجب عليها الحداد، ولا يحرم الخروج أيضاً وإن كانت في / العدة؛ لأنَّها [١٦٦/١] غير مخاطبة بحقوق الشرع، ولا ماء للزوج تصونه ().

<sup>(</sup>١) في (أ)، و(ج) "أكثر ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) " دعى إلى وجوب الحدود ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في (ج) " وهو بترك ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٢٤٨)، الحاوى (١١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣١٥)، المبسوط (٦/ ١٥٩)، الهداية (٢/ ٢٧٨)، الاختيار (٣/ ١٧٨).

[قوله]: وعلى الأمة الإحداد ().

لأنَّها عبادة بدنية لا يبطل بها حقِّ مولاها، فوجب أن تلزم الأمة كالصَّوم والصَّلاة ().

[قوله]: وليس في عدة النِّكاح الفاسد ولا في عدَّة أم الولد إحداد ().

لعدم العلة، وهي فوت نعمة النكاح.

[قوله]: ولا ينبغي أن تخطب () المعتدة، ولا بأس بالتعريض في الخطبة ().

لقول ه ﷺ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [ الى أن قال: ﴿ وَلَاكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ [ ).

[قوله]: ولا يجوز للمطلقة الرجعية، والمبتوتة، الخروج من بيتها ليلاً ولا [مسالاً يجوزللمعتدة] يجوزللمعتدة] بهاراً ().

لقوله عَلَّ: ﴿ وَلَا يَغُرُجُ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ (). (قيل: إلا أن يأتين بفاحشة فيخرجن الإقامة الحد عليهن، وقيل: إلا أن يخرجن، فيكون الخروج

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(ج) "يخطب".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٥).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۳۰۶).

<sup>(</sup>٩) سورة الطلاق، من الآية: (١).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (د).

فاحشة)()().

[قوله]: والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض الليل و لا تبيت في غير منزلها ( ).

لأنه لا نفقة لها في مال زوجها في هذه العدة، فكانت محتاجة إلى الخروج نهاراً، تحصيلاً لما تنفق على نفسها، بخلاف المطلقة؛ فإنها مكفية المؤنة من جهة زوجها، وإن كانت أبرأت زوجها بالخلع، فهي التي أضرت بنفسها، فلا يعتبر ذلك ().

[قوله]: وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع [سلمني المعتدة] المعتدة] المعتدة]

لقوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُوا آللَّهُ رَبُّكُم ۚ لَا تُخْرِجُوهُ كَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ ( ).

[قوله]: فإن كان نصيبها من دار الميت  $V^{(\cdot)}$  يكفيها، وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ( ).

لأجل العذر، وعلى هذا قال أصحابنا رَحَهَهُ اللهُ: في كل موضع تضطر إلى الخروج - كما إذا خافت سقوط منزلها ()، أو تخاف على متاعها - كانت في سعة من

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٦)، العناية (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(3)</sup> ينظر: الهداية (1/977)، تبيين الحقائق (1/977).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) في (د) هنا زيادة " بينهما ".

<sup>(</sup>٧) سورة الطلاق، من الآية: (١).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ما لا يكفيها".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "منزله ".

الرحلة؛ لأجل الضرورة ().

[سيفرالمعتدة

مع زوجها]

[قوله]: ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية ().

وقال زفر رَحَمَهُ اللَّهُ: يجوز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ السفر بها ليس برجعة لها، فلو جاز أن يسافر بها لخرجت من بيت زوجها مع بقاء العدة، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وإذا طلق امرأته طلاقا بائناً ثم تزوجها في عدتها، وطلقها قبل الدخول [عدة المتزوجة التناء العدة] اثناء العدة] اثناء العدة مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وقال محمد رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لها نصف المهر، [ب/١٦٦] وعليها إتمام العدة الأولى ().

وبه قال الشافعي رَحمَهُ اللهُ (). والصحيح قولنا؛ لأن النكاح قائم () وقد وجد فيه الدخول، فكان هذا طلاقاً بعد الدخول، فيجب كال المهر والعدة المستقبلة ().

[قوله]: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تُقِرَّ [ثبوت نسب ولد الرجعية] ولد الرجعية] بانقضاء العدة ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٧٩)، الاختيار (٣/ ١٧٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٦)، العناية (٤/ ١٧٤)، مجمع الأنهر (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٩٨٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٨)، العناية (٤/ ٣٣٢)، البحر الرائق (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

لأنَّه يحتمل أنَّه وطئها في العدة، ويحتمل أنَّ عدتها طالت لطول طهرها (). [قوله]: فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه ()().

لأنَّ الولد يبقى في البطن إلى سنتين عندنا، فجعلنا هذا الحمل من وطء قبل الطلاق، حتى لا يجعل مراجعا لها بالشك، فكانت معتدة، فتنقضي عدتها بوضع الحمل ().

[قوله]: وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت $^{()}$  نسبه وكانت رجعة $^{()()}$ .

لتيقننا بحصوله من علوق حادث بعد الطلاق؛ لأنه لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، فيكون الزوج مراجعاً لها بوطئها في عدتها ().

[قوله]: والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين  $\binom{(\ \ )(\ \ )}{}$ .

[ثبوت نسب المباعث الم

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (۲/ ۲۸۰)، الاختيار (۳/ ۱۷۹)، الجوهرة النيرة (۲/ ۸۱).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٠)، الاختيار (٣/ ١٧٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "يثبت".

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(ج) " رجعية ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٠)، الاختيار (٣/ ١٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٩) في (ج) هنا زيادة "في يوم طلاق البائن ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٠)، الاختيار (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، العناية (٤/ ٣٥٢).

[قوله]: فإن جاءت به لتهام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه (). لأنه حمل حادث بعد البينونة، فلم يثبت النسب من الزوج (). ثم قال (): إلا أن يدعيه ().

لأنَّه من الجائز أنَّه وطئها حالة العدة بشبهة، فيثبت نسب الولد إذا ادعاه؛ لما أن له وجه صحيح ().

[قوله]: ويثبت نسب الولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين (). وللد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين (). وللد المتوفى المدالمة وفي المدالمة

[قوله]: وإذا اعترفت المعتدة المعتدة أبانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لأقل من ستة ولد من انقضت ولد من انقضت أشهر، ثبت نسبه، وإن جاءت به لستة، أشهر لم يثبت ألله المراء ألله المراء ألله المراء ألله المراء ألله المراء ألله المراء ال

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يثبت نسبه منه ( )، إلا أن تكون قد تزوجت، فيثبت من

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٠)، الاختيار (٣/ ١٨٠)، العناية (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يعني القدوري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "في الطلاق ".

<sup>(</sup>A) al  $\mu$  ,  $\mu$  القوسين ساقط من  $\mu$ 

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٤).

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

الثاني أو تأتي به لأكثر من أربع سنين (). والصحيح قولنا؛ لأنها أمينة فيها تخبر من انقضاء عدتها، فوجب تصديقها بخلاف/ المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد لأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام، حيث يثبت النسب وإن أقرت بانقضاء عدتها؛ لأنَّ في هذا الموضع حكمنا بانقضاء عدتها بمضي الشهور في الظاهر، فلها جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ظهر أنها كانت حاملاً في العدة، فيبطل ما حكمنا به ويثبت النسب من الميت ().

[قوله]: وإذا ولدت المعتدة ولداً، لم () يثبت نسبه عند أبي حنيفة رَحَمُ أُلَكُ إلا أن البوت نسب يشهد بولادتها () رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بغير () شهادة، وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ().

لأنه مما لا يطلع عليه الرجال، وقد قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ().

و لأبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ: أن هذا قضاء بإثبات النسب، فيشترط كمال الحجة، وبيانه

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۹۲۹۵)، المبسوط (٦/ ٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) "ولا يثبت".

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) و (د) "و لادته".

<sup>(</sup>٥) في (ج) " من غير ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>۷) لم أقف عليه في كتب الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٦٤): «غريب». و قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٨٠): «لم أجده». وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٢٩) برقم (٢٠٧٠٨) عن الزهري بلفظ: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيها لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن»، ورواه ايضاً عن الزهري، عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٣٣) برقم (٢٠٤٧).

أن المرأة لما ولدت فقد أقرت بانقضاء العدة، فصارت أجنبية، ونسبُ ولد الأجنبية لا يثبت بشهادة النساء وحدهن، بخلاف (حال قيام الزوجية؛ لأن ثمة يثبت النسب بالفراش، وشهادة النساء تثبت الولادة، وبخلاف) () ما إذا أقر الزوج بالحبل وكان الحبل ظاهراً؛ لأنَّ هناك يثبت النسب بفراش قائم قبل الولادة، فبعد ذلك الحاجة إلى إثبات الولادة، وشهادة النساء في ذلك حجة ().

[النسب فيما جاءت لستة أشـــهر]

[ب/١٦٧]

[قوله]: وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه إن اعترف به أو سكت ().

لأنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لأقل من ستة أشهر تيقنَّا أن الحمل كان قبل العقد ()، فلا يثبت منه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر فقد جاءت به لمدة حبل تام، فكان من علوق في ملكه ظاهرا، فكان منه، إلا أن له أن ينفيه عن نفسه ما لم يعترف به أو تمضي من المدة ما يكون بمنزلة اعتراف / على مامر ().

[قوله]: وإن جحد الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة ().

لأن قيام النكاح كاف لثبات النسب، وقول المرأة عمَّا في رحمها مقبول، فإذا تأيد بقول امرأة أخرى أولى؛ ولأن الولادة ممَّا لا يطلع عليه الرِّجال، فيقبل فيه قول النساء، وإذا قبل يكتفى بامرأة واحدة، كالخبر عن رسول الله عليه الرُّأ.

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٦/ ٤٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) " العدة ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٦/ ٤٥)، العناية (٤/ ٣٥٨، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٢).

[أكثــر مــدة الحمل وأقلة]

## [قوله]: وأكثر مدة الحمل سنتان، وأقله ستة أشهر ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللّهُ: أكثره أربع سنين (). والصحيح قولنا؛ لقول عائشة رَخَوَلِللّهُ عَنْهَا: «الولد لا يبقى (في البطن) () أكثر من سنتين ولو بقدر ظل مغزل» (). وأمّا أقلّه: ستة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ () ، فلم يبق إلا ستة أشهر، فعلم أن أقل مدته ستة أشهر.

[قوله]: (وإذا طلق الذمي امرأته الذمية فلا عدة عليها ().

(عند أبي حنيفة) () () وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي رَحَهُمُّاللَّهُ: عليها العدة () والصحيح قول أبي حنيفة () رَحَمُ اللَّهُ؛ لأنَّهَا إمَّا أن تجب لحق الله تعالى أو لحق الزوج، ولا وجه إلى الأول؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع، ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه لا يعتقدها حقاً له، فلا تجب أصلاً ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوى (۱۱/ ۲۰۵)، أسنى المطالب (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٩٤) برقم (٢٠٧٧)، والدار قطني في سننه (٤/ ٩٩) برقم (٣٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، من الآية: (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>A) مابین القوفتین ساقط من (أ)، e(-)، e(-).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣١٩)، المبسوط (٥/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵۳۱۹)، تبيين الحقائق (۳/ ۳۶)، الحاوي (۱۱/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>١١) في (أ)، و(ج)، و(د) " قوله ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣١٩)، المبسوط (٥/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٤).

[قوله]: وإذا تزوجت الحامل من الزنا يجوز () النكاح، ولا يطأها حتى تضع حلها ().

وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد رَحَهُمَاللَّهُ (). وقال أبو يوسف، وزفر رَحَهُمَاللَّهُ: لا يجوز (). والصحيح قوله ال لظاهر قوله الله الله واليوم الآخر فلا يسقيَّنَ ماءه فصل، إلا أنه لا يطؤها؛ لقوله الله الله الله واليوم الآخر فلا يسقيَّنَ ماءه زرع غيره »().

ثم لم يذكر صاحب الكتاب أقل ما تصدّق فيه المعتدة في انقضاء عدتها. قال أبو حنيفة رَحْمَهُ ٱللّهُ: إذا كانت حرة لا تصدق في أقل من شهرين (). وقالا: في تسعة وثلاثين يوماً ().

وأمَّا الأمة فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة رَحَهُ مُاللَّهُ: لا تصدق في أقل من أربعين/ يوماً وعلى رواية الحسن رَحَهُ أللَّهُ: تصدق في خمسة وثلاثين يوماً. وعلى قولهما: [١٦٨/١] تصدق في أحد وعشرين يوماً، ثلاثة حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثة حيض ().

في (د) "جاز".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٢١٥)، الهداية (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢١٩)، الهداية (١/ ١٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (٢٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/ ١٩٩) برقم (١٦٩٠)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨) برقم (٢١٥٨) في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٦) برقم (٢١٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٣٨) برقم (١٥٥٨). قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢١٤): «هذا حديث صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٣٧٢): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٦)، التجريد (١٠/ ٥٣٤١)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٩٩).

وأمَّا النفساء إذا كانت حرة، فعند أبي حنيفة على رواية محمد رَحَهُمَاللَّهُ: لا تصدق في أقل من مائة أقل من خمسة وثهانين يوماً (). وعلى رواية الحسن رَحَهُ أللَّهُ: لا تصدق في أقل من مائة يوم (). [وقال أبو يوسف رَحَهُ أللَّهُ: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً (). وقال محمد رَحَمُ أللَّهُ: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة] () ().

أمَّا إذا كانت أمة فعند أبي حنيفة على رواية محمد رَحَهُ مَااللَّهُ: لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين خمسة وستين يوماً. وعلى رواية الحسن رَحَمَهُ اللَّهُ: لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين يوماً. وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوماً. وعلى قول محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: في ستة وثلاثين يوماً وساعة ().

وعلى قول الشافعي رَحِمَهُ أللهُ، لا تصدق الحرة في انقضاء عدتها في أقل من اثنين () وثلاثين يوماً ولحظتين، بنا () على أصله: أن أقلَّ الحيض عنده يوم وليلة، والعدة عنده () تنقضي بالأطهار (). وموضع شرح ذلك المبسوط ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في (ج) قدم قول محمد على قول أبي يوسف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٠٧)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ب) "اثنى" وفي (ج) "اثنا".

<sup>(</sup>٨) في (د) "بناً ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٣/ ٢١٦ - ٢١٩).

## كتاب النَّفقات()

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: النَّفقة واجبةٌ للزَّوجة على زوجها، مسلمةً كانت أو كافرةً، إذا [النفقية] الواجبية] الواجبية] سلَّمت نفسها في منزله، فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ().

لقوله و حديث طويل: « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ()، وهذا يدلُّ على وجوب النَّفقة والكسوة.

وقال الله تعالى: ﴿ أَمْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ مِّن وُجُدِكُمْ ﴾ ( ) فهذا يدلُّ على وجوب السُّكنى لهنَّ، ولأنَّهَا محبوسة لحقه، فكان عليه كفايتها، كالقاضي تكون كفايته في بيت المال، وتسليمها نفسها شرط في وجوب النَّفقة ( )، ولا خلاف فيه؛ إنَّما الخلاف في معنى ذلك.

فعندنا تجب على وجه الصّلة، (ولا تجب عوضاً عن شيء) () ().

(۱) **النفقات في اللغة**: هي جمع نفقة، والنفقة: الدراهم ونحوها من الأموال، وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك، يقال: نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت. ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال.

وإصطلاحاً: هي عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب، وقال محمد: هي الطعام والكسوة والسكني.

ينظر: أنيس الفقهاء (ص٩٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤٢٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩١).

- (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٧).
- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر (٢/ ٨٨٦)برقم (١٢١٨) في كتاب الحج، باب: حجة النبي الخرجة مسلم في صحيحه، من حديث جابر (٣/ ٨٨٦)
  - (٤) سورة الطلاق، من الآية: (٦).
  - (٥) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٥)، المحيط البرهاني (٣/ ١١٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥).
    - (٦) مابين القوسين ساقط من (د).
    - (٧) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٤١١)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٢).

وعند الشَّافعي رَحَمَهُ أُللَّهُ /: تجب على وجه العوض (). والصَّحيح ما قلنا؛ لأنَّ [باسمه] المهر يجب بدلاً وعوضاً، ولا يجوز أن يكون بحكم عقد واحد عن مبدل () واحد مدلان ().

[المعتسبر في النفقسة] [قوله]: ويعتبر ذلك بحالهم جميعاً موسراً كان الزَّوج أو معسراً ( ).

وهذا موافق لما ذكره الخصَّاف ()(). وذكر الشَّيخ الإمام () أبو الحسن رَحَهُمُواللَّهُ ما يدلُّ على أنَّ الاعتبار بحال الزوج وحده (). وهوقول الشافعي رَحَمَهُاللَّهُ (). والصحيح ما ذكره الخصَّاف رَحَمَهُاللَّهُ؛ لأنَّ المقصود بالنفقة () الكفاية، والفقيرة لا تحتاج إلى كفاية الموسرات، بل تكتفى بها دون ذلك عادة، فلا معنى للزِّيادة ().

ینظر: الأم (٥/ ٩٥)، الحاوي (۱۱/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "بدل ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٤١١)، المبسوط (٥/ ١٨٤)، الهداية (٢/ ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر، أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، شيخ الحنفية، كان فاضلاً فارضاً حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه، له من المصنفات: (كتاب الحيل، وكتاب الوصايا، وكتاب النفقات على الأقارب، وغيرها). قال شمس الأئمة الحلواني: «الخصاف رجل كبير في العلم وهو ممن يصح الإقتداء به». مات ببغداد، سنة إحدى وستين ومائتين، رَحَمُ اللهُ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٣١)، الجواهر المضية (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح كتاب أدب القاضي (ص ٤١١)، المبسوط (٥/ ١٨٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ)و(ج) و(د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، الهداية (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٥/ ٥٥)، الحاوي (١١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " من النفقة ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: التجريد (۱۰/ ٥٣٨٠).

والنَّفقة غير () مقدَّرة عندنا (). وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: على الموسر مدَّان، وعلى المعسر مدُّ، وعلى المتوسط مدُّ ونصف (). والصَّحيح قولنا؛ لقوله ﷺ لهند (): «خذي من مال أبي سفيان () ما يكفيك وولدك بالمعروف» ().

فالاستدلال بالحديث من وجهين:

أحدهما: أنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ردّ ( ) ذلك ( ) إلى اجتهادها، ولو كانت مقدَّرة لما ردَّ.

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٨٢)، المبسوط (٥/ ١٨٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٥/ ٩٥)، الحاوى (١١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، أخبارها قبل الإسلام مشهورة، ولما جاء الله بالفتح أسلم زوجها ثم أسلمت هي أيضاً، توفيت هند بنت عتبة في خلافة عمر بن الخطاب، في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رَضَّ لَلَهُ عَنْهُ، في سنة ١٤هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٨/ ٢٣٥)، الإصابة (٨/ ١٥٥)، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أسلم يوم الفتح، صلح إسلامه، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف، شهد حنيناً، وقتال الطائف وقلعت عينه حينئذ، وقلعت الآخرى يوم اليرموك، توفي سنة إحدى وثلاثين، وقيل: أربع وثلاثين، وهو ابن ثهان وثهانين سنة.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٠٦)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٦٥) برقم (٥٣٦٤) في كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٨) برقم (١٧١٤) في كتاب الأقضية، باب: قضية هند.

<sup>(</sup>٧) في (د) " دل ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

والثَّاني: أنَّه سوِّى بينها () وبين نفقة ولدها في الكفاية، وإجماع أنَّ نفقة الولد غير مقدرة، فكذا نفقتها ().

[استحقاق النفقية] [قوله]: فإن امتنعت من  $^{(\ )}$  تسليم نفسها حتى يعطيها  $^{(\ )}$  مهرها  $^{(\ )}$  فلها النَّفقة  $^{(\ )}$ .

لأنَّ لها ذلك شرعاً، فلو أسقطنا النَّفقة لأجله كان فيه إلحاق الضَّرر بها لأجل فعل مسوغ لها شرعاً، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وإن نشزت فلا نفقة لها حتَّى تعود إلى منزله ().

لأنَّها امتنعت عن الاحتباس له بغير حقِّ ( ).

[قوله]: وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه . . وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: لها النَّفقة . والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ الغرض من التَّسليم هو الاستمتاع، ولم يوجد، بخلاف المريضة؛ لأنَّ الاستمتاع بها ممكن بغير الجهاع ().

<sup>(</sup>١) في (ب) "بينهما".

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵۳۸۲)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ب) و(ج) "من".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "يعطى"، وفي (ب)، و(ج)" تعطى".

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ب)، و(ج) " المهر".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩.

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " فإن ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٠).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الحاوي (۱۱/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٨٥)، المبسوط (٥/ ١٨٧)، الهداية (٢/ ٢٨٢).

[قوله]: وإن كان الزَّوج صغيراً (لا يطيق الوطء) $^{(\ )}$ ، والمرأة كبيرة فلها النَّفقة في ماله $^{(\ )(\ )}$ .

[قوله]: (وإذا طلَّق الرَّجل امرأته فلها النَّفقة) () والسُّكني في عدَّتها، رجعياً كان الطَّلاق () أو بائناً ().

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يجب للمبتوتة إذا كانت حاملاً () النَّفقة، وإن/ كانت [١٦٩/١] غير حامل فلا تجب (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّها محبوسة لتعرف براءة الرَّحم أو () لتربية ولده، فتجب النَّفقة كما في حال قيام النِّكاح ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٠).

<sup>(</sup>٤) في (د) " إلتزم ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٣٨٦)، المبسوط (٥/ ١٨٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٠).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) "للمبتوتة إذا كانت حاملاً تجب النفقة ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الحاوي (۱۱/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: المبسوط(٥/ ٢٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٥).

[قوله]: ولا نفقة للمتوفَّى عنها زوجها ().

[الحالات التي لا تــــستحق

وقد اختلف السَّلف فيها إذا كانت حاملاً، فقال بعضهم: نفقتها في جميع النفق المال<sup>()</sup>.

وقال بعضهم: لا نفقة لها في مال الزَّوج ().

والصَّحيح أنَّه لا نفقة لها أصلاً؛ لأنَّ النَّفقة إنَّما تجب حالاً فحالاً، وقد زال ملك الميت، فلا يجوز إيجابها في ملك الغير ().

[قوله]: وكلُّ فرقة جاءت من جهة () المرأة بمعصية فلا نفقة لها().

لأنَّها منعت نفسها عن زوجها بمعصية، فتسقط نفقتها كالنَّاشزة ( ).

[قوله]: وإن طلَّقها<sup>( )</sup>.

يريد به رجعياً.

[قوله]: ثم ارتد ت سقطت نفقتها ().

لأنَّ حقَّ الزَّوج ( ) في الرَّجعة قد سقط بمعصية منها، فوجب سقوط نفقتها،

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص١١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٥٩)، وقال به: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وشريح وأبو العالية والشعبي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٥٥٩)، وقال به: جابر وابن الزبير والحسن وابن المسيب وعطاء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبين الحقائق (٣/ ٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٥)، البحر الرائق (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج) " من قبل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١١).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ).

كما لو ارتدَّت قبل الطَّلاق ().

[قوله]: وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلا نفقة لها ( ).

إن كان في حال قيام النِّكاح.

[قوله]: وإن كان في العدَّة من طلاق بائن أو ثلاث فلها النَّفقة ().

أمَّا الأوَّل فلما بينا أنَّها أَ فرقة جاءت بمعصية منها، [وأمَّا الثَّاني فلأنَّ منفعته وهو صيانة الماء حاصل للزَّوج، فتستحقُّ النَّفقة، أمَّا في حال قيام النِّكاح فوتت الاحتباس الَّذي هو مطلوب للزَّوج، وهو منفعة الاحتباس لمنفعة الوطء ودواعيه، فجوزيت بالحرمان] أمَّا في الطَّلاق البائن والثَّلاث إن لم يفت الاحتباس في العدَّة بأن ارتدَّت، ولم يجبس () بعد، أو قبّلت ابن الزَّوج لا تسقط نفقتها. أمَّا إذا أحبست حتَّى تتوب فلا نفقة لها ().

[قوله]: وإن حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرهاً فذهب بها أو حجت مع عجرم (فلا نفقة لها ( ).

لما أنَّه لم يوجد الاحتباس لحقِّ الزَّوج، هذا إذا حجت مع محرم) () قبل النَّقلة،

<sup>(</sup>١) ينظر: تبين الحقائق (٣/ ٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "أنه ".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين مكرر في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) " وإن لم يحبس ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٥/ ٢٩١)، الجوهرة النبرة (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١١).

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (أ).

فإن انتقلت إلى بيته ثمَّ حجت مع محرم قال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: لها النَّفقة. وقال محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: لا نفقة لها ()؛ لأنَّها منعت نفسها بفعلها كالنَّاشزة (). [ويفرض لها نفقة الإقامة] () ()، ولأبي يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: أنَّ الامتناع إنَّها وجد/ لأداء عبادة مفروضة، فلا [ب/١٦٩] يوجب سقوط النَّفقة كصوم رمضان ().

[قوله]: وإن مرضت في منزل الزَّوج فلها النَّفقة ().

لأنَّ التَّسليم قد وجد وهو مستمتع بها من حيث الأنس، ولئن منع من الاستمتاع ولكنَّه حصل بغير فعل الآدمي، فلا يسقط النَّفقة، كما لو حاضت (). بخلاف الصَّغيرة؛ لأنَّ ثَمة وقع الشَّك في الوجوب فلا تجب، وهاهنا وقع الشَّك في السُّقوط فلا يسقط () بالشَّك.

[نفقــــة خادمهـــا] [قوله]: ويفرض على الزُّوج إذا كان موسراً نفقة خادمها ().

لأنَّه لا بدَّ لها من خادم واحد يقوم بخدمتها ويهيء ( ) أمور بيتها لتتفرغ المرأة لوائج زوجها، فكان ذلك من حوائج المرأة ( )، وتعود منفعته إلى الزَّوج، فكان ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ج) مكانها " ولكنه مفروض ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العناية (٤/ ٣٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٨) في (ب) " فلا سقوط ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١١).

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (ج) وفي (ب) "وتهيء ".

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ).

على الزَّوج ().

[قوله]: و $\mathbf{K}$  يفرض أكثر من نفقة خادم واحد ( ).

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (). وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: يفرض (نفقة خادمين (). والصَّحيح قولهما؛ لأنَّ المرأة يكفيها خادمٌ واحدٌ عادة، فالزِّيادة على الواحد غير محتاج إليه عادة، وما زاد على ذلك للتَّجمل والزِّينة ووجوب النَّفقة عليه للكفاية، لا للتجمل () والزِّينة.

[قوله]: (وعليه أن يسكنها في دار مفردة () ليس فيها أحد من أهله إلا الله أن تختار المفه السكن الواجــــبا دلك، وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنه () معها ().

لأَنَّ السُّكنى حقُّ الزَّوجة، فلا يجوز له أن يشرك غيرها فيه، كالنَّفقة؛ ولأنَّها تتضرر ( ) في السُّكنى (مع غيرها) ( )، إلاَّ إذا اختارت ذلك؛ لأنَّها حينئذ رضيت بدون حقِّها، فتملك ذلك ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (۲/ ۲۸۷)، الجوهرة النيرة (۲/ ۸٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة "له".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (د) "منفردة".

<sup>(</sup>۸) في (ب)، و(د) " يسكنها ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٢).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " تفرد ".

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الجوهرة النيرة (۲/ ۸٦)، اللباب في شرح الكتاب (۳/ ٩٥).

[المنسع مسن دخول منزله] [قوله]: وللزَّوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها الدُّخول عليها (). لأنَّ المنزل الَّذي فيه الزَّوجة ملكه، فله منع هؤلاء من دخوله كسائر منازله (). [قوله]: ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا ().

لأن ذلك من صلة الرحم، فالمنع من ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا إذا كان ذا رحم محرم منها، ولا يتهمه الزوج، فأمَّا إذا لم يكن محرماً لها ويتهمه الزوج كان له أن يمنعها من النظر إليهم] ()، وعن الخصاف عن/ أبي يوسف رَحَهُمَاللَّهُ: أنه لا يملك السما أن يمنع الزوج من أبويها من الدخول عليها كل شهر للزيارة مرتين، وإنَّما يمنعها من الكينونة (). وذكر الفقيه أبو الليث () رَحَمَهُ اللَّهُ في فتاويه (): أنَّه لا يمنع أبوي المرأة من

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٤).

 <sup>(</sup>٤) في (أ)، و(د) " أن يمنعه من النظر إليها ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح كتاب أدب القاضي (ص١٤)، المحيط البرهاني (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام الفقيه، أبو الليث السمرقندي، الحنفي، الملقب بإمام الهدى، من أئمة الحنفية، له تصانيف نفيسة، منها (بستان العارفين، خزانة الفقه، مختلف الرواية، النوازل من الفتاوى) توفي سنة ٣٧٥هـ .

ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٤٢٠)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧١)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧).

<sup>(</sup>٧) لأبي الليث السمر قندي، كتاب (فتاوى النوازل)، كما ذكر ذلك الزركلي في كتابه الأعلام (٨/ ٢٧) ولكن لم أقف عليه مطبوعاً. قال أبو محمد الأفريقي: وقد طبع كتاب (مختارات النوازل) للمرغيناني صاحب الهداية، ونسب بالخطأ إلى الإمام أبي الليث السمر قندي، ولا تصح نسبته إليه، بدليل أن في الكتاب نقولاً عن القدوري، والسرخسي وغيرهما ممن تأخروا عنه. قال الشيخ محمد طلحة مكي: (كتاب فتاوى النوازل) كتاب مسند، أي أن الفتاوى نسبت إلى أصحابها من الفقهاء، وهو كتاب عظيم، ولم يطبع. ينظر: موقع الألوكة، وموقع أهل ملتقى الحديث.

الدخول عليها ( ) للزِّيارة في كل جمعة، ويمنعها من الكينونة ( ).

[التفريـــق بالإعـــسار] [قوله]: ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينها، ويقال لها (): استديني عليه ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: يفرق بينهما إن طلبت الفرقة، وكذلك () إن أفلس بالمهر قبل الدُّخول (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ في التَّفريق إبطال حقُّ الزَّوج في النِّكاح، وذا ضرر في حقِّه، وفي عدم التَّفريق تأخير حقِّها في النَّفقة، فكان [تحمل () أدنى] () الضَّررين؛ دفعاً للأعلى أولى ().

[قوله]: وإذا غاب الرجل وله مال في يدرجل يعترف به وبالزوجية، فَرَض القصاء بالنفقة] بالنفقة القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وأولاده الكبار الزمني ( ) والإناث ( ).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "ويقال له".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج)، و(د) " وكذا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٥/ ٩٨)، الحاوي (١١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٧) في (د) "حمل ".

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين في (ج) " فكان أدنى لحمل أدنى ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>۱۰) **الزمن**: هو المبتلى، وجمع الزمن: الزمنى، على وزن فعلى، وعلى هذا الوزن سائر أصحاب الآفات، كالمرضى، والصرعى، والجرحى، والقتلى، والأسرى، والهلكى، والصعقى. والزمنى: هم الذين لا يقومون بشأن أنفسهم.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٠٥)، المغرب (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۶).

وقال زفر رَحْمَهُ اللهُ: لا يفترض () فيه بشيء () والصحيح قولنا؛ لأنّه ثبت النكاح والمال للغائب بتصادقهم جميعاً، فكان كالثابت (معاينة، فيجب على القاضي إيفاء حقها من ذلك المال، كما لو كان هذا المال في بيت الزوج، بخلاف ما إذا كان دين آخر على الغائب، حيث لا يأمر القاضي بقضاء الدين وإن كان مقراً بالمال وبدينه؛ لأن القاضي إنها يأمر في حق الغائب بها يكون نظرا له وحفظا لملكه () عليه، وفي الإيفاء ذلك، وليس في قضاء الدين من ماله حفظ ملكه عليه، بل فيه قضاء عليه بقول الغير، وهذا لا يجوز، وإن جحد المال للغائب أو جحد النكاح أو جحد كلاهما لم تقبل بينتها على شيء من ذلك؛ لأن فيه إثبات النكاح على الغائب، والمودع والمديون ليسا بخصم فيه ().

وإذا ثبت أنه يقضى بنفقة الزوجة من هذا المال، يقضى بنفقة أولاده الصغار ونفقة والديه؛ لأنها أجريت مجرى نفقة الزوجة، بدليل أنها تجب مع الفقر () كما تجب نفقة الزوجة مع الفقر (). وهذا كله إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو مكيلاً (). فإن كان غير ذلك لم يقض منه شيئاً؛ لأنه لا يمكن/ إيجاب النفقة إلا بالبيع؛ لأن النفقة الم النفقة النفقة الم النفقة الم النفقة الم النفقة الم النفقة النفقة الم النفقة النفقة النفقة النفقة النفقة الم النفقة النفقة النفقة الم النفقة ا

<sup>(</sup>١) في (أ) "لا ينفرض "، وفي (ب) "لا يتعرض".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "كالنائب ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) "بملكه".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) في (د) "مع الصغر ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>A) ينظر: بدائع الصنائع (3/27)، تبيين الحقائق (7/99).

لا يجوز (). فإن كانت الوديعة () طعاماً قضى فيه بالنفقة؛ لأنه جنس المستحق، وكذا إذا كانت ثياباً من جنس تكتفى المرأة بمثلها قضى فيها بالكسوة؛ لأنها جنس المستحق ().

[قوله]: ويأخذ منها كفيلاً بها<sup>()</sup>.

لأنَّ القاضي يصير ناظراً في أموال الغيّب ()، ومن الجائز أن يحضر الغائب فيقيم البينة على طلاقها أو إيفاء نفقتها، فيجب التوثيق بالكفالة احتياطاً ().

[قوله]: ولا يقضى ( ) بنفقةٍ في مال الغائب ( ) إلا ُّ هؤلاء ( ).

أمَّا نفقة المرأة فلأنَّها جارية مجرى الدُّيون؛ بدليل أنَّها تجب مع إعساره، وكذا نفقة أولاده الصِّغار (). فكان بمنزلة من أقرَّ بدين عند قاضي ثمَّ غاب وله مال، فإنَّ القاضي يقضى دينه من ماله، كذا هاهنا.

وأمَّا الأبوين فقد جعل ماله كما لهم إفي الحكم، بقوله على: «أنت و مالك لأبيك» ()،

<sup>(</sup>۱) ینظر: بدائع الصنائع (3/7)، تبیین الحقائق (7/90).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " فإن كانت النفقة ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٢).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "في أموال الغائب "، وفي (د) "في أموال المسلمين الغائب ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) في (د) " ولا يقضى القاضى ".

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ب) "غائب".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۶).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٥٠٣) برقم (٦٩٠٢)، وابن ماجة في سننه (٢/ ٢٧) برقم (٢٢٩١) في كتاب التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٥٣) برقم (٣٥٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٨٩) برقم (٩٤٧٥). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٥):

فإذا جعل بمنزلة ماله جاز أن يقضى له (). وأمَّا الأولاد الكبار الزمنى والإناث وقد تحقق فيهم الولاد مع عجزهم، فنزّلوا منزلة [الصِّغار (). فأمَّا نفقة من سواه من ذوي الأرحام بمنزلة الصِّلة فلم تتأكد] () حكمها، فلا تثبت في مال الغائب ().

[قوله]: وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ().

لأنَّ ما قضى به تقدير نفقة لم تجب؛ (لأنَّ النَّفقة إنَّما تجب بحسب الزَّمان والأيَّام جزءاً فجزءاً) ()، فإذا تغير حاله كان لها أن تطالبه بتهام حقِّها ().

[قوله]: وإذا مضت مدَّة لم ينفق الزَّوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها، إلاَّ أن الطالبـة بالنفقـة يالنفقـة المنفقـة النفقة ما المنفقـة ما المنفقـة ما المنفقـة ما المنفقـة من المنفقـة من المنفقـة من المنفقـة من المنفقـة من المنفقة ا

<sup>= «</sup>رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق، ولم يضعفه أحد». وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٦٥): «صحيح».

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٥٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٥٥)، العناية (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " فرض لها النفقة "، وفي (د) " فرض النفقة في ذلك ".

<sup>(</sup>٩) في (أ)، و (ب) "مقدارها ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣).

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: تصير النفقة ديناً بمضي المدة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها تجب صلة، فلا يستقر وجوبها إلا بمعنى ينضم إلى سبب الوجوب كالهبات ().

[قوله]: فإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة، وكذلك إن ماتت الزوجة ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ أَللَهُ: أنها تؤخذ من تركة الزوج كسائر الديون (). ولنا ما بينا أن/ طريقها طريق الصلات، فإذا حصل الموت قبل القبض وجب أن تبطل كالهبة، [١٧١/١] بخلاف الديون ().

[قوله]: وإن أسلفها نفقة السنة ثم ماتت لم يسترجع منها ( ) شيء، وقال محمد [موت السنقة بعد نفقة وعد نفقة السنة] المستنة]

وهو قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها إذا تلفت بالقبض لم يثبت فيها الرجوع بعد الموت كالهبة ().

[قوله]: وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها  $( )^{( )}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٧/ ١٢٨)، الحاوي (١١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۰/ ۵٤۱۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب (٢/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ١٣)، العناية (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "فيها ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ١٤/٤)، المبسوط (٥/ ١٩٥)، العناية (٤/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، و(ب)، و(ج) " يباع فيه".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣).

يريد به إذا تزوجها بإذن المولى، أما وجوبها فلأن النفقة من أحكام العقد، فيستوي في لزومها الحر والعبد، قياساً على المهر، وأما يباع فيها؛ لأنها حق لزمه، وقد ظهر في حق المولى، فيتعلق باكتساب العبد ورقبته، كديون المأذون، فيباع فيها إلا أن يفديه المولى ().

[قوله]: وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلاً فعليه النفقة، وإن لم [نفقة الأمة] يبوئها فلا نفقة لها ( )( ).

لأنَّ وجوبها معلق بالتسليم، والتسليم معلق بالتبوئة ().

[قوله]: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كما لا يشاركه في السطار] نفقة الزوجة ( )( ).

ینظر: المبسوط (٥/ ۱۹۸)، تبیین الحقائق (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ١٩٨)، الهداية (٢/ ٢٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (د) "هنا زيادة " أحد ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الطلاق، من الآية: (٦).

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٢٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٢).

[رضـــاخ الـــصفع

## [قوله]: فإن كان الصغير رضيعاً فليس على أمه () أن ترضعه ().

وهذا إذا وجد من ترضعه، فإن لم يوجد تجبر على إرضاعه؛ لأنَّ الرضاع مؤنة الولد، فلا يلزم الأم كالنفقة بعد الكبر ().

[قوله]: ويستأجر له الأب من ترضعه عندها ().

لما بيَّنا أنَّ مؤنة الرضاع على الأب، وأمَّا عند الأم؛ فلأنَّ الأمِّ أحق بالولد في هذه الحالة من الأب، وقد أمكن الجمع بين الأمرين فترضعه المرضعة عند الأم حتى لا يسقط واحد من الحقين ().

[قوله]: فإن استأجرها وهي زوجته () أو معتدة () منه () لترضع ولدها  $\left(\frac{1}{2}\right)$  لم يجز  $\left(\frac{1}{2}\right)$ .

لأنَّ نفقة النكاح واجب على الزوج، فلو وجبت عليه أجرة الرضاع (لاجتمعت أجرة الرضاع) ( ) مع نفقة النكاح في مال واحد، وهذا لا يجوز ( ). وهذا إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي. فأما المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث فهل تستحق أجرة

<sup>(</sup>١) في (د) "أحد ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٤٢٠)، الهداية (٢/ ٢٩١)، الاختيار (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(ب) " زوجة ".

<sup>(</sup>V) في (ج) "معتدته".

<sup>(</sup>A) ساقط من (أ)، و(ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤)، الهداية (٢/ ٢٩١).

الرضاع؟ ففيه روايتان ( )( ).

[قوله]: فإن انقضت عدتها ثم استأجرها على رضاعة جاز ().

لأنَّها أجنبية، فجاز استئجارها كسائر الأجنبيات ().

[قوله]: وإن () قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق، وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها ().

لقوله على: ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ﴿ ﴾ والتعاسير أن تجري بينها الماكسة في الأجرة ( ).

[قوله]: ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه ().

لأن في الموضعين جميعاً، لم يختل سبب وجوب النفقة، فلا يختل الحكم ( ).

(٢) في رواية: لا يجوز، وفي رواية آخرى: يجوز ؛ لأن النكاح الذي بينهم اقد زال، فصارت بمنزلة الأجنبية. والصحيح الجواز.

ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤١)، الهداية (٢/ ٢٩١)، الاختيار (٤/ ١٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٠).

- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).
- (٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٩١)، الجوهرة النبرة (٢/ ٨٩).
  - (٥) في (د) "فإن ".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).
    - (٧) سورة الطلاق، من الآية: (٦).
- (٨) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٠، ١٤)، الهداية (٢/ ٢٩١).
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٤).
  - (١٠) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٢٦)، الهداية (٢/ ٢٩٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة "في ظاهر الرواية: يجوز ".

## [كتاب الحضانة]

[قوله]: وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد (). الأولية في الأولية

لأنها أعرف بتربية الولد، فكان الدفع إليها للصغير أنظر، كما أنَّ الأب لما كان المُصنفة] أقدر على حفظ ماله كان أحق () بالتصرف فيه، كذا هاهنا () ().

[قوله]: فإن لم يكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب $^{()}$ .

لأنَّها استويا في القرابة، وإحداهما تدلي بالأم، فكانت إثبات الولاية لمن يدلي بالأم، وهذه ولاية مستفادة من جهة الأم أولى ().

[قوله]: (فإن لم يكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات) (

واصطلاحاً: تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة.

ينظر: أنيس الفقهاء (ص٥٥)، طلبة الطلبة (ص٥٠)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨٠).

- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).
  - (٤) في (ج) " أولى ".
  - (٥) في (أ)، و (ج) "كذا هذا ".
- (٦) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٤٠٨)، الهداية (٢/ ٢٨٣)، الاختيار (٤/ ١٤).
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).
- (٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٧)، العناية (٤/ ٣٦٩).
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).
  - (١٠) مابين القوسين ساقط من (أ)، و(ب)، و(د).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثتبت من مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) **الحضانة في اللغة**: تربية الولد: من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه. والحاضنة: هي التي تقوم على الصبى في تربيته.

[144/i]

[قوله]: فإن لم تكن له جدَّة فالأخوات أولى من العبَّات والخالات ().

لما أن الأخوات من أولاد الأبوين، والعمَّات والخالات من أولاد الجدين، فكان الفريق الأول أولى أ.

[قوله]: وتقدّم الأخت لأب وأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب $^{(\ )}$ .

لأنَّ الأولى تدلي بالجهتين جميعا، فكانت أولى، والثانية تدلي بالأم، فكانت مقدمة على من تدلي بالأب، كما تقدم () الخالة على () العمَّة/.

واختلفت الرواية () في الأخت من الأب مع الخالة، فقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد وزفر رَحَهُمُ اللهُ الخالة أولى؛ لقوله على: «الخالة والي يوسف في رواية أخرى، الأخت من الأب أولى؛ لأنَّ الأخت من ولد الأب والخالة من ولد الجد ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٤).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) من هنا بداية سقط كبير من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (د) "الروايات ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٦١) برقم (٧٧٠) قال الأرنؤوط: "إسناده حسن". والطبراني في الحبير (١/ ٢٤٣) برقم (٦٧٧). قال الألباني في الجامع الصغير وزيادته (١/ ٢٨٦): "صحيح". وأخرج البخاري نحوه في كتاب الصلح، باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (٣/ ١٨٤) برقم (٢٦٩٩) بلفظ «الخالة بمنزلة الأم».

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤١)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٠).

[قوله]: ثم الخالات أولى من العمات<sup>()</sup>.

لما ذكرنا أنَّه من يدلي بقرابة الأم أولى عند التساوي في القرابة كأم الأم وأم الأب ().

[قوله]: ينزلن كما نزلنا الأخوات ثم العمات ينزلن كذلك ().

لما ذكرنا في الأخوات (). وقد قال أصحابنا: بنات الأخ أولى من العمات، الخالات لأنَّهُنَّ من ولد الأب وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخ ليس له في الحضانة حق والأخت () أحق فمن يدلي بها أولى (). فأمَّا بنات العم وبنات الخال والخالة والعمة فلا حق لهن في الحضانة؛ لأنَّهُنَّ رحم بلا محرم، والحضانة ثبتت () لذوي المحارم ().

[قوله]: وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة، إذا كان زوجها المسقوط المحانة] المحضانة]

لأنَّ الأب يلحقه جفاء ومذلة من قبل زوج أمه، فكان فيه ضرراً على الصبي بخلاف الجدة إذا كان زوجها جداً؛ لأنَّه لا يلحقه جفاء من جده فلم يسقط حقها لما

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١١)، الهداية (٢/ ٢٨٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١١)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج) "وللأخت".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، و(د)" يثبت".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٦).

ذكرناها<sup>()</sup>.

[قوله]: فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم به تعصيباً ( ).

لأنَّ ما يستحق بالقرابة يعتبر فيه الأقرب فالأقرب، أصله الميراث وولاية النكاح ().

لأنَّ الصبي عند الاستغناء بنفسه احتاج إلى التأديب والأدب، والأب إلى ذلك أهدى فكان هو أولى. فأمَّا الجارية محتاجة إلى تعليم آداب النساء وتخلق بأخلاقهن والأم على ذلك أقدر، فكان الترك عليها انظر (). وعن محمد أنَّها إذا بلغت حداً تشتهى، فلأب أحق بها؛ لأنَّها إذا بلغت هذا المبلغ احتاجت إلى الحفظ والرجال أكثر خبرة من النساء فكانوا أولى (). وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ الأم والجدة أولى بالغلام حتى يبلغ سبع سنين ثم يخير فيكون عند مختاره من الأبوين ().

<sup>(</sup>١) ينظر: العناية (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/٤)، العناية (٤/ ٣٧٠) مجمع الأنهر (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، الهداية (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع الصغير (١/ ٢٣٩)، المبسوط (٥/ ٢٠٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحاوي (١١/ ٤٩٨).

[قوله]: ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حداً تشتهى ().

لأنَّما إذا بلغت هذه الحالة احتاجت إلى الحفظ والتأديب، وكذا الصبي فكان الرجال أحق بهما ().

 [قوله]: والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أُعْتِقَتْ في الولد كالحرة ( <sup>)</sup>.

لأنَّها من أهل الولاية بعد العتق والولاية موجودة فأشبهت الحرة الأصلية ().

[قوله]: وليس للأمة وأم الولد حق في الولد قبل العتق ().

لأنَّ الحضانة ضرب من الولاية ولا حق للإماء في الولاية ().

[قوله]: والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر (). لأنَّ هذا الحق إنَّا يثبت للأم؛ لمنفعة الصبي، والكفر لا ينفعه ().

[قوله]: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر، فليس لها ذلك، إلا أن المحرال المسرا من المسرا من المسرا من المسرا تخرجه إلى وطنها، وقد كان الزوج تزوجها فيه ().

جملته أنَّه لا يخلو: إمَّا أن يقصد الإنتقال من قرية إلى قرية أو من مصر إلى قرية أو من مصر إلى قرية أو من مصر أمَّا في الوجه الأول وهو ما إذا قصدت الإنتقال من قرية كان) ( )

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٢٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤٤)، الهداية (٢/ ٢٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٩)، الجوهرة النرة (٢/ ٩١، ٩٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) نهاية السقط الكبير من (ب).

فيه العقد إلى قرية لا يكون لها ذلك، وإن كانت قرية قريبة لما فيه من المفسدة للصغار، إلا إذا كان أصل العقد في القرية، وإن أرادت أن تنقل من مصر إلى مصر، فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها، ولا كان أصل العقد فيه، ليس لها ذلك؛ لعدم دليل الالتزام بإسكان الأولاد فيه عادة، وإن كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه لها ذلك؛ لأنَّ الزوج التزم الإمساك في ذلك الموضع عادة، فإن من تزوج امرأة يقصد المقام بتلك البلدة، وكذا أقرباء المرأة لا يمكنونه من إخراجها، وإن كان ذلك مصرها ولم يكن أصل العقد فيه لم يكن لها ذلك؛ لأنَّ الزوج لم يلتزم الإمساك في ذلك الموضع عادة، وإن لم يكن ذلك مصرها ولكن كان أصل العقد فيه ففيه روايتان: في رواية كتاب الطلاق: ليس لها ذلك، وفي رواية الجامع الصغير: لها ذلك ( ).

[قوله]: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن أسنتم خالفوه في دينه (<sup>)</sup>.

أمًّا اشتراط الفقر؛ فلأنَّ الغني منهم مستغنى بهاله، فكان إيجابها في ماله أولى من إيجامها في مال غيره ( ).

وأمَّا وجوبها للوالدين فلقوله على: ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ ( ) والآية نزلت في (حق الأبوين) () الكافرين. وأمَّا أجداده وجداته فلا يطلق اسم الوالدة والوالد عليهم مجازاً ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٦/ ١٧٠)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٤)، الهداية (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٢٩٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، من الآية: (١٥).

<sup>(</sup>٥) مايين القوسين ساقط من (أ)، و(ب)، و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٠٦/٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٣).

[قوله]: ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ().

أمَّا الزوجة؛ فلأنَّها محبوسة بحقه. وأمَّا غيرها؛ فلأنَّها جزؤه أو جزء جزئه، فيجبعليه () صيانته من () الهلاك ().

[قوله]: ولا يشارك الولد أحد في نفقة أبويه ().

لأنَّه لا يشاركه في انتسابه إليه؛ ولأنَّه أقرب الناس إليه، فلا تجب النفقة على الأبعد مع قيامه ().

[قوله]: والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً، أو كانت امرأةً بالغةً فقيرةً، [النفق الواجبة على الواجبة على الواجبة على الواجبة على الإقكان ذكراً زَمِناً، أو أعمى فقيراً واجبة الله الإقكان ذكراً زَمِناً، أو أعمى فقيراً واجبة الله الإقكان ذكراً رَمِناً، أو أعمى فقيراً واجبة الله الإقكان ذكراً رَمِناً، أو أعمى فقيراً واجبة الله المناطقة الله المناطقة الله المناطقة المنا

وقال الشافعي رَحَمَهُ أَللَّهُ: لا تجب النفقة إلا الوالدين والولد (). والصحيح قولنا/؛ لقوله رَجَعَلَ الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ () قرأ ابن مسعود رَجَوَلِللَّهُ عَنْهُ: (وعلى الوارث [ب/١٧٣] ذي الرحم () المحرم مثل ذلك) (). وإذا وجبت لا تجب إلا للفقير منهم أو العاجز،

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۷).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) "عن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٢٩٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٦٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الحاوى (۱۱/ ۹۱)، المهذب (۲/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: (٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، "للرحم المحرم "وفي. (ج) " من رحم المحرم ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (١/ ١٩٥).

أمًّا اشتراط الفقر؛ فلأنها تجب للحاجة، ومتى كان له مال لم يكن بها حاجة، وأمَّا اعتبار العجز، أما للصغار؛ فلأنَّه لا مال لهم ولا كسب، فوجب صلة أرحامهم بكفايتهم، وأمَّا الإناث فلأنَّهُنَّ لا يقدرن على الاكتساب، فكن كالصبيان، وكذا الكبار الزمنى والعميان ().

[نفقـــة الأبنــاء]

[قوله]: ويجب ذلك على مقدار الميراث، فتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن النبن النبن الأمن الأبن الثبن الأبن الثبن الأبن الثان، وعلى الأم الثلث ( ).

لأنَّ الله على استحقاق النفقة بالإرث، فوجب اعتبار مقداره في قدرها (). [قوله]: ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ().

لأنَّ الله عَلَى أوجب على الوارث، ومع اختلاف الدين لا يتحقق الإرث؛ ولأنَّ نفقتهم تجب بطريق الصلة، وهي لا تجب مع اختلاف الدين؛ بدليل أنه يجوز للمسلم أن يقتل أخاه الحربي ابتداء، بخلاف الأب ().

[قوله]: ولا تجب على الفقير<sup>()</sup>.

لأنَّ التكليف يعتمد الوسع؛ ولأنَّا لو أوجبنا النفقة على الفقير لم يكن إيجابها عليه بأولى من إيجابها له، فلا تجب أصلاً، وليس على الفقير إلا نفقة زوجته وأولاده () الصغار؛ لأنَّ نفقة الزوجة جارية مجرى الديون، بدليل أنَّه يقضى بالنفقة لها مع

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٢٣)، الهداية (٢/ ٢٩٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ج)و(د) " وولده ".

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

b./1./173

يسارها، فكانت كالدين، ونفقة الولد الصغار جارية مجرى نفقة الزوجة، فلا تختلف باليسار والإعسار ().

[نفقــــة الأبـــوين] [قوله]: وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه ().

[قوله]: وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ، وإن باع العقار لم يجز، وعندهما: لا يجوز في الكل ().

لعدم الملك، ولأبي حنيفة رَحَمَهُ أُللَّهُ: أن للأب ولاية في مال ولده في حال صغره ()
تلك الولاية تزول بالبلوغ والموت/، وإذا زالت بالموت يجوز أن يبقى لها أثر بتصرف الاسي، فكذا إذا زالت بالبلوغ يجوز أن يبقى لها أثر ()؛ ولأنَّ مال الولد يضاف إلى الأب. وفي بيع العروض منفعة للغائب؛ لأنَّها عرضة للتلف، فكان في بيعها جمع بين المنفعتين نفقة الوالد وأمن هلاكها ولا كذلك العقار؛ لأنَّه لا يخاف عليها الهلاك؛ لكونها محفوظة بنفسها () ().

ینظر: الهدایة (۲/ ۲۹۳)، الجوهرة النیرة (۲/ ۹۶).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٣) في كتاب النفقات، في مسألة: (إذا غاب الزوج وله مال في يد رجل معترف به.. وأولاده الكبار الزمني).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "صوره ".

<sup>(</sup>٦) في (أ) " ابن "، وفي (ج) " إذن ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) "في نفسها ".

<sup>(</sup>A) x: d(0/777), x: d(0/777), x: d(1/77).

[قوله]: وإن كان للابن الغائب مال في يد $^{(\ )}$ أبويه فأنفقا منه لم يضمنا $^{(\ )}$ .

لأنَّ لهما تأويل ملك في ماله، فجاز لهما تناول ما يحتاجان إليه من غير إذنه، وأمَّا من غير ضمان؛ فلأنَّهما أخذا ما يلزم الابن دفعه إليهما إذا كان حاضراً ().

[قوله]: وإن كان له مال في يد أمين فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن (). لأنّه دفعه إلى غير مالكه من غير إذن ولا ولاية، فلزمه () ضهانه، كها لو أنفقه على أجنبي، فأمّا إذا () أذن له القاضي فلا ضهان عليه؛ لأنّ للقاضي ولاية عامة في مال الغائب، فكان دفعه بإذنه كدفعه بإذن المالك ().

[قوله]: وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت  $^{(\ )}$ ، إلا أن يأذن القاضى في الاستدانة عليه  $^{(\ )}$ .

لأنَّ هذه نفقة وضعت للكفاية، وقد حصلت له الكفاية فيها مضى من المدة، فلا يجب شيء بخلاف نفقة الزوجة ( )؛ لأنَّها ما وجب للكفاية بدليل أنَّها تجب للموسرة، فأشبهت العوض أو الأجرة، إلا إذا أذن القاضى بالاستدانة؛ لأن ما أخذوا صار ديناً

<sup>(</sup>١) في (ب)، و (ج) "يدي".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٣)  $x = \frac{3}{2} (3/87)$ , بدائع الصنائع (3/87).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٥) في (د) "فلا يلزمه ".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "فإذا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ٢٢٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٨) في (ج)، و(د) هنا "سقطت النفقة ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " زوجة الغائب".

على الغائب بالقضاء، فلا يسقط بعد ذلك كسائر الديون ().

[قوله]: وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ( <sup>)</sup>.

لأنَّ منفعتهم حاصلة له فكانت مؤنتها عليه.

[قوله]: فإن ( ) امتنع من ذلك وكان لهم كسب اكتسبا وأنفقا ( ).

لأنَّه أمكن الإنفاق عليهما من بدل () منافعهما مع بقاء ملك المولى فكان من بيعهما أولى ().

[قوله]: فإن لم يكن لهم كسب أجبر المولى على بيعهما ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٩).

<sup>(</sup>٣) في (د) " فإذا ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج) " بذل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٤/ ٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) "وإن ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩).

<sup>(</sup>٩) في (ب)، و(ج) " يجوز " وفي (د) " بجواز ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٤/ ٤٧)، الجو هرة النبرة (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٢٨)، التجريد (١٠/ ٥٤٢٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٠).

وهو قول الشافعي رَحَمَهُ أُللَهُ (). والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن إجبار القاضي المولى نوع قضاء منه، والقضاء لا بدله من مقضي له، وهو من أهل الاستحقاق، والعبد من أهل أن يستحق حقوقاً على مولاه، فأمّا غير الرقيق فليس () من أهل أن يستحقّ حقوقاً (على أحد) فلا يصلح مقضياً له، فينعدم شرط القضاء (فينعدم القضاء) () ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (٥/١١٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، و(ج)، و(د) " ليس ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (أ)، و (ج).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤٠)، العناية (٤/ ٤٢٨، ٤٢٨).

#### كتاب العتاق()

[شروط صحة العتـــــق] قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: العتق يقع من الحر البالغ العاقل () في ملكه ().

أمَّا اشتراط العقل والبلوغ؛ فلأنَّه إزالة ملك، فلا يصحُّ من الصَّبي والمجنون كالبيع ().

وأمَّا اشتراط الحرية؛ فلأنَّ العبد لا يملك شيئاً ملك عين ()، والعتق لا يصحُّ إلاَّ في الملك (). وأمَّا اشتراط الملك فلقوله ﷺ: «لا عتق فيها لا يملك ابن آدم» () ().

(١) **العتاق في اللغة**: العتق والعتاق والعتاقة، زوال الرق. وحقيقة العتق القوة، وحقيقة الرق الضعف. وعتاق الطير جوارحها لقوتها، ورقة الثوب ضعفه.

وشرعاً: زوال الرق عن المملوك.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٦٣)، الاختيار (٤/ ١٧).

- (٢) في (أ)، و(ج) " الحر العاقل البالغ ". بتقديم وتأخير.
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢١).
- (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٧).
  - (٥) في باقي النسخ " ملك يمين ".
  - (٦) ينظر: الهداية (٢/ ٢٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٦).
- (۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱/ ۳۹۲) برقم (۲۷۸۰) قال الأرنؤوط: «إسناده حسن»، وأبو داود في الطلاق، باب: الطلاق قبل النكاح (۲/ ۲۰۸) برقم (۲۱۹۰)، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح (۲/ ۲۷۷) برقم (۱۱۸۱) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الطلاق، باب: لا طلاق قبل النكاح (۱/ ۲۷۷) برقم (۲۰ ۲۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۲۰۰) برقم (۱۲۸۷): «إسناده حسن».
  - (٨) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٥)، الهداية (٢/ ٢٩٦).

[قوله]: وإذا قال لعبده أو أمته: أنت حرٌ أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد [صريح العتق] حررتك أو أعتقتك فقد عتق، نوى المولى العتق أو لم ينو ().

جملته أنَّ الألفاظ الَّتي يقع بها العتق أنواع ثلاثة: صفة، وإخبار، ونداء.

أمَّا الصِّفة (نحو: قوله أنت حرُّ لأنَّه لـمَّا وصفه بذلك فالظَّاهر أنَّ الصِّفة) () موجودةٌ، وذا لا يتحقَّق إلاَّ بحصول الحريَّة.

وأمَّا الإخبار كقوله: قد أعتقتك، بناء على ظاهر حاله أنَّه يصدَّق ولا يكذَّب، ولا يتحقَّق الصِّدق إلاَّ بعد وقوع الحريَّة.

وأمَّا لفظة النِّداء كقوله: يا حرُّ، يا عتيقٌ؛ فلأنَّ الظَّاهر كونه موصوفاً بهذه الصِّفة حيث ناداه بها، وذا لا يكون إلاَّ بوقوع الحريَّة.

وأمَّا قوله (نوى المولى العتق أو لم ينو)؛ فلأنَّها صريحٌ في إيقاع العتق، والصَّريح لا يفتقر إلى النِّية، وهو كلُّ ما كان فيه لفظة () الحريَّة أو العتق؛ لأنَّ أهل اللَّغة استعملوا هذه الألفاظ في هذا المعنى، وكان صريحاً فيه ().

[قوله]: وكذلك إذا قال: رأسك حرُّ أو وجهك أو رقبتك أو يدك حرُّ، أو قال للأمَّة: فرجك حرُّ أو أو قال المُّمَة: فرجك حرُّ أو أو قال المُّمَة أو يدك عرُّ أو يدك عرُّ أو قال المُّمَة أو يدك عرُّ أو يدك عرَّ أو يدك عرك أو يدك عرَّ أو يدك عرك أو يدك أو ي

لأنَّ/ هذا العضو يعبَّر به عن جميع البدن على ما بيَّناه (). فصار كأنَّه قال: أنت [١٧٥/١]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "لفظ ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، و(د) زيادة "حر".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢١).

<sup>(</sup>٧) في كتاب الطلاق.

حرُّ أو جملتك حرُّ. وأمَّا إذا أضاف العتق إلى جزء شائع يقع، وإن أضافه إلى جزءٍ معين لا يعبَّر به عن الجملة لا يقع، وقد بيَّناه في كتاب الطَّلاق ().

[قوله]: وإن قال: لا ملك لي عليك، ونوى به الحريَّة، عتق وإن لم ينو لم يعتق، وكذلك جميع كنايات العتق ().

لأنها تحتمل العتق وغيره، فلا يقع العتق بالشَّك، ويقف أمرها على النِّية، نحو قوله: خرجت عن ملكي، ولا سبيل لي عليك، وقد خليت سبيلك، أو يقول لأمته: قد طلقتك، (ولو قال لها: قد طلقتك) ، ونوى به العتق لم تعتق (). ولو قال لعبده: نسبك حر أو أصلك حر، فإن علم أنه مسبي لا يقع؛ لأنه صادق في قوله، وإن لم يكن مسبياً عتق؛ لأنه وصف له بالحرية ().

ولو قال: أنت عبداً ( ) لله لم يعتق عند أبي حنيفة ومحمد رَحَهَ مُمَالَلَهُ، وقال أبو يوسف رَحَهُ دُاللَّهُ: إن نوى به العتق يعتق ( ).

ولو قال: أنت عبد الله، ونوى به العتق لم يعتق؛ لأنه لا يتضمن معنى القربة فلا يقع به العتق ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٩)، الهداية (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٣)، تبيين الحقائق ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>V) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٣).

[قوله]: ولو قال: (لا سلطان لي عليك، ونوى به العتق لم يعتق ( ). لأنَّ نفى [الألف السلطان لا ينفى بقاء الرق، بدليل المكاتب، فلم يكن اللفظ مفيداً للحرية، فلا تعمل فيه النية. بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك؛ لأن نفى السبيل لا يبقى مع الرق، فكان اللفظ مفيدا للحرية فعملت فيه النية ( ).

ولو قال لعبده: توجه حيث شئت من بلاد الله، ونوى به العتق لم يعتق؛ لأن هذا اللفظ لا يفيد إلا رفع اليد، فلا ينافي الملك كما في المكاتب ().

[قوله]: ولو قال لعبده: هذا ابني، وثبت على ذلك، أو قال: هذا مولاي، أو يـا<sup>()</sup> مولاي، عتق<sup>()</sup>.

لأنَّ ابنه يكون حرّاً، وكذا معتقه، وكذا إذا وصفه بصفة من يعتق عليه، إذا ملكه، كقوله: أبي عمِّي وخالي وأمِّي في رواية الحسن، وهكذا ذكره في الأصل، أمَّا إذا قال: هذا أخي أو هذه أختى لا يعتق؛ لأنَّ هذا اللَّفظ استعمل في الشَّرع على سبيل الإكرام، فكان محتملاً فلا يقع به العتق، وما/ سوى هذه الألفاظ من قوله أبي وأمِّي [ب/١٧٥] وعمِّي وخالي لم تستعمل في الشَّرع على وجه الإكرام، فلم يكن فيها احتمال، فلم يبق إِلاَّ تحقيق هذه الصِّفة، فتقع به الحريَّة ( ). وفي قوله يا مولاي خلاف زفر رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۷/ ۲۰)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، تبيين الحقائق ( $\pi/\pi$ ).

ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٢)، البحرالرائق (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) إذا قال: يامولاي، فإنه يعتق. وقال زفر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يعتق إلا بالنية. ينظر: المبسوط(٧/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٨).

وقد قال أصحابنا رَحَهُ مُواللَهُ: أنّه () إذا نادى بالصّفة لا يعتق، إلا في قوله: يا مولاي، (يا مولاي) مولاي) () ، ويا حرّ ، ويا عتيق؛ لأنّ ما سوى ما ذكرنا يستعمل على سبيل الإكرام غالباً ولا يراد به التحقيق، فلا يحمل على العتق من غير نية، فأما قوله: يا مولاي؛ فلأنه يحتمل النصرة، ويحتمل ابن العم، ويحتمل المولى الأسفل، ويحتمل المولى الأعلى، لا وجه إلى الحمل على النصرة؛ لما أن المولى لا يستنصر بعبده، وليس هو ابن العم أيضا؛ لأنه معلوم أنه على خلافه، ولا يحتمل أنه أراد به المولى الأعلى؛ لأن العبد لا يعتق مولاه، فتعين إرادة المولى الأسفل، وهو المنعم عليه بالعتق، فيكون هذا صريحا في العتق، وكذا قوله: يا حر، صريح في الحرية، قال محمد رَحَمُ اللهُ: إلا أن يكون اسم العبد حرا يعرف به، فلا يعتق؛ لأن المقصود من النداء إنها هو الاسم دون الصفة، فلا يقع به العتق ().

[قوله]: وإن قال: يا ابني، أو يا أخي لا يعتق<sup>()</sup>.

لما قلنا.

[قوله]: وإن قال لغلام له لا يولد مثله لمثله: هذا ابني، عَتَقَ عليه عند أبي حنيفة رَحَمَهُ أَللَّهُ ( ).

وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي رَحَهُمُ اللهُ لا يعتق عليه (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ؛ لأنّه أقرّ بحريّة عبده من حين ملك مجازاً، فيعتق عليه () كما لو أقرّ به صريحاً.

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٢) مايين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١).

<sup>(7)</sup> ينظر: المبسوط (7/77)، بدائع الصنائع (3/10)، روضة الطالبين (3/77).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

# [قوله]: وإذا قال لأمته: أنت طالق ينوي الحرية لم تعتق ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: تعتق (). وعلى هذا لو قال: أنت بائن أو خلية أو حرام (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الطلاق يزيل () أدنى الملكين فلا يزيل أعلاهما، فأمَّا العتاق يزيل أعلى الملكين، فيزيل أدناهما ضرورة ().

[قوله]: وإن () قال لعبده: أنت مثل الحر، لم يعتق ().

لأنَّ هذا تشبيه فلا يقتضي المشاركة في المشبّه به () في جميع صفاته، فلا يعتق أصلاً ().

[قوله]: وإن قال: ما أنت إلا حر، عتق ( · ).

لأنه/ نفى وأثبت، فهذا تأكيد للإثبات كها في كلمة الشهادة، فيكون إثباتاً [ا١٧٦٠] للحرية بأبلغ الوجوه ( ). ولو قال: رأسك رأس حر، لم يعتق؛ لأنه تشبيه، ولو قال: رأسك رأسك رأس حر بالتنوين، عتق؛ لأن هذا حقيقة، وليس بتشبيه ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي (۱۰/ ۱۶۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٥٧)، المبسوط (٧/ ٦٣)، العناية (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٤٨٥٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ولو ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٢).

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٢).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٧/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، الهداية (٢/ ٢٩٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٠).

[قوله]: وإذا ملك الرجل ذا رحمٍ محرمٍ منه عتق عليه (). وقال الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يعتق إلاَّ () من له ولاد ()().

والصَّحيح قولنا؛ لما روي عن ابن عبَّاس رَخَالِكُ عَنْهُمَ أَنَّه قال: جاء رجلٌ إلى النَّبي والصَّحيح قولنا؛ لما روي عن ابن عبَّاس رَخَالِكُ عَنْهُمَ أَنَّه قال: يا رسول الله عَلَى السُّوق فوجدت أخي يباع في السُّوق فاشتريته، وإنِّي أريد أن أعتقه، قال: «فإنَّ الله تعالى قد أعتقه» ().

[قوله]: وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض، ويسعى في بقيَّة قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وقالا: يعتق كلُّه ().

والصَّحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّه لم يعتق الكل، فلا يعتق الكل، إلا أنه يخرج إلى العتق بالسعاية نظراً للجانبين، وهذا أولى من إسقاط حق أحدهما.

[العبــــد المـــشترك]

[قوله]: وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق أ فإن كان العبد المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعبد أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد، وإن كان المعتق معسرا فالشَّريك بالخيار: إن شاء

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "ولاية ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (١٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٩٠) برقم (٢١٤٢١) عن العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن ابن عباس، وقال: وروي عن حفص بن أبي داود عن محمد بن أبي ليل عن عطاء عن ابن عباس بنحوه وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه الدارقطني (٥/ ٢٢٨) برقم (٢٢٨٤) عن العرزمي أيضاً، وقال: العرزمي تركه ابن المبارك ويحي القطان وابن مهدي، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

أعتق، وإن شاء استسعى، وقال أبو يوسف، ومحمد رَحَهُ مَاللَّهُ: ليس له إلاَّ الضهان مع اليسار والسِّعاية مع الإعسار ().

والصَّحيح قول أبي حنيفة رَحَمُ أُللَّهُ؛ لما ذكرنا أنَّه أعتق نصيبه فلا يعتق إلاَّ نصيبه، ويكون لشريكه الخيار: إن شاء أعتق نصيبه؛ لأنَّه ملكه، وإن شاء ضمّنه قيمة نصيبه؛ لأنَّه أفسد عليه نصيبه؛ لأنَّ نصيبه صار بحال لا يجوز بيعه (). وإن شاء استسعاه في نصيبه؛ لأنَّ نصيبه بقي على ملكه، وقد وجب إخراجه إلى الحرية؛ لاستحالة أن يترك على الرق مع وقوع الحرية في جزء منه، ولا يجوز إزالة ملكه بغير عوض، فكان له أن يستسعي، إلا أن في حالة الإعسار لا يجب عليه الضمان ()؛ لأنَّا عرفنا وجوب الضمان / [١٧٦/١] في حالة اليسار بالأخبار (). فإذا انعدم اليسار لا يجب عليه الضمان، مع أن القياس ان لا يجب عليه الضمان، مع أن القياس ان لا يجب عليه الضمان.

[قوله]: وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب، ولا ضهان عليه، وكذلك إذا ورثاه، والشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى (). أما إذا ورثاه فلأنه دخل في ملكه بغير صنع منه، فلم يوجد منه إتلاف مال شريكه، فلا

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٧/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر المبسوط (٧/ ١٠٤، ١٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) منها حدیث أبی هریرة رَضَوَاللَّهُ عَنهُ أن النبی علیه قال: « من أعتق شقصاً له من مملوك فعلیه أن یعتقه كله إن كان له مال، فإن لم یكن له مال استسعی العبد غیر مشقوق علیه». أخرجه البخاری فی صحیحه فی كتاب العتق، باب: إذا أعتق نصیباً فی عبد ولیس له مال استسعی العبد غیر مشقوق علیه نحو الكتابة (٣/ ١٤٥) برقم (٢٥٢٧)، ومسلم فی كتاب العتق، باب: ذكر سعایة العبد (٢/ ١١٤٠) برقم (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) " لا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٧/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٣).

يلزمه ضمان نصيبه (). فأمَّا إذا اشترياه فالمذكور قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ. فأمَّا عند صاحبيه: يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسراً ().

والصحيح قول () أبي حنيفة رَحَمَهُ ألله ؛ لأن إتلاف نصيبه أو إفساد نصيبه وُجد برضاه، فلا يستحق الضمان على غيره، فبقي لشريكه خيار العتق والسِّعاية ().

[قوله]: وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية سعى العبد لكل [سعاية العبد] واحد منها في نصيبه، موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة رَحَمَهُ أُللَّهُ، وقالا: إن كانا موسرين فلا سعاية، وإن كانا معسرين سعى لها، وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً سعى للموسر، ولم يسع للمعسر ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ الله الأن كل واحد منها ينزعم أن شريكه أعتق ()، وأن له الضهان أو السعاية؛ إذ يسار () المعتق لا يمنع استسعاء العبد عنده، وقد تعذر التضمين لعدم التصديق، فتعين السعاية (). وهذا كله بعد أن يحلف كل واحد منها على دعوى صاحبه؛ لأن كل واحد منها يدّعي على الآخر الضهان، وأنّه مما يصح بذله، فجاز أن يستحلف عليه ().

وإذا شهد أحد الشريكين على صاحب لا غير لم تقبل الشهادة؛ لما أن العتق لا

[1/4/1]

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۷/ ۷۲، ۱۵۹)، تبيين الحقائق (۳/ ۷۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٧/ ٧٢، ١٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) في (أ)و(ج)و(د) " قوله ".

<sup>(3)</sup> ينظر: المبسوط (V, V)، الهداية (Y, V)، تبيين الحقائق (Y, V).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: بدائع الصنائع (2 / 4) تبيين الحقائق (2 / 4)، العناية (3 / 4).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٩٧)، البحر الرائق (٤/ ٢٥٧).

يثبت بقول الواحد (). ولو كان الشركاء ثلاثة فشهد اثنان على صاحبها أنه أعتق نصيبه لم تقبل أيضاً؛ لأنهما يثبتان لأنفسها حق الضان، ولا يعتق نصيب الشاهد؛ لأنه لم يقر بالعتق فيه، وإنها أقر بعتق نصيب شريكه، وثبوت حق الحرية في/ نصيبه وأنه لا يجوز له التصرف في نصيبه، وقوله مقبول على نفسه دون غيره ().

ثم في زعم الشاهد أن شريكه قد أعتق، وأن له حق الضمان أو السعاية، وقد تعذر الضمان حين لم يقبل قوله عليه، فبقي حق السعاية، فيستسعيه في نصيبه، هذا هو حكم الشاهد ().

فأمَّا المنكر ففي زعمه أن نصيبه على ملكه، وقد تعذر تصرفه فيه لأجل إقرار شريكه، فكان له أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه، وهذا كله على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ أللَّهُ ().

[قوله]: ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان ( ) أو للصنم عتق ( ).

لأنَّه صرح بالحرية، إلا أنَّه نفى عنه القربة في بعض هذه المسائل، وانتفاء القربة لا يمنع وقوع الحرية، كما لو أعتقه على مال ().

وعلى هذا إذا قال لعبده: أنت حر من هذا العمل، أو أنت حر اليوم، عتق في القضاء؛ لأنَّ المعتق في زمان معتق في جميع الأزمان، والمعتق من عمل معتق من كل

- (1) 2id(1/8) (1/97)، البحر الرائق (1/407).
- (٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٩٦)، البحر الرائق (٤/ ٢٥٨).
- (٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٩٦)، البحر الرائق (٤/ ٢٥٨).
- (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠١).
  - (٥) في (ب)، و (ج) " للسلطان ".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).
  - (۷) ینظر: بدائع الصنائع ( $\xi$ / $\xi$ )، تبیین الحقائق ( $\eta$ / $\eta$ ).
    - (A) في (أ) " والعتق ".

عمل ().

[قوله]: وعتق المكره والسكران واقع<sup>()</sup>.

لأنَّه مكلف أعتق ملكه، فيقع كغير المكره ().

[قوله]: وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح، كما يصح في الطلاق ().

أمَّا إضافته إلى الشرط نحو أن يقول: أنت حر إن دخلت الدار؛ لما عرف أن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل. وأما إضافته إلى الملك فصحيح عندنا (). خلافا للشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه تصرف () يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز أن يضاف إلى الملك كالنذر والوصية (). وقد بينا في الطلاق وجها آخر.

ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، ولا نية له، فهو على كل مملوك يملكه يوم قال هذه المقالة؛ لأنَّ هذه اللفظة تستعمل للحال والاستقبال، والظاهر منه الحال؛ لأنَّ عيصدق في كلامه ولا يكذب، ولو حمل على الاستقبال لا يعلم صدقه، وكذا يقول () أشهد أن لا إله إلا الله، فنحكم بإسلامه، وإذا حمل على الحال يعتق كل من

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٧١)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) في (د) "كما".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٧/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٧١)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوي (۱۰/ ۲۵).

<sup>(</sup>A) ساقط من(أ)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٧١)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " بقول ".

[عتق الحمل]

كان في ملكه من ذكر أو أنثى؛ لأنَّ اسم المملوك عام فيهما ().

ويعتق/ المدبر وأم الولد وأولادهما لما أنهم مماليك، ولا يعتق المكاتب إلا أن ابه ١٧٧٠] ينويه؛ لأنَّه على ملكه، وإذا لم ينوه لا يعتق؛ لأنَّ الاسم في الظاهر لا يتناوله، فإذا نواه فقد شدد الأمر على نفسه، فيعتق عليه (). ولا يدخل فيه العبد المشترك، ويدخل فيه العبد المرهون والمأذون له في التجارة ().

[قوله]: وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما عتق (). «فإنَّ الله تعالى قد أعتقه»

لما روي أن عبيداً لأهل الطائف خرجوا إلى النبي على مسلمين، فطلب المسلمون قسمتهم، فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «هم عتقاء الله» ()().

[قوله]: وإذا أعتق جارية حاملاً عتق هملها ().

لأنَّه في معنى عضو من أعضائها ().

[قوله]: وإن أعتق الحمل خاصة عتق، ولم تعتق الأم ().

لأنَّ الحمل يعتق بإعتاق الأم بالاتفاق، فلأَن يعتق عند الإفراد بالإعتاق أولى.

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٦٧).

(٢) ينظر: المبسوط(٧/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٦)، مجمع الأنهر (١/ ٥٧٣).

(٣) ينظر: المبسوط(٧/ ٨١)، مجمع الأنهر(١/ ٥٧٣).

(٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون (٣/ ٦٥)برقم (٥٠)برقم (٢٧٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٨٤) برقم (١٨٨٣٩) وقال: «إسناده منقطع».

(٦) ينظر: المبسوط (٧/ ٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٠).

(۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

(٨) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١١٨).

(٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

3 3 4

وإنَّما لم تعتق الأم بعتقه؛ لأنَّه لم يعتقها مقصوداً، فلو عتقت إنَّما تعتق بحكم التبعية، فيؤدي إلى جعل المتبوع تبعاً لتبعه، وهذا لا يجوز (). إذا تمهد هذا نقول: إذا قال لأمته: ما في بطنك حر، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قال، عتق؛ لأنّا تيقنا بقيام الولد عند الإعتاق، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ قال، لم يعتق؛ لأنّا لم نتيقن بوجوده وقت الإعتاق ().

[العتــــق بمقابــــل] [قوله]: وإذا ( ) أعتق على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال ( ).

لأنّه أزال ملكه عن الرق بعوض، فوجب أن يزول ملكه بقبول العوض، كما لو باعه، وكما لو طلق امرأته بعوض، وذلك نحو أن يقول: أنت حر على ألف درهم، أو بألف، أو على أن تعطيني ألفاً، أو على أن لي عليك ألفاً، فإذا قبل العبد في جميع ذلك عتق حين قبل، ولزمه ما شرط (). فأمّا إذا قال: إذا أديت لي ألفاً، فأنت حر، لا يعتق حتى يؤدي المال؛ لأنّه علق العتق بحصول العوض، فلا يعتق قبله، كما لو علقه بدخول الدار (). أمّا هاهنا أزال ملكه عن الرق بعوض، فإذا ملك العوض بقبول العبد يقع العتق .

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٧١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٧/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "وإن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٧/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (٤/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المبسوط (۷/ ۱٤۲)، بدائع الصنائع (٤/ (3/7)، تبيين الحقائق ((3/7)).

[قوله]: ولو قال: إن أديت/ إليّ ألف درهم (فأنت حر) صح، وصار المهرار أن ماذو ناً أن الله عنه الله المهرد ال

أمَّا الصحة؛ فلأنَّه إعتاق على مال، وقد بينا صحته. وهذا في حكم الكتابة من وجه؛ لأنَّه عتق معلق بعوض كالكتابة، وفي حكم اليمين من وجه؛ لأنَّه تعليق العتق بالشرط، فلم يكن كتابة ().

وأمَّا قوله (صار مأذوناً) فلأنه أثبت له العتق عند الأداء؛ بدليل أن المولى يجبر على القبول إذا جاء العبد بالمال، وهو لا يصل إلى الأداء إلا بالتصرف والكسب، فصار مأذوناً له في التصرف ().

[قوله]: فإن () أحضَرَ المال أجبر الحاكِمُ المولَى على قبضه، وعَتَقَ العبدُ ().

والقياس: أن الا يجبر؛ لأنّه عتق معلق بالشرط اله إلا أنّا استحسنا على الجبر؛ لأنّ الأداء هنا عبارة عن رفع الموانع؛ لأنّه في وسع العبد وإمكانه، والمولى يطلب منه ما يمكنه دون ما يتعذر عليه (). قالوا في هذه المسألة: للمولى أن يبيعه قبل أن يحضر المال؛ لأنّه عتق معلق بالشرط، فلا يمنع من البيع، كما لو علق عتقه بالدخول ().

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط من (أ)، و(د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ١٤٣)، العناية (٥/ ٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٣١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فإذا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) "أنه ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٧/ ١٤٣)، الهداية (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٣١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٧/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٦٠).

## [قوله]: وولد الأمة من مو لاها حر، وولدها من زوجها مملوك لسيد الأمة ()(). [ولد الأمة]

لأنَّ الولد يتبع الأب في الرق والحرية؛ لكونه مخلوقا من مائه؛ إلا أن ينقله عن حكمه إلى الأم، فيتبعها؛ لأنَّه في حكم جزء منها ().

إذا تمهد هذا نقول: ولد الأمة من مولاها حر؛ لأنَّه لو انتقل حكمه بالأم لا ينتقل إلى المولى، فلا معنى لنقله عن حكمه، ولا كذلك الولد من الزوج؛ لأنَّه لما أدخل في العقد () مع علمه بأن الأم أمة، كان ذلك رضا منه بإسقاط حقه ().

ولهذا قلنا إن ولد المغرور: حر الأصل؛ لأنَّه لم يرض أن يتبع الولد أمَّه، فلم يلزمه ما لم يرض به، ولم يسقط حقه من الولد ().

[قوله]: وولد العبد من الحرة حر<sup>()</sup>.

لأنَّه انتقل عن حكم الأب بالأم، فيتبعها في حريتها ( ) بلا العبد يرغب أن يكون له ولد حر ( ).



<sup>(</sup>١) في (د) "لسيدها".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٣٠١)، الاختيار (٤/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) " من العقد ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٣٠١)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٢)، مجمع الأنهر (١/ ٥١٤)، ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٢/ ٣٠١)، تبيين الحقائق (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٧) في مختصر القدوري (وولد الحرة من العبد حر). ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>A) في (د) "في حريته ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٣٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٥).

# 

# باب التَّدبير()

[الفــــاظ التدبيروحكم المــــدبر]

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا قال المولى لمملوكه: إذا متُّ فأنت حر أوأنت حر عن دُبُرٍ مِنِّي، أو أنت مُدَبَّرٌ، أو قد دَبَّرْ تُكَ فقد صار مُدَبَّرًا لا يجوز بيعه ولا هبته ().

[141/1]

أمّا/ حصول التدبير بهذه الألفاظ فلأنها صريح في التدبير ().

وقد يكون التدبير بلفظ اليمين نحو أن يقول: إن متُّ فأنت حر؛ لأنه علق الحرية بالموت مطلقاً فصار كقوله: أنت مدبر ().

ويكون بلفظ الوصية نحو قوله: أوصيتُ لك بعتقك أو برقبتك. وكذا أوصيت لك بثلث مالي؛ لأن الرقبة من جملة المال فقد صار موصى له بثلثها وهذا عتق معلق بالموت وهو عين التدبير (). فإذا صح التدبير لم يجز بيعه ولا هبته ولا إخراجه من ملك المولى إلا إلى الحريّة ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ يجوز بيعه (). والصحيح قولنا؛ لأنه علق عتقه بأمر كائن لا محالة (لأن الموت كائن لا محالة) () فلا يجوز إبطاله بالبيع.

<sup>(</sup>۱) التدبير في اللغة: هو الإعتاق عن دبر، وهو ما بعد الموت. وتدبر الأمر، نظر في أدباره، أي: في عواقبه. واصطلاحاً: هو أن يعلق عتق عبده بموته على الإطلاق.

ينظر: المغرب (ص١٦٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٨)، مجمع الأنهر (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٨)، مجمع الأنهر (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١١٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٨٦)، مجمع الأنهر (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوي (۱۸/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

[قوله]: وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة فله أن يطأها وله أن يزوجها ().

لأن رقبتها () مملوكةٌ له وكلّ تصرّف لا يجوز في الحرّ لا يجوز في المدبر إلا الكتابة كالرهن والبيع والهبة ().

[قوله]: فإذا مات المولى عتق المدبّر من ثلث ماله إن خرج من الثلث (). وهذا قول سعيد بن جُبير ()، وشُريح ()، والحسَن، وابن سيرين () رَضَالِكُ عَنْهُمْ.

روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وأبي هريرة. وروى عنه يعلى بن مسلم وآدم بن سليمان وابو إسحاق السبيعي وسليمان الأحول وطلحة بن مصرف وسماك بن حرب.

ينظر: رجال صحيح مسلم (١/ ٢٣٨)، التاريخ الكبير (٣/ ٦٦٤).

(٦) هو: الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة. يقال له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي وانتقل من اليمن زمن الصديق رَصَالِتُهُ عَنْهُ، أدرك شريح القاضي الجاهلية، ويعد في كبار التابعين، وولي القضاء ستين سنه، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة. مات سنة ثمان وسبعين، وقيل سنة ثمانين، وعاش مئة وثماني سنين.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠)، الإصابة (٣/ ٢٧٠)، الاستيعاب (٢/ ٢٠١).

(٧) هو: الإمام شيخ الإسلام محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري، مولى أنس بن مالك. كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورعاً. توفي سنة عشر ومئة وقد بلغ نيفاً وثهانين سنة. ينظر: سبر أعلام النبلاء (٢٥/ ٢٠٤)، تهذيب الكهال (٢٥/ ٣٤٤).

ینظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (د) "نفسها".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢١)، الاختيار (٤/ ٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي مولى بني والبة بن الحارث بن بني أسد. كان فقيها عابداً ورعاً فاضلاً. قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة.

وعن ابن مسعود والنخعي () وحمّاد () رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ أنه يعتق من جميع المال () والأصح هو الأول لحديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ أن النبي الله قال «المدبّرُ حرُّ من الثلث» ()، ولأنه عتق معلّق بموته وما تعلق بالموت من التبرعات فهو من الثلث كسائر الوصايا.

# [قوله]: وإن لم يكن له مال غيره، سعى ( ) في ثلثي قيمته ( ).

لأنه إذا لم يكن له مال سواه استحق ثلث نفسه ولزمته السعاية في ثلثيه تخليصاً له من الرّق ().

### [قوله]: فإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه ().

- (۱) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق، أبوعمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليهاني ثم الكوفي، أحد الأعلام. كان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف، توفي سنة (٩٦هـ)، في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة، وهو ابن (٤٩) سنة.
  - ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٠)، الطبقات الكبرى (٦/ ٢٧٠).
- (۲) هو: العلامة الإمام فقيه العراق، أبو إساعيل حماد بن أبي سليان بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، روى عن انس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل اصحابه وأفقههم وأبصهم بالمناظرة والرأي. كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء. مات سنة (۱۲۰هـ) وقيل سنة (۱۲۹هـ). ينظر: سبر أعلام النبلاء (٥/ ٢٣١)، الطبقات الكبرى (٦/ ٣٣٢).
  - (٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٢).
- (٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٤٤) برقم (٢٦٤٤) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنها هو عن ابن عمر موقوفاً من قوله. والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٨) برقم (٢١٥٧١) وقال: هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً عليه، وقد روي مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف.
  - (٥) في (أ)، و(ب)، و(ج) "يسعى".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٤).
  - (٧) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٦).
    - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

لأن التدبير وصيّة والوصية مع الدين المستغرق لا تصحّ إلا أن () المدبّر قد عتق بالموت والعتقُ لا يمكن فسخه فلزمته قيمة رقّه ردًّا للعتق يعني ().

[قوله]: وولد المدبّرة مدبّر <sup>( )</sup>.

وقال الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لا يدخل في تدبيره ()().

والصحيحُ/ قولنا؛ لأن حريتها تعلقت بموته على الإطلاق فيسري إلى ولدها [ب/١٨١] كأم الولد ().

[قوله]: فإن علق التدبير بموته على صفة نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا، التسديير] التسديير] أو سفري هذا، أو مرض كذا، فليس بمدبّر ويجوز بيعه ().

لأن الموت على هذا الوجه غير كائن لا محالة بل محتمل فصار كما لو علّقه بدخول الدار ().

[قوله]: فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق<sup>()</sup>.

لأنه عتق معلق بالشرط وقد تحقق الشرط (<sup>)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (د) " لأن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٣) الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "التدبير ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوى (١٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٧/ ١٨٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>V) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٦).

#### باب الاستيلاد()

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: وإذا ولدت الأمة () من مولاها فقد صارت أمَّ ولدله لا يجوز بيعها [حكسم أم الولسد] ولا تمليكها ().

وقال بشر بن غياث () يجوز بيع أمّ الولد (). والصَّحيح قول العامَّة؛ لما رويَ عن عمر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ أَنَّه قال: «ألا إنَّ بيع أمهات الأولاد حرامٌ إلى يوم القيامة» ().

[قوله]: وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها<sup>()</sup>.

لأنَّه عتقهنَّ معلَّق بالشَّرط وهو موت السَّيّد، فكان الملك باقياً قبله ().

[قوله]: ولا يثبت نسب ولدها إلاَّ أن يعترف به $^{()}$ .

[ثبــوت نــسب ولـــــدها]

(١) الاستيلاد في اللغة: هو طلب الولد. ينظر: طلبة الطلبة (٦٤).

وفي الإصطلاح: طلب الولد من الأمة. ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٠).

- (٢) في (ب) "للأمة ".
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٦).
- (٤) هو: بشربن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي، من موالي آل زيد بن الخطاب. كان من أعيان أصحاب الرأي، أخذ عن أبي يوسف، وبرع في الفقه ونظر في الفلسفة، وجرد القول بخلق القرآن، وناظر عليه، ودعا إليه، وغلبه الكلام، وعنه أخذ حسين النجار، الذي تنسب إليه النجارية بالرأي. وكان رأس الجهمية. وكان أبو سف يذمه. كان أبوه يهودياً قصاراً. توفي سنة ثمان عشرة ومائتين.

ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٩٩)، الجواهر المضية (١/ ١٦٤)، الوافي بالوفيات (١٠/ ٩٤).

- (٥) ينظر: المبسوط (٧/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٩).
- (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٤) برقم (٢١٧٦٤).
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).
- (٨) ينظر: التجريد (٩/ ٤٥٠٨)، الهداية (٢/ ٣١٣)، الاختيار (٤/ ٣٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٠٧).
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٦).

يريد به ولد الأمة فعندنا لا تصير الأمة فراشاً لمولاها بالوط أ. وعند الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: تصير الأمة فراشاً بالوط حتَّى لو أقرَّ بوطئها، ثمَّ جاءت بولد ثبت أنسبه منه وإن لم يدَّعيه ()(). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه لو صارت فراشاً بالوط علمارت فراشاً بسبب مبيح للوط عكالنِّكاح ().

[قوله]: فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت () نسبه بغير إقرار ().

يعني به إذا صارت أمَّ ولد ( )؛ لأنَّها صارت فراشاً بثبوت نسب ولدها ( ).

[قوله]: فإن نفاه انتفى ( ).

(لأنَّه يملك ( ) نقل فراشها ( ) بأن يزوِّجها) ( ) ( ) من غيره ( ) فيملك (نقل

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۰/ ۲٦٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "يثبت ".

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(ب) "يدعه".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (١١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "يثبت ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) في (د) هنا زيادة " صح ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٤)، الاختيار (٤/ ٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٦).

<sup>(</sup>١١) في (أ) " لا يملك ".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) " فراشاً ".

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٤) في (أ)، و(ج) " بأن تزوج ".

<sup>(</sup>١٥) في (أ) "من غيرها".

النَّسب المتعلق به) () (بقوله، بخلاف الزوجة؛ لأنه لا يملك نقل فراشها بقوله، فلا يملك نقل النسب المتعلق به) () ().

[قوله]: وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمّه ().

لأنَّ حكم الاستيلاد وقد استقرَّ فيها فيسري إلى أو لادها ().

[حال أم الولد بعد مصوت سسيدها]

[قوله]: وإذا () مات المولى عتقت من جميع المال و لا يلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين ().

لأن النبي الله أمر بعتق أمهات الأولاد/، لا يُجعلن من الثُّلث ولا يسعين [١٨٢/١] في دين ().

[قوله]: وإذا وطئ الرَّجل أمة غيره بالنِّكاح فولدت منه ثمَّ ملكها صارت أمَّ ولد له ().

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا تصير أمَّ ولدٍ له ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ نسب

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) في (د) " وإن ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٦) برقم (٢١٧٧١). قال الزيلعي في نصب الراية (٨) (٣/ ٢٨٨): «غريب».

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الحاوي (۱۸/ ۳۱٤).

ولدها ثابتٌ من مولاها، فكانت أمَّ ولد له كما لو ولدته في ملكه ().

وإذا ملك ولدها عتق عليه لقوله الله الله المن ملك ذا رحم مَـحْرَم منه عتق عليه» ().

ولو ملك ولداً لها من غيره، لم تصر ابن أمِّ ولد له، وله بيعه ().

وقال زفر ( ) رَحَمَهُ أَللَهُ كلُّ من ولد بعد ثبوت نسب ولدها منه من أو لادها ثمَّ ملكه فهو ابن أمِّ ولد له ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ الاستيلاد ثبت فيها حين ملكها والولد في تلك الحالة منفصل والسِّراية لا تثبت بعد الانفصال ( ).

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٧٩): قال عبد الحق في "أحكامه": «وضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من قفه».

وأخرجه بلفظ آخر: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر». الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٧٧) برقم (١٢٢٧)، وأبو داود في كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (٤/ ٢٦) برقم (٩٤٩) وقال: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (٣/ ٣٩) برقم (١٣٦٥) وقال: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن ماجة في كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢/ ١٤٣٨) برقم (٢٥٢٤). قال ابن حجر في التخلص (٤/ ٥٠٥): «وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان». وقال الألباني في إرواء الغليل (٢/ ١٦٩): «صحيح».

- (٣) ينظر: المبسوط (١٥٦/٧).
  - (٤) ساقط من (ج).
- (٥) ينظر: المبسوط (٧/ ١٥٦).
  - (٦) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٧/ ١٥٤)، الهداية (٢/ ٣١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ. النسائي في السنن الكبرى، كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم (٥/ ١٣) برقم (٢) أخرجه بهذا اللفظ. النسائي في السنن الكبرى: لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر. والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٨٩) برقم (٢١٤١٩) قال: وقال سليمان: لم يروِ هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.

[النسسب مسن وطءجاريسة الابسسن]

[قوله]: وإذا وطئ الأب جارية ابنه، فجاءت بولد، فادَّعاه ثبت نسبه منه، وصارت أمَّ ولد له، وعليه قيمتها، وليس عليه عُقرها () ولا قيمة ولدها ().

أمَّا ثبات النَّسب منه فلأنَّ للأب () شبهة ملكٍ في مال الابن، وأنَّها بمنزلة الملك في ثبات () النَّسب كشبهة () النِّكاح (بمنزلة النِّكاح) () ().

ولأنَّ للأب حقُّ أن يتملك مال ابنه عند الحاجة، إلا أن الحاجة () إلى النفقة لإبقاء نفسه وإلى الاستيلاد لبقاء نسله () [فإن بقاءه معلق ببقاء نسله] () إلاَّ أن حاجته إلى إبقاء النفس أصلي فكان له (ولاية صرف) () مال الولد إلى حاجته من غير عوض وحاجته إلى إبقاء نفسه ليس من أصول () الحوائج فلا يجوز إبطال حق الولد عن مالية الجارية فكان له أن يتملكها بضهان القيمة نظراً من الجانبين ().

<sup>(</sup>١) العقر: هو مهر المثل للمرأة إذا وطئت عن شبهة. ينظر: المبسوط (٨/ ٧٦)، طلبة الطلبة (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (د) "الأب".

<sup>(</sup>٤) في (د) "إثبات ".

<sup>(</sup>٥) في (د) "كشبهة مملوكة ".

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٥/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) في (د) "نسبه صح".

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين في (د) " مع بقاء نسله ".

<sup>(</sup>١١) ساقط من (د) " مكانها " ولا مال الولد ".

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٦٩).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 🕶 🕶 🕶

وروي أن آخر ما استقر عليه قول أبي يوسف ( ) رَحَمَهُ الله لا يشبت ( ). وهو قول الشافعي رَحَمَهُ الله فلا ). والصحيح ما قلنا. وأمّا وجوب القيمة فلما ذكرنا ويستوي في ذلك يسار الأب وإعساره؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بذلك كالبيع ( ). وأمّا عدم لزوم العقر فلانه تملكها قبيل الوطء لكونه محتاجاً إلى تحصين ( ابه ۱۸۲۷ ) نفسه ولهذا المعنى لا يلزمه قيمة الولد أيضاً ولهذا قلنا إن الولد حرّ للأصل؛ لأن ملك الأم بالوطء صار حادثاً على ملك الواطئ، فلا يثبت عليه الولاء ( ).

[قوله]: فإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب ().

لما أن الجد لا ولاية له في مال ابن الابن مع وجود الأب فكان بمنزل الأجنبي. [قوله]: وإن كان الأب ميتاً () يثبت () من الجد كما يثبت من الأب ().

لأنه حينئذ تنتقل الولاية إلى الجد فيقوم مقام الأب، فإن كان الأب حياً لا ولاية له بأن كان كافراً أو عبداً أو مجنوناً، فالولاية للجد فتصح دعوته. فإن عادت ولاية الأب بأن أسلم أو أُعتق أو أفاق قبل الدعوة، لم تصح دعوته بعد ذلك؛ لسقوط ولايته في حال العلوق ().

<sup>(</sup>١) في (أ) " أبي حنيفة ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١١/ ١١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٨/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١١/ ١١٥)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٧/ ١٧٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٦).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) في (أ) "ثبت".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٣١٥)، الاختيار (٤/ ٣٣).

[نـسب المولـود بـين شـريكين]

[147/1]

[قوله]: وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءَت بولد فادَّعاه أحدهما، ثبت نسبه منه، وصارت أمّ ولد له، وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها، ولا شيء عليه من قيمة ولدها ().

أمًّا ثبات نسبه؛ فلأنَّ النسب يثبت بشبهة الملك إحياء للولد؛ فلأن يثبت بحقيقة الملك كان أولى ويصير نصيبه من الجارية أم ولد له لولادتها من سيدها إلا أنه ينتقل إليه () نصيب شريكه تصير أم ولد له لأن الاستيلاد لا يتجزى فيها يمكن نقل الملك فيه لأنه حرّية متعلقة بالنسب فلا يتجزى كنفس النسب (). وعليه نصف عقرها؛ لأنه أقر بوطء جارية مشتركة وقد سقط عنه الحدّ بالشبهة فلزمه العقر (). وعليه نصف قيمتها؛ لأنَّا نقلنا إليه ملك شريكه فلا يجوز نقله إلا بعوض ولا عوضَ إلا القيمة (). ولا يدخل العقر في قيمة الأم؛ لأن كل واحد منها ضهان جزء فلا يدخل أحدهما في الآخر ولا يضمن قيمة الولد أنا إنها نقلنا نصيب شريكه إليه بالعلوق فصار الولد حادثاً على ملكه؛ ولأنه ماء مَهينٌ في ذلك الوقت فلا قيمة له هذا إذا حبلت على ملكهها (). فإن اشترياها/ حاملاً فولدت فادّعاه أحد نما يثبت نسبه ويضمن لشريكه نصف () قيمة () الولد ()؛ لأن ابتداء العلوق لم يكن في ملكهها، فلا يمكن إسناد

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (د) مكانها "نصف".

<sup>(7)</sup> ينظر: بدائع الصنائع (3/07)، الاختيار (3/37)، العناية (0/83).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٥)، العناية (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) ساقط من(أ).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ج) "قيمته"، وفي (د) "قيمتها".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ)، و(ج)، و(د).

الدعوة إلى وقت العلوق<sup>()</sup>. ولا عقر عليه؛ لأنه أقرَّ بوطئها قبل الشراء<sup>()</sup>. فأمَّا في حق الأم فقد أقرَّ بالاستيلاد في نصيبه فصح إقراره، وأنه لا يتبعّض فيها يمكن نقل الملك<sup>()</sup> فيه، فينتقل نصيب شريكه إليه، وتصير أمّ ولد له، ويضمن نصيب شريكه<sup>()</sup>.

[قوله]: فإن ادّعيا جميعاً معاً يثبت نسبه منهما وكانت الأم () أمّ ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر فصار قِصاصاً بماله على الآخر ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يرجع في النسب إلى قول القافة () (). والصحيح قولنا لأنهها استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق كها لو أقاما بيّنة على النسب (). وأما صيرورتها أمّ ولد لهما لأنّ نسب ولد كل واحد منهما قد ثبت منه فصار كل واحد منهما كالمنفرد بالدعوة (). ولا يضمن واحد منهما لصاحبه شيئاً من قيمة الجارية لمّا أن نصيبه لم ينتقل إلى شريكه، لكن وجب لكل واحد منهما على الآخر نصف العقر فيكون أحدهما قصاصاً عن الآخر ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٢٨)، البحر الرائق(٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "الأمة ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، و(د) " العامة ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: الحاوي (۱۷/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البحر الرائق (٤/ ٢٩٧)/

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار(٤/ ٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٩).

[قوله]: ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، ويرثان منه ميراث أب واحد ( ).

(لأن كل واحد)() من المدّعين ادّعي أنَّه ابنه وأنَّه يستحق من مالـه ميراث ابـن كامل فيقبل قوله على نفسه. أمَّا في حق الابن فكل واحد منهم يدّعي ماله استحقاق فرض بالميراث والآخر يدّعيه أيضاً، وقد تساويا في سبب الاستحقاق فكان بينهما كما لو أقاما بيّنة على شيء واحد (). ولو كانت الأم بين ثلاثة نفر أو أربعة نفر أو خمسة نفر فادّعوه فهو ابنهم، عند أبي حنيفة رَحِمَهُ أللّهُ لتساويهم في سبب الاستحقاق. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ /: لا يثبت في أكثر من اثنين. وقال محمد رَحْمَهُ ٱللَّهُ لا يثبت إلا [با١٨٣] في ثلاثة <sup>( )</sup>.

[قوله]: وإذا وطئ المولى جارية مكاتبة، فجاءت بولد، فادّعاه، فإن صدّقه المكاتب يثبتُ نسب الولد منه و يجب عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أمّ ولدله وإن المات با كذّبه في النسب لم يثبت ( <sup>)</sup>.

> أمَّا اشتراطه التصديق في ثبات النسب؛ فلأنَّ المولى بعقد الكتابة التزم أن لا يتصرف في مال مكاتبه بغير رضاه فلو صحّحنا الدعوة بغير رضاه كان نقضاً لما التزم، وهذا لا يجوز. بخلاف الأب إذا ادّعي ولد جارية ابنه حيث لا يعتبر تصديق الابن؟ لأنَّه لم يلتزم بعقد ما امتناع التصرّف في مال ولده، فجاز أن لا تقف دعوته على تصديقه (). وإذا ثبت نسبُ الولد بتصديق المكاتب لزم المولى قيمة الولد؛ لأن النسب

ینظر: مختصر القدوری (ص۲۷).

مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٧/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٦).

إنها يثبت لوجود شبهة الملك فاحتيج إلى نقله إليه، ونقل مال المكاتب لا يجوز إلا بالقيمة (). وعليه العقر لأنّ الوطء في ملك الغير لا يخلو عن عقوبة أو غرامة وقد سقطت العقوبة لمكان الشبهة فلزمته الغرامة وهو العقر ().

ولا تصير الجارية أم ولد له؛ لأنها إنها تصير ام ولد له عند نقلها إلى ملكه، والنقل غير ممكن؛ لأناً لو نقلناها لنقلناها من يوم العُلُوق، وفي تلك الحالة الولد لا قيمة له فيؤدي إلى نقل شخصين بقيمة أحدهما، فيكون في معنى التبرع ومال المكاتب لا يحتمل التبرع بخلاف مال الابن لأنه يحتمل التبرع ().

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٠٦)، العناية (٥/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٣/١٠٦).

#### كتاب المكاتب()

قال رَحْمَهُ اللهُ: إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرط عليه وقبِل العبد ذلك المتابية] الكتابية] صار مكاتباً ().

والمراد به النّدب بالإجماع (). وأمَّا اشتراط قبول العبد؛ فلأنه لا يلزمه أداء المال الآر بالتزامه والمولى ما رضي بخروجه (عن ملكه) () إلاَّ بالمال المشروط فيقف () على [١٨٤/١] قبول العبد والتزامه ().

واصطلاحاً: تحرير المملوك يداً في الحال، ورقبة في المآل. ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۱) الكتابة في اللغة: هي الضم والجمع، الكتيبة: وهي الطائفة من الجيش العظيم، ومنه فعل الكتابة، لما فيها من الضم والجمع بين الحروف، وسمي العقد الذي يجري بين المولى وعبده بطريق المعاوضة كتابة؛ لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة. ينظر: المغرب (ص٤٠٠)، أنيس الفقهاء (ص٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٨٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٩٧)، الهداية (٣/ ٢٥٠)، الاختيار (٤/ ٣٥٧). التمهيد لابن عبد البر (٢٦/ ١٦٨)، بداية المجتهد (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) " فتقف ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٣/ ٢٥٠)، الاختيار (٤/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٠).

#### [الكتابـــــة

#### [قوله]: ويجوز أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجّلاً ومنجّماً ( <sup>)( )</sup>.

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا تجوز () الكتابة الحالّة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ما تلونا من النص المجوّز للكتابة لا فصل فيه؛ ولأنه بدل العتق، فجاز مؤجّلا كالعتق على مال. وإنها جاز منجّها لحديث على رَضَاً للَّهُ عَنْهُ: «الكتابة على () نجمين» ().

[قوله]: وتجوز () كتابة العبد الصَّغير إذا كان يعقل البيع والشِّراء ().

ر المسطير المسلم المسطير المسطير المسطير المسلم ال

وقال الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يصحُّ ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأَنَّه قادرٌ على الاكتساب فلا يمنع من الكتابة كالرِّق ( )( ).

<sup>(</sup>۱) النجم: في الأصل اسم للكوكب في السهاء، وهو بالثريا أخص، وقد جعلت العرب منازل القمر ومطالع الأنواء ومساقطها مواقيت لحلول ديونها، ثم غلب اللفظ حتى صار عبارة عن الوقت، فمعنى منجم: أي مؤقت. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "لا يجوز".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (١٨/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "نجمين على ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٩٤) برقم (٢١٤١٣)، البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٣) برقم (٢١٤١٣) بلفظ: «إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة، فلم يؤد نجومه رد في الرق».

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ب)، و(ج) "يجوز".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٨/ ٣٦)، الحاوي (١٤٣/١٨).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " فلا يمنع من الكتابة تخلصا عن الرق ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٥/٢)، الهداية (٣/ ٢٥٠)، الاختيار (٤/ ٥٥).

[موجــــب الكتابــــة الـــصحيحة] [قوله]: وإذا صحَّت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى، ولم يخرج من ملكه، فيجوز له البيع والشَّراء والسَّفر ().

أمَّا خروجه من يدِ المولى؛ فلأنَّ عقد الكتابة أوجب المال في ذمّة المكاتب فيجب أن يصير مأذوناً في كلُّ ما يتوصَّل به إلى أداء بدل الكتابة وذلك بأن يصير في يد نفسه، ويصير له ذمَّة كذمَّة الحرِّ، ويكون أخصَّ باكتسابه من مولاه، فلا يجوز لمولاه أخذ شيء من مكاسبه بغير رضاهُ لأنَّ هذا كله يتوصل به إلى أداء المال، فكان من مقتضيات العقد ().

وقوله: (ولم يخرج من ملكه)؛ لأنّه لا يعتق إلا بأداء جميع المال. وهذا عندنا (). وعند ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ: أنّه يعتق بالعقد، ويكون المال دينا (). وقال علي رَضَالِللهُ عَنْهُ: كل ما أدى شيئاً عتق بقدره (). وعن ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنْهُ أنّه إذا أدّى قدر قيمته عتق، وهو غريم ()(). وعن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُ: أنه إذا أدى النصف عتق ().

والصحيح قولنا؛ لقوله الله الله الله الله الله على مائة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد» (١)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥٠)، الاختيار (٤/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) نقل الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٤٧٤) عن الطحاوي أنه قال): (لم نجد لذك إسناداً ولم يقل به أحد نعرفه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٨/٤) برقم (٢٠٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عديم ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٢) برقم (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣١٨) برقم (٢٠٥٧٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣٣٧) برقم (٦٧٢٦) قال الأرنؤوط: إسناده حسن. وأبو داود في =

وقال ﷺ () : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ().

وأمَّا قوله: يجوز له () البيع والشراء والسفر؛ فلأن هذا مما يحصل به () مال المكاتبة فيملكه بالعقد () () .

[ب/١٨٤]

[قوله]: ولا يجوز له التَّزوج إلاَّ بإذن المولى ().

[مسا يجسوز للمكاتب فعله

وما لا يجوز]

لأنَّ الكتابة إذن بالاكتساب الموصل إلى أداء بدل الكتابة، وهذا المعنى لا يتحقَّق في النِّكاح فبقى الحجر فيه ( )( ).

- (١) ما بين القوسين ساقط من (د).
- (٢) أخرجه أبو داود في العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٤/ ٢٠) برقم (٣٩٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٤٦) برقم (٣٩٢٦). قال الألباني في إرواء الغليل: «إسناده حسن».
  - (٣) ساقط من (أ).
  - (٤) في (د) "له ".
  - (٥) ساقط من (ج).
  - (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٢).
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).
      - (٨) في (د) " منه ".
  - (٩) ينظر: المبسوط(٧/ ٢٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٧).

البيوع، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٤/ ٢٠) برقم (٣٩٢٧)، والترمذي في البيوع، باب: ماجاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤدي (٣/ ٥٥٣) برقم (١٢٦٠) بلفظ: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أواق أوقال –عشرة دراهم – ثم عجز فهو حر» وقال الترمذي: «حديث غريب». والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٥٠) برقم (٧٠٠٥)، وابن ماجه في الأحكام، باب: المكاتب (٢/ ٨٤٢) برقم (٩/ ٢٥١). ذكر ابن حجر في إتحاف المهرة (٩/ ٥٠٥): «أنه صحيح الإسناد». وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٨٢): «حسن».

## [قوله]: ولا يهب ولا يتصدَّق إلاَّ بالشَّيء اليسير ().

### [قوله]: ولا يتكَّفل<sup>()</sup>.

لأنَّه تبرَّع بمنزلة القرض وقرضه لا يجوز (). ولو أجاز المولى كفالتَه أو هبته لم () يصحّ أيضاً؛ لأنَّه لا ملك له في ماله، بل حقه متعلق به فهو بمنزلة الغريم إذا أجاز عتق الوارث وهبته (لمال الميّت) () أنَّه () لا يجوز ().

قوله]: وإن ولد له ولدٌ من أمة له دخل في كتابته وكان ( ) حكمه كحكمه، [حكم أولاد الكساتبين] الكساتبين] الكساتبين]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) مايين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٧/ ٢٥٤٤)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٤/٤٤)، تبيين الحقائق (٥/١٥٨).

<sup>(</sup>٨) في (د) " لا يصح ".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١٢) في (د) " وصار ".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) " كحكم أبيه وكسبه له ".

<sup>(</sup>١٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٩).

لأنَّ ولد الحر من أمته يكون على حال أبيه حرُّ للأصل، فكذا ولدُ المكاتب من أمته يكون في حكمه وكذا ولد المكاتبة يدخل في كتابتها (). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يدخل في الكتابة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه عقد على الرق بعوض فيدخل فيه الولد على طريق التبع، كالبيع () ولأنَّه حقُّ حرِّية يثبت للأم يمنع جواز البيع فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد (). وإذا ثبت أن الولد يدخل في كتابة الأب، كان كسنُه له ().

[قوله]: فإن زوّج المولى أمته من عبد () ثم كاتبهما فولدت منه ولداً دخل في كتابتهما وكان كسبه لهما ().

[قوله]: وإن ( ) وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر ( ).

لما بيّنا أنَّها خرجت بالكتابة من يده وصارت ( ) أخصّ بنفسها منه، والعقر

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٣/ ٢٥٦)، الاختيار (٤/ ٣٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (۸/ ۲۰، ۲۲)، الحاوى (۱۸/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "كالتبع ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) في (د) "عبده من أمته ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۶).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٧)، العناية (٩/ ١٨٣)، البحر الرائق (٨/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " فإن ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>١٢) في (د) "فصارت".

بدل جزئها<sup>()</sup>.

[قوله]: فإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية، وإن أتلف ما لها غرمه ().

لما بينًا أن بعقد () الكتابة صارت أخص بنفسها () واكتسابها () من مولاها، فصارت بمنزلة الأجنبية ().

[شراء المكاتب أحد أصوله أو

[140/1]

[قوله]: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته ( <sup>)</sup>.

وجه القياس أنَّ المشترى كسبُّ له، والحقوق لا تسري ( ) إلى الاكتساب بدليل كسب المدبَّرة وأمّ الولد، إلاَّ أنَّهم إنَّما استحسنوا في الأبوين والولد؛ لأنَّهم ينسبون إليه بالولاد، فصار كالولد المولود ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٦)، العناية (٩/ ١٦٠)، البحر الرائق (٨/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) " جازت بنفسها ".

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ب)، و(ج) " وإكسابها ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٦)، العناية (٩/ ١٦٠)، البحر الرائق (٨/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩)، العناية (٩/ ١٨٠)، البحر الرائق (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩)، العناية (٩/ ١٨٠)، البحر الرائق (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) في (د) زيادة "إلا إلى الاكتساب".

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩)، العناية (٩/ ١٨٠)، البحر الرائق (٨/ ٥٥).

### [شراء المكاتب أم ولـــــده]

[قوله]: وإن اشترى أمَّ ولد له دخل ولدها في الكتابة ولم يجزله بيعها أمَّا دخول الولد في الكتابة (فلما بيَّنا أله وأمَّا عدم جواز بيع الأم فمذهبنا؛ لأنَّها أم ولد له أمَّا دخول الولد في الكتابة (فلما بيَّنا أله وأمَّا عدم جواز بيع الأم فمذهبنا؛ لأنَّها أم ولد له أله أله ولا ولد لها قال أبو حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: يجوز بيعها وقالا: لا يجوز أله والصَّحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ؛ لأنَّ حقَّ أله الحريَّة إنَّما يثبت لها تبعاً، فإذا انفردت لم يوجد هذا المعنى فجاز بيعها أله .

### [شراء المكاتب ذا رحم محرم منـــــه

[قوله]: وإن اشترى ذا رحم محرم منه، لا ولادَ له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ).

لأنَّ الملك إنهًا يتغير عليه عند قيام دليله، ففي قرابة الولاد وجدت الجزئية والبعضيّة، وفي الحرِّ جاء قوله على: «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حرُّ »() ولم يوجد

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في مسألة: (وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته، وكان حكمه كحكمه، وكسبه).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٩٥١)، العناية (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩)، العناية (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " لأن جواز ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٩)، العناية (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٧٧) برقم (٢٠٢٢)، وأبو داود في كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (٤/ ٢٦) برقم (٣٩٤٩) وقال: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (٣/ ٣٩) برقم (١٣٦٥) وقال: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن ماجة في كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢/ ٨٤٣) برقم (٢٥٢٤). قال ابن حجر في التخلص (٤/ ٥٠٩): "وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان". وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٩): "صحيح".

شيء من ذلك هنا<sup>()()</sup>.

[عجز المكاتب عـــن الأداء] [قوله]: وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه ().

لأنَّ هذا عقد مندوب إليه شرعاً، فيجب إبرامه وإتمامه ما أمكن، وقد أمكن بتأخير اليومين والثلاثة؛ لأنَّ هذا القدر لا يثبت عجزه، كما أنَّ الغريم الحر إذا أقرّ بدين وسأله أن يُمهله اليومين والثلاثة ليحضر المال أو ليبيع عيناً في ديه أجابه إلى ذلك، ولم يكن بذلك ممتنعاً من أدائه ولم يحبسه؛ كذا هذا ().

[قوله]: وإن لم يكن له وجهٌ وطلب المولى تعجيزه عجّزه وفسخ الكتابة، وقال أبو يوسف/ ومحمد رَحَهُمُاللَّهُ لا يعجّزه حتى يتوالى عليه نجهان ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ ألله ؛ لأنَّ المولى لم يرض باستحقاق الحرية عليه، والا بأداء المال على هذا الوجه فلا يلزمه ما لم يرضَ به ().

[قوله]: وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرِّق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه ().

 $(1)^{(1)}$  في تعجيزه فسخ الكتابة، وعند الفسخ تعود  $(1)^{(1)}$  أحكام الرق

<sup>(</sup>١) في (ب) "هنا ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٣/ ٢٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ)، و(ب)، و(ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٠)، العناية (٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٠)، العناية (٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٩) في (ب)، و(ج) "يعود".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٧٠)، العناية (٩/ ٢٠٨).

[حال المكاتب إذا مسات قبسل الأداء] [قوله]: وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ () الكتابة وقضى المكاتبة من أكسابه، وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ().

وقال الشافعي رَحَمُ أللَهُ: الكتابة تبطل بالموت (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ عقد الكتابة صادر مطلقاً، فلا يختص وجوده بزمان دون زمان إلا إذا اعترض عليه أمرٌ يوجب الخلل في الحاجة الداعية () إلى بقائه، أو في إمكان بقائه، أو ترتيب فائده () عليه وموت المكاتب لا يخلّ بشيء من هذه الأشياء فيجب القول بإبقائه لأن العقد إذا انعقد مطلقا للحاجة إلى فائدة خصوصة وأمكن () ترتيب تلك () الفائدة (وقد مست مطلقا للحاجة إلى فائدة خصوصة وأمكن () ترتيب الفائدة عليه) ()؛ دفعاً للحاجة الحاجة إلى ترتيبها) عليه (ويجب إبقاؤه وترتيب الفائدة عليه) ()؛ دفعاً للحاجة في جانب المولى؛ فلأنَّ حاجته هو التوصل إلى بدل الكتابة والمدح والولاء والثواب في جانب المولى؛ فلأنَّ حاجته هو التوصل إلى بدل الكتابة والمدح والولاء والثواب شرف الحرية وعتق الأولاد وسلامة الأكساب له وهي قائمة بعد موته أيضاً. وأمَّا بيان شرف الحرية وعتق الأولاد وسلامة الأكساب له وهي قائمة بعد موته أيضاً. وأمَّا بيان إمكان بقاء العقد بالإجماع، والموت لا يختلف إمكان بقاء العقد بالإجماع، والموت لا يختلف

<sup>(</sup>١) في (ب)، و(ج)" ينفسخ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٨/ ٩٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) في (ب) " الداهية "

<sup>(</sup>٥) في (ج)، و(د) " فائدته ".

<sup>(</sup>٦) في (د) " وقد أمكن ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

بالإضافة إلى المكاتب والمكاتب وبيان أنَّه لا يُخل بالفائدة المطلوبة لأن الفائدة المطلوبة من العقد هو التوسل إلى مقاصد العقد بأداء بدل الكتابة وعند/ موته عن وفاء [١٨٦/١] أمكن () الأداء فيترتب عليه الفائدة المطلوبة، وبه فارق الموت لا عن وفاء ().

[قوله]: فإن لم يترك وفاءً وترك وَلداً مولُوداً في الكتابة يسعى في كتابة أبيه على نجومه ().

لما بينا أنَّ الولد يدخل في الكتابة ويكون كسبُه كسباً للمكاتَب فإذا مات المكاتب غلفه الولد في الأداء، ويسعى على نجوم الأب؛ لأنَّ حق الكتابة سرى إليه فثبت له حسب ما كان ثابتاً لأبيه بخلاف الحر () إذا كان عليه دين مؤجل فهات أبوه () أنَّه يحَلّ دينه؛ لأنَّه من يقوم مقامه في الأداء ليس له حق التأجيل، إذاً تمهّد ما قلنا ().

[قوله]: فإذا أدّى الولد المال حكمنا بعتق أبيه قبل موته، عتق الولد ().

لوجود شرط العتق وإذا عتق الأب، عتق الولد. وجائز أن يثبت الحكم ويستند إلى ما تقدم  $\binom{(}{)}$ .

[قوله]: فإن ترك ولداً مشترى قيل له: إما أن تؤدّي الكتابة حالة وإلارُددتَ في الرق ().

<sup>(</sup>١) في (د) " تمكن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٧١)، العناية (٩/ ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ١١٢، ١١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الجد".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط(٧/٢١٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: العناية (۹/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

وهذا قول أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ (). وقال صاحبَاهُ () يؤدّيه إلى أجله () (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ ()؛ لأنَّ الولد المشترى لا يدخل في الكتابة وإنَّما يثبت حكم الكتابة فيه على وجه التبع فصار كها () لو كاتب عبده على ألف () وشرط في أدائه عتق عبده الغائب ثم مات المكاتب لا يثبت الأجل في حق الغائب كذا هذا (). بخلاف الولد المولود في الكتابة؛ لأن الحق يسري إليه على الوجه الذي ثبت في الأصل ().

وإذا لم يثبت التأجيل عنده، صار بدل الكتابة حالاً، فإن أدّاه الابن حالاً وجد شرط عتقه، وهو عتق أبيه، فيعتق وإن لم يؤدّه حُكم برقه؛ لحكمنا بعجز أبيه، فوجب ردّ ولده إلى الرّق ().

[قوله]: وإذا كاتب المسلم عبده على خمرٍ، أو خنزير، أو على قيمة نفسه، فالكتابة الفاسسة الفاسسة].

لأنَّ الخمر بدل فاسد ممنوع عنه لحق الله تعالى، فيوجب فساد العقد كما في البيع ( ). وأمَّا القيمة؛ فلأنَّها مجهولة جهالةً/ مستتمة فيوجب فساده ( ). [ب/١٨٦]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٣٩٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (د) "وقالا ".

<sup>(</sup>٣) في (د) "أصله ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوى (ص٣٩٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في (أ)و(ج)و(د) "قوله ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>V) في (د) "ألف درهم ".

<sup>(</sup>٨) في (د) "ها هنا ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٧/ ٢١٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣١).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (٧/ ٢١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٢)، العناية (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٢١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٢)، العناية (٩/ ١٦١).

بخلاف ما لو كاتبه على عبد؛ لأنَّه معلومٌ إلا أن صفته مجهولة وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقد ().

[قوله]: فإن أدّى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ().

وعن أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ أنه لا يعتق إلاَّ إذا قال: إن أديت إليَّ فأنت حرِّ ( ).

وجهُ ظاهر الرواية أنَّ قوله: كاتبتكَ على كذا يقتضي الأداء من طريق الحكم فصار كأنَّه شرط ذلك، فإذا وُجد عتق ().

وإنَّما لزمته قيمته؛ لأنَّ المقبوض بعقد فاسد مضمون بالقيمة عند الإتلاف كما في البيع الفاسد أ. ولو كاتبه على ميتة، أو دم فأداه لم يعتق، إلا إذا ذكره على وجه الشرط؛ لأنَّ الميتة لا قيمة لها أفلم يتضمن ذكرها معنى العوض فاعتبر معنى الشرط، بخلاف الخمر؛ لأنَّما مال، فصار العقد وَاقعاً على بدل فاعتبرنا فيه معنى العقود ().

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٤)، الاختيار (٤/ ٣٩)، العناية (٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٩/ ١٦٢)، البحر الرائق (٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٧) في (ب) " لا ".

<sup>(</sup>A) في (أ) "واقفاً ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأصل (٤/ ٣٨، ٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٤)، العناية (٩/ ١٦٢).

[قوله]: ولا ينقص عن المسمى (<sup>)</sup>.

لأنَّ المولى ما رضي بعتقه بأقل منه.

[قوله]: ويزاد عليه ().

لأنَّ العبد يرضى بالزيادة؛ لأنَّه لو انفسخ يبطل حقه أصلا فيبقى إلى آخر عمره رقيقاً ().

[الكتابة على شــيء غــير موصـــوف] [قوله]: وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة (). وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يجوز ().

والصحيحُ قولنا؛ لأنَّه بدل عمَّا ليس بهال في حقّ نفسه، وهو العتقُ. فإذا () ثبت في الذمّة جاز (أن يثبت منه الوَسَطُ من (غير) (وصف) () وهو كما في الدية) () ().

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٤)، العناية (٩/ ١٦٣).

(٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

(٥) ينظر: الحاوى (١٨/ ١٤٥).

(٦) في (د) " وإذا ".

(V) مابين القوسين ساقط من (ج).

(A) مابين القوسين ساقط من (ب)، و(د).

(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).

(۱۰) ينظر: العناية (٣/ ٣٥٦).

[قوله]: وإذا كاتب عبديه ( ) كتابةً واحدةً بألف درهم جاز ( ). ومعنى قوله: [كتابسة العبدين كتابة كتابة واحدة أن يقول: إن أدّيا عتقًا وإن عجزا رُدًّا في الرّق؛ لأنَّ ما جاز أن يجمع بينهما وامـــــــ فيه بعقدين جاز بعقد واحد، كالبيع<sup>()</sup>.

[قوله]: فإن أدّيا عتقا وإن عجزا رُدّا في الرق().

وقال زفر رَحِمَهُ اللَّهُ: إن أدّى أحدهما حصّته عتق (). والصحيح ما قلنا؛ لأن () العقد صفقة واحدة، فلا يقع العتق بأداء البعض كالكتابة الواحدة؛ ولأنَّ في الكتابة معنى/ الشرط والمُعَلَّقُ بالشرطين لا ينزل بوجود أحدها (). [144/1]

[قوله]: وإن كاتبهما على أن كلّ واحدٍ منهما ضامن عن الآخر جازت الكتابة ( <sup>)</sup>. والقياس أن لا يجوز. وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). والصحيحُ قولنا؛ لأنَّه يصير كأنَّه

كاتب كل واحد منهما وجعل عتق الآخر مَشرُ وطاً في كتابته، وهو يملك ذلك كما لو قال لعبده: كاتبتكَ على ألف درهم ( )، على أنَّك إذا أدّيتَ فهذا العبدُ الآخر معك

حُرُّ، فإذا جمع بينهما في هذا الشرط جاز أيضاً ( ).

<sup>(</sup>۱) في (د) هنا زيادة لكلمة "صح ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "أن ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٦٩)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٨/ ٥١)، الحاوي (١٦٦/١٨).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ)، و (ج)، و (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٦٩).

[قوله]: وأيّها أدى عتقا<sup>()</sup>.

لأنَّه وُجد الشرط المعلّق به العتق ().

[قوله]: ويرجع على شريكه بنصف ما أدّى ().

وهذا لا يشكل إذا أدى جميع المال؛ لأنَّه أدّى المال الذي تكفل به عن صاحبه، فكان له أن يرجع ().

وقد قالوا: إن أدّى قليلاً أو كثيراً فله أن يرجع على صاحبه بنصفه؛ لأنّ المال قد لزمها بجهة واحدة. ولو كان لزم كل واحد منها نصف المال عوضاً عن نفسه ونصفه بالكفالة، لعتق () بأداء النصف، فلمّا لم يعتق إلّا بأداء جميع المال عُلِم أنه لزم كل واحد، منها جميع المال بجهة واحدة، فأيّ قدر أدّى رجع بنصفه كما في الكفيلين بهال واحد، إذا كان كل واحد منها كفيلاً عن صاحبه (). بخلاف المتفاوضين إذا اشتريا شيئاً ثم افترقا، فإنّ ما يؤدّي كل واحد منها لا يرجع بشيءٍ منه حتى يزيد على حصّته؛ لأنّ ثمة لزمهما المال بجهتين مختلفتين أحدهما الشراء والآخرى () الكفالة، فأي شيء أدّى انصرف إلى ما لزمه بالعقد دون الكفالة، فإذا زاد عليه حينئذ يرجع به عليه ().

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) "يرجع به ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٤٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (أ) " يعتق "، (د) " بعتق ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٦٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ب)، و(ج) "الآخر".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١١/ ١٨٨)، العناية (٧/ ٢٣١).

# [قوله]: وإذا أعتق المولى مكاتبة عتق بعتقِه [وسقط عنه مال الكتابة] ()(). مكاتبـــه

أمَّا العتق؛ فلأنَّه باقي على ملكه فصح عتقه كغير المكاتب. وإنَّما سقط عنه مال الكتابة؛ لأنَّ/ المولى قد () استوفى في الرّقبة بالعتق، فلا يكون له أن يأخذ في مقابلتهما [بالممالا كما لو أعتق القنَّ ().

[قوله]: وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ ( ) الكتابة وقيل له: أدّ المال إلى ورثة المولى على نُجُومِه ( ).

لأنَّ العبداستحق بعقد الكتابة حق الحريّة مطلقاً، فلا يبطل بموت المولى كالمدبّر، وإذا لم يبطل العقد فالورثة يخلفون الميّت فيؤدّي إليهم كما يؤدّي حال حياته ().

[قوله]: فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه ( ).

وقال الشافعي رَحَمَهُ أَللَهُ ينفذ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المكاتب لا يورث؛ لأنَّ الإرث سَبَبُ ملك، وهو لا يملك بسائر أسباب الملك، فلا يملك بهذا السبب أيضاً ولا عتق بدون الملك ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "وسقط عنه مال الكفالة" وفي (د) "وسقط مال الكتابة عنه" بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (د) "إذا ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٧/ ١٩٥)، العناية (٩/ ١٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، و(ج) "ينفسخ ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٤/ ٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٤)، العناية (٩/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: أسنى المطالب (٤/٢٨٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٣٠)، الاختيار (٤/ ٤١، ٤٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٤).

### [قوله]: فإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عنه مال الكتابة ().

والقياس أن لا ينفذ، لما ذكرنا (). وجه الاستحسان أنَّ إعتاقهم () يقتضي براءة ذمّته من مال الكتابة، فيوجبُ العتق، كما أبرأه، لو () مولاهُ حالَ حياته ().

[قوله]: وإذا كاتب المولى أمّ ولده، جاز ().

لأنها باقية على ملكه، فصحّت الكتابة كالعبد القنّ (). ولرق أمّ الولد قيمة في السعاية، وإن لم يكن له قيمة في العقود والبياعات، ألا ترى أنَّ أمّ ولد النصرانيّ إذا أسلمت لزمتها السعاية ().

[قوله]: وإن مات المولى، سقط عنها مال الكتابة ().

لأنَّهَا استحقَّت العتق من وجهين، فإذا مات عتق بجهة أمَّيَّة الولد فيبطل حكم الآخر، فيبطل ما تقابله من البدل ضَرورة ( ).

[قوله]: وإن ولدت مكاتبته منه، فهي بالخيار: إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجّزت نفسها، وصارت أمّ ولد له ( ).

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (د) "أن إعتاقهم عنه ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٣٠)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العناية (٩/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٥، ١١٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٧/ ١٦٨)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (/ ٣٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٦١)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

لأنَّه يثبت لها حق الحرية من وجهين، وفي كل واحدة منها فائدة وهو () تعجيل () الحرِّية باختيار الكتابة وحصول الحرِّية بغير بدل عند أموميَّة الولد فكان لها الخيار ().

[كتابة المدبر]

[قوله]: وإذا كاتب مدبّرته، جاز<sup>()</sup>.

[144/i]

لأنَّها باقية على ملكه/ كأمّ الولد ().

[قوله]: فإن مات المولى و لا مال له غيرها ( ) كانت بالخيار بين أن تسعى ( ) في ثلثي قيمتها، أو جميع مال الكتابة ( ).

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ: (تسعى في) () الأقل بلا خيار. وقال محمد رَحْمَهُ اللَّهُ: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل () الكتابة ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ لأنَّ بالتدبير عتق الثلث منها من غير سعاية، والكتابة وقعت بعد التدبير، فتناولت ما لم يتناوله التدبير، وإذا مات المولى هي تخرج

<sup>(</sup>١) في (ب)" متى" وفي(د) " وهي ".

<sup>(</sup>٢) في (أ)و(ب)و(ج) " تعجل ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٣٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٦١)، العناية (٩/ ١٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "غيره".

<sup>(</sup>٧) في (د) "إن شاءت تسعى ".

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ب)، و (ج) " مال الكتابة ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار (٤/ ٣٧، ٣٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٥).

من الثلث عتقت وسقطت عنها السعاية بالإجماع؛ لاستحقاقها الحرّية بالتدبير والمستَسعَى إذا استحق الحرّية من جهة أخرى بطلت عنه السعاية ().

[قوله]: وإذا دبّر مكاتبته صحّ التدبير، ولها الخيار، إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجّزَت نفسها فصارت مُدبّرة ().

لثبوت حق الحرية لها من وجهين، فلها أن تختار من ذلك ما شاءت.

[قوله]: فإن مضت على كتابتها فهات المولى و لا مال له فهي، بالخيار إن شاءت سَعَت في ثلثي مال الكتابة، أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رَحَمَهُ أَللَّهُ (). لأنه ثبت لها الحرية بأحد المالين فلها أن تختار أيّهما شاءت ().

وعندهما: تسعى في الأقل من ذلك؛ لأنَّ عتق البعض عندهما يوجب عتق الكل فهي بمنزل حرّ عليه دين، فلا معنى للخيار (). وحقيقة الخلاف في هذه المسألة في الخيار؛ لأنَّه حين دبّره فقد استوفى منه جزءا بالتدبير فكأنَّه أعتقه ().

[قوله]: وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز، وإن وهب على عوض عبده على عبده] لم يصح (). لم يصح ().

لأنَّه ليس من أهل التبرَّع وأخذ العوض عن العتق والهبة لا يخرجه عن التبرع ().

ینظر: المبسوط (۷/ ۱۹۵)، الجوهرة النیرة (۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٩/ ١٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٦).

[قوله]: وإن كاتب عبده، جاز ().

والقياس أن لا يجوز (). وهو قول الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ (). لأنَّه ليس من أهل () الإعتاق، وجه الاستحسان/: أنَّ هذا أنفع له من البيع؛ لأنَّه يأخذ العوض مع بقاء [ب/١٨٨] الرقبة على ملكه، فكان أحق بالجواز (). والفرق بين الكتابة والعتق على مال أنَّ العتق على مال من المكاتب، والكاتبة معاوضة فيه معنى المال، فلا يصح من المكاتب، والكاتبة معاوضة فيه معنى المال،

[قوله]: فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول، فولاؤه للمولى، وإن أدَّى بعد عتق المكاتب فولاؤه له ().

لأنَّ في الوجه الأول حصل العتق، وهو عبد فلا يثبت له الولاء بل يثبت لمن استفاد العتق بسبب كان () من جهته، وهو المولى. وفي الوجه الثاني حصل العتق من جهته وهو حر، فيثبت له الولاء ().

وإذا اختلف المكاتب والمولى في مال الكتابة، فالقول قول المكاتب، والا تحالف ( ) عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ). وقال أبو يوسف ومحمد، والشافعيّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسنى المطالب (٤/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٥٧)، البحر الرائق (٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٧/ ٢٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٥٧)، العناية (٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) "ولا يخالف ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الهداية (۳/ ١٦٥).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠ 💎 ٩٠/ ٢٠/ ٢٣٤١

يتحالفان (). والصحيح قوله؛ لأنَّ هذا عقد على العتق بعوض، فلا يجزئ فيه التَّحالف كالعتق على مال ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٣/ ١٦٥)، الأم (٨/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٣/ ١٦٥).

# 

### كتاب الولاء()

[السولاء لسن أعتـــــق] قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا أعتق الرجل مملوكه، فو لاؤه له ().

لقوله ﷺ: «الولاء لمن أعتق» ().

[قوله]: وكذلك المرأة ().

لما روي أنَّ النبي على ورّث بنت حمزة بقيّة المال بالولاء ().

[قوله]: ولو شرط أنه سائبةٌ فالشرط باطل، والولاء لمن أعتق ( ).

<sup>(</sup>۱) الولاء في اللغة: النصرة والمحبة. ينظر: المغرب (ص٤٩٦). واصطلاحاً: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٧٥)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب المكاتب، باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٣/ ١٥٢) برقم (٢٥٦٣) ومسلم في كتاب العتق، باب: إنها الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١) برقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الولاء (٢/ ٩١٣) برقم (٢٧٣٤)، والدارمي (٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الولاء (٢/ ٩٩٥) برقم (٣٠٥١). قال الألباني في السنن الكبرى (٦/ ٣٩٥) برقم (١٢٣٨٥). قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٣٥): «حسن».

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(د) "أنها لما "، وفي (ج) أنها ".

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه، بهامش رقم (۳).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٦)، العناية (٩/ ٢٢١).

[قوله]: وإذا $^{(\ )}$  أدّى المكاتب عتق وو لاؤه للمولى وإن عتق بعد موت المولى $^{(\ )}$ .

لأنَّ العتق واقع من جهة المولى، وإن تأخّر إلى وقت الأداء فأشبه العتق المعلّق () بالشرط ()().

[قوله]: وإن $^{(\ )}$  مات المولى عتق مدبّروه وأمُّهات أو لاده، وو لاؤهم له $^{(\ )}$ .

لأنَّ العتق واقعٌ من جهته، والولاء لمن أعتق (). وقالوا في العبد الموصَى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته: إنَّ ولاءه للميّت؛ لأنَّ/ العتق يقع عنه، وتَركَتُهُ على حكم ملكه فكان وَلاؤُه له ().

[قوله]: ومن ملك ذا رحم محرم منه،  $\binom{}{}$  عتق عليه، وو لاؤه لهُ $\binom{}{}$ .

لقوله على: «من ملك ذارحم محرم منه عتق عليه» () ، وإذا عتق عليه كان و لاؤه له.

<sup>(</sup>١) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) هنا زيادة " فو لاؤه لورثة المولى ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٩/ ٢٢١، ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٦) في (د) "وإذا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العناية (٩/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "وهذا ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٩/ ٢٢١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه بهذا اللفظ. النسائي في السنن الكبرى، كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم (٥/ ١٣) برقم

[قوله]: وإذا تزوّج عبدُ رجلٍ () أمةً لآخَرَ، فأعتق المولى الأمةَ () وهي حامل من العبد، عتقت وعتق حملها، وولاء الحمل يكون لمولى الأمّ ().

أمَّا وقوع العتق عليهما؛ فلأنَّ الحمل في حكم أجزائها فإذا () وقع العتق عليها يقع عليه أمَّا وقوع العتق عليها يقع عليه أيضاً كسائر أجزائها (). وأمَّا ثبوتُ الولاء لمولى الأم فلقوله على: «الولاء لمن أعتق» () ثم قال: ولا ينتقل عنه أبداً؛ لأنَّه لو جاز أن ينتقل عنه، لجاز اشتراط الولاء

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٧٩): قال عبد الحق في "أحكامه": «وضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من قفه».

وأخرجه بلفظ آخر: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر». الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٧٧) برقم (٢٠٢٢)، وأبو داود في كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (٤/ ٢٦) برقم (٩٤٩) وقال: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (٣/ ٣٩) برقم (١٣٦٥) وقال: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث هاد بن سلمة. وابن ماجة في كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢/ ٨٤٣) برقم (٢٥٢٤). قال ابن حجر في التخلص (٤/ ٥٠٥): «وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان». وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٩): «صحيح».

- (١) في (أ) و(ب) و(ج) "عبد لرجل ".
  - (٢) في (د) "اعتق مولى الأمة الأمة ".
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).
  - (٤) في (ب) " وإذا ".
- (٥) ينظر: المبسوط(٨/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٦٧)، العناية (٩/ ٢٢٢).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب المكاتب، باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٣/ ١٥٢) برقم (٢٥٦٣) ومسلم في كتاب العتق، باب: إنها الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١) برقم (١٥٠٤). وهو حديث بريرة، الذي سيأتي معنا في نفس المسألة.

<sup>= (</sup>٤٨٧٧) وقال: قال لنا أبو عبد الرحمن: لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر. والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٨٩) برقم (٢١٤١٩) قال: وقال سليمان: لم يروِ هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.

تزوجــــت فأعتقهــــا

مولاهـــا

لغير المعتِق، وذلك منتفي ( ) بحديث بريرة ( )( ).

[قوله]: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداً فو لاؤه لمولى الأم (). لأنَّه تعذّر إثباته من الأب ().

[قوله]: فإن أعتِقَ العبد جرّ ولاء ابنِه وانتقل من مولى الأمّ إلى مولى الأب().

لأنَّ الولاء لحمة كلحمة النسب ()، والنسبُ إلى الآباء؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لَا الْمَهَاتُ عند الضرورة وقد زالت، وإذا ثبت هذا نقول: إذا أعتقها ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً، فقد أتت به لمدة حمل تام، فاحتمل أن يكون من علوق حادث بعد العتق، واحتمل أن يكون موجوداً وقت عتق الأم، فلا يمكن القول بثبوت العتق (بالإعتاق المتقدّم بالشك فيعتق تبعاً للأمّ على سبيل سراية العتق) () إليه، وإذا كان تبعاً لها كان ولاؤه تبعاً لولائها فإذا أعتق الأب أمكن إثبات

<sup>(</sup>١) في (ب) "ينتفي ".

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٨/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٦٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) يروى هذا اللفظ حديثاً عن النبي على، أخرجه الشافعي في مسنده (ص٣٣٨) من حديث عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمّا، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٩) برقم (٧٩٩٠) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٩٤) برقم (٢١٤٣٥)، وغيرهم، وللحديث متابعات وشواهد كثيرة أفاض في ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٥١) وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٧١٧)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

الولاء من جهته، فانتقل إلى مولى أبيه، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ ثمة الولاء ثبت ( ) بالإيقاع لا بطريق التبعيّة للأم<sup>()</sup>.

[١٨٩/ఫ]

[ولاء وك الحسر العجمسي إذا كانت أمة

[قوله]: ومن تزوّج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له () أولاداً فولاء [ولدِها] ( ) لمواليها/ عند أبي حنيفة ( ). معتق

وهو قول محمد ذكره في الأصل (). وقال أبو يوسف: حكمه حكم أبيه (). والصحيح قولها؛ لأنَّ الأب لو كان عبداً كان ولاء الولد لموالى أمَّه؛ لأنَّه لا عاقلة لأبيه، كذا هاهنا<sup>()</sup>.

وعلى هذا الخلاف إذا كان الأب قد والى رجلاً؛ فإنَّ ولاء الولد لموالى الأم؛ لأنَّ لهم ولاء عتاقة، وهو أقوى من ولاء الموالاة فكان أولى ().

[قوله]: وولاء العتاقة تعصيتٌ · · ·

[التعـــصيب

لقوله على اللذي اشترى عبدا فأعتقه: «هو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خبر العتاقة. له وشر لك، وإن كفرك ( ) فهو شرٌّ له وخير لك؛ فإن مات ولم يترك وارثاً كنتَ أنت

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج)، وفي (ب) " نبت ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "به ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٤/ ١٦٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٧)، الجوهرة النبرة (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٧٧)، الجوهرة النبرة (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأصل (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٣٠١)، العناية (٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٨).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "كفر".

عصبتَه»().

[قوله]: [فإن كان للمعتق عصبةٌ من النسب فهو أولى منه، وإن لم يكن له عصبةٌ من النسب، فمراثه للمعتق ] ().

[قوله]: وإذا ترك المولى ابناً وأولاداً من ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن (لأن الولاء للكبر) ()().

وهذا خرج على وجه العادة فإن الابن يكون أكبرَ من ابن الابن في أكثر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (٤/ ١٩٦٠) برقم (٣٠٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٩٤) برقم (١٢٣٨٢) وقال: هكذا جاء مرسلا. قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٢١٩): «مرسل». وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٤): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري ينظر: (ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) نسب هذا اللفظ حديثاً إلى النبي على في كثير من كتب الحنفية، كالمبسوط للسرخسي (٨/ ٨٤)، والهداية (٣/ ٢٦٩)، والاختيار (٤/ ٤٣)، وغيرها، لكنه لم يثبت عند أهل الشأن، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٥٥): «غريب»، وقال البن حجر في الدراية (٢/ ١٩٥): «لم أجده»، وقال العيني في البناية (١١/ ٤٤): «لم أقف على (٢/ ٢١): «لم يثبت هذا عن النبي على "، وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٦): «لم أقف على إسناده». وأخرج البيهقي وغيره نحوه عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رَحَيَلِسَاعَتُهُم، موقوفاً، كذا جاء عنهم في السنن الكبرى، في كتاب الولاء، باب: لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، (١٠ / ٥١٥) برقم (٢١٥١١) ورقم (٢١٥١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ).

الأحوال، وإن كان في حالة قد يكون ابن الابن أكبر من عمّه ().

وهو آخر ذوي الأرحام، وهذا عندنا ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا يرثه (). والصحيحُ قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ مَ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ ﴾ () أوجب الميراث بالمعاقدة، وهذا لا يكون إلا بالموالاة ().

وفي حديث تميم الدّاري () أن النبي الله قال فيمن () أسلم على يدي رجل: «فهو أحق بالناس بمحياه ومماته» ()، ولم يرد به تعلق الحكم بمجرد الإسلام، فكان المراد به

<sup>(</sup>۱) x : (1) x : (1) x : (1) x : (2) x : (1) x : (1) x : (1)

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٣/ ٢٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٧/ ١٤٠)، الحاوي (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٨٢)، المبسوط (٨/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٧٠)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٧) هو: صاحب رسول الله على أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي الفلسطيني، والدار بطن من لخم، ولخم فخذ من يعرب بن قحطان. وفد تميم الداري سنة تسع إلى النبي على فأسلم فحدث عنه النبي على على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال. له عدة أحاديث، وكان عابداً تلاءً لكتاب الله.مات سنة (٤٠هـ).

ينظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٢)، الاستيعاب (١/ ١٩٣)، تهذيب الأسهاء (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "فمن ".

 <sup>(</sup>٩) علقه البخاري في الفرائض، باب: إذا أسلم على يديه (٨/ ٥٥١)، وقال: اختلفوا في صحة هذا الخبر.
 = ⇒

الإسلام والموالاة ().

[قوله]: وإن كان له وارث فهو أولى منه ( <sup>)</sup>.

لأنَّ الاستحقاق بالقرابة آكدُ/ فكان مقدّماً عليه ().

[14•/1]

[الانتقال بولاء الموالاة من شخص إلى آخسسر] [قوله]: وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحوّل بولائه (إلى غيره) () ().

لأنَّ هذا بمنزلة الوصيّة عندنا؛ لأنَّ هذا حق أوجبه (على نفسه) بقوله متبرّعاً من غير عوض، ثم الوصيّة يلحقها الفسخ، فكذا هذا، فأمَّا إذا عقل عنه فقد تعلق به حق لا ينفسخ فلم يكن له أن ينتقل عنه إلى غيره بعد هذا التأكيد، فكان كالعوض عن () الولاء فمنع الرجوع كالتعويض في باب الهبة يمنع الرجوع ().

وأخرجه الإمام احمد في مسنده (٢٨/ ١٤٤) برقم (٢٩٩٤٤)، وأبو داود في الفرائض، باب: في الرجل يسلم على يدي الرجل (٢/ ١٢٧) برقم (٢٩١٨)، والترمذي في الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل (٤/ ٢٧٤) برقم (٢١١٢) وقال: وهو عندي ليس بمتصل. والنسائي في السنن الكبرى في الفرائض، باب ميراث موالي الموالاة (٦/ ١٣٣) برقم (٣٧٥٨) وابن ماجة في الفرائض، باب: الرجل يسلم على يدي الرجل (٢/ ٩١٩) برقم (٢٧٥٢). وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الرحل يسلم على يدي الرجل وعلى الأقل حسن».

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۸/ ۳۹۸۳)، بدائع الصنائع (۶/ ۱۷۰)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٣/ ٢٧٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٧) في (د) "علي ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط(٨/ ٩١، ٩٨)، بدائع الصنائع (٤/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٧٩).

[الفرق بين ولاء المسوالاة

العتاقــــة

وولاء

( ) ثم اعلم بأن و لاء الموالاة يصح بشرائط، منها: [شروط صحة ولاء الموالاة يصح بشرائط، منها: [ شروط صحة ولاء الموالاة]

\* أن يكون المولى من غير العرب.

\* وأن لا يكون معتقاً.

\* وأن يشترط الميراث والعقل.

\* وأن يكون لم يعقل من غيره.

[قوله]: وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً ( ).

لأنَّه أضعف، فلا يثبت مع الآكد الذي تأكد سببُه، وهو العتق ().

ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى وهو المنعم ().

وقال ابن زياد: يرث<sup>()</sup>.

والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ المعتق أنعم عليه بالعتق ()،وهذا لا يوجد في المعتق) () ().

- (٦) ساقط من (ج).
- (٧) نهاية السقط الكبير من (د).
- (٨) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (٤/ ١٦٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>۱) بداية سقط كبير من (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (٩/ ٢٣١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٤٤).

# دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ ﴿ ٩٠/ ٣٠/

### كتاب الجنايات()

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: القتل على خمسة [أوجهٍ] : عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري [أوجه القتل] مجرى الخطأ، والقَتلُ بسَبَب () () . .

[قوله]: فالعمد (): ما تعمَّد ضربه بسلاح، أو مَا أجري مجرى السِّلاح في تفريق [العمد] الأجزاء، كالمحدّد [من الخشب والحجر والنَّار] ()، وموجب ذلك المأثم والقودُ، إلاَّ أن يعفو الأولياءُ ().

أَمَّا تعلُّق المأثم فلقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلَادًا فِيهَا ﴾ ().

وأمَّا تعلُّق القود به فلقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَظَنَا ﴾ ( )

(۱) الجناية في اللغة: ما يجنيه من شر، أي يحدثه تسمية بالمصدر، من جنى عليه شراً، وهو عام، إلا أنه خص بها يحرم من الفعل. ينظر: المغرب (ص٩٤).

وفي الإصطلاح: عبارة عن فعل واقع في النفوس، والأطراف. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١١٨)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٤٠).

- (٢) في (د) "أضرب ".
- (٣) في (د) "بالسبب".
- (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤١).
  - (٥) في (ب) "والعمد ".
- (٦) في (ج) " من الخشب والنار والحجر "وفي (د) " من الحجر، والخشب، والنار ". بتقديم وتأخير.
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤١).
    - (٨) سورة النساء، من الآية: (٩٣).
    - (٩) سورة الإسراء، من الآية: (٣٣).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠

والمراد به سلطنة القتل ()، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتَلِ ﴾ ()، ولا خلاف في هذه الجملة، إناً الخلاف في تعلق وجوب المال بالعمد: فعندنا موجَبُ قتلِ العمد القود إلا أن يتراضى القاتل والأولياء على العوض ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ في أحد قوليه: موجَبُه إمَّا القود وإمَّا الدِّية. والخيار في ذلك إلى الولي، وفي قوله الآخر: موجَبُه القود إلاَّ أنَّ للولي أن ينقله إلى الدية بغير رضا القاتل (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ المال () لا يهاثل الآدمي؛ لأنَّ الآدمي اختصّ بمعاني من كونه محتملاً لأمانة الله تعالى وأداء العبادات، والعقل، والقدرة على التكسُّب، وتربية الأولاد، وشيء من هذه المعاني لا يوجد في المال، فلا يهاثل الآدمي. فلا يجب في مقابلة إتلافه؛ لأنَّ ضهان العُيدوان مقيّد بالمثل ولم يوجد، فإذا انتفى وجوب المال يتعيّن () القصاصُ واجباً ضرورة.

[قوله]: ولا كفّارة في القتل العمد ( ).

عندنا (). خلافا للشافعي رَحْمَةُ اللَّهُ (). لأنَّ الله تعالى جعل جهنّم جزاءَ القتل

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٣٢)، التجريد (١١/ ٥٥٤١)، المبسوط (٢٦/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٦/٦)، الحاوي (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "الملك".

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ج) و (د) " بتعين ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۱۱/ ٥٨٠٧)، المبسوط (۲٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٦/ ٨)، الحاوي (١٣/ ٦٢).

العمد، والجزاء اسمٌ لما يقع () به الكفاية، فلو أوجبنا الكفّارةَ، لا يبقى جهنم كافياً فلا يبقى جزاء، وهذا خلاف ما ثبت بالنص، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وشبه العمد: أن يتعمَّد الضرب بها ليس بسلاح، ولا ما () أجري مجرى [شبه العمد] السلاح عند أبي حنيفة رَحمَدُ اللَّهُ، وقال أبو يوسف ومحمدٌ رَحَهُ مَا اللَّهُ: إذا ضربه بحجر عظيم، أو بخشبة عظيمة، فهو عمدٌ، وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بها لا يقتل به () غالماً ().

وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللهُ (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ القوله على: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السّوط والعصا، فيه () مائة من الإبل» (). من غير فصل بين العصا الصغيرة والكبيرة () ().

<sup>(</sup>١) في (أ) " تقع ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۱/ ۵۸۰۷)، المبسوط (۲۷/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي (٣٨/١٢)، المهذب (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، و(د) "وفيه".

<sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨/ ٤٧٨) برقم (٣٣٤ ٩٣)، وأبو داود في الديات، باب: في الخطأ شبه العمد (٤/ ١٨٥) برقم (١٨٥ ٤)، والنسائي في القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط (٨/ ٤) برقم (٤٧٩٣)، وابن ماجة في الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة (٢/ ٨٧٧) برقم (٢٦٢٧). قال ابن حجر في التخليص الحبير (٤/ ٤٨): قال بن القطان: «هو صحيح ولا يضره الاختلاف». وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٥٦): «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات».

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الكبيرة والصغيرة ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١١/ ٥٥٠٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٠).

[قوله]: وموجِبُ ذلك على القولين المأثم والكفارة ().

أمَّا تعلق المأثم؛ فلأنَّه تعمّد الضرب، وأنَّه يتعلق به المأثم قصد القتلَ أو لم يقصد؛ لأنَّه ممنوع عنه شرعاً ()() تعلق الكفارة فلإجماع الأمّة ()().

[قوله]: ولا قود فيه ().

لعدم مراعاة الماثلة ().

[قوله]: وفيه الدية مغلظة على العَاقلة ().

(أمّا الدية) ( ) فلِمَا روينا من الحديث ( ) ، وكيفيّة التغليظ يجيء في موضعه (إن شاء الله تعالى) ( ) ( ) .

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

(٢) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٥)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٢).

(٣) في (د) " وإنها ".

(٤) في (د) " بإلاجماع الأئمة ".

(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥١، ٢٥٢).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

(٧) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٢).

(٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

(٩) مايين القوسين ساقط من (ج)، و(د).

(١٠) وهوحديث «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السّوط والعصا، فيه مائة من الإبل»، وقد سبق تخريجة في الصفحة السابقة.

(۱۱) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

(١٢) في كتاب الديات، في مسألة قول القدوري رَحَمُهُ اللهُ: (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَمُهُ اللهُ: (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَمَهُ مَا اللهُ من الإبل أرباعاً، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة).

وأمَّا وجوبها على العاقلة فلم روي () أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية على [١٩١٠] العاقلة بمحضر من الصحابة رَضَوَليَّكُ عَنْهُم، من غير نكير ()().

ويتعلق به حرمان الميراث أيضاً؛ لأنَّه تعمّد الضرب فيكون قاصداً إلى القتل ().

[قوله]: وأمّا الخطأ على (فهو على) () ضربين: خطأ في القصد، وهو: أن يرمي [الخطط شخصاً يظنُّه صيداً فإذا هو آدميٌ، وخطأ في الفِعل، وهو: أن يرمي غرضاً فيصيب آدميَّا، وموجبُ ذلك: الكفارة، والدية على العاقلة ().

لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُُسَلَّمَةً إِلَى أَهْ اِلِهِ ﴾ ( ) وأمَّا كون الدية على العاقلة فلِمَا قدّمناه ( ).

[قوله]: ولا مأثم فيه ( <sup>)</sup>.

(لقوله ﷺ: «رُفعَ عن أمّتي الخطأ» ( ) ( ) ويحرم الميراث أيضاً) ( ) لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) في (د) " روي من الحديث ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٧٩) برقم (١٤١٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤١٦) برقم (٢٧٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، من الآية: (٩٢).

<sup>(</sup>٨) في المسألة السابقة، وأن الدية على العاقلة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (۱/ ۲۰۹) برقم (۲۰۶۳)، وابن حبان (۱۰) أخرجه أبن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (۱/ ۲۰۲) برقم (۲۰۲/ ۲۰۲) والدار قطني (۵/ ۳۰۰) برقم (۲۰۲/ ۲۰۲) برقم (۲۰۲/ ۲۰۲) والدار قطني (۵/ ۳۰۰) برقم (۲۰۲/ ۲۰۲) برقم طرقه».

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٢)، العناية (١٠/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١٢) مابين القوسين ساقط من (ج).

«لا ميراث لقاتل» ().

[قوله]: وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله ().

لأنَّ النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بعمدٍ ولا خطأ، إلَّا أنَّه أُجريَ مجرى الخطأ لما أنَّ المقتول مات بفعله ().

[قوله]: وحكمه حُكم الخطأ ().

(1) الخطأ فيتعلق (1)به أحكامُ الخطأ (1)به الخطأ (1)

[قوله]: وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه ().

لأنَّ القتل إيقاع الفعل في المقتول، أو فيها يتصل به، ولم يوجد ذلك، فلا يوصف فعله بقتل عمد ولا خطأ فأضيف إلى السبب ().

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في الديات، باب: ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩) برقم (٤٢٥٤) بلفظ: (ليس للقاتل شيء)، والترمذي في الفرائض، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل (٤/ ٢٢٥) برقم (٢١٠٩) بلفظ (القاتل لا يرث) وقال: لا يصح، فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وابن ماجة في الفرائض، باب: ميراث القاتل (٢/ ٨٨٣) برقم (٢٦٤٥)، والدار قطني (٥/ ١٧٠) برقم (١٤٧٤) وقال: إسحاق متروك الحديث. والبيهقي (٦/ ٣٦١) برقم (٣٦١٤) وقال: فيه إسحاق لا يحتج به إلا أن له شواهد تقويه. قال الألباني في صحيح الجامع وزيادته (٢/ ٤٥٤): «حسن».

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠١)، العناية (١٠/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) في (أ) " فتتعلق ".

<sup>(</sup>٦) في (د) "فيه ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصم القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجوهرة النبرة (٢/ ١٢٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٤).

[قوله]: وموجَبُه إذا تلف به ( ) آدمي الدية على العاقلة ( ).

لأنَّ صيانة الدم عن الهدر ( ) وأجبة ما أمكن فأقيم شرط التلف مقامَ علَّة التلف عند التعدِّي ( ).

[قوله]: ولا كفّارة عليه ().

لأنَّه ليس بقاتل حقيقة، ولا يأثم إثم القتل وعليه المأثم بالحفر؛ لأنَّ الإثم يتعلق بفعل ما مُنع من فعله، وذا موجودٌ في الحفر دون الموت ().

[قوله]: والقصاص واجبٌ بقتل () كل محقون الدم على التأبيد إذا قُتل عمداً، [وجـــوب القـــصاص] القـــصاص] فيقتل الحرّ بالحرّ، والحرّ بالعبد، والمسلم بالذّمي، ولا يقتل المسلم بالمستأمن ().

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَنْلَى ۗ ٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبَدُ الْعَبَدُ اللهِ اللهُ اللهُ

واختلفوا في قتل الحرّ بالعبد فعندنا يقتل به ( ). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يقتل به ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه قتل نفساً بغير حق، فيحلّ دمه لقوله على: «(كفر بعد

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (د) "قدر ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٤، ٤٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " بقتل نفس ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: (١٧٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١١/ ٥٤٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٦/ ٢٦)، الحاوي (١٢/ ١٧).

إسلامه، وزناً بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق) () فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث » () وقد وجد أحد المعاني الثلاثة فيحل دمه، وقولنا قتل، فظاهر إذ الكلام فيه، وقولنا بغير حق؛ لأنَّه حرام بها روينا من الحديث، وكلُّ () حرام بغير حق فجاء ما قلنا.

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بلفظ: «لا يحل دم امريً مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس» أبوداود الطيالسي في مسنده (۱/ ۷۱) برقم (۷۲) والإمام أحمد في مسنده (۱/ ۹۱) برقم (۷۳۶) وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۳۶) برقم (۳۵/ ۱۵). وأخرجه البخاري في صحيحه، في الديات، باب: قول الله تعالى: «أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» (۹/ ٥) برقم (۸/ ۲۸۸)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم مسلم برقم (۳/ ۱۳۰۲) برقم (۱۲۷۲). بلفظ: «لا يحل دم امريً مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجهاعة».

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فكل ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٤٣٨)، المبسوط (٢٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٦/ ١٠)، الحاوي (١٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "قولنا ".

<sup>(</sup>۷) هذا الحديث موقوف على على رَضَيَلَيُّهُ عَنْهُ، أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٢) برقم (١٧٩) وقال: «أبو الكبرى (٨/ ٦٢) برقم (١٧٩) وقال: «أبو = ٢٥٩٥)

[قوله]: [ولا يقتل المسلم بالمستأمن] ().

وإناً لم يقتل المسلم بالمستأمن؛ لعدم التساوي في العصمة، فإن عصمتَه مؤقتة، وعصمة المسلم مؤبّدة ().

[قوله]: ويقتل الرجل بالمرأة، والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن (). لقوله تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ () وفيه إجماع أيضاً ().

[قوله]: ولا يقتل الرجل بابنه، ولا بمدبّرة، ولا بمكاتبة، ولا بعبده، ولا بعبد فيسه

أمَّا بابنه؛ فلأنَّه في حكم جزء منه ولا يثبت على الإنسان قصاصٌ بإتلاف أجزائه (). ويقتل الابن بأبيه؛ لأنه لم يجعل في حكم جزء منه (). وإنهًا لا يجب بقتل عبده؛ لأنَّه لو ثبت لثبت لمولاه؛ لأنَّه هو المستحق لحقوق عبده، فكيف يجب له قصاص على نفسه. وأمَّا مدبّره ومكاتبه فلبقاء ملكه فيها كالقنّ (). وأمَّا عبد ولده؛

<sup>=</sup> الجنوب الأسدي ضعيف الحديث» وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ١٧): «وهذا مع كونه قول صحابي، ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف، كما قال الدار قطني».

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري، ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١١/ ٤٤٩)، المبسوط (٢٦/ ١٣٣)، العناية (١٠/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، من الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٣١)، الاختيار (٥/ ٢٧)، البناية (١٣/ ٨٦، ٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٩١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٩١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥)، الاختيار (٥/ ٢٧) البحر الرائق (٨/ ٣٣٨).

فلأنَّ مال ولده بمنزلة ماله، فتمكنت الشبهة في سقوط القصاص عنه ().

[قوله]: ومن ورث قصاصاً على أبيه سقط ().

لما بينا أنَّه في حكم جزء منه ().

[قوله]: ولا يستوفى القصاص إلّا بالسيف $^{()}$ .

[استيماء القصصاص]

وقال الشافعي/ رَحْمَهُ أَلَّهُ: يفعل به مثل ما فعل، فإن مات وإلا قتل (). والصحيح [١٩٢/١] قو لنا؛ لقو له ﷺ: «لا قو د إلا بالسيف» ().

[قوله]: فإذا قتل المكاتب عمداً وليس له وارث إلا المولى فله القصاص ().

يعني: إذا لم يترك وفاء لأن الولاء () وقت الجراحة للمولى، والمستحق للقصاص في حالة الموت هو المولى لانفساخ الكتابة بالعجز، فمتى ثبت له الحق في الطرفين كان له القصاص كما في الحر().

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٠٥)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٦/٦٦)، الحاوى (١٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجة في الديات، باب: لا قود إلا بالسيف (٢/ ٨٨٩) برقم (٢٦٦٧)، والدار قطني (٤/ ٦٩) برقم (٣/ ١١٠) برقم (٤/ ٦٩) برقم (٣/ ١١٠) برقم (١١٠ )، والطبراني في الكبير (١/ ٨٩) برقم (٤٤ ).قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٩٠): «هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة». وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩١). وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٨٥): «ضعيف».

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ج) " لأن الولاية ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٥)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٢٦، ١٢٧).

بخلاف ما إذا أعتق بعضه ثم قتل عمداً، فلا قصاص للمولى. والفرق أن الكتابة تنفسح بعجزه، فتعود إلى ما كان عليه، ومعتق البعض لا يبطل ماله من الحرية بعجزه عن السعاية، فلا يعود إلى ما كان عليه ().

[قوله]: وإن ترك وفاء ووارثه غير المولى، أو اجتمعوا مع المولى، فلا قصاص المم (). لأنَّ الحق ثبت للمولى بالجراحة، وثبت للوارث عند الموت فقد اختلفت البداية والنهاية، فصار كمن جرح عبده، ثم باعه فهات في يد المشتري، لم يكن لواحد منها القصاص، كذا هذا (). وأمَّا إذا ترك وفاء ووارثه المولى لا غير، فقد ذكر في الجامع الصغير (): أنَّ للمولى القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَّاللَّهُ، وعند محمد رَحَمُهُاللَّهُ: لا قصاص له، وهو قول زفر ورواية عن أبي يوسف رَحَهُمَّاللَّهُ. والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُاللَّهُ؛ لأنَّ حق المولى قائم عند الجرح؛ لكونه على حكم ملكه، وهو المستحق أيضاً عند الموت، فلم () تختلف البداية والنهاية، فيجب له القصاص كوارث الحر ().

[قوله]: وإذا قُتِلَ عَبدُ الرَّهن ( ) لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ( ).

لأنَّ الراهن صاحب ملك الرقبة، والمرتهن صاحب يد، وفي استيفاء القصاص المرتهن حقه فصار [۱۹۲/۱]

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٠٧)، العناية (١٠/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٠٧)، العناية (١٠/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع الصغير (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فقد".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٠٧)، العناية (١٠/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٧) في (ج) زيادة " جل عمداً ". ولا تستقيم بها العبارة.

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

كعبد غير مرهون فكان للمولى استيفاء القصاص ().

[قوله]: ومن جرح رجلاً عمداً فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه البعرة البعرة العمداً العمداً العمد] العمداً

لأنَّ الجرح بسبب يتعلق به الموت، ولم يُوجد ما يبطل حكمَه في الظاهر فصارَ محالاً إليه ( ).

فصـــل

[القــصاص في الأطــــراف] [قوله]: ومن قطع يدغيره عمداً من المفصل قطعت () يده ().

لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (). ولأنَّ مبنى القصاص على الماثلة، وقد أمكن مُراعاتها هاهنا ().

[قوله]: وكذلك الرجل ومارن الأنف، والأذن<sup>()</sup>.

لإمكان اعتبار الماثلة في جميع ذلك فيجب القصاص ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٨)، العناية (١٠/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٧)، العناية (١٠/ ٢٣١)، البحر الرائق (٨/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " فقطعت ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، من الآية: (٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٩)، الاختيار (٥/ ٣٠) تبيين الحقائق (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٩)، الاختيار (٥/ ٣٠، ٣١)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٢٢).

[قوله]: ومن ضرب عين رجُلٍ فقلعها فلا قصاص عليه ().

لتعذر اعتبار الماثلة؛ لأنَّه لا يمكن أن يقلع القدر الذي قلع، ولو صيّر إلى ذهاب الضوء لا يكون مثل ما فعله الجاني ().

[قوله]: وإن كانت قائمة وذهب ضوؤها، فعليه القصاص: تُحمَى له المرآة ويُجعل على وجهه قُطن رطب، وتقابل عينه بالمرآة ().

لأنَّ اعتبار الماثلة ممكن على الوجه الذي ذكره ().

[قوله]: وفي السنّ قصاص ().

لقوله تعالى: ﴿وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ ﴾ ( ).

[قوله]: وفي كلِّ شجَّة يمكن فيها الماثلة القصاص ().

[الفـــصاص في الــشجة]

لأنَّه إذا أمكن الماثلة في القدر وفي الموضع الَّذي حصلت () فيه الشجة، يجب القصاص كقطع اليد من المفصل ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١١١)، العناية (١٠/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٤٤٩)، الاختيار (٥/ ٣١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، من الآية: (٤٥).

<sup>(</sup>V) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و (ج) "حصل ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: العناية (١٠/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٢٥).

[قوله]: ولا قصاص في عظم إلا في السنّ ().

لأنِّ الماثلة في كسر العظم لا يمكن رعايتها إلا في السن، فإنه تُبرد بالمبرد عند التفاوت ().

[الجناية فيما دون السنفس] [قوله]: وليس فيها دون النفس شبه عمدٍ، إنها هو عمد أو خطأ ().

لما بيّنا أن شبه العمد إنَّم يعود إلى الآلة، والقتل يختلف باختلاف الآلة. فأمَّا إتلاف ما دون النفس فلا يختلف باختلاف الآلة، فبقي القطع نفسُه، فاختلف بالعمد والخطأ ().

[قوله]: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيها دون النفس ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يجري/ بينهما (). والصحيح قولنا لأنَّهما عضوان اختلف [ا١٩٣/] أرشهما فلا يستوفى الأكمل بالأنقص قياساً على اليد الصَّحيحة والشَّلاء () ().

[قوله]: ولابين الحر والعبد ولابين العبدين ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ ألله: يجري القصاص بين العبدين في الأطراف ().

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

(٢) ينظر: الاختيار (٥/ ٣١)، العناية (١٠/ ٢٣٤).

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، العناية (١٠/ ٢٣٥).

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

(٦) ينظر: الأم (٦/ ٢٣)، الحاوي (٢٦/١٢).

(٧) في (أ)، (ج) " اليد الشلاء والصحيحة ". بتقديم وتأخير.

(٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٢).

(٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٥).

(١٠) ينظر: الأمم (٦/ ٢٨)، الحاوي (١٢/ ٢٦).

والكلام فيه، مثل الكلام في الرجل والمرأة ().

[فيمـــا لا قصاص فيه من الأطـــراف] [قوله]: ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ().

لأنَّ أرشهما يتساويان فصار كالحرين ( ) المسلمين ( ).

[قوله]: ومن قطع يدرجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها، فلا قصاص عليه ().

لما ذكرنا أنَّه لا يمكن اعتبار الماثلة فيهما. أمّا في كسر العظم فلا يشكل، وأمَّا في الجائفة فقل ما ينجو الإنسان عنها ().

[قوله]: وإذا كانت يد المقطوع صحيحةً ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة و لا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الأرش () كاملاً ().

لأنَّه لم يقدر على استيفاء حقّه من جنسه بكماله، فكان بالخيار بين أخذ المثل مع العيب، وبين الانتقال إلى العوض وهو القيمة كما في المتلفات ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المسألة التي قبلها، مسألة: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيها دون النفس).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، و(د) "كالحرية ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٣٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٢)، العناية (١٠ / ٢٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "الأرض".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٨)، الاختيار (٥/ ٣١، ٣٢).

[قوله]: ومن شج رجلاً فاستوعبت الشجّة ما بين قرنيه، وهي لا تستوعب () ما بين قرنيه وهي لا تستوعب من ما بين قرني الشاج، فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتص بمقدار شجّته، يبتدئ من أيّ الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرش ().

لأنَّ القصاص في الشجة إنَّما يثبت لمكان الشين المتمكن، لا لأجل المنفعة، بدليل: أنَّما لو برأت، ونبت الشعر عليها، يسقط الضمان (). ومعلوم بأنَّ الشجة كلما زادت كان الشين أزيد، فمتى لم يتمكن المشجوج من إلحاق الشين بالشاج على الوجه الذي أصابه، صار ذلك عيباً في المحل الذي تعلق به حقه، فصار كاليد الناقصة الأصابع، فإن شاء استوفى مع ذلك العيب، وإن شاء عدل إلى () الأرش. بخلاف اليد الصغيرة مع الكبيرة؛ لأنَّ ثمة المقصود من اليد المنفعة والصغير مع الكبيرة فيما يرجع إلى المنفعة سِيّانِ/، فجاز أن يجب القصاص، وإنَّما كان له أن يبتدئ من أي الجانبين [ب/١٩٣] شاء؛ لأنَّ حقه ثبت في كل واحد منهما فكان الخيار إليه ().

وأمَّا إذا استوعبت الشجة ما بين قرني الشاج (فالمشجوج بالخيار: إن شاء استوفى ما بين قرني الشاج) () من غير زيادة، وإن شاء أخذ الأرش؛ لما أنِّ في طول الشجة فضل () في الشين، وقد تعذر استيفاؤه لوقوعه في غير الموضع الذي جرح، فإن شاء المشجوج استوفى ذلك من غير زيادة، وإن شاء عدل إلى الأرش ().

<sup>(</sup>١) في (أ) و(د) "يستوعب".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "في ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ج) و (د) " فصل ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط(٢٦/٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٩)، الاختيار (٥/ ٣٢).

[قوله]: والاقصاص في اللسان، والني الذكر إذا قطع، إلاّ أن يقطع () الحشفة ().

وعن أبي يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ: أنَّ قطع اللسان والذكر من أصله يوجب القصاص (). والصحيح ظاهرُ الرواية، لأنَّ كل واحد منها أعني اللسان والذكر ينقبض وينبسط فلا يمكن رعاية الماثلة فيه ().

[السصلح في الجنايسسة] [قوله]: وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص، ووجب المال قليلاً كان أو كثيراً ().

لأنَّ الحق فيه لأولياء الدم، فيجوز إسقاطه بعوض وبغير عِوض ().

[قوله]: فإن عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين في القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ().

لأنَّه لما صح العفو من العافي () سقط نصيبه من الدم فصار نصيب الباقين بحال لا يمكن استيفاؤه فينقلب مالاً حفظاً لحقهم بقدر المكن ().

[قوله]: وإذا قتل جماعةٌ واحداً عمداً اقتص من جميعهم ( ).

لحديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لو تمالاً أهل صنعاء على قتل رجل لقتلهم به» ( )

[قتـل الواحـد بـالجماعـــــة]

(١) في (أ) "تقطع".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٢)، العناية (١٠/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل (٤/ ٤٣٩)، المبسوط (٢٦/ ٦٨، ٦٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٢)، العناية (١٠ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٣، ٢٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٣)، العناية (١٠/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>٨) في (أ) " العافين ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦١٠)، الاختيار (٥/ ٢٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٤)، الجوهرة النبرة (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (١١) =

وهذا منه كان بمحضر من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ولم ينكر عليه أحدُّ ( ).

[قوله]: وإذا قتل واحدٌ جماعةً فحضر أولياء المقتولين، قُتل بجماعتهم، ولا شيء هم غير ذلك<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إن حضروا قُتل بالأوّل إن عُرفَ، وكان لكل واحد من الباقين الدية، فإن لم يعلم الأوّل أقرع الإمامُ بينهم ويقتله لمن خرجت قرعته ووجبت لكل واحد من الآخرين دية ( <sup>)</sup>.

وهذه فريعةُ أصلين: أحدهما: أن موجب العمد القودُ خاصّةً، وإذا قتل تعذر استيفاء الحق فسقط أصلاً ( ). وعند الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ موجبه ( ): القصاص أو المال فإذا قُتل سقط/ القصاص فبقى البدل الآخر ( ). والثاني: أنَّ ( ) من عليه القصاص إذا مات

<sup>[198/1]</sup> سقط القصاص (). وعنده تجب (الدية (الصحيح قولنا؛ لأنَّ كلّ واحد من

برقم (٦٨٩٦)، بلفظ: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم». والدار قطني في سننه (٤/ ٢٧٩) برقم (٣٤٦٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٤٧٦) برقم (١٨٠٧٥)، والبيهقي في السنن الكبري (٨/ ٧٧) برقم (۱۵۹۷۳).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٥/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٤)، العناية (١٠ / ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "موجبة ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٦/٦)، الحاوي (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (٧)

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) " يجب ".

<sup>(</sup>١٠) يعني الشافعي. ينظر: الأم (٦/ ١٠)، الحاوي (١٢/ ١٣٥).

أولياء القتيل قدر على استيفاء القتل بكماله؛ لأنَّ الواحد قابلُ للقتلات بدليل أن الجماعة [لو قتلوا واحداً يقتلون لولا أنّ الموجود من كل واحد منهم قتل، وإلاّ لما قُتلوا لأن الدليل ينفي حلّ القتل إلا بإحدى معاني ثلاث، وهو قوله على: «لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى معاني ثلاث» ()، فدلّ حلّ القتل هاهنا] () على وجود القتل، فكان كل واحد منهم قادراً على استيفاء القتل بكماله () إذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت لهم ولاية استيفاء الدية.

لقوله ﷺ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا أقادوا وإن شاؤوا أخذوا الدية» () خيروا التخييرين في الجمع ().

[قوله]: ومن وجب عليه القصاص فهات سقط القصاص ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: تجب () الدية في ماله (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّه بطل محل القصاص فبطل القصاص أصلاً ().

سبق تخریجه (ص۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله "على استيفاء القتل بكماله " سيأتي في السطر الأسفل منه.

<sup>(</sup>٣) في (ج) "لكماله ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (٩/٥) برقم (٦٨٨٠) ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد (٢/ ٩٨٨) برقم(١٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٧٧ه ٥، ٧٧ه)، الاختيار (٥/ ٢٩)، البناية (١٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب) و (ج) " يجب ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٦/ ١٠)، الحاوي (١٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٥٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٦).

[قوله]: وإذا قطع رجلان يدرجل واحد () فلا قصاص على واحدٍ منها، [تبعيم القسطاس] () () () . (وعليها نصف الدية) () .

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: تقطع () الأيدي بيد واحدة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ كلِّ واحد منهما لم يقطع كل اليد، فلا يستحق على كل واحد منهما قطع كل اليد؛ لما أنَّ ضمان العدوان مقدّر () بالمثل مقيد به على ما عرف ().

[قوله]: وإن قطع واحدٌ يميني () رجلين فحضرا فلها أن يقطعا يده، ويأخذا منه نصف الدية يقسانها نصفين، وإن حضر واحدٌ منها فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ أللَّهُ: إذا حضرا قُطِعَت لأولهما وقُضي للثاني بنصف الدية، وإن حضَر أحدُهما اقتص له وقضي للثاني () بالدية (). والصحيح قولنا؛ لأنّ حقّهما متعلق بالعين بأسباب متساوية فلا يُقدّم أحدهما بالاستيفاء قياساً على الشفعاء ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) مابین القوسین ساقط من (أ) e(-)

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) "يقطع ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٦/ ٢٤)، الحاوي (١٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) في (د) "مقيد".

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١١/ ٩٥٧٥)، الهداية (٤/ ٤٥٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "يمين".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(ب) " للباقي ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٦/ ٢٤)، الحاوى (١٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٥٨١)، المبسوط (٢٦/ ١٤٠)، الاختيار (٥/ ٣١).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ۴٠/ ٣

وإذا قطع لهما يقضى لهما بنصف الدية بينهما؛ لأنَّ ما دون النفس يعتبر فيه الماثلة، وهو ما يتبعّض فيستوفي كل واحد منهما بعض حقِّه ().

[ب/١٩٤]

[اجتماع العمد

والخطيساً]

[قوله]: وإذا أقرّ العبد بقتل العمد لزِمَهُ/ القود ().

وقال زفر رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يصح إقراره (). والصحيحُ قولنا؛ لأنَّه غير متهم في الإقرار بها يوجب العقوبة على نفسه، فوجب أن ينفذ إقراره كالحرّ ().

[قوله]: ومن رمى رجلاً عمداً، فنفذ منه السهم إلى آخر، فهاتا، فعليه القصاص للأول، والدَّية للثاني على عاقلته ().

لأنَّ الأوَّل قتلُ عمد؛ لقصده بالرمي، والثاني قتلُ خطأ؛ لأَنَّه لم يقصده بالرمي، فصار كما لو رمى صيداً فأصاب آدمياً ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۱/ ۵۵۸۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٤/ ٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٤٥٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٤/ ٤٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٧)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٨).

## كتاب الدِّيَّات()

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا قتل رجل رجلاً شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه [ديسة شبه العمسد] الكفّارة ().

وقد بيّنا ذلك ( <sup>)( )</sup>.

[قوله]: ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ مَاللَهُ، مائة من الإبل أرباعاً، خمس وعشرون بنت لبون ()، وخمس وعشرون بنت لبون ()، وخمس وعشرون حقة ()، وخمس وعشرون جذعة ().

(۱) **الدية في اللغة**: هي مصدر وَدَى القاتل المقتول، إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال، الدية، تسمية بالمصدر. ينظر: المغرب (ص٤٨٠).

وفي الاصطلاح: الدية بدل النفس. والأرش اسم للواجب بالجناية على مادون النفس. والدية: عبارة عمَّا يؤدى في بدل الإنسان دون غيره. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٨).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٩).
  - (٣) ساقط من (ب).
- (٤) يعني الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّه بين ذلك في كتاب الجنايات، في مسألة قول المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ: (وفيه الدية مغلظة على العاقلة).
- (٥) **المخاض**: النوق الحوامل الواحدة، خلفة، ويقال لولدها إذااستكمل سنة ودخل في الثانية ابن مخاض؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق. ينظر: المغرب (ص٤٣٧).
- (٦) ابن اللبون: من أولاد الإبل ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة والأنثى بنت اللبون. ينظر: المغرب (ص ٤٢٠).
- (٧) الحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة والحقة الأنثى والجمع حقاق. ينظر: المغرب (ص) ١٢٤).
- (A) الجذع من البهائم: قبل الثني، إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية، ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي الإجذاع وقت، وليس بسن. ينظر: المغرب (ص٧٨).

وهذا قول عبد الله بن مسعود رَخَوَلِكُ عَنْهُ (). وعن عمر، وزيد رَخَوَلِكُ عَنْهُ (ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنيّة () إلى بازل () عام، كلها خلفة () في بطونها أولادها» (). وهو قول محمد، والشافعي () رَحَهُ هُمَااللَّهُ. والصحيحُ قول عبد الله بن مسعود رَخَوَلِكَ عَنْهُ؛ لأنَّ الروايات فيها قد اختلفت، فاخترنا أقلَّ ما جاء من الرِّوايات حتَّى لا يكون إيجاب المال بالشَّك ().

[قوله]: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصّة، فإن قُضِيَ بالدية من غير الإبل لم تتغلظ ( ).

لأنَّ التغليظ تقدير وذلك لا يثبت إلاَّ توقيفاً ولم يروَ عن النبي عَلَيْ ولا أحد من الصحابة رَضَائِلَهُ عَنْمُ أَنَّه غلّظ الدية من غير الإبل ().

<sup>(</sup>۱) أخرجة أبو داود في سننه (٤/ ١٨٦) برقم (٥٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٤٧) برقم (١٧٢١٧). (٢٦٧٥٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٨٣) برقم (١٧٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الثنية من الإبل: الذي أثنى أي: ألقى ثنيته، وهو ما استكمل السنة الخامسة، ودخل في السادسة، ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر: ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجذع وقبل الرباعي، والجمع ثنيان، وثناء. ينظر: المغرب (ص٧١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "نازل ".

<sup>(</sup>٤) البازل من الإبل: ما دخل في السنة التاسعة، والذكر والأنثى فيه سواء. ينظر: المغرب (ص٤٣).

<sup>(</sup>٥) الخلفة: الحامل من النوق، وجمعها: خلفات. ينظر المغرب (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة "أي ".

<sup>(</sup>۷) أخرجة أبو داود في سننه (٤/ ١٨٦) برقم (٥٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٤٧) برقم (٧) ٢٦٧٥٧). (٢٦٧٥٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٨٣) برقم (١٧٢١٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٣٤)، التجريد (١١/ ٥٦٩٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٤)، الأم (٦/ ١٢١)، الحاوي (١٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٢٩٨٥)، الاختيار (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٤٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٥، ٧٦)، الاختيار (٥/ ٣٥)، العناية (١٠/ ٢٧٣).

[قوله]: وقتل الخطأ تجب () به الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل (). وقد مرّ هذا من قبل ().

[قوله]: والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماساً: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: عشرون ابن لبون بدلاً عن ابن مخاض ().

والصحيحُ قولنا؛ لقوله ﷺ في دية الخطأ: «عشرون بنت مخاض وعشرون/ ابن [١٩٥٠] مخاض» ().

[قوله]: ومن العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم ().

والأصل فيه ما روي عن عبيدة السلماني ( )، أن عمر بن الخطاب رَضَالِلَّهُ عَنْهُ لما دوّن

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) " يجب ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الجنايات، في مسألة: (والخطأ على وجهين: في القصد، وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً، فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، وهو أن يرمى غرضاً فيصيب آدمياً، وموجب ذلك الكفارة، والدية على العاقلة).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٦/ ١٢٢)، الحاوي (١٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أخرجه أبو داود في الديات، باب: الدية كم هي (٤/ ١٨٤) برقم (٥٤٥)، والنسائي في القسامة، باب: ذكر أسنان دية الخطأ (٨/ ٤٣) برقم (٤٨٠١)، والترمذي في الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل، (٤/ ١٠) برقم (١٣٨٦) وابن ماجة في الديات، باب: دية الخطأ (٢/ ٩٧٨) برقم (١٣٨٦). قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤١٤): «إسناده ضعيف». وقال الألباني في سلسلة الأحديث الضعيفة (٣/ ٢٥): «الحديث ضعيف، ولا يصح رفعه، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود».

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۵۰).

<sup>(</sup>٨) هو: أبو مسلم، ويقال: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، الكوفي التابعي الكبير. قيل: إنه عبيدة بن قيس، وقيل: عبيدة بن قيس، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، أسلم قبل وفاة رسول الله عبيدة بن قيس، وقيل: عبيدة بن قيس، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس، وقيل: عبيدة بن قي

الدواوين، جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رَضَالِللَهُ عَنْهُ ولم ينكر عليه أحد ()(). ولأنَّ الآدمي حيوان مضمون بالقيمة كسائر الحيوانات، والأصل في القيمة الدراهم والدنانير، إلا أن القضاء بالإبل كان يسيراً عليهم لكونهم أربابَ الإبل، وكانت النقود تعزّ منهم ().

[أصـــول الـــديات]

[قوله]: ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ، وقالا: ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحُلل مائتا حُلّة، كل حلّة ثوبان ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ أللَّهُ؛ لأنَّه لا مدخل للبقر والغنم والثياب في قيم المتلفات أصلاً، فهي بمنزلة الدور والعبيد والجواري، وهكذا كان () ينبغي أن لا يكون للإبل فيها مدخل إلا أنَّ الآثار فيه قد اشتهرت عن رسول الله على، فتركنا القياس في الإبل خاصة ().

وذكر في كتاب المعاقل ما يدل على أن قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ مثل قولها،

<sup>=</sup> بسنتين. وسمع عمر، وعلي، وابن مسعود،. وروى عنه: الشعبي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم. وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يقرءون ويفتون، وكان شريح إذا أشكل عليه شيء أرسلهم إلى عبيدة، وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه. توفى عبيدة سنة ثنتين وسبعين، وقيل: ثلاث أو أربع.

ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٢٢٤)، تهذيب الأسهاء واللغات (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٤٤) برقم (٢٦٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النبرة (٢/ ١٢٨)، البناية (١٣/ ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المسوط (٢٦/ ٧٨).

فإنه قال: لو صالح الولي من الديه على أكثر من ألفي شاة أو على أكثر من مائتي بقرة، أو على أكثر من مائتي بقرة، أو على أكثر من مائتي حلة لا يجوز الصلح (). فهذا يدل على أنَّ هذه الأصناف أصول مقدّرة في الدية عندهم جميعاً ().

[ما يجب فيه ديـــة كاملـــة] [قوله]: ودية المسلم واليهودي () سواء ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل (٤/ ٥٥١، ٤٥١)، المبسوط (٢٦/ ٧٩، ٢٧/ ١٣٩)، الهداية (٤/ ٤٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (۳/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ "اليهودي"وفي مختصر القدوري "الذمي". ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٦/١١٣)، الحاوي (١١/ ٣٠٨، ٣١١).

<sup>(</sup>V) في (د) "المسلمين ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٨٥).

[قوله]: وفي النفس الدية، وفي المارن الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية (). كديث سعيد بن المسيّب رَضَالِلهُ عَنْهُ أَن النبي الله قال: «في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي المارن الدية» ()؛ وقد قالوا إذا قطع حشفة الذكر خطأ وجبت الدية؛ لأنَّ بذهابها تذهب منفعة عضو كامل، وهي الإنزال، وكذا في قطع اللسان، إذا ذهب فيه الكلامُ وجبت الدية ().

[قوله]: وفي العقل  $^{()}$  إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية  $^{()}$ .

لأنَّه يبطل بفواته منفعة أعضائه؛ لأنَّ أفعال المجانين جارية مجرى أفعال البهائم، فكان تالفاً من وجه، فوجبت الدية ().

وعلى هذا إذا ذهب سمعُه أو شمّه أو ذوقه ()؛ لأنَّ كل واحد من هذه الأشياء منفعة كاملة لا نظير () ها في البدن، فكان كالعقل ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه في كتب الحديث. وقد ذكره بعض الفقهاء. ينظر: المبسوط (۲٦/ ٦٨)، الهداية (٤/ ٢٦٤). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٩): «حديث سعيد لم أجده». وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧٦): «لم أجده».

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) " القعل ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) في (د) زيادة "أو كلامه، أو بصره ".

<sup>(</sup>٨) في (د) "نظر ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٦٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٩).

[قوله]: وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية، وفي شعر الرأس الدية[وفي الحاجين الدية] ( ) ( ) .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: فيه حكُومة عدل ()(). والصَّحيح ما قلنا؛ لأنَّه فوّت الجمال على الكمال فيلزمه الدية كما لو قطع الأذن الشاخصة ().

وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني ( ) رَحِمَهُ الله يقول هذا: إذا كانت اللحية كاملة يتجمل بها ( ) فلا شيء فيها وإن كانت غير يتجمل بها ( ) فلا شيء فيها وإن كانت غير متفرقة إلا أنّه يقع لها جمال كامل ففيها حكومة عدل ( ) ( ) . وعلى هذا الخلاف إذا حلق حاجبه وأشفار عينيه فلم ينبت، ففيه الدية عندنا، لما ذكرنا ( ) .

وأمَّا شعر الصدر وغيره من البدن ففيه حكومة عدل؛ لأنَّه لا يقع ( ) به الجمال على سبيل الكمال؛ لعدم ظهوره عادة ( ).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)، وفي (ب)" العدل ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٦/ ٨٨)، الحاوي (١٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٦) هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد الهندواني، البلخي، من علماء الحنفية، يلقب لكماله بالفقه، بأبي حنيفة الصغير، تفقه على أبي بكر، محمد بن أبي سعيد الفقيه. توفي ببخارى في ذي الحجة سنة (٣٦٢هـ). ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٢٥٨)، تاج التراجم (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) مايين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٢)، الفتاوى الهندية (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١١).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦٤٨)، المبسوط (٢٦/ ٧٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٧).

[قوله]: وفي العينين الدية وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، (وفي الأذنين [ما فيه نصف الديسة الدية)/ <sup>()</sup> وفي الشفتين الدية، والأنثيين الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من [١٩٦٨] هذه الأشياء نصف الدية <sup>()</sup>.

كذا كتب النبي الله المعمرو بن حزم ()()؛ ولأنَّ في تفويت (هذه الأعضاء تفويت) (الجمال والمنافع المقصودة، فيجب فيها الدية على سبيل الكمال ().

[قوله]: وفي أشفار العينين الدية، وفي أحدهما ربع الدية ().

[مافيه ربع الديسة]

لأنَّ الأشفار أربعة لا نظير لجملتها () في البدن، ويتعلق بها منفعة الأبصار، ومنفعة دفع الأذى والقذى عن العين، فيجب في جميعها كل الدية، وفي أحدها

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن عدي الأنصاري، أبو الضحاك، له صحبة روى عن النبي على كتاباً كتبه له في الفرائض والزكاة والديات، شهد الخندق وهو ابن (١٥ سنة) ومات بالمدينة سنة (١٥هـ) في إمارة معاوية رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

ينظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٥٨٥)، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٠)، الإصابة (٤/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في القسامة، باب: ذكر عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/ ٢٠) برقم (٤٥٠) ومالك في الموطأ (٢/ ٢٢١) برقم (٢٢٢٦)، والدار قطني في سننه (٤/ ٢٩١) برقم (٤٨٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٦٨) برقم (١٦١٤٧). قال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٤٨): «مرسل صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٥) في (د) " و لأن فيه تفويت ".

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المبسوط (۲٦/ ۷۰)، بدائع الصنائع (۷/ ۳۱۱)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥١).

<sup>(</sup>٩) في (د) "بجملتها".

رُبع الدية ( <sup>)</sup>.

[قوله]: وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية [والأصابع كلها [دية الأصابع] سواء] ()().

لقوله على: «في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل» ().

[قوله]: وكل () أصبع فيها ثلاث مفاصل، ففي أحدها ثلث الدية للأصبع، وما الاسلم الأصبع] الأصبع] الأصبع] فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع ().

وهذا جرى على الأصل الذي قدمناه، أنَّ الدية تنقسم على عدد ما في البدن من الأعضاء التي لا نظير لها ().

[ديــة الـسن]

[قوله]: وفي كل سن خمس من الإبل ().

لما روينا<sup>()</sup>.

[قوله]: والأسنان والأضراس كلها سواء ().

لظاهر الحديث ( )( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "وفي كل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص٥١٥).

<sup>(</sup>۹) سبق تخریجه (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٤).

[قوله]: ومن ضرب عضواً فأذهب منفعته، ففيه دية كاملة كها لو قطعه، كاليد إذا [دية المنطق] شلت والعين إذا ذهب ضوؤها ().

لأنَّ فوات منفعة العضو بمنزلة فوات العضو؛ لأنَّ العضو لا يُراد لعينه فكان ذهاب منفعته كذهاب عينه ().

## <u>فصـــــل</u>

[قوله]: الشِّجاج<sup>()</sup> عشرة: الحارصة، والدَّامعة، والدَّامية، والباضعة، والمتلاحمة، السشجاج] السشجاج] والسِّمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والآمة ().

فالحارصة: هي الخادشة ()، وهي الَّتي تشقُّ الجلد.

والدَّامعة: هي التي ظهر فيها الدم قدر الدمع، ولم يسِلْ.

والدَّامية: هي الَّتي سال دمها.

والباضعة: هي الَّتي تقطع بعض اللَّحم.

والمتلاحمة: هي التي تقطع أكثر اللحم.

والسمحاق: هي التي بلغت الجلدة الرقيقة على القحف.

والموضحة: هي التي أوضحت العظم.

والهاشمة: هي التي كسّرت العظم.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) التي في الرأس والوجه، وهي: جمع شجة، وهي فعلة من الشج، وهو: كسر الرأس. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ) " مخدشة ".

[ب/١٩٦]

والمنقِلة الناقلة: وهي التي/ تجعل العظم كالنَّقَل وهي الحصا()().

والآمة: هي التي تظهر الجلدة التي بين العظم والدماغ، وتسمى () تلك الجلدة أم الرأس ().

ثم الدامغة: وهي التي تخرج الدماغ، إلا أن محمداً رَحْمَهُ أُللَّهُ لم يذكر الدامغة بها أن النفس لا تبقى بعدها غالبا، فتكون قتلا لا شجة، ولم يذكر الحارصة والدامغة لأن الظاهر أنه لا يبقى لهما أثر وبدون بقاء الأثر لا يجب شيء ().

[قوله]: ففي الموضحة القصاص إن كان عمداً<sup>()</sup>.

لأنَّها من الجروح، وقد أمكن اعتبار المساواة فيها فإنَّ () عملها في اللحم دون العظم، فيجب القصاص فيها ().

[قوله]: ولا قصاص في بقيّة الشجاج<sup>()</sup>.

وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة رَحَهُ مَا اللهُ ( ). لأنَّه يتعذر اعتبار المساواة فيها، لأنَّه ربها يبقى من أثر فعل الثاني فوق ما يبقى من أثر فعل الأول. وفي ظاهر الرواية

<sup>(</sup>١) في (ب) "الحصاه" وفي (د) "العصا".

<sup>(</sup>٢) ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٥)، المبسوط (٢٦/ ٧٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٩)، الاختيار (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٥)، المبسوط (٢٦/ ٧٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٩)، الاختيار (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٣، ٧٤)، الاختيار (٥/ ٤١، ٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (د) "وإن ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٤)، الاختيار (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٩).

يجب القصاص فيما قبل الموضحة من الشجاج، لأنَّ عملها في اللحم والجلد ()، وقد أمكن اعتبار المساواة فيها، بأن يُسبَر غورها بمِسبار، ثم تتخذ حديدة تقدر ذلك، فتقطع بها مقدار ما قطع ().

## [قوله]: وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل<sup>()</sup>.

مروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ()() وإبراهيم النخعي (). وعن الشعبي رضَّالِلَهُ عَنْهُ: فيها أجرة الطبيب (). وقد اختلف المتأخرون في كيفية الحكومة، فقال () الطحاوي (): يقوم الحرّ ولو كان عبداً، وهو صحيح، ثم يقوم وبه الشجّة فها نقص بين القيمتين فهو أرشها من دية الحر، فإن كان بقدر نصف العشر يجب نصف عشر الدية، وإن كان بقدر ربع العشر، يجب ربع عشر الدية؛ لأنَّ تقويم الحر غير ممكن، والقيمة في

ينظر: التاريخ الكبير (٦/ ١٧٤)، مشاهير علماء الأمصار (ص٢٨٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٦/ ١٧).

- (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٤٥) برقم (١٦٢١٠).
  - (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣٠٧) برقم (١٧٣١٩).
    - (٧) ينظر: الاستذكار (٨/ ٩٧).
      - (A) في (ج) "وقال ".
        - (٩) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١) في (د) " الجلد واللحم " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٩)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو الخليفة الراشد العادل، أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي التابعي.. أجمعوا على جلالته وفضله، ووفور علمه، وصلاحه وزهده وورعه وعدله، وشفقته على المسلمين، وحسن سيرته فيهم، وبذل وسعه في طاعة الله، وحرصه على إتباع آثار رسول الله على والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وهو أحد الخلفاء الراشدين. وكانت خلافته سنتين وخسة أشهر نحو خلافة أبي بكر الصديق صَوَيَلَكُعَنَهُا. توفي سنة إحدى ومائة، وعمره تسع وثلاثون سنة وستة أشهر.

العبد بمنزلة الدية في الحرّ، فوجب أن ينقص من دية الحر ما ينقص من قيمة العبد ().

وقال أبو الحسن الكرخي رَحْمَهُ اللَّهُ: ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب قدر () ذلك من نصف عشر الدية؛ لأنَّ وجوب نصف عشر الدية في ( ١٩٧/١] الموضحة ثابت بالنص، وما لا نص فيه يُرد إلى المنصوص عليه باعتبار المعني فيه ().

[ديــــات الـــشجاج]

[قوله]: وفي الموضحة إن كانت خطأً نصف عشر الدية، وفي الهاشمة عشر الدية، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي الآمّة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية ( ).

وهذا كله فيها كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم ().

[قوله]: فإن نفذت فهي جائفتان ففيهم ثلثا الدية ().

لأنَّها بمنزلة الجائفتين، أحداهما من [جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر] ()، فيجب في كل واحد منهم (ثلث الدية.

وقال أصحابنا رَحَهُمُّاللَّهُ: أن الجائفة لا يكون إلا) في موضع يصل منه إلى الجوف كالظهر والبطن والسُّرّة والصدر، سمّيت بذلك؛ لوصولها إلى الجوف، فيجب أن تكون في موضع تصل منه إلى الجوف ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٨)، المبسوط (٢٦/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "هدر ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) " من جانب الظهر والأخرى من جانب البطن " بتقديم وتأخير

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٩٩)، بدائع الصنائع(٧/ ٢٩٦).

[قوله]: وفي أصابع اليدنصف الدية، فإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية ( ). [دية الأصابع]

(لقوله ﷺ: «في اليدين الدية وفي أحديها () نصف الدية») () () ، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «في كل أصبع خمس من الإبل» () ولما أوجب نصف الدية في الأصابع المنفردة، وأوجبها في اليد دلنا ذلك على أن الكف تبع للأصابع ().

[قوله]: وإن قطعها مع نصف الساعد، ففي الكف نصف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل ().

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رَحِمَهُمَاللَّهُ (). وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يجب منها إلا أرش اليد. (وروى ابن سهاعة () عن أبي يوسف رَحِمَهُمَاللَّهُ أنه إذا قطعها من المنكب

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (د) "أحدهما".

<sup>(</sup>٣) مايين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٨٦): لم أجده من حديث معاذ، وهو في حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن حزم (في اليدين مائة من الإبل وفي اليد خمسون) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣٨٠) برقم (١٧٦٧٨) عن معمر عن الزهري أن رسول الله على (قضي في اليدين بالدية وفي الرجلين بالدية).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>V) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن سهاعة بن عبيد الله بن هلال التميمي، الفقيه، أبو عبدالله، الكوفي، قاضي بغداد، وصاحب أبي يوسف القاضي، أخذ عنه، وعن محمد بن الحسن، وبرع في مذهب أبي حنيفة، صنف التصانيف، وروى أيضاً عن الليث، والمسيب بن شريك. وعنه: الحسن بن محمد بن عنبر الوشاس، ومحمد بن عمران الضبي. ولد سنة ثلاثين ومائة، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وله مائة وثلاث سنين.

ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ٢٩٨)، تاريخ الإسلام (٥/ ٩١٨).

[ب/١٩٧]

الأرش مـ

لا يجب إلا أرش اليد) () () والصحيحُ قولها؛ لأنَّ ما زاد على الكف من الساعد، أمَّا أن يجعل تبعاً للأصابع؛ لما أن الكفَّ خامل أن يجعل تبعاً للأصابع؛ لما أن الكفَّ خامل والتبع ما يكون متصلاً بالأصل، ولا يمكن جعله تبعاً للكف؛ لأنَّ الكف في نفسه تبع للأصابع، ولا تبع للتبع، فإذا تعذر جعله تبعاً والإهدار () أصلاً غير ممكن أيضاً فجعلنا أصلاً بنفسه، ولا أرش فيه مقدر فيجب حكومة عدل ().

[قوله]: وفي الأصبع/ الزائدة حكومة عدل ().

لأنَّه ليس فيها منفعة كاملة، ولا زينة، ولا أرش فيها مقدَّر فترجع إلى قيمة العدل ().

[قوله]: وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل ()().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: دية كاملة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المقصود بهذه الديت الأعضاء إنَّما هو المنفعة، فإذا لم يعلم صحتها لا يجب فيها أرش كامل، وقد يعلم ذلك في الذكر بالحركة، وفي اللسان بالكلام، وفي العين بها يستدل به على البصر؛ فإذا وجد ذلك، علمنا أنَّه أتلف عضواً كامل المنفعة، فيلزمه كهال الأرش، فإذا لم يعلم ذلك لم

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٨١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب) " والإهداد ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٦/ ١٣٠)، الحاوي (١٢/ ٢٦٨).

يلزمه أرش كامل بالشك (). أقصى ما في الباب أنَّ () الأصل هو الصحة، ولكن الظاهر لا يصلح حجة () في حق الاستحقاق على الغير ().

[قوله]: ومن شجّ رجلاً فذهب عقله، أو شعر رأسه، دخل أرش الموضحة في الدية ().

وقال الحسن بن زياد رَحِمَهُ أُللَّهُ: لا يدخل؛ لاختلاف محل الجناية (). ولنا أنَّ ذهاب العقل في معنى تبديل النفس، وإلحاقه بالبهائم، فتكون بمنزلة الموت، ولو شجه موضحة فهات منها يلزمه كمال الدية، ويدخل أرش الموضحة فيه؛ كذا هذا ().

وأمَّا () إذا ذهب الشعر فلم ينبت، فلإفساد المنبت يجب عليه دية كاملة، ويدخل أرش الشجة في ذلك عندنا (). وقال زفر رَحَمَهُ ٱللَّهُ: لا يدخلُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ وجوب أرش الموضحة باعتبار ذهاب الشعر، بدليل أنَّه لو نبت الشعر على ذلك الموضع، واستوى كما كان لا يجب شيء، فإذا وجب () كمال الدية باعتبار ذهاب

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧١٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠/ ٢٩١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ب).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

الشعر كيف يجب ما دونه باعتباره أيضاً ( ).

[قوله]: وإن ذهب بالشجة سمعُه، أو بصره، أو كلامه، فعليه أرش الموضحة مع الدية ().

إلا رواية () عن أبي يوسف رَحَمَهُ الله أنه يدخل أرش الشجة في الدية (). والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ محل السمع غير محل الشجة، وكذا محل الكلام. وبتفويتها لا تتبدل النفس، وإنها تجب الدية لتفويت منفعة مقصودة/ منهها () بخلاف [۱۹۸/۱] ما إذا ذهب () عقله () بالشجة على ما ذكرنا () ().

[قوله]: ومن قطع أصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها، ففيها الأرش، ولا [سراية الجنايسة] وصاص عند أبي حنيفة رَحمَهُ ٱللَّهُ ().

وعندهما يجب القصاص، وهو قول زفر ( ) والشافعي ( ) رَحَهُ هُمَاللَّهُ. والصحيح

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(د) زيادة "روي".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب) و (د) "منها".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "اعقله".

<sup>(</sup>٨) في المسألة التي قبل هذه المسألة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥)، العناية (١٠/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٦)، الهداية (٤/ ٢٦٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الحاوي (۱۲/ ۱۲۳).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

قوله؛ لأنّ رعاية الماثلة غير ممكن؛ لأنّ قطع الأصبع على وجه تشلل () الأخرى لا يمكن هذا في الأصبع الأول. وأمّا الأصبع الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وروى ابن سماعة عن محمد رَحَهُمُ اللّهُ أن فيها القصاص (). والصحيح قولهما؛ لأنّ تلف الثانية حصل بطريق السراية، لكون الأول سبباً وما تلف بسبب فلا قصاص فيه، كما في حفر البئر ().

[نبتت سن مكان أخري] [قوله]: ومن قلع سن رجل، فنبتت () مكانها أُخرى سقط الأرش ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ الله في قول: عليه الضمان (). والصحيح قولنا؛ لأنّه حصل الانجبار، بخلاف ما لو قطع شجرة رجل فنبت مكانها أخرى، حيث لا يسقط الضمان، لأن ثمة الضمان يجب بإتلاف الملك، لا بإتلاف الانتفاع، وإتلاف الملك حاصل. أمّا في مسألتنا الضمان يجب لفوات الانتفاع والزينة، ولم يوجد فلا يلزمه شيء ().

[قوله]: ومن شجَّ رجلاً فالتحمت، ولم يبق لها أثر ونبت الشَّعر، سقط الأرش عند أبي حنيفة رَحَمَدُ ٱللَّهُ ( ).

كها في السنّ.

<sup>(</sup>١) في (ج) "يشل".

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦٣٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٧)، تبيين االحقائق (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٣٦)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) " نبت ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٦/ ١٣٦)، الحاوي (١٩١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦٦٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

[قوله]: وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: عليه أرش الألم، وقال محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: عليه أجرة الطبيب، ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يقتص منه في الحال (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه جناية لم تستقرَّ، لأنَّه يحتمل أن تصير نفساً ().

[قوله]: ومن قطع يدرجل خطأ، ثم قتله قبل البرء، فعليه الدية وسقط عنه أرش السديات] السديات]

يريد به: إذا قتله خطأ؛ لأنَّ الأفعال وإن تعددت لكنها متجانسة جعلت متحدة حكاً؛ لما أنَّه يتمم الأول بالثاني، فيجعل الثاني متماً بخلاف ما لو/ قطع يده خطأ ثم قتله عمداً؛ لأنَّم جنايتان مختلفتان، فلا يمكن جعل الأخيرة منها متممة للأولى ().

[ضابط الدية من القاتس] [قوله]: وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة، فالدية في مال القاتل ().

لقوله على: «لا تعقل العاقلة عمداً» ( ) الحديث. ويكون في ثلاث سنين، لأنَّها دية وجبت بنفس القتل، فكانت مؤجلة ( ) كالتي وجبت بالخطأ ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي (۱۲۸/۱۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٦٣٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، موقوفاً على ابن عباس (۳/ ۲٤۸) برقم (۳۰۸۰). وفي السنن الكبرى موقوفاً أيضاً على ابن عباس (۸/ ۱۸۱) برقم (١٦٣٦٠). قال الزيلعي في نصب الراية (٣٠٨٠): «غريب مرفوعاً».

<sup>(</sup>A) في (د) " موجبة ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٨)، العناية (١٠/ ٢٩٧).

[قوله]: وكل أرش وجب بالصلح أو بالإقرار فهو في مال القاتل ().

لقوله على: «ولا اعترافاً، ولا صلحاً، ولا ما دون أرش الموضحة» ().

[قوله]: وإذا قتل الأب ابنه عمداً، فالدية في ماله في ثلاث سنين ().

[ضابط تعجيل الديسة علسي

روقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: تجب حالَّة (). (والصحيح قولنا) () أمَّا في ماله؛ لكونه العاقل عمداً، وأمَّا في ثلاث سنين) ()؛ لقضية عمر بحضرة الصحابة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمُ ().

[قوله]: (وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله، ولا يتصدق على عاقلته) () () .

[قوله]: وعمد الصبي والمجنون خطأ ().

لأنَّ القصاص عقوبة، وهما ليسًا من أهل العقوبة، وكان الفقه فيه، وهو أن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث جزء من الحديث السابق، والذي أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، موقوفاً على ابن عباس (۲) هذا الحديث برقم (۲۸۸). وفي السنن الكبرى موقوفاً أيضاً على ابن عباس (۸/ ۱۸۱) برقم (۲۶۸). قال الزيلعي في نصب الراية (۶/ ۳۷۹): «غريب مرفوعاً». وقد سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٦/ ٣٦)، الحاوى (١٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) مايين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ١٩٠) برقم (١٦٣٩٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٤٢٠) برقم (٧/ ١٦٣٥). (١٧٨٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٠٦) برقم (٢٧٤٣٨).

<sup>(</sup>A) مابین القوسین ساقط من (أ) e(-)

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦).

العمد عبارة عن القصد، وليسَ لهما قصد صحيح ().

[قوله]: والدية على العاقلة ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ أُللَهُ في قول: تجب الدية في ماله، وفي قول: تتغلظ فتكون حالة (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ عمده دون خطأ البالغ، بدليل أنَّ البالغ يلحقه الإثم في التقصير، ولا يلحق الصبي، فإذا لم يتغلظ في حق البالغ وكان على العاقلة فهاهنا أولى ().

[قوله]: ومن حفر بئراً في طرق المسلمين، أو وضع حجراً، فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته ().

أمَّا وجوب الضمان؛ فلأنَّه فعلٌ تعدَّى فيه، وأمَّا على العاقلة، أراد به إذا بلغ قدراً يتحمله العاقلة؛ فلأنَّه ضمان جناية على الآدمي وما يجب بالجناية على الآدمي يكون على العاقلة كما في الخطأ ().

[قوله]: وإن تلف فيها بهيمة فضمانها في ماله ( ).

()يتحمله العاقلة كسائر الديون لأنَّه ضيان مال فلا

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۱/ ٥٦٧٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٩)، العناية (١٠/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٦/ ٣٠)، الحاوي (١٢/ ١٣٠)، أسنى المطالب (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٦٧٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٩)، العناية (١٠/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٣)، العناية (١٠/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " لا ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٤)، العناية (١٠/ ٣١٢).

[قوله]: وإن أشرع (في الطريق) () بروشناً، أو ميزاباً، فسقط على إنسان فعطب، فالدية على عاقلته ().

لأنَّه متعدَّي فيه، وعلى هذا لوصب ماء في الطريق فَزلِق به إنسان فعطب، فالدية على عاقلته وإن تلف به/ غير الآدمي فالضمان في ماله ( ).

[قوله]: ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر ().

وقال الشافعي رَحمَهُ ٱللَّهُ: عليه الكفارة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه ليس بقاتل حقيقة، بل هو صاحب شرط أقيم مقام صاحب السبب ضرورة ().

[قوله]: ومن حفر بئراً في ملكه فعطب به إنسانٌ لم يضمن ().

لأنّه ليس بمتعدي في التّسبب، ولو قعد في الطريق ليستريح به أو لمرض أو ضعف به فعثر به إنسان ضمن؛ لأنّ المشي في الطّريق مباح بشرط السلامة، كالرمي إلى الصيد ().

[قوله]: والراكب ضامن لما وطئت الدابة، وما أصابت بيدها أو كدمت<sup>()</sup>. لأنَّه متلف فاعل بالدابة (<sup>)</sup>.

[ضمان جناية الدابــــة]

[199/1]

- (١) مابين القوسين ساقط من (أ).
- (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).
- (٣) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٥).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).
    - (٥) ينظر: الحاوى (١٣/ ٦٢).
  - (٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨١٨)، المبسوط (٢٧/ ٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٤).
    - (V) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).
    - (٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٨)، الهداية (٤/ ٤٧٣).
      - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٦).
        - (١٠) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٥).

## [قوله]: ولا يضمن ما نفحت $^{(\ )(\ )}$ برجلها أو ذنبها $^{(\ )}$ .

فالحاصل أن كل ما تولد من السير ممّا يمكن الاحتراز عنه فهو مضمون، وما لا يمكن الاحتراز عنه فهو غير مضمون؛ لأنّه لو ضمن ما لا يُمكن الاحتراز عنه كان ذلك منعاً عن التصرف، وما يمكن الاحتراز عنه، فضمانه لا يؤدي إلى منع التصرف؛ لأنّه قادر على التحفظ إذا ثبت هذا خرج ما قلنا. ولهذا لا يضمن ما تولد من الغُبار بمشى الدابة، أو بسير الدابة ().

[قوله]: فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لا يضمن ().

لأنَّه في اليسير لا يمكن التحرز عنه، فلا يتعلق به ضمان. فإن كان ذلك وهو واقف ضمن؛ لأنَّ وقوفه غير مأذون فيه. فها تولد منه يكون مضموناً ().

[قوله]: والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها ().

لأنَّه قرّب الدابة وأنَّه مما يمكن الاحتراز عنه فلزمه الضمان، كالراكب ().

[قوله]: والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها<sup>()</sup>.

لأنَّ الاحتراز ممكن في اليد دون الرجل ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "نفخت".

<sup>(</sup>٢) نفحته الدابة: ضربته بحد حافرها. ينظر: المغرب (ص٤٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٨٨، ١٨٩)، بدائع الصنائع (٢٧٢)، الهداية (٤/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٢)، الهداية (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٩٠)، الهداية (٤/ ٤٨٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٤/ ٤٨٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠).

[قوله]: وإذا قاد قطاراً () فهو ضامن لما أوطأ، فإن كان معه سائق فالضهان عليها ().

لأنَّ في الوجه الأول سير الدابة مضاف إليه، وفي الوجه الثاني مضاف إليهما ().

[ب/١٩٩]

[جنایـــــة العبـــــد]

[قوله]: وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه: إمَّا أن تدفعه بها أو تفديه/ فإن دفعه ملكه وليُّ الجناية، فإن فداه، فداه () بأرشها ().

وهذا عندنا (). وقال الشافعي رَحَمُ الله : جنايته تتعلق برقبته، ويباع فيها إلا أن يقضي مولاه دينه (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المستحق بالجناية على الجاني نفس الجاني إذا أمكن كها في جناية العمد، إلا أنَّ استحقاق النفس نوعان: أحدهما بطريق الإتلاف عقوبة، والآخر بطريق التملك على طريق الجبر، والحر من أهل أن تستحق نفسه بطريق العقوبة دون التملك، والعبد من أهل أن تستحق نفسه بالطريقين جميعاً، فيكون العبد مساوياً للحر في حالة العمد مفارقاً له في حالة الخطأ، فصارت نفسه مملوكة للمستحق عليه تحقيقاً لمعنى الصيانة عن الهدر، إلا أن يختار المولى الفداء فيكون له ذلك؛ لأنَّ مقصود المجني عليه يحصل به؛ لأنَّ بدل المتلف يصل إليه بكماله بخلاف

<sup>(</sup>۱) قاد قطار الإبل: بكسر القاف، وقطر الإبل تقطيراً: أي جعلها قطاراً بعضها إثر بعض على نسق واحد. ينظر: طلبة الطلبه (ص١٦٨)، المغرب (ص٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٤/ ٤٨١، ٤٨١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٣٩)، المبسوط (٢٧/ ٢٦)، الاختيار (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (٦/ ١٧)، الحاوي (١٢/ ٣٢١).

إتلاف المال؛ لأنَّ المستحق له بدل المتلف ديناً في ذمته المتلف ولا يستحق به نفس المتلف بحال ().

[قوله]: فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى ().

لأنَّه لما فداه بأرش الأولى، تفرغت رقبته عن الجناية فصار كأنه لم يجنِ إلا هذه الجناية ().

[قوله]: وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إمَّا أن تدفعه إلى وليّ الجنايتين يقتسهانه على قدر حقهها، وإمَّا أن تفديه بأرش كل واحدةٍ منهها ().

لأنَّ تعلق الجناية برقبته، لا يمنع من تعلق (حقّ ولي) () الجناية الثانية به ()، وإذا تعلق حق ولي الجنايتين برقبته كان الحكم ما ذكرنا ().

[قوله]: وإن أعتقه المولى، وهو لا يعلم بالجناية، ضمن الأقل من قيمته ومن الجساني] الجساني]

لأنَّه إذا كان غير عالم يستحيل أن يوصف بالاختيار ( )؛ لأنه منع من ( ) التسليم

ینظر: التجرید (۱۱/ ۵۷۳۹)، المبسوط (۲۷/۲۲، ۲۷).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧٧/ ٣٩)، الاختيار (٥/ ٥٠)، العناية (١٠/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة" به".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٧٧/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٦١، ٢٦٢)، الاختيار (٥/ ٥٠،٥٠).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۷٥٤).

<sup>(</sup>٩) في (أ)و(ج)و(د) زيادة "إلا".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج)و(د).

بفعلِه مع تعلق حق ولي الجناية به، فلزمه الأقل؛ لأنه متيقّن ().

[قوله]: وإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية، وجب عليه الأرش ().

لأنَّ المخيّر بين الدفع والفداء إذا فعل ما يدل على اختيار أحدهما أو ما يمنع/ [٢٠٠٠] من اختيار أحدهما تعيّن عليه الآخر ().

# [قوله]: وإذا جنى المدبّر، [أو أم الولد] () جناية، يضمن المولى الأقل من قيمته المستبر] ومن أرشها ().

لأنَّ المولى صارَ مانعاً من تسليمه بالتدبير من غير اختيار ()، فصار كأنَّه دبَّرهُ وهو لا يعلم بالجناية، وإنَّها لزمه الأقل؛ لأنَّ الأرش إن كان أقل من قيمته فلا حق لولي الجناية في الأكثر من ذلك، وإن كان الأرش أكثر () من القيمة فلم يتلف المولى بالتدبير إلا الرقبة، فلزمتهه قيمته. وكذا جناية أم الولد لهذا ().

[قوله]: وإذا جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى الأول بقضاء فلاشيء عليه، [ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى، يشاركه] () فيها أخذ ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٥/ ٥١)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٥١)، العناية (١٠/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ٥١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥٥)، العناية (١٠ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "اختياره".

<sup>(</sup>٧) في (ج) و(د)" أكبر ".

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (ج) "ويتبع ولي الجناية الأولى فيشاركه ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٧).

لأنّ الضهان إنّها وجب على المولى؛ لأجل المنع الحاصل منه في الرقبة، وهو منع واحد، فصار كأنّها اجتمعت الجنايات ثم دبّرَهُ، فلم يلزمه إلا قيمة واحدة، ويتعلق حقهم بها، فإذا دفعها إلى الأول بقضاء ()، فقد زالت يده عنها بغير اختياره. فلا يلزمه ضمانها وللثاني أن يتبع الأول؛ لأنّه قبض ما تعلق حقه به كالوصي إذا دفع التركة إلى الغرماء بقضاء ثم ظهر غريم آخر يشاركهم فيها قبضوا كذا هاهنا ().

[قوله]: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء، فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى ().

فإن اتبع المولى رجع ولي الجناية الأولى؛ لأنّه تبين أنّه دفع إليه ما ليس بحق له، فكان له الرجوع به. وهذا كله قول أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱلله، وقالا: يتبع ولي الجناية الثانية الأول، ولا سبيل له على المولى دفع بقضاء أو بغير قضاء؛ لأن المولى دفع إلى الأول ولا حق للثاني، فلم يكن متعدّياً في الدفع، فلا يلزمه الضهان ().

ولم يذكر () () جناية المكاتب (فنقول: جناية المكاتب على نفسه دون سيِّده، ودون العاقلة؛ لأنَّ اكتساب المكاتب له) ()، فكانت جنايته عليه، كالحر فيلزمه الأقلَّ من أرش الجناية ومن قيمته، لما قلنا في المدبَّر ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "نقضاً ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٥/ ٥١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٦٥)، العناية (١٠/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/ ٥١)، تبيين الحقائق (٦/ ١٦٥)، العناية (١٠/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) في (د) "ولم يكن "، وزيادة " بذلك ".

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولم يذكر) يعني الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ أن صاحب المختصر (القدوري) رَحْمَهُ اللَّهُ لم يذكر جناية المكاتب.

<sup>(</sup>V) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٦١، ٦٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٨).

تتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 🕶 ۴٠/ ٣

[ب/۲۰۰]

[ميـل الحـائط وســـقوطه] [قوله]: وإذا مال/ الحائط إلى طريق المسلمين، فطولب صاحبه بنقضه وأُشْهِد عليه، فلم ينقضه في مدةٍ يقدر على نقضه فيها حتى سقط، ضمن ما تلف به من نفسٍ، أو مال ().

جملته: أن من بنى حائطاً في ملكه، إمّا أن يبنيكه مائلاً، أو غير مائل، فإن بناه مائلاً إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، فهو ضامن لما تلف منه، وإن لم يطلب بنقضه؛ لأنّه متعدي في ذلك، لأخذه هوى () ملك غيره ()، وإن بناه في ملكه غير مائل ثم مال إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فلا ضمان عليه فيما تلف قبل أن يتقدم إليه بنقضه ويُشهد عليه؛ لأنّ حق الغير حصل في يده بغير صنعه، فلا يضمنه قبل المطالبة كريح هبّت بثوب إنسان وألقته في دار غيره، وإذا تقدم عليه بنقضه وأشهد عليه ولم ينقضه مع الإمكان حتى تلف بسقوطه شيء فعليه الضمان ().

وقال أصحاب الشافعيّ رَحْهَهُ اللهُ: لا ضهان عليه (). والصحيح قولنا، لأنّه لما طولب بالإزالة وجب عليه النقل والتفريع، وإذا لم يفعل مع الإمكان صار متعدّياً، فضمن ما تولد منه كها لو بنى حائطاً مائلاً إلى ملك غيره (). والمعتبر في وجوب الضهان هو المطالبة بهدمه. فأمّا الإشهاد للحاجة إلى إثبات المطالبة عند المناكرة ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۵۷).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "هوي" وفي (ب) و(د) "هو".

<sup>(</sup>٤) في (ب) " لا ملك غيره ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٧٩، ٥٧٧٩)، المبسوط (٢٧/ ٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوى (١٢/ ٣٧٩) وجاء فيه: «وهذا أصح الوجهين عندي».

<sup>(</sup>۷) ينظر: التجريد (۱۱/ ۵۷۷۰)، المبسوط (۲۷/ ۹).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٦٩)، المبسوط (٢٧/ ٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٤)، العناية (١٠/ ٣٢١).

وصورة الإشهاد أن يقول الرجل<sup>()</sup>: اشهدوا أني تقدّمتُ إلى هذا الرجل في هدم حائط هذا <sup>()</sup>.

[قوله]: ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ()

لأنَّ الطريق حق جميع أهل دار الإسلام، وكل من له حق المرور في الطريق فله المطالبة بنقضه، وكذا لو طالبَ به امرأة أو صبي أو رجل غريب من بلد آخر؛ لأن جميع هؤلاء يمرون في الطريق، فصحت مطالبتهم ().

[قوله]: وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصَّة ( ).

لأنَّ الحق في الهواء له خاصّة، وإن كان فيها سكان فالمطالبة إليهم ().

فص\_\_\_ل

[قوله]: فإن ( ) اصطدم فارسان فهاته، فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما دية ( ) وارسطدام فارسان فهاته، فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما دية ( ) فارسين الآخر ( ).

<sup>(</sup>١) في (د) "إليه ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٤)، العناية (١٠/ ٣٢٢)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٠)، العناية (١٠/ ٣٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٦٩)، المبسوط (٢٧/ ١٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٤)، العناية (١٠/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>۸) في (د) "وإذا".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "نصف دية ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨).

وقال زفر والشافعي رَحَهُ هُمَاللَّهُ: على عاقلة كل واحد منها/ نصف دية الآخر (). وقال زفر والشافعي رَحَهُ هُمَاللَّهُ: على عاقلة كل واحد منها جنى على صاحبه بصدمه له على سبيل الخطأ، فيجب على كل واحد منها ديته، كما لو كان واقفاً فصدمه، فهات كانت الدية على الصادم خاصة ().

[فتسل العبسد خطسساً] [قوله]: وإذا قتل رجلٌ عبداً خطأ، فعليه قيمته، لا يزاد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر، قضي عليه بعشرة آلاف إلاَّ عشرة ().

وهذا قول ابن مسعود رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ ( ). وهو قول أبي حنيفة ومحمد و زفر رَحِمَهُمُّاللَّهُ ( ).

وقال أبو يوسف والشَّافعي رَحَهُمَاللَّهُ: عليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأَنَّه ضهان مال فصار كالغصب<sup>()</sup>. ولنا أنَّ هذا ضهان وجب بدلاً عن الآدمي؛ لأنَّ الواجب أمّا أن يكون<sup>()</sup> زاجراً أو جابراً، وأيَّاما كان<sup>()</sup> فايجابه<sup>()</sup> بمقابلة الآدميّة<sup>()</sup> أولى؛ لأنَّ الجبر والصيانة من باب الإكرام والإعزاز؛ لما أنَّ العزيز مُصان ويجبر. إذا ثبت<sup>()</sup> هذا نقول:

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٩٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، الأم (٦/ ٩١)، الحاوي (١٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٦٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجده. والذي يروى عن ابن مسعود رَضَيَّلَكُ عَنْهُ: «ثمنه وإن خلف دية الحر». أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٨٦) برقم (٢٧٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٤٨٤٥)، المبسوط (١٩/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٤٨٤)، المبسوط (١٩/ ١٥٦)، الأم (٧/ ٣٤٦)، الحاوي (١٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(ج) "إما إن كان".

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) "إنها كان". وفي (د)" ليست واضحة".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وأيها كان فإيجابه".

<sup>(</sup>١٠) في (ج)و(د)"الآدمى" وفي (ج) زيادة "منه".

<sup>(</sup>۱۱) في (د) " شهد ".

الآدميّ أعز وأشرف من المال، وكان أدعى إلى إيجاب الجابر والضامن، فثبت أنَّه بدل للآدمي، وجب أن لا يزاد على عشرة آلاف قياساً على الحر أولى؛ لأنَّ الحر أعز وأشرف من العبد، ثم جابر الحر وصائنه، لما كان لا يزاد على عشرة آلاف، فجابر العبد أولى ().

[قوله]: وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة ( ).

لأنَّ خمسة آلاف دية الحرّة، فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الحر().

[قوله]: وفي يد العبد نصف القيمة، لا يزاد على خمسة آلافٍ إلا خمسة. وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدرٌ من قيمة العبد ().

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول (). وقال أبو يوسف في () الآخر وهو قول محمد وزفر رَحِمَهُ اللهُ، النقصان (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، لأن القيمة في العبد كالدية في الأحرار ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٧، ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٦٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٢)، العناية (١٠/ ٣٥٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) ساقط من(ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٢٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٦٩، ١٧٠). ولم أقف على قول زفر رَحِمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٦٢)، العناية (١٠/ ٣٥٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٢).

### فص\_\_\_ل

[ب/٢٠١] [القاء الجنين ميتاً بالضرب] [قوله]: وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً، فعليه غُرَّةٌ أَ، وهي: نصف/عشر الدية ().

وهذا استحسان، والقياس أن لا يجب شيء لوقوع الشك في سبب الضمان ( ).

وجه الاستحسان أن النبي على قصصى في الجنين، غرّة، عبداً، أو أمة، أو خمسائة (). وعند () الشافعي رَحمَدُ اللهُ ستائة (). خمسائة () وهذا الاختلاف مع اتفاقهم على أنّها نصف عشر الدية، إلا أنّ عندنا الدّية مقدرة

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) الجنين: الولد ما دام في البطن، سمي به للاستتار في البطن، وقد اجتن الشيء اجتناناً أي: استر. ينظر: طلبة الطلبة (ص٦٤).

<sup>(</sup>٣) الغرة: المختار الحسن من المال، وغرة الفرس بياض في جبهته، وفلان غرة قومه أي: شريفهم، وغرة كل شيء أوله، وغرة الشهر منه. ينظر: طلبة الطلبة (ص٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "أو فرس"، وفي (د) "خمس ماية".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الديات، باب: جنين المرأة، وأن العقل على الولد وعصبة الوالد، لا على الولد (٧) (٩/ ١١) برقم (٩ ، ٦٩)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (٣/ ١٣٠٩) برقم (١٦٨١). وليس في لفظ الحديث: «أو خمسائة».

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٩) في (د) "وقال ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٦/ ١١١)، الحاوي (١٢/ ٣٨٩).

بعشرة آلاف، وعنده () مقدرة باثني عشر ألفاً ()، فنصف عشرها ستهائة، ويستوي فيه الذكر والأنثى عندنا، ويجب على عاقلة الضارب كالدية ().

[قوله]: فإن ألقته حياً ثم مات ففيه الدية كاملة ().

 $(\dot{})^{()}$ لأنَّ القتل حصل كملا

[قوله]: ولو ألقته ميتاً، ثم ماتت الأم، فعليه ديةٌ وغُرَّةٌ (

لأنَّه أتلف كل واحد منهما، فيجب ما يجب في كل واحد منهما حالة الانفراد ().

[قوله]: وإن ماتت ثم ألقته ميتاً، فلا شيء في الجنين ( <sup>)</sup>.

وقال الشافعي رَحَمُهُ ٱللَّهُ: فيه الغرّة ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ القياس أن لا يجب في الجنين شيء ( ) إلا أنَّا تركنا القياس بالخبر، وأنَّه ورد فيها إذا كانت الأم حية حين ألقت جنيناً مبتاً ( ).

<sup>(</sup>١) في (د) "أو عنده ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) "الف".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط(٢٦/ ٨٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (د) "كلا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٦/ ٤٦)، الحاوي (١٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١١) في (د) "شيء في الجنين " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠).

[قوله]: وما يجب في الجنين يورث عنه (<sup>()</sup>.

وقال الليث ()(): الغرّة لأم الجنين (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ بدل النفس يستحقه الورثة و لا يرث الضارب منها؛ لأنَّه قاتل بغير حق ().

[قوله]: وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً، نصف عشر قيمته لو كان حياً، وعشر قيمته إن كان أنثى  $\binom{1}{2}$ .

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: فيه () عشر قيمة الأم (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الجنين في حكم البدل بمنزلة النفوس حتى يكون بدله موروثاً عنه، وذلك مختص ببدل النفس، وبدل النفس يعتبر بحال صحاب النفس، دل عليه أنَّ جنين أم الولد من المولى يجب فيه الغرّة ولو كان الوجوب باعتبار صفة الأم لم يجب، لأنَّها مملوكته ().

ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٧)، مشاهير علماء الأمصار (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وقال الفقيه أبو الليث".

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية، الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. مولده: بقرقشندة، قرية من أسفل أعال مصر في سنة (٩٤هـ) وكان أحد الأئمة فقهاً، وورعاً، وفضلاً، وعلماً، ونجدةً، وسخاءً، لا يختلف إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله، ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله، فإذا أرادوا الخروج من عنده، زودهم ما يبلغهم إلى أوطانهم رحمة الله عليه. مات يوم الجمعة، للنصف من شعبان سنة (١٧٥هـ) رحمه الله رحمة واسعة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٨)، الحاوي (١٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (٦/ ١٢٠)، الحاوى (١٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٢٦/ ٨٩).

[قوله]: ولا كفارة في الجنين<sup>()</sup>.

عندنا (). خلافاً للشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ ). لأنَّ الكفارة تجب بالقتل، وفي القتل احتمال لوقوع () الشك في [الحياة] () .

[ ۲۰۲/أ]

[قوله]: والكفارة/ في شبه العمد والخطأ: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام العمد والخطأ: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام العمد والخطأ: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام والخطام الإطعام والخطام المعلم متتابعين، ولا يجزئ فيه () الإطعام ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يجب فيها الإطعام إذا لم يقدر على الصيام ().

والصحيح ( ) قولنا ؛ لأنَّ الله تعالى قصر الحكم على العتق والصوم، فإيجاب الإطعام زيادة على النص، ولا يجوز إثباته ( ) إلاَّ بدليل ( ).



- (١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).
- (۲) ینظر: التجرید (۵۷۷۷)، بدائع الصنائع ( $\sqrt{777}$ ).
  - (٣) ينظر: الحاوي (٢١/ ٣٩١).
    - (٤) في (د) "الوجوب".
- (٥) في جميع النسخ كتبت "الحيوة "، والمثبت من المحقق.
- (٦) ینظر: التجرید (۱۱/ ۷۷۷۷)، بدائع الصنائع ( $\sqrt{77}$ ).
  - (٧) في (د) "فيها".
  - (٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).
    - (۹) ينظر: الحاوى (۱۳/ ۲۹).
    - (١٠) في (د) " والصحيح فيه ".
    - (١١) في (ب) " فلا يجوز إيجابه ".
- (۱۲) ينظر: التجريد (۱۱/ ٥٨٠٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٨).

## (باب القسامة )<sup>()()</sup>

[قوله]: وإذا وجد القتيل في محلة، لا يعلم من قتله ()، استُحلِفَ خمسون رجلاً [صفة القسامة] منهم، يتخيّرهم الولي: بالله ما قتلناه، ولا علمنا () له قاتلاً؛ فإذا حلفوا قُضِيَ على أهل المحلة بالدِّية ().

لحديث قتيل وجد في قليب خيبر ().

[قوله]: فإذا حلفوا قُضِيَ على أهل المحلة بالدِّية ( ).

للسُّنة () الواردة فيه ().

ويتخير الولي ( ) الَّذين يحلفون؛ لأنَّ في اختياره فائدة وهو أنَّه يختار من ( )

(١) مابين القوسين ساقط من (أ)، وفي (ج) زيادة "باب في مسائل القسامة".

(٢) القسامة في اللغة: هي أيهان تقسم على أهل المحلة المتهمين في الدم. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٧٦)، المغرب (ص٣٨٤).

واصطلاحاً: تستعمل في اليمين بالله - تبارك وتعالى - بسبب مخصوص وعدد مخصوص، وعلى شخص محصوص، وهو المدعى عليه على وجه مخصوص. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦).

- (٣) في (ب)" قتل".
- (٤) في (ج) " ما قتلتموه ولا علمتم ".
- (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).
- (٦) أخرجه البخاري في الجزية، باب: الموادعة والمصاحلة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد (٦/ ١٠١) برقم (٣١٧٣)، ومسلم، في القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة (٣/ ١٠٢) برقم (١٦٦٩).
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).
    - (٨) في (ج) "للشبه ".
    - (٩) سبق تخريجه، في نفس الصفحة.
    - (١٠) في (أ) و(ب) و(ج) "الإمام ".
      - (۱۱) ساقط من (د).

يتهمه بالقتل، أو يختار صالحي القبيلة الله الله الكذب؛ فلهذا جعل الخيار إليه ().

[قوله]: ولا يستحلف الولي، ولا يقضى له بالجناية ().

وإن حلف، وهذا عندنا (). خلافاً لمالك والشَّافعي رَحَهُمَااللَّهُ (). لأنَّ اليمين حجة المدعى عليه في الشَّرع؛ ولأنَّ بقول الواحد لا يثبت القصاص كشهادة الواحد ().

[قوله]: وإن لم يكمل أهل المحلة خمسين () كررت الأيهان عليهم حتَّى يتمَّ () خمسين () () .

لما روي أنَّ رجلاً في عهد عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، كرر عليه اليمين ( ) حتَّى تمَّت الخمسين، ثمَّ قضى بالدِّية ( ). وعن شريح والنَّخعي مثل ذلك ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٥/٥٥)، تبيين الحقائق (٦/١٧٠)، العناية (١٠/٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٨٤)، الاختيار (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الخرشي على متن خليل (٨/ ٥٨)، الحاوي (١٣/ ٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٩٢)، المبسوط (٢٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من(أ)و(ب)و(ج).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "خمسون".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " اليمين عليه ".

<sup>(</sup>۱۱) إن كان المقصود بعمر، "عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ"، فلم أقف عليه. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۸) إن كان المقصود بعمر، "عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ"، فلم أقف عليه. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۸ ۲۷۸)، عن عمر بن عبد العزيز رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٢) اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٤٥) عن النخعي برقم (٢٧٨٤٣)، وعن شريح برقم (٢٧٨٤٤).

[قوله]: ولا يدخل في القسامة صبي، ولا مجنون، ولا امرأة، ولا عبد (). في القسامة عنون، ولا امرأة، ولا عبد ().

أمَّا الصبي والمجنون فليس لهم قول صحيح، وأمَّا المرأة والعبد فليسا من أهل النصرة والأيمان ()، إنَّما تجب على أهل من ينصر البقعة ().

[قوله]: وإن ( ) وجد ميت لا أثر به، فلا قسامة و لا دية ( ).

[متى لا يكون الميت قتسيلاً]

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: إن كان هناك لوث استحلف الولي، فإن امتنع استحلف المولي، فإن امتنع استحلف أهل المحلة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه إذا لم يكن به أثر، فالظاهر أنَّه مات حتف أنفه ().

[قوله]: وكذلك (إن كان) () الدَّم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه (). (ابـ ٢٠٢٧] لأنَّ الدم قد يسيل من هذه المواضع من غير الضرب، فلم يدلّ الظاهر أنَّه ()

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (د) " لأن الأيمان ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧١)، العناية (١٠ / ٣٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤).

<sup>(</sup>٦) في (د) "أثر ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحاوي (١٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٩٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧١)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "إذا كان "وساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧١)، العناية (١٠/ ٣٧٩)، الجوهرة النبرة (٦/ ١٤٣).

[قوله]: وإن كان يخرج من عينه أو أذنه فهو قتيل ().

لأنَّه لا يخرج الدم منها عادة إلا بضرب، فالظاهر أنَّه قتيل ().

[قوله]: وإذا وُجد القتيل على دابة يسوقها رجل، فالدية على عاقلته دون أهل الدية على عاقلته دون أهل على الدابة] المحلة ().

كم لو وجد في داره ().

[ديــــــة القتيل في دار] [قوله]: فإن وجد في دار إنسان فالقسامة عليه، والدية على عاقلته ().

لأنَّ صاحب الدار (أحق بنصرة الدار) () من أهل المحلة، وأمَّا في وجوب الدية على عاقلته؛ فلأنَّها تجب على أهل النصرة، ونصرة صاحب الدار على عاقلته ().

[قوله]: ولا يدخل السكان في القسامة () مع الملاك عند أبي حنيفة رَحمَهُ اللهُ ().

لأنَّ الملاك ( ) أحقّ بنصرة البقعة ( ) من السكان، فيجب على من هو أخص

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧١)، العناية (١٠ / ٣٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦١).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٢)، العناية (١٠ / ٣٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٨) في (د) "في الدية ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦١).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(ج) و(د) " لأن المالك ".

<sup>(</sup>١١) في (ج) " النفقة ".

بالنُّصرة عند أبي يوسف رَحْمَهُ أللَّهُ، عليهم جميعاً (). وقول محمد رَحْمَهُ أللَّهُ مضطرب؛ لأنَّها في يدهم حقيقة ().

[قوله]: وهي على أهل الخطة () دون المشترين ولو بقي () منهم واحد ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحِمَهُ أللهُ. وقالا يجب على الجميع (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّ حفظ المحلة في العادات يكون على أهل الخطة، إلاَّ () إذا لم يبق أحد من أهل الخطة، فحينئذ تنتقل الولاية إلى المشترين () ().

[ديــة القتيــل في الأمــــاكن العامـــــــة]

[قوله]: وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ( ).

لأنَّهَا ( ) في أيديهم وهم أخص بها من غيرهم، والفرق لأبي حنيفة رَحِمَهُ أللَّهُ، أنَّ السفينة تنقل وتحوّل، فاعتبر فيها اليد دون الملك، كالدابة إذا وجد عليها قتيل ( ).

- (١) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٣)، العناية (١٠/ ٣٨٣).
  - (٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٣)، العناية (١٠/ ٣٨٣).
- (٣) أهل الخطة: هم الذين خط لهم الإمام وقسم الأراضي بخطه، ليميز أنصباءهم. ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٣).
  - (٤) في (ج) "ولو نفي".
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦١).
  - (٦) ينظر: الهداية (٤/ ٥٠٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٤).
    - (٧) ساقط من (د).
    - (٨) في (د) "إلى أهل المشترين ".
  - (٩) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٦، ٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٣)، العناية (١٠/ ٣٨٣).
    - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦١).
      - (١١) في (ج) " لأنهما ".
    - (١٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٧)، الهداية (٤/ ٥٠٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤).

[قوله]: ولو وجد قتيل في مسجد محلة، فالقسامة على أهلها ().

لأنَّهم اخص () بالتصرف فيه من غيرهم، فأشبه وجوده في محلتهم ().

[قوله]: وإن وجد في الجامع، أوالشارع ( ) الأعظم، فلا قسامة، والدية على / بيت  $^{(1)}$  المال  $^{(1)}$ .

أمَّا عدم القسامة؛ فلأنَّه لا يختص بها أحد، وأمَّا وجوب الدية في بيت المال؛ فلأنَّه لا يترك في الإسلام دم () مفرَج ()()().

[قوله]: وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر ( ).

لأنَّ هذا الموضع ليسَ في يد الإمام من كل وجه، وليس لأحد عليها يد ولا هي أخص بها، فلم يتعلق به حكم. فأمَّا إذا كان بقُربها قرية ()، أو مصر، فعليهم القسامة والدية، وحد القرب بحيث يكون في موضع يسمع فيه الصوت؛ لأنَّ الصوت إذا بلغ

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۱).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "خص".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) " والشارع ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج)و(د).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (د) "مفرح".

<sup>(</sup>٨) **لا يترك في الإسلام مفرج**: هو قتيل يوجد في مفازة بعيدة عن القرى، لا يدرى من قتله، لا يهمل، بل تؤدى ديته من بيت المال. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٨٦)

 <sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٥/٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ج).

إليه، فالغوث يلحق () تلك البقعة، من العمارة غالباً ()،فيتعلق () بها الحكم، وإلاَّ فلا ().

[قوله]: وإن وجد بين قريتين فإن القسامة على أقربهما ( ).

(1) لأنَّه ترجح (1) بالقرب، وهذا إذا كان بحال يبلغ الصوت إلى ذلك الموضع (1)

[قوله]: وإن وجد في وسط الفرات يمرّ به الماء، فهو هدر ().

لأنَّ هذه بقعة لا يقع عليها اليد، فلم يتعلق به ( ) النصرة ( ).

[قوله]: وإن كان محتبساً بالشاطئ، فهو على أقرب القرى من ذلك المكان (··).

يريد به إذا كان يسمع الصوت من القرى؛ لأنَّ شط ( ) الفرات في ( ) يد من

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة "من ". ولا وجه من إثباتها.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب) " متعلق ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤)، العناية (١٠/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يرجح ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٢)، الاختيار (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٤/ ٢٠٥)، الاختيار (٥/ ٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲۶).

<sup>(</sup>١٢) في (د) " وسط ".

<sup>(</sup>١٣) في (د) " من ".

يقرب منه، فكانوا أخص به فلزمتهم () القسامة والدِّية (). ولو وجد قتيل في سجن لا يعرف من قتله، فالدية على بيت المال، عند أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ (). وقال أبو يوسف رَحَهُ وُللَّهُ: على أهل السِّجن القسامة والدية جميعاً (). والصَّحيح قولها ()؛ لأنَّ الله السِّجن لا نصرة لهم؛ لأنَّهم مقهورون ().

[ســـــقوط القـــسامة]

[قوله]: وإذا ادَّعى الولي على واحدٍ من ( ) أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة القالق القالمة القالم القالمة القالم القالم

وعن أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ: أنَّ القسامة تسقط في الوجه الأوَّل أيضاً؛ لأنَّ دعواه على أحدهم () بعينه يتضمن () إبراء الباقين كما في الوجه الثَّاني (). والصَّحيح هو الأوّل؛ لأنَّ الظاهر أنَّ القاتل واحد من أهل المحلة، فلا يتغير حكم القسامة بهذه

<sup>(</sup>١) في (أ) "فيلزمهم".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١١٨)، الاختيار (٥/ ٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط(٢٦/ ١١٢)، الاختيار (٥/ ٥٧)، العناية (١٠/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "قولنا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط(٢٦/ ١١٢)، الاختيار (٥/ ٥٧)، العناية (١٠/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "من غيرهم ".

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ "سقط"، وفي مختصر القدوري "سقطت". ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ) و(ب) و (ج).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>١١) في (د) " دعواهم على أحد ".

<sup>(</sup>۱۲) في (د) " تضمن ".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٠، ١٧١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٩٧).

الدعوى، بخلاف الفصل الثاني؛ لأنَّ هذا الحكم لا يلزم على أهل المحلة إلا بالدعوى عليهم من جهة الوليّ، فإذا ادعى () على غيرهم فقد نفى القتل عن أهل المحلة فيسقطُ/ عنهم حكمه ().

[الاستحلاف بقتسل الفسير] [قوله]: وإذا قال المستحلف: «قتله فلانٌ» اسْتُحْلِفَ بالله ما قتلت و لا عرفت له قاتلاً غير فلان ().

لأنَّه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله، فلا يقبل () ويحلف على ما ذكرنا؟ لأنَّه لما أقَرَّ بالقتل على واحد، صار هو مستثناً من اليمين ()، فبقي حكم من سواه فيحلف عليه ().

[قوله]: وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ. وقال صاحباه: تقبل (). والصحيح قول أبي حنيفة (أيرَحَمَهُ اللهُ؛ لأنَّه () إن () لم يوجد الإبراء من جهة الولي، كانوا بشهادتهم دافعين

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٦)، العناية (١٠/ ٣٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

 <sup>(</sup>٤) في (أ) "فلا يقتل "وفي (ج) " فلا يقبل اليمين ويحلف "، وفي (د) " ولا يقبل ".

<sup>(</sup>٥) في (د) "عن اليمين "

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧٥)، العناية (١١/ ٣٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ج) و (د) " قوله ".

<sup>(</sup>١٠) مكرر في (ج).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (د).

من أنفسهم مغرماً فلا تقبل، وإن أبرأهم الولي، فهو متهم في ذلك؛ لأنَّه يقصد بذلك تصحيح شهادتهم ().



<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٥).

#### كتاب المعاقل()

# قال رَحْمَهُ اللَّهُ: الدِّية في شبه العمد والخطأ، وكلُّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على () [من تعمله العاقلية ().

لأنَّ الخاطئ معذور وعذره لا يُعدِم حرمة نفس المقتول، ولكن يمنع وجوب العقوبة عليه، فأوجب الشرع الدية صيانة للدم عن الهدر، [وفي إيجاب الكل على القاتل استئصال له، فيكون بمنزلة العقوبة، فضمَّ الشارع إليه العاقلة؛ لدفع معنى العقوبة () عنه، وكذا في شبه العمد، لم يكن فعله محظوراً محضاً باعتبار أن () الآلة آلة التأديب] () ، (ولهذا لم يجب عليه القصاص فلا يكون جميع الدِّية في ماله؛ دفعاً لمعنى العقوبة عنه، ولكن الشَّرع أوجب الدية هاهنا مغلظة ليظهر تأثير معنى العمد، وأوجبها على العاقلة) () ()

<sup>(</sup>۱) المعاقل: جمع معقُلة، بضم القاف، والعقل والمعقلة: الدية، والعاقلة: الذين يؤدون الدية، جمع عاقل. سميت الدية عقلاً لوجهين: أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات كلها بذلك، وإن كانت دراهم أو دنانير. والثاني: أنها تعقل الدماء عن السفك أي تمسكها، يقال: عقل البعير عقلاً، شده بالعقال.

ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٨)، المغرب (ص٣٢٣)، الاختيار (٥/ ٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (د) "فهي على ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (د) " الخصوبة ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين في (د) "هنا تكرار ما سبق ذكره في بداية الكتاب وهو من قوله: " لأنَّ الخاطئ معذور...إلى قوله: صيانة للدم عن الهدر ".

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين في (ج) جاءت العبارة مؤخرة عن موضعها، وستأتي معنا بعد قوله "بمحضر من الصحابة" بعد أسطر، وفي (د) ساقط.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٢٥)، الاختيار (٥/ ٥٥).

[قوله]: والعاقلة: أهل الدِّيوان إن كان القاتل من أهل الدِّيوان ( <sup>)</sup>.

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: الدِّية على أهل القبيلة، ولا يلزم أهل الدِّيوان شيء، إلاَّ وتعملهما أن يكون من النَّسب (). والصَّحيح قولنا ()؛ لأنَّ عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قد قضى به على أهل الديوان؛ لأنَّه أوَّل من وضع الديوان، فجعل العقل على أهل الديوان بمحضر من الصَّحانة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ وَ ().

[قوله]: ويؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن/ خرجت العطيات في أكثر من المناه المن

لأنها وضعت في عطياتهم؛ لأجل التخفيف، فوجب أن يعتبر وقت وجوبها، والعطية: ما يفرض للمقاتلة () في كل سنة ().

لأنَّها كانت على (القاتل على ()) عهد رسول الله على ()، فلمَّا وضع عمر رَضَاً الله على الله على أهل الديوان، يؤخذ من أعطياتهم

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (٦/ ١٢٤)، الحاوي (١٢٢ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) في (د) " قول أبي حنيفة ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٩٦) برقم (٢٧٣٢٥) عن الحكم بلفظ: «عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس». وينظر: نصب الراية (٤/ ٣٨٤)، الدراية (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) "احد".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٣).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "المقابلة".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٥/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٩) في (د) "في "

<sup>(</sup>۱۰) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: موطأ مالك (٢/ ٨٦٨) برقم (١٢).

في ثلاث سنين ()، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رَضَيَّكُ عَنْهُ، ولم ينكر عليه أحد ()().

[قوله]: ومن لم يكن من أهل الدِّيوان فعاقلته قبيلته، تُقسط عليهم في ثلاث سنين ().

تحقيقاً لمعنى التَّخفيف عليهم، وهذا المعنى أولى بالاعتبار هاهنا من اعتباره في حقٍّ أهل الدِّيوان من حقٍّ أهل الدِّيوان من الأعطيات ()().

[قوله]: [ولا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كلِّ سنةٍ وينقص منها ( ).

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يوضع على الغني نصف دينار، وعلى متوسط الحال ربع دينار (). والصَّحيح ما قلنا؛ لأنَّ الإيجاب عليهم للتَّخفيف على القاتل فإنَّما يوجب على وجه لا يثقل ذلك عليهم، وذلك في إيجاب القليل دون الكثير ] () ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجة في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٤٧)، المبسوط (٢٧/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " من أعطيات ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٧٤٧)، الاختيار (٥/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤)، الهداية (٤/ ٥٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الأم (٦/ ١٢٥)، الحاوي (١٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين جاء في جميع النسخ كلام القدروي في المتن، وكلام الشارح، مقدماً عن موضعه، ومكرراً في موضع آخر، دون الشرح، فأثبته في موضعه المناسب.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٥٣)، الاختيار (٥/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٨).

[قوله]: فإن لم تتسع القبيلة لذلك، ضمَّ [إليهم أقرب القبائل إليهم] ( )( ).

لأنَّهم أهل نصرة عند عدم القبيلة فجاز أن يضمَّ على القبيلة عند قلَّتها ( )( ).

[قوله]: ويدخل القاتل مع العاقلة، فيكون [فيها يؤدي مثل أحدهم] ()().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يلزم القائل شيء (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنَّه ينصر نفسه () كما ينصرغيره ()، وكما أنَّه معذور وغير مؤاخذ شرعاً، فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله إنصافا فإذا وجب () على كل واحد من العاقلة جزء من الدِّية، فلأن يجب عليه مثل ذلك كان أولى ().

[قوله]: وعاقلة المعتَق قبيلة مولاه (().

لأنَّ تحمّل الدية بالنصرة، وذا يحصل بالعتق من جهة مولاه، وقبيلة مولاه،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين في (د) "ضم إليها أقرب القبائل من غيرهم".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (د) "قلتهم ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٨)

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في (أ) و(ب) و(ج) "فيكون فيها كأحدهم".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحاوي (١٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٨) في (ج)" بعينه".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " وجد ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٢٦)، الهداية (٤/ ٥٠٨)، الاختيار (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

وتأيّد ذلك بقوله على «مولى القوم منهم» ().

[قوله]: ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ().

وقال الشَّافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يجب عليهم ( ). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه/ ولاء يتناصر [٢٠٠٠] به، فجاز أن يتحمَّل به الدِّية، كولاء العتاقة ().

[قوله]: ولا يتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، ويتحمل نصف عشر الدية [مالاتتعمله فصاعداً وما نقص من ذلك فهو ( ) في مال الجاني ( <sup>)</sup> .

> وللشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فيه قولان أحدهما: أنَّ العاقلة لا ( ) تتحمل ما دون النفس. والثاني أنَّها تتحمل القليل والكثير ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ما دون نصف عشر الديـة لا يجب القصاص في عمده و لا يقدر أرشه بنفسه فكان كضمان الأموال ( ).

وإذا لم يتحمله العاقلة كان في مال الجاني؛ لأنَّ الأصل هو الوجوب عليه في جميع

- (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٧٨/٢٤) برقم (١٥٧٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٢٩) برقم (١٠٧١٠). قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/ ٣٤١): «صحيح». وأخرجه البخاري في صحيحه، في الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم (٨/ ١٥٥) برقم (٦٧٦١) بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم».
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).
  - (٤) ينظر: الأم (٦/ ١٢٥)، الحاوي (١٢/ ٣٦).
  - ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٦١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٦)، الاختيار (٥/ ٦١).
    - (٦) ساقط من (أ) و (ب).
    - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).
      - (A) ساقط من (ج).
      - (٩) ينظر: الحاوى (١٢/ ٥٥٥).
      - (۱۰) ينظر: التجريد (۱۱/ ۵۷۵۸).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

الأحوال، إلا أن يثبت التخفيف عنه بالتَّحمل، فما لا يتحمل يبقى على الأصل، وما يتحمله العاقلة إذا كان ثلث الدية فما دونه، فإنَّه () يكون في سنة اعتباراً بما يلزم آحاد العاقلة (في السّنة الأولى ().

[قوله]: و $K^{()}$  العاقلة جناية العبد ال

لقوله ﷺ: «لا يعقل العاقلة () عمداً ولا عبداً ولا صلحاً، ولا اعترافاً ولا ما دون أرش) () الموضحة » ().

[قوله]: ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ( ).

لأنَّا إنَّما أسقطنا عنه التحمل؛ لأجل التهمة فإذا صدقوه زالت التهمة ( ).

[قوله]: ولا يعقل ما لزم بالصُّلح ( ).

لما روينا<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٧٧/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) " و لا يعقل ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) "العمد".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، موقوفاً على ابن عباس (٣/ ٢٤٨) برقم (٣٠٨٠). وفي السنن الكبرى موقوفاً أيضاً على ابن عباس (٨/ ١٨١) برقم (١٦٣٦٠). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧٩): «غريب مرفوعاً».

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٥/ ٦٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>١٢) يعنى الشارح رَحِمَهُ أللَّهُ الحديث الذي في المسألة السابقة، الموقوف على ابن عباس. وينظر: المبسوط (٧٧/ ١٣١).

[قوله]: وإذا جنى الحرّ على العبد جناية خطأ، كانت الدية على عاقلته ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ الله في أحد قوليه: لا يتحمله (). والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ هذا ضمانٌ يجب بنفس القتل فتتحمله () العاقلة كالحرَّة ().

ومعنى قوله على: «لا يعقل العاقلة» () عبداً جناية العبد ()؛ لأنَّه يقال: عقلتُه إذا أدّيت ديته ().

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فيتحمله ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٣٣)، الاختيار (٥/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه (ص٤٦١).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "العمد".

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١١/ ٥٧٣٤)، الاختيار (٥/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧٩).

#### كتاب الحدود

[ثبوت حــد الانــــا] قال رَحْمَهُ اللَّهُ: الزِّنا () يثبت بالبيّنة والإقرار ().

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَرْبَكَةً مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَرْبَكَةً مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَرْبَكَةً مِن فِسَآيِكُمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِقْدِرار ماعز () بالزِّنا ()، وقَبَلَ إقدرار الله عَلَيْهِ إقدرار ماعز () بالزِّنا ()، وقَبَلَ إقدرار الغامدية () ().

(۱) الحد في اللغة: عبارة عن المنع، ومنه قيل للبواب حداد؛ لأجل المنع الذي يكون منه، وسمي اللفظ الذي يفيد المعنى ويجمعه حداً؛ لأنه يمنع من دخول غيره فيه. ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٢)، المغرب (ص١٠٦)، المصباح المنير (ص١٠٤).

واصطلاحاً: هو عبارة عن عقوبة مقدرة، تستوفى لحق الله تعالى. ينظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، بدائع الصنائع (7/ 77).

(٢) **الزنا في اللغة**: يمد ويقصر، فالقصر لغة الحجاز، والمد لغة نجد. وهو: الرقي على الشيء. ينظر: لسان العرب (١٤/ ٣٥٩)، المصباح المنير (ص٢٥٧)، تاج العروس (٣٨/ ٢٢٥).

واصطلاحاً: هو وطء في قبل خال عن ملك، وشبهته. ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٦٣).

- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).
  - (٤) سورة النساء، من الآية: (١٥).
- (٥) هو: ماعز بن مالك الأسلمي، له صحبة، معدود في المدنيين، اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً، وكان محصناً، فرجم في عهد رسول الله عليه.

ينظر: الطبقات الكبرى (٤/ ٣٢٤)، الاستيعاب (٣/ ١٣٤٥).

- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود، باب: الرجم بالمصلي (٨/ ١٦٦) برقم (٦٨٢٠).
- (٧) لم أجد لها ترجمة، سوى أنَّها: الغامدية التي أقرَّتْ على نفسها بالزنا رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قيل: اسمها سبيعة، وقيل: أبيَّة. ينظر: تهذيب الأسهاء واللغات (٢/ ٣٦٧).
  - (٨) أخرجه مسلم في صحيحه، في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣٢٣) برقم (١٦٩٥).

والأمَّة مجمعة على ثبوته بالإقرار والبيَّنة ()().

[قوله]: والبيَّنة: أن يشهد () أربعة من الشُّهود على رجل وامرأة بالزِّنا، فيسألهم [صفة البيَّنة] الإمام عن الزِّنا، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنا؟ وبمن زنا؟ ومتى زنا ()؟ فإن بيَّنوا ذلك وقالوا: رأيناه أنَّه () وطئها في فرجها كالمِيل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم فَعُدِّلُوا في السرِّ والعلاَنيَة، حكم بشهادتهم ().

جملته: أنَّ/ الزِّنا لا يثبت بأقلَّ من شهادة أربعة، بالكتاب () والسُّنة وإجماع الأمَّة (). وأمَّا السُّؤال عن صفة الزِّنا، (لأنَّ ما دون الزِّنا يسمَّى زنا، لقوله ﷺ: «العينان تزنيان» ()، فلا بدَّ من السؤال عن صفة الزِّنا) ()، حتى لا يؤدي إلى إقامة الحد بالشَّك (). وأما سؤالهم متى زنى؟ لجواز أنَّه رئي في وقت متقدم لا يقبل على ما نبيّنه (). وأمّا سؤالهم أين زنى؟ لجواز أن يكون زنى في دار الحرب، فيكون ذلك

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٧)، الاختيار (٤/ ٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٤)، العناية (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "تشهد".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " الكتاب ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٧)، المغنى (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في مسنده (١٤/ ٤٣٨) برقم (٨٨٤٤) قال الأرنؤوط: «إسناده صحيح»، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٦٧): «صحيح».

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، الاختيار (٤/ ٨٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، الاختيار (٤/ ٨٠)، مجمع الأنهر (١/ ٥٨٦).

شبهة في سقوط الحد عنه (). وأما سؤالهم بمن زنى ؟ لأنهم إذا لم يعرفوا المزني بها، جاز أن تكون امرأته، أو جاريته، فإذا قالوا: لا نعرفها فتصير شبهة في سقوط الحد (). فإذا بيّنوا جميع ذلك، سأل عن عدالتهم في السرّ والعلانية مبالغة في ذلك، اعتباراً بالعدد، فإنّه شُرطَ فيها زيادة عدد، فكذا هذا ().

[قوله]: والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربع المتحدار] الإقسار ) من مجالس () من مجالس () المقر، كلَّما أقرّ رده القاضي ().

أمًّا اشتراط البلوغ والعقل؛ فلأنَّه ليس للصبي والمجنون قول () صحيح ().

وأمَّا اشتراط أربع مرات فهو مذهبنا (). وعندَ الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: يثبت () بالإقرار مرّة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا الإقرار لم يترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب؛ لأنَّ العقل والدين كما يمنعان عن الكذب، فيدلان () على الصدق، يمنعان عن الزنا فيدلان على الكذب؛ لأنَّه لما امتنع عن الزنا كان كاذباً في دعوى الزنا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ٤٩)، الاختيار (٤/ ٨٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، الاختيار (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٤٨)، البحر الرائق (٥/ ٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة "مختلفة".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فعل ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٩٩)، العناية (٥/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٨٥)، المبسوط (٩/ ٩١)، مجمع الأنهر (١/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الأم (٨/ ٣٦٨)، الحاوي (١٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) " ويدلان ".

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 ٨٠٠ ٢

فوقع التعارض في كون العقل والدين دليلاً على الصدق والكذب، ولا رجحان مع التعارض، وإذا لم يترجح فيه جانب الصدق وجب أن لا يقام به الحد؛ لأنَّ الحد لا يجب مع الشبهة، فمع الاحتمال أولى؛ لأنَّه فوق الشبهة ().

وأمَّا اشتراطه في مجالس مختلفة؛ فلأنَّ ماعز رَضَالِللهُ عَنهُ، لما أقرَّ عند النبي اللهُ أعرض عنه، فخرج من المسجد ثم عاد فأقر، حتى أقر أربع مرات، ثم أقيم عليه الحدُّ ().

[قوله]: فإذا تمّ إقراره/ أربع مرات، سأله عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين [بانه ٢٠٠٠] زنا؟ وبمن زنا؟ ومتى زنا؟ فإذا بيّن ذلك لزمه الحد ().

أمَّا السؤال عنه؛ لأنَّ النبي عَلَيْ قال لماعز: لعلك لمست، لعلّك قبّلت، لعلك باشرت، فلمَّا ذكر ماعز «النِّون والكاف» قبل إقراره (). ولأنَّ الإنسان قد يظن المحرّم زنا، فيسأل المقر عن ذلك احتياطاً (). وأمَّا سؤاله عن مكان الزنا؛ فلجواز أنَّه زنا في مكان لا يجب عليه الحد فيه، مثل دار الحرب، وأمَّا سؤاله عن المزني بها؛ فلأنَّه يجوز أن يكون وطئ من لا يجب الحدّ بوطئه، كجارية الابن، والجارية المشتركة، فيسأله ليتحقق ما يجب به الحد ().

[حدالحصن]

[قوله]: فإن كان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت (). لأنَّ النبي الله رجم ماعز بن مالك، ورجم الغامديّة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱۷/ ۱۸٤، ۱۸۵)، لهداية (۲/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣٢١) برقم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، (٨/ ١٦٧) برقم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه (ص۲۳۵).

[قوله]: يخرجه إلى أرض فضاء ().

لأنَّ النبي على حين أمر برجم ماعز، خرجوا به إلى البقيع، فقام فرموه ().

[قوله]: يبتدئ الشهود برجمه، ثم الإمام، ثم الناس، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: بداية الشهود ليس بشرط (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ في بداية الشهود نوع احتياط؛ لما أنَّهم لو كذبوا في الشهادة [استعظموا أمر] () النفس فرجعوا ().

[قوله]: فإن امتنع الشهود من الابتداء، سقط الحد().

وقال أبو يوسف رَحَمَهُ أُللَهُ: لا يسقط، ولكن يرمي الإمام ثم الناس (). والصحيح قولهم أن الأنهم لما امتنعوا من غير عذر أو امتنع بعضهم صار ذلك شبهة، فلا () يجوز إقامة الحد بالشبهة ().

ینظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣٢٠) برقم (١٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٦/ ١٦٧)، الحاوى (١٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في (أ) " استطعموا أمر "، وفي (د) " اسقطوا مر ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٩٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٥٩)، الاختيار (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٧) هذا المسألة ذكرها الشارح مرَّة أُخرى. ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٨)، الاختيار (٤/ ٨٤)، العناية (٥/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٩) يعنى الشارح، أبا حنيفة، ومحمد رَحِمَهُمَاللَّهُ. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٨).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " ولا ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر الرائق (٩/٩).

ولو مات الشهود أو عَمُوا، أو صاروا على حاله لا تقبل شهادتهم، سقط الحدُّ عند أبي حنيفة ().

[قوله]: فإن كان مقراً، ابتدأ الإمام ثم الناس ().

لما ذكرنا<sup>()</sup>.

[قوله]: ويغسل، ويكفن، ويصلّى عليه ().

لأنَّ إقامة الحد عليه، لا يخرجه من الإسلام، فيجري عليه أحكام المسلمين ().

[قوله]: فإن لم يكن محصناً، وكان حراً، فحده مائة جلدة ().

لقوله تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَيَجِدِ مِّنَّهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾ ( ).

[قوله]: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له، ضرباً متوسطاً ().

لأنّه إذا ضرب بالمثمر كان كل ضربة ضربتين فتؤدّي/ إلى الزيادة على قدر الحد، المرح وهذا لا يجوز. وأمّا المتوسط؛ فلأنّ الضرب المبرّح ربها يؤدي إلى التلف، وذا غير مستحق عليه، والضرب المضعيف مما لا يؤثر في تحصيل المقصود، فاعتبرنا الوسط ضرورة ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٨)، الاختيار (٤/ ٨٤)، العناية (٥/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٥)، العناية (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٣)، الاختيار (٤/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) سورة النور، من الآية: (٢).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٠)، الاختيار (٤/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٩).

[قوله]: وينزع<sup>()</sup> عنه ثيابه<sup>()</sup>.

لأنَّ المقصود، وهو إيصال الألم إليه لا يحصل إلاَّ به (). وفي التعزير أيضاً يجرَّد بها ذكرنا ().

قالوا: إن أشد الضرب يكون في التعزير، ثم حد الزنا، ثم حد الشرب، ثم حد القذف ().

[قوله]: ويفرق الضرب على أعضائه، إلا رأسه ووجهه وفرجه ().

لأنّه لو جمع الضرب في مكان واحد ربها يفضي إلى التلف الذي ليس بمستحق عليه، فعلى هذا الحد أن يتقي المواضع التي لا يؤمن منها التلف، فالرأس مقتل، والفرج مقتل، والصدر مقتل مقتل والبطن مقتل، والوجه مجمع المحاسن () فلا يؤمن أن يصبر مُثْلَة ().

[قوله]: فإن كان عبداً جلده خمسين ( ).

<sup>(</sup>١) في (أ) "ينزعنه".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٠)، الاختيار (٤/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٠)، العناية (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٩/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٩/ ٧١، ٧٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۸) في (د) "مجمع الحواس".

<sup>(</sup>٩) في (د) "فلا يؤمن من أن يصير "، وفي (ج) "فلان يؤمن أن يصير".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٩)، الهداية (٢/ ٣٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

لأنَّ حد الماليك على النصف من حد الأحرار؛ لكون الرق منصف النعمة اختص بها بنو آدم ().

[قوله]: فإن رجع المقرعن أقواله قبل إقامة () الحدِّعليه () أو في وسطه، قُبِلَ [رجوع المقررا] من الإقرارا

لأنَّ النبي اللهِ اللهِ اللهِ الرجوع فقال له: لعلك قبّلت، لعلك لمست (). وقال للسّارق (): «ما إخاله سرق » (). فلو لا أن رجوعه مقبول، وإلا لم يكن لتلقينه الرجوع () معنى ().

<sup>(</sup>١) ينظر: العناية (٥/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) في (د) "إقامة" مكررة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من(أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، (٨/ ١٦٧) برقم (٨/ ٦٨٢٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "السارق".

<sup>(</sup>۷) أخرجه البزار في مسنده (۱۵/۲3) برقم (۲۵۹۸)، والدار قطني في سننه (٤/ ٩٨) برقم (٣١٦٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢٤) برقم (٨١٥٠) وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقي في المسنن الكبرى (٨/ ٤٧١) برقم (٤٧١/١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٢٠) برقم (والبيهقي في المسنن الكبرى (٨/ ٤٧١) برقم (٢٥١٨): (رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٤): (وصله الدار قطني والحاكم والبيهقي، بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله، وصحح ابن القطان الموصول).قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٨٣): «ضعيف، والمرسل هو الصواب».

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٩/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ٥٨٧).

[صفة الحد]

وإذا شهد أربعة بالزنا، فأقرَّ مرَّةً واحدةً، سقط الحد عندنا (). خلافاً للشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ ()؛ لأنَّ الشهادة تقبل حالة الجحود، فإذا أقرَّ مرَّةً واحدةً () سقط حكمها ().

[قوله]: ويستحب للإمام أن يلقّن المقر الرجوع، ويقول له: لعلك لمست أو قبّلت ().

احتيالاً للدّرء، كما فعل رسول الله ﷺ ().

[قوله]: والرجل والمرأة في ذلك سواء<sup>()</sup>.

لأنَّ نص الكتاب تناولهما ().

[قوله]: غير أن المرأة لا ينزع عنها من () ثيابها إلا الفروُ والحشو () (). لما أنَّ بدنها عورة، (فلا يجوز كشفها كعورة) () الرجل ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۱/ ٥٨٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي (١٣/ ٢١١)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج) و(د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه قريباً، في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٨) وذلك لقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنَجِدِمِّ تَهُمَامِأْتَةَ جَلَّدَةً ﴾ . سورة النور، من الآية: (٢). وينظر: العناية (٥/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج)و(د).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) " إلا الحشو والفرو " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>١٢) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٦)، العناية (٥/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٢).

[قوله]: وإن حُفر لها في الرجم، جاز ().

لأنَّه روي أنَّ الغامدية حُفر لها حفرة إلى ثدييها، وأخذ حصاة () مثل الحمّصة فرماها وقال: «ارمُوها واتَّقوا الوجه» ()؛ لأنَّ الحفر أستر لها/، وإن ترك الحفر جاز؛ [ب/٢٠٦] لأنَّ المستورة بثيامها ().

[قوله]: ولا يقيم المولى الحدُّ ( ) على عبده وأمته إلا بإذن الإمام ( ).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يقيم المولى إذا كان جلداً (). واختلف أصحابه في القطع في السرقة، والقصاص () والقتل بالردة (). والصحيح قولنا؛ لأنّه لا يقيم الحدَّ على الوجه المشروع؛ (لأنّ حب المال (داعي له) () إلى أن لا يقيمه على الوجه المشروع) ()، لأنّ الإقامة مشروع على وجه يُؤلم العبد؛ لأنّه مشروع على وجه لا تأخذه () الرأفة في الضرب، وذا إنّما يحصل بالإيلام، وأنّه يوجب نقصان المال، وحبُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (ج) زيادة " وأخذ رسول الله ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى، في الحدود، باب: الحفرة للمرأة إلى ثندوتها (٦/ ٤٣١) برقم برقم (٧١٥٨). وأصله في مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣٢٣) برقم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٦)، العناية (٥/ ٢٣٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٨/ ٣٦٨)، الحاوى (١٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>A) ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الحاوى (٢٤٨/١٣).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (ج) وفي (د) "داعي إليه إلى أن لا يقيم الحد".

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "يأخذه".

المال يدعوه إلى أن لا يفعل ما يوجب نقصان ماله ()، فوجب أن لا يفوض إليه؛ لأنَّه حينئذ يُخل بمصلحة الزجر وأنَّه إضرار بالعامة، وهذا لا يجوز ().

# [قوله]: وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضُرِبُوا الحد، وسقط المسهود] السشهود] السشهود] الرجم

هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَااللهُ، وقال محمد رَحَمَهُاللهُ: يُحد الراجع حاصّة (). وقال الشافعي رَحَمَهُاللهُ في قول: لا يُحدّ الراجع () أيضاً ().

أمَّا وجوب الحد على الراجع فلا شبهة فيه؛ لأنَّه أقرّ أنَّه قذف كاذباً، فيلزمه الحد باعترافه ().

وأمَّا [وجوبُ الحدعلى الثلاثة عندهما] ()؛ لأنَّ العارض بعد القضاء قبل الإمضاء كالعارض قبل القضاء. بدليل [عمى الشهود] () وردّتهم، وكان الفقه فيه وهو أن الإمام لا يمكنه إقامة الحد إلا بحجة كاملة، وبعد رجوع أحدهم لم تبق الحجة، وأمَّا () إقامة حد القذف عليهم جميعاً؛ فلأنَّ هذا الكلام قذفٌ في الأصل،

<sup>(</sup>١) في (د) "المال".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٧)، العناية (٥/ ٢٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٣٠)، المبسوط (٩/ ٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٣)، العناية (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) في (د) " لا يجب على الراجع ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٨/ ٣٦٨)، الحاوي (١٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١١/ ٩٣٠)، المبسوط (٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين مكانه في (أ)، و(د) " وأما سقوط الرجم ".

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " فأما ".

[٢٠٧/أ]

وإنيًّا ينقلب شهادة بقضاء القاضي، فإذا رجع أحدهم قبل القضاء قبل الإمضاء، لم يكن ذلك نقضاً، بل امتنع أن يصير شهادة، فبقى قذفاً ( ).

[قوله]: وإن رجع بعد الرجم، حُدَّ الراجع وحده ().

عندنا، خلافا لزفر رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ). لما أنَّ الحجة قد تمت والحكم قد تأكد بالاستيفاء، إلا أنَّه بالرجوع أقرّ على نفسه بالتزام حد القذف، فيصير كلامه ( ) السابق قذفاً الآن، فيصبر قاذفاً ميتاً، فيلز مه الحد<sup>()</sup>.

[قوله]: وضمن ربع الدية ( ).

(لأنَّه أتلف ربع النفس) ()، فإن كان () الحد جلداً ثم رجع بعض الشهود، فلا ضهان عليهم عند أبي حنيفة رَحْمَةُ اللَّهُ / ، وعندهما يضمن نقصان الجراحة ( ).

[قوله]: فإن نقص عدد الشهود عن أربعة حُدّوا ( ).

لصيرورتهم قَذفه ( )، على ما بينًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۱/ ۹۳۰)، المبسوط (۹/ ۶۱، ۶۷، ۶۷)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٨، ٢٨٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٩/ ٤٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٢)، الجوهرة النيرة .(107/7)

<sup>(</sup>٤) في (أ) "كاملة".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٩/ ٤٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>V) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٤٥)، المبسوط (٩/ ٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>١١) في (أ) "قذفة" وفي (ج) "قذفاً".

#### فص\_\_\_ل

[قوله]: وإحصان الرجم (): أن يكون حراً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، قد تزوج امرأة الإحسان الإحسان] الإحسان (). نكاحاً صحيحاً، ودخل بها وهما على صفة الإحصان ().

أمَّا اشتراط البلوغ والعقل؛ فلأنَّ الحد عقوبة، والصبي والمجنون ليسا من أهل العقوبة (). وأمّا الحرية؛ فلأنَّمَا شرط تكميل () العقوبة لا أن () يكون شرط الإحصان على الخصوص ().

وأمَّا الإسلام شرط عندنا (). خلافا للشافعيّ رَحَمَدُاللَّهُ (). لقوله ﷺ: «من أشرك بالله فليس بمحصن » ().

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ "الرجل"، وفي المصادر الأخرى "الرجم، وهو الصحيح". ينظر: مختصر القدوري (٢) في جميع النسخ الصنائع (٧/ ٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢)، مجمع الأنهر (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "تكتمل ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) "إلاأن".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٦/ ١٦٧)، الحاوي (١٩٦/ ١٩٦)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الدار قطني في سننه (٤/ ١٧٨) برقم (٣٢٩٥) وقال: ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه، والصواب أنه موقوف. والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٧٥) برقم (١٦٩٣٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٥) برقم (٢٨٧٥٤). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢/ ١٥١): «ضعيف».

دكتوراه\_ عيد المدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

وأمَّا الثيابة فلقوله على الثيب بالثيب» () والثيوبة لا تتحقق إلا بالدخول، وأمَّا في النكاح الصحيح ()؛ فلأنَّه على ما عليه أصل الآدمي، وهو الحرّية لا يتصوّر بسبب مشروع سوى النكاح الصحيح ().

[جمـــع العقــوبتين] [قوله]: ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ().

وقال أصحاب الظاهر يجلد المحصن ثم يرجم (). (والصحيح قولنا) ()؛ لأنَّ النبي الله رجم ماعزاً ولم يجلده ().

[قوله]: ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة، فيغّربه على [قدر ما يرى على وجه التعزير] ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ ينفيه سنة على وجه الحد، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، وفي المملوك له قولان (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الله تعالى جعل جلد مائة، جزاء للزنا؛ لأنَّه ذكره بحرف (الفاء)، وأنَّه للجزاء على ما عرف وكون الجلد جزاء ينفي وجوب غيره؛ لأنَّ الجزاء ما يقع به الكفاية، من قوله () عَلَيْهِ الصَّلامُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في الحدود، باب: حد الزني (٣/ ١٣١٦) برقم (١٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٩/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحلى لابن حزم (١٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري "على قدر ما يراه"، ينظر: (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٨/ ٣٦٨)، الحاوي (١٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " لا من قوله ".

(2+2) (2+2 التغريب معه، لا يكونيك أن أي: يكفيك. ويقال: جازيته أي: كافيته أن فلو أو جبنا التغريب معه، لا يبقى الجلد جزاء، فكان نسخ حكم ثابت بالكتاب (أن وهذا لا يجوز وحملنا الأحاديث الواردة فيه على التعزير عند رؤية الإمام المصلحة فيه (أن).

[قوله]: وإذا زنى () المريض وحده الرجم رُجم، فإن كان حده الجلد، لم يجلد حتى يبرأ ().

لأنَّ في الوجه الأول، لما كان المقصود إتلافه لا معنى لتخصيص الأحوال في حقه، وفي الوجه الثاني، لو ضربناه حاله المرض ربه / يؤدي إلى التلف، وذا غير (٢٠٧٠) مستحق بالجلد ولهذا لا يجلد في الحرِّ الشديد والبرد الشديد ().

<sup>(</sup>۱) لم يذكر الشارح رَحَمُ أُللَهُ متن الحديث، أو جزء منه، وإنّا ذكر كلمة واحدة، وهو يستدل بها في اللغة، وهي: (يجزيك) وقد وردت في عدة أحاديث منها: قوله على: «يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة، لحجك، وعمرتك » أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٢) برقم (٩٤١٩)، وهو في مسلم بلفظ «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك » في الحج، باب: وجوه الإحرام (٢/ ٨٨) برقم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك » في الحج، باب: وجوه الإحرام (٢/ ٨٨) برقم (١٢١١). وأيضاً وردت في قوله على: «إنها يجزيك من ذلك الوضوء». أخرجه ابن ماجة في سننه، في الطهارة وسننها، باب: الوضوء من المذي (١/ ١٦٩) برقم (٢٠٥)، وأبو داود في سننه، في الطهارة، باب: في المذي (١/ ٢١٩) برقم (٢٠٥)؛ «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح (١/ ٦٨)، أساس البلاغة (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (د) " فكان نسخا لحكم ثابت بالكتاب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤)، الاختيار (٤/ ٨٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٨٧، ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "زنا".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٤)، العناية (٥/ ٢٤٥).

[قوله]: وإذا زنت الحامل، لم تحد حتى تضع حملها ().

لحديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ حين هم برجم حامل قال له (علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ) (): إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ولدها () ().

[قوله]: وإن كان حدها الجلد، فحتى تتعالى ( ) من نفاسها، [وإذا كان حدها الرجم رجمت] ( )( ).

لأنَّ النفاس مرض والمريض لا يجلد حتى يبرأ ().

[قوله]: وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام، لم المتقدم المتقدم المتقدم المتقدم المتقدم المتقدف خاصة ( ).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: تقبل شهادتهم ( ). لأنَّ الشاهد مخير بين السّتر على المشهود عليه ( ) وبين إقامة الشهادة، بل هو مندوب إلى السّتر فإذا أمسك عن إقامته

(۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۶).

(٢) مابين القوسين ساقط من (د).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٥٤) برقم (١٣٤٥٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٣) برقم (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٥٤) برقم (١٣٤٥٤)، وفيهما: أن الذي قال ذلك لعمر، هو معاذ بن جبل.

(٤) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥).

(٥) في (ب)" تتوالى".

(٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النبسخ، والمثتب من مختصر القدوري (٣) ١٨٩).

(٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٨).

(٨) ينظر: الاختيار (٤/ ٨٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٣).

(۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٨).

(۱۰) ينظر: الحاوي (۱۳/ ۲۲۹).

(۱۱) ساقط من (ب).

فالظاهر أنّه اختار الستر، فإذا شهد بعد ذلك، فالظاهر أنّه لم يترك الأولى () إلا () لضغينة حملته على ذلك، فاتهم في شهادته فلا تقبل (). بخلاف حد القذف؛ لأنّه إنّه إنّه يشهد عند مخاصمة المقذوف، فحُمل التأخير على ترك المطالبة والمخاصمة. بخلاف ما إذا أقرّ بحد متقادم؛ لأنّ المقر غير متهم على () نفسه (). والتقادم لا يتوقف، عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ، بل يفوض ذلك إلى رأي الإمام، وروى الحسن عنه سنة (). وقال أبو يوسف ومحمد رَحَمَهُ مَا اللّهُ: شهراً (). (والفتوى على هذا) ().

[قوله]: ومن وطئ أجنبية فيها دون الفرج عزّر<sup>()</sup>.

لما أنَّه باشر منكراً ليس فيه حد؛ لأنَّه ليس بزنا، فلزمه التعزير ( ).

قوله]: ولاحد على من وطيءَ جارية ولده، أو ولد ولده، وإن ( ) قال: علمت  $\frac{1}{1}$  قال: علمت  $\frac{1}{1}$  أنها على حرام ( ).

<sup>(</sup>١) في (د) "الأول".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٩٢٣)، المبسوط (٩/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) " في ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٢٥، ٥٩٢٥)، المبسوط (٩/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وروى الحسن عنه ستة أشهر ". وفي (ج) "وقال الحسن عنه سنة ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٩/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٧)، الاختيار (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>A) align ll  $\Delta$  align ll  $\Delta$ 

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٣٤٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٤)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>١١) في (د) " ولو ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

لأنَّ الإضافة في قوله على «أنت ومالك لأبيك» () أو رثت () شبهة في درء الحد فعلى هذا كل موضع كانت الشبهة مسقطة للحد في الموطوءة، فلا فرق بين أن يعلم بالتحريم، أو لا يعلم لوجود الشبهة في الحالين نحو الجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض، والجارية المبعولة مهراً قبل القبض، والمطلقة طلاقاً بائناً في العدّة والجارية المشتركة/. فأمَّا إذا كانت الشبهة في الفعل فقال: ظننت أنَّها [تحل لي لم يحدّ. وإن قال: [٢٠٨/١] علمت أنها عليَّ حرام يُحداً ()؛ لأنَّ الشبهة غير موجودة مع علمه بالتحريم ().

[قوله]: وإذا وطئ جارية أبيه، أو أُمِّه، أو زوجته،أو طيءَ العبد جارية مولاه إن قال: علمت أنَّها عليَّ () حرام حُدَّ ().

وإذا قال ظننت أنها تحل لي لم يحد؛ لأنَّ الشبهة في هذه المسائل في الفعل، فتثبت في موضع الاشتباه لا في موضع عدم الاشتباه. وهذه المسائل سبع وصاحب الكتاب ذكر أربعاً منها ()، ومن جملتها: وطء المطلّقة ثلاثاً في العدّة؛ لأنَّ العدة من أحكام الملك، فيجوز أن يشتبه عليه أن حكم الملك بمنزلة الملك في إسقاط الحدّ، ومن ادّعى شبهة واستندت () دعواه إلى ظاهر قبلت دعواه. ومنها () إذا وطئ أمَّ ولده، وهي تعتد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في سننه، في التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده (۲/ ۲۲۹) برقم (۲۲۹۱). قال الألباني في إرواء الغليل (۳/ ۳۲۳): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) في (ب) "أو رتّب" وفي (د) "أقرنت".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (د) "علي حرام لم يحد، وإن قال علمت أنَّها علي حرام حد ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٦)، العناية (٥/ ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (د) " منها أربع ".

<sup>(</sup>۸) في (ب) " فاستندت ".

<sup>(</sup>٩) في (د) "ومنها أنه ".

منه. ومنها الجارية المرهونة على رواية كتاب الرهن، وفي كتاب الحدود قال يحد ().

[قوله]: ومن وطيءَ جارية أخيه أو عمِّه وقال: ظننت أنها تحل لي حُدَّ $^{(\ )(\ )}$ .

لأنَّه لا شبهة في المحل ولا في الفعل؛ لأنَّه لا ينبسط في مال هؤ لاء ().

[قوله]: ومن زفّت إليه غير امرأته، وقلن النساء: إنَّها زوجتك، فوطئها فلاحد عليه، وعليه المهر ().

لأنَّ في هذه الحالة إنَّما يعرف زوجته بالإخبار، وقد وجد فاستندَ وطئه () إلى شبهة فلم يجب به الحد، فيلزمه المهر؛ لأنَّ الوطء في ملك الغير لا يخلو () عن عقوبة أو غرامة، وقد سقطت العقوبة فتعينت الغرامة، وهو المهر ().

[قوله]: ومن وجد امرأة على  $^{()}$  فراشه، فوطئها لزم الحد $^{()}$ .

لأنَّ وجود المرأة في بيته وعلى فراشه ليس شبهة؛ لأنَّه قد يكون في بيته أخته، وأمَّه، والأجنبية، والشبهة إذا لم تستند إلى سبب ظاهر، لا يكون معتداً () بها ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۰)، الاختيار (٤/ ٨٩، ٩٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٤)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ج)" يحد".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٩/ ٩٦)، العناية (٥/ ٢٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٨)، البحر الرائق (٥/ ٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "ما يستند" وفي (أ) و(د) "وطيه ".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "لا يخلى".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧)، الاختيار (٤/ ٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "في ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>١١) في (أ) " مفيدا " وفي (د) " مقيدا ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٩٩)، المبسوط (٩/ ٥٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٨).

وعند الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا حد عليه (). والصحيح ما قلنا.

وقالوا في رجل دخل بيته فدعا جارية له، فأجابت أجنبية حرّة، وهو لا يراها فوطئها وقال: ظننت أنَّها أمَتى، فإنَّه يُحد ولا يُصدّق؛ لأنَّه أمكنه التوصل إلى معرفتها بالمشاهدة، فلا يكون ذلك عذراً في/ وطئها ().

[نكــــاح

[ب/۲۰۸]

[قوله]: ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها، فوطئها، لم يجب عليه الحد ().

وهذا قول أبي حنيفة وزفر رَحَهُمَّالَيَّهُ (). وقال أبو يوسف ومحمدٌ والشافعي رَحِمَهُمُّالِيَّهُ: إذا تزوج نكاحاً مجمعاً على تحريمه، محرمة كانت المرأة أو غير محرمة والواطئ يعلم أنَّها حرام، فليس ذلكَ شبهة، وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حدّ عليه (). والصحيح قول أبي حنيفة وزفر رَحَهُهُمَّالَيَّهُ؛ لأنَّ هذا وطء في شبهة الحل؛ لأنَّه حصل عقيب عقد منعقد على سبيل الشبهة؛ لأنَّ المرأة محل للنكاح لصفة الأنوثة، إلا أنَّه امتنع ثبوت حكمه في حقه؛ لما أنَّ بين الحل والحرمة منافاةً، فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد، وأمَّا إذا كان النكاح مما اختلف فيه الفقهاء كالنكاح بغير شهود، وبغير ولي، وما أشبه ذلك فلا حدَّ فيه، وإن كان عند الواطئ أنَّه حرام في قولهم إذا كان بعض الفقهاء يجيزه؛ لأنَّه اجتمع () الموجب والمسقط، فكان الحكم للمسقط ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: أسنى المطالب (١٢٤/٤).

<sup>(7)</sup> ينظر: بدائع الصنائع (7/7)، تبيين الحقائق (7/10).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٠١)، الهداية (٢/ ٣٤٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٣٤٦)، الاختيار (٤/ ٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٥)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) في (د) أجمع ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٩/ ٨٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٠)، البحر الرائق (٥/ ١٧).

[حكـــــم اللـــوطي]

[قوله]: ومن أتى امرأة في الموضع المكروه، أو عمل عمل قوم لوط، فلا حد عليه عند أبي حنيفة رَحْمَدُ اللَّهُ، ويعزّر، وقالا: هو كالزنا ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في أحد قوليه: يقتل بكل حال، وفي قوله الآخر: هو كالزنا (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ؛ لأنَّ اللواطة لا تساوي الزنا في كونه جناية؛ لأنَّ في الزنا ضياع النسل وفساد الفراش ()؛ لأنَّه يوجب ارتفاع الثقة بكون الولد من الوالد من الوالد على الأم، وليسَ الولد من الوالد على الأم، وليسَ لها قوة اكتساب الكفاية في أصل الخلقة فيضيع الولد، وفيه فساد الفراش أيضاً؛ لأنَّ منفعة الفراش الثقة بكون الولد منه، وهذه المنفعة تفوت منه فكان فاسداً، وليس في اللواطة هذا النوع من الفساد والضياع، وكذا لا يساوى الزنا في الحاجة إلى شرع الزاجر؛ لأنَّ الزنا مما يرغب فيه الفاعل والمفعول طبعاً، واللواطة لا يرغب فيها [٢٠٩/] المفعول طبعاً، واللواطة لا يرغب فيها المناقوبة؛ لأنَّ النوع من القوبة؛ لأنَّ الغقوبة؛ لأنَّ العقوبة وأنَّ مِثلَهُ فَلا يَجْزَيُ إِلَّا مِثلَهُ أَنَّ المُعْول طبعاً، وإذا ثبت أنَّه لا تساويه/ فيها ذكرنا، فلا تساويه في العقوبة؛ لأنَّ العقوبات مقدرة بقدر الجنايات؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَهُ فَلا يُجْزَيَ إِلَّا مِثْلَهُ اللهُ اللهُ العقوبات مقدرة بقدر الجنايات؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَهُ فَلا يُجْزَيَ إِلَّا مِثْلَهُ اللهُ اللهُ في العقوبة؛ لأنَّ العقوبات مقدرة بقدر الجنايات؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيَّتُهُ فَلا يُجْزَيَ إِلَّا مِثْلَهُ اللهُ اللهُ

[قوله]: ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ في أحد قوليه (): يقتل بكل حال، وفي قول قال: هو زنا (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الداعي إلى هذا الفعل قاصر، فلا يجب فيه الحد ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي (۱۳/۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "وفساد فراش الزوج ".

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، من الآية: (٤٠). وينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٠، ١٨١)، العناية (٥/ ٢٦٢، ٣٦٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٥)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

 <sup>(</sup>٦) في (د) "في قول ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوي (۱۳/ ۲۲٤).

[قوله]: ومن زنى في دار الحرب، أو في دار البغي، ثم خرج إلينا، لم يُقم عليه الحد ().

لأنَّه لم يكن للإمام عليه يد في وقت وجوب الحد، فصار ذلك شبهة في سقوط الحدِّ().

<sup>(</sup>١٦/ ١٨١)، الجوهرة النيرة (١١/ ٩١٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٥، ١٥٦).

## باب حدِّ الشِّرب

[قوله]: ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر البيات حد السيسربا

لإجماع الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُم، على وجوب الحد في شرب الخمر ()().

[قوله]: فإن $^{(\ )}$  أقر بعد ذهاب ريحها، لم يحدّ $^{(\ )}$ .

وقال محمد رَحِمَهُ أَللَّهُ: يحدُّ (). والصحيح قولهما ()؛ لحديث ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ، حين () أُتيَ بسكران فقال (): ترتروه () ومزمزوه ثم استنكهوه ()، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحدود، باب: لا يشرب الخمر (٨/ ١٥٨) برقم (٦٧٧٩)، ومسلم في الحدود، باب: حد الخمر (٢/ ١٣٣١) برقم (١٧٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "فإذا ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٩/ ١٧١)، الاختيار (٤/ ٩٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، البحر الرائق (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٩/ ١٧١)، الاختيار (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "تلتلوه " وفي (ج) "ترتلوه ".

<sup>(</sup>۱۱) **ترتروه ومزمزوه**: أي حركوه ليستنكه، هل يوجد منه ريح خمر أم لا، وفي رواية: تلتلوه، ومعنى الكل التحريك. ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٨٦)، لسان العرب (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٧٠) برقم (١٣٥١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٦٦) برقم = ك

و لا مخالف له في هذا<sup>()</sup>.

[قوله]: ومن سكر من النبيذ حد ().

لما روي أنَّ عمر رَضَاً للَّهُ عَنهُ، أقام الحد على أعرابي () سكر من النبيذ (). وقال الله الذا سكر أحدكم فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه» () أوجب الحد بالسكر، وهذا في غير الخمر؛ لإجماعهم على أن الحد في الخمر يجب بنفس الشرب ().

[الحد بالظن]

[قوله]: والاحد على من وجد منه رائحة الخمر، أو من تقيأها ().

أمَّا الرائحة؛ فلأنَّها محتملة، وأمَّا التقيؤ؛ فلأنَّه يجوز أنَّه أو جِرَ ( ) كرهاً أو كان في الشرب مكرهاً، فلا يجب الحدّ مع الشبهة ( ).

<sup>= (</sup>۱۷۵۷۸)، ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٢٤) برقم (٢٨٦٢٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٩/ ١٧٢)، الاختيار (٤/ ٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧١).

<sup>(</sup>٣) في (د) "سكران سكر ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٢٠٢) برقم (٢٨٤٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢/ ٣٢٢) برقم (١٠٥٤٧)، وأبو داود في الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر الخمر (٤/ ١٦٤) برقم (٤٨٤٤)، والنسائي في الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (٨/ ١٦٤) برقم (٣١٣) برقم (٣١٣)، وابن ماجة في الحدود، باب: من شرب الخمر مراراً (٢/ ٥٩٨) برقم (٢٠٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٤٥) برقم (١٧٥٠٣)، وابن حبان في صحيحه (٢٠٧١)، برقم (٤٤٤٧). قال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٢/ ٤٣٨): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١١٥)، المبسوط (٢٤/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧١).

<sup>(</sup>A) في (د) "وجب".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٠)، الاختيار (٤/ ٩٨)، العناية (٥/ ٣٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧).

## [قوله]: ولا يحد السكران حتى يُعلم أنه سكر من النبيذ، وشربه طوعاً ().

لأنَّ السكر قد يتحقق من () غير الشراب، (ولو كان من غير الشراب) فهو معتمل () أنَّه كان مكرها ().

[قوله]: ولا يحد حتى يزول عنه السكر<sup>()</sup>.

ليتألم به فينزجر عن ذلك، والسكر يمنع الإحساس بالألم، فوجب تأخيره ().

وحد السكر عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: أن لا يعرف الأرض من السهاء، ولا الرجال من النساء، وعندهما: إذا اختلط أكثر كلامه ().

[حـدالـسكر] [ب/٢٠٩] [قوله]: وحد الخمر والسكر في/ الحر ثمانون سوطاً ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: أربعون، فإن ضم الإمام إليها أربعين على طريق التعزير جاز عنده ().

والصحيح قولنا؛ لما روي عن أبي بكر وعمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا، أنَّهما جلدا في الخمر

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۷۱).

(٢) في (د) "في ".

(٣) مابين القوسين ساقط من (ب)و (ج).

(٤) في (ب) زيادة "محتمل يحتمل" وفي (ج) "يحتمل".

(٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٩٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧١).

(٧) ينظر: الاختيار (٤/ ٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٤).

(۸) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۸۷)، المبسوط (۹/ ۱۰۵)، تبيين الحقائق (۳/ ۱۹۸)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۹۸).

(٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧١).

(١٠) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٣)، الحاوي (١٣/ ٤١٢).

ثمانين (). وعن على رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ، أنَّه قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون (). وكان ذلك () بمحضر من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، فحل معلى الإجماع منهم ()().

[قوله]: ويفرّق على بدنه، كها ذكرنا في الزنا().

لما بيّنا.

[قوله]: وإن كان عبداً، فحده أربعون ().

لأنَّ حكم العبد في الحد على النصف من حد الحر؛ لكون الرق منصّفاً ().

[قوله]: ومن أقر بشرب الخمر والسكر، ثم رجع لم يحد ().

لأنَّ الحد مما يدرأ بالشبهات، ومن الجائز أنَّه صادق في رجوعه ( ).

[رجسوع المقسر بشرب الخمر]

- (۱) الصحيح أن أبا بكر رَسَحُالِلَهُ عَنهُ جلد في الخمر أربعين، وعمر رَسَحُالِلَهُ عَنهُ ثمانين، وقد يكون خطأ من النُسّاخ بإضافة أبي بكر مع عمر رَسَحُالِلَهُ عَنْهُا، أو أن الشارح -رحمه الله وغفر له، ورفع منزلته في عليين قد أُوهم. عما يؤكد ذلك، ما أخرجه مسلم عن علي رَسَحُالِللهُ عَنهُ قال: «جلد النبي عَلَيْ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة». أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد الخمر (٣/ ١٣٣١) برقم (١٧٠٧).
- (۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۱۱/۶) برقم (۳۳٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۷۷) برقم (۲۱۵۶۲). (۱۳۵٤۲)، والبيهقي في السنن الكبري (۸/ ۵۰٦) برقم (۱۷۵٤۳).
  - (٣) ساقط من (أ) و (ج) و (د).
  - (٤) أخرجه في مسلم في الحدود، باب: حد الخمر (٣/ ١٣٣٠) برقم (١٧٠٦).
  - (٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١١٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٨)، العناية (٥/ ٣١٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٠).
    - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٢).
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۷۶).
    - (٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٨)، العناية (٥/ ٣١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧).
      - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٢).
    - (١٠) ينظر: الهداية (٢/ ٣٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٥٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٤).

## [قوله]: ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة ().

أمَّا بالشهادة؛ استدلالاً بسائر الحوادث، بخلاف الزنا؛ لأنَّ اشتراط الأربع ثمة عرف نصَّا غير معقول، فلا يتعدَّى إلى غيره. وإمَّا بالإقرار مرّة فهو قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهَهُمَاللَّهُ. وقال أبو يوسف وزفر رَحَهُمَاللَّهُ: بإقراره مرتين في مجلسين (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ما جاز إثباته بشهادة رجلين، جاز إثباته بالإقرار مرّة واحدة استدلالاً بالديون، والجامع بينها أنَّ الإقرار الثاني لا يثبت (إلاَّ ما يثبت) () بالإقرار الأول، بخلاف الإقرار في باب الزنا والشهادة؛ لأنَّ ذاك حكم () ثبت غير معقول المعنى ().

[قوله]: ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ().

[شهادة النساء في إثبـــــات الـــــشرب]

لحديث الزهري رَضَالِللهُ عَنْهُ: مضت السنة من لدن رسول الله على والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء مع الرجال في الحدود والقصاص ().



<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۷۶).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ٥٠)، تبيين الحقائق (۳/ ١٩٦)، العناية (٥/ ٣١٢)، اللباب في شرح الكتاب (۲) (۳). (۳/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) مايين القوسين ساقط من (ب)و(د).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، العناية (٥/ ٣١٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصم القدوري (ص٤٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٣٣) برقم (٢٨٧١٤).

#### باب حد القذف()

[قوله]: وإذا قذف رجل رجلاً محصناً، أو امرأة محصنة، بصريح الزنا، وطالب القسنة القسنة القسنة المقذوف بالحد، حده الحاكم ثمانين سوطاً إن كان حراً ( ).

أمَّا وجوب الحد بقذف المحصن؛ فلقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ ( ).

وأمّا وجوبه بصريح الزنا دون غيره؛ فلأنَّ المراد بالرمي في الآية/: الزنا بدليل المُنتا وأمّا وجوبه بصريح الزنا هو المحتاج في إثباته إلى أربعة شهداء. وإنتَّا يقف على مطالبه المقذوف؛ لأنَّ الحد وجب دفعاً للشين عنه، فكان حقاً له فيقف استيفاؤه على مطالبته، وكون الحد ثمانون؛ مفصح به في الآية ()().

[قوله]: ويفرق على أعضائه ولا يجرّد من ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو (). ليتألم بذلك فيحصل مقصود الزجر ().

(١) القذف في اللغة: هو رمي الشيء بقوة، ثم أستعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات.

ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤٥٤).

**واصطلاحاً**: رمي مخصوص، وهو الرمي بالزنا صريحاً. ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٥).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٤).

(٣) سورة النور، من الآية: (٤).

- (٤) سورة النور، من الآية: (٤).
- (٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ ﴾ . سورة النور، من الآية: (٤).
  - (٦) ينظر: الاختيار (٤/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، العناية (٥/ ٣١٧)، الجوهرة النبرة (٦/ ١٥٨).
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٢).
    - (٨) ينظر: الهداية (٢/ ٥٥٦)، الاختيار (٤/ ٩٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠).

[قوله]: وإن كان عبداً جلده أربعين ().

لأنَّ عذابه على النصف من عذاب المحصنات، بالنصّ ( )( ).

أمَّا اشتراط الحرِّية؛ فلأنَّ الله تعالى سمى الحرة محصنة دون الأمة؛ لقوله: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) ()، فدل أنَّ الإحصان يعبَّر به عن الحرية. وأمَّا اعتبار البلوغ والعقل؛ فلأنَّه لا تصح الدعوى إلا من العاقل البالغ، والدعوى فيه شرط (). وأمَّا الإسلام؛ فلقوله ﷺ: «من أشرك بالله فليس بمحصن (). وأمَّا الإسلام؛ فلقوله عَلَيْ: عن فعل الزنا؛ فلأنَّه لو لم يكن عفيفاً عنه كان القاذف صادقاً فيه ()، فلا يجب الحد بالصدق ().

ینظر: مختصر القدوري (ص۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ﴿ . سورة النساء، من الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (٥/ ٢٣٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (د) " بالغاً عاقلاً " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، العناية (٥/ ٣١٩)، مجمع الأنهر (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدار قطني في سننه (٤/ ١٧٨) برقم (٣٢٩٥) وقال: ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه، والصواب أنه موقوف. والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٧٥) برقم (١٦٩٣٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٣٦) برقم (٢٨٧٥٤). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢/ ١٥١): «ضعف».

<sup>(</sup>٩) في (ج) "عنه ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع البصنائع (٧/ ٢١، ٢١)، الاختيار (٤/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، مجمع الأنهر (١/ ٥٠٥).

[قوله]: ومن نفى نسب غيره، فقال: لستَ لأبيك، أو يا ابن الزانية، وأمه ميتة [القذف بنفي النسسب] النسسب] عصنة، فطالب الابن بحدها، حد القاذف ().

لأنّه قذف محصنة، وقد طالبه من له ولاية المطالبة؛ لنفي العار عن نفسه (). فإن ادعى القاذف أنّ أُمّه أمَة، أو كافرة، أو غير محصنة، فالقول قوله؛ لأنّ الحد إنّا يجب بالقذف الصحيح، وذاك غير معلوم، وظاهر الحرية والإسلام مما لا يصلح حجّة الاستحقاق، وخصوصاً في باب الحدود ().

[قوله]: ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ().

لأنَّ الحد لا يورث عندنا، وإنَّما يثبت للوارث ابتداء بقذف الميت إذا لحقه شين، فكل من لا يقدح ذلك في نسبه لا يلحقه بذلك شين، كالعم والأخ فإن نسبهما لا ينقطع بقذف الأخ وابن الأخ، بخلاف الأبناء والآباء؛ لأنَّ القذف يقدح في نسبهم () الأنَّه / إذا قذف أباه، أو أمه، كان ذلك قطعاً لنسبه منهما وقطعاً لنسب أولاده ولاية المطالبة ().

[قوله]: وإذا كان المقذوف محصناً، جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالبه بالحد (). لأنَّه لا شبه في إحصان المقذوف و لا في المطالبة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٢، ٥٤)، الاختيار (٤/ ٩٤)، الفتاوي الهندية (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (د) " لأن القدح في نسبهم ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٩/ ١١٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٢)، العناية (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ١١٣)، العناية (٥/ ٣٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٦).

[قوله]: وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرّة ().

لأنَّ العبد لا يملك ذلك من مولاه كها لا يملك منه سائر الحقوق، ولهذا لو قتله لم يقتل به (). وعلى هذا قالوا: ليس للولد المطالبة بالحد إذا كان القاذف أباه، أو جده وإن علا ولا أُمَّه ولا جدّته وإن علت (). وكذا إن قذفه في نفسه أحد هؤلاء؛ لأنَّ الابن ممنوع عن إلحاق الضرر بهؤلاء، وإقامة الحدّ ضرر ().

[قوله]: فإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه ().

لأنَّه بالرجوع يريد إسقاط حق ثبت لغيره عليه، فلا يملكه ().

[قوله]: ومن قال لعربيّ: يا نبطي، لم يحد ().

[مسالايسدخل

في القسدف]

لأنَّ مثل هذا الكلام يذكر للتشبيه في الأخلاق والطبائع، فيقع الشك في لزوم الحد فلا يلزم به الحد<sup>()</sup>.

[قوله]: ومن قال لرجل: يا ابن ماء السهاء، فليس بقاذف ().

لأنَّ هذا يذكر على وجه الإطراء والمدح. ولو قال لست بابن فلان ( ) الذي

ینظو: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ٩٤)، العناية (٥/ ٣٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (٥/ ٣٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٩/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، الاختيار (٤/ ٩٣)، العناية (٥/ ٣٢٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠١)، العناية (٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) زيادة "لأبيه". ولا يستقيم المعنى بها.

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

تدّعى له () حدّ؛ لأنّه لا وجه لهذا إلا السبّ، (إذا كان في غضب، أمَّا إذا كان في غير غضب فيحتمل السب) ()، ويحتمل المداعبة، والتشبيه في أخلاقه، فلا يجب به حد القذف ().

[قوله]: وإذا نسبه إلى عمه، أو إلى خاله، أو إلى زوج أمّه، فليس بقاذف ().

لأنَّ هؤلاء يُسَمون، آباء ().

[قسدف غسير المسسن] [قوله]: ومن وطِيء وطئاً ( )حراماً، في غير ملكه، لم يحد قاذفه ( ).

نحو أن يتزوج امرأةً نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، وهو يعلم أو لا يعلم أمأو يطأ جارية مشتركة، أو يشتري جارية، فيطأها ثم يستحق وهو لا يعلم أنّها لغير البائع، أو يطأ بنكاح، ثم يعلم أنّ المرأة ممن لا يحل له نكاحها ألله في مسألة واحدة، وهي: أنّ المجوسي إذا تزوج بأُمّه ألله ووطئها ثم

<sup>(</sup>١) في (د) "إليه".

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٤)، الاختيار (٤/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٤)، الاختيار (٤/ ٩٤)، مجمع الأنهر (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ)و (ب)و (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>A) في (أ) " فوطئها وهو لا يعلم ".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يستبري".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط(٩/ ٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٤١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٩)، العناية (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۱۱) في (ج) "مشتمل".

<sup>(</sup>١٢) في (ج) " بأمة ".

أسلم، فقذفه قاذف، حُد عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ. خلافاً لهما ().

وما سوى هذه المسألة فالحد يسقطُ/ عن القاذف؛ لأنَّه لم يبق محصناً مطلقاً، وإذا [٢١١/١] وطئ حراماً في ملكه، ثم قذفه قاذف، فإن كانت الحرمة عارضة، كالحائض، والنفساء، والأمة المزوجة، والمكاتبة، والحرة التي ظاهر منها، ففي هذه المواضع لا يسقط الحد عن القاذف ().

أمَّا إذا كان التحريم مؤبِّداً، كوطء ذوات المحارم، فقد ذكر في الأصل: أنَّ الحد يسقط عن القاذف (). وذكر الشيخ أبو الحسن () رَحَمَهُ ٱللَّهُ: أنَّه لا يسقط .

وأمّا إذا كان التحريم مؤبداً من وجه، عارضياً من وجه، نحو أن قبّل امرأة لشهوة، ثم تزوج بابنتها فوطئها، لا يسقط الحد عن القاذف: عند أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللّه، وعندهما: يسقط ().

[قوله]: والملاعنة بولد لا يحد قاذفها ().

وعن أبي يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ: أنَّه يحد ( ). والصحيح قولهم الله أنَّ علامة الزنا وهو

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲٦٨)، الاختيار (٤/ ٩٥)، العناية (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤١)، العناية (٥/ ٣٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة "أبو الحسن القدوري". والصحيح أن المقصود، هو أبو الحسن الكرخي. ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٦) في (د)"عاماً".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤١)، الاختيار (٤/ ٩٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٠/ ٥٢٥٨).

<sup>(</sup>١٠) يعني الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ قول: أبي حنيفة، ومحمد رَحْهَهُ مَا اللَّهُ أَن قاذف الملاعنه بولد، لا يحد. ينظر: التجريد

ولد، لا أب له موجود، فيصير دارئاً للحد ().

[قوله]: ومن قذف عبداً، أو أمة، أو كافراً بالزنا، أو قذف مسلما بغير الزنا فقال: يا فاسق، أو  $\binom{(}{}$  يا كافر، أو  $\binom{(}{}$  يا خبيث، عزّر  $\binom{(}{}$ .

لأنَّه لا إحصان للعبد، وللأمة، وللكافر، وقذف ما ليس بمحصن لا يوجب الحد. وأمَّا لزوم التعزير بها عداه؛ فلإلحاق الشين بالمسلم فلا يخلو () عن العقوبة، وأقل العقوبات التعزير ().

[قوله]: وإن قال يا حمار، أو<sup>()</sup> يا خنزير، لا يعزر ()().

لتيقننا بكذبه، فلا يلحقه شين به، فلا يلزمه عقوبة ( ).

[قوله]: والتعزير أكثره تسع وثلاثون سوطاً، وأقله ثلاث جلدات، وقال أبو [التعزيروصفة ه] ه] يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً ( ).

 <sup>= (</sup>۱۰/ ۸۰۲۰)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۰/ ۲۰۸)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۰۲)، العناية (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ب)و (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٤).

 <sup>(</sup>٥) في (ب) "فلا يخلى "، وفي (ج) "فلا يخل"، وفي (د) "فلا يخلا".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>A) في (د) "لا يحد".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٩/ ١٢٠)، الاختيار(٤/ ٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٤).

والأصل فيه قوله على: «من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين» فأبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ بناهُ على حد العبيد، وأقله أربعون فنقص منه واحد عملاً بالحديث، وعن أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ أنَّه قال: على قدر ما يراه الإمام في كل نوع ().

[قوله]: وإن () رأى الإمام أن يضم على الضرب في التعزير الحبس فعل ذلك (). لأنَّ التعزير للزجر عن مثل ما فعل، وربها لا يحصل بالضرب وحده ().

[قوله]: وأشد الضرب التعزير<sup>()</sup>.

لأنَّه خفَّف عدداً/، فيغلظ وصفاً، تحصيلاً للتأديب ().

[قوله]: ثم حد الزنا<sup>()</sup>.

لتعاظم جنايته وتفاقم ضرره ( ).

[قوله]: ثم حد الشرب $^{()}$ .

لأنَّ سببه ثابت بيقين ( ).

[أشدالـضرب في الحـــدود] [ ب/٢١١]

- (۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٦٧) برقم (١٧٥٨٤) وقال: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. ينظر: نصب الراية (٣/ ٣٥٤).
  - (٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢).
    - (٣) في (د) "فإن ".
    - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٤).
    - (٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٠)، العناية (٥/ ٣٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢).
      - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٦).
- (٧) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٠)، العناية (٥/ ٣٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢)، البحر الرائق (٥/ ٥٦).
  - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٦).
  - (٩) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٠)، العناية (٥/ ٣٥١)، البحر الرائق (٥/ ٥٢)، مجمع الأنهر (١/ ٢١٢).
    - (١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٦).
- (١١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٠)، العناية (٥/ ٣٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢)، البحر الرائق (٥/ ٥٠).

[قوله]: ثم حد القذف<sup>()</sup>.

لأنَّ سببه متمثل بين الصدق والكذب؛ والأنَّه قد عُوقِب برد الشهادة مرّة ().

[قوله]: ومن حده الإمام أو عزره فهات، فدمه هدر ().

[المسوت في الحسد]

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ في قول: يلزمه الضهان، وفي قول آخر في بيت المال (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ إقامة الحد فرض عليه، فلا تتقيد إقامته بها ليس في وسعه التحرز عنه. بخلاف القصاص؛ لأنَّه ليس بفرض على المستوفي (). بخلاف ما إذا ضرب امرأته، أو ابنه؛ لأنَّه ليس بفرض عليه؛ ولأنَّه يستوفيه لمنفعة نفسه، فجاز أن يكون مضموناً عليه، فأمَّا الإمام يستوفي؛ لمنفعة المسلمين فتصير كالحدود ().

[قوله]: وإذا حد المسلم في القذف سقطت ( ) شهادته وإن تاب ( ). القسدة

وعند الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يقبل إذا تاب (). والصَّحيح؛ قولنا لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْبُلُواْ فَكُمْ ثَهُندَةً أَبُداً ﴾ ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٠)، العناية (٥/ ٣٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢)، البحر الرائق (٥/ ٥٢)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٣)، الحاوي (١٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد(١١/ ٥٩٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، العناية (٥/ ٣٥٢)، الجوهرة النير (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " سقط "

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٦/ ٢٢٥، ٧/ ٤٧)، الحاوى (١٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١٠) سورة النور، من الآية: (٤).

[قوله]: وإن حد الكافر في القذف ثمَّ أسلم، قُبِلَتْ شهادته (). لأنَّه حدثت له شهادة وعدالة لم يلحقها ردُّ قبل ذلك، فوجب أن يقبل ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العناية (٥/ ٣٣٨)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٦٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٠).

## كتاب السَّرقة $^{()}$ وقطاع $^{()}$ الطَّريق $^{()}$

[شروط القطع في السسرقة] قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا سرق البالغ العاقل () عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، مضروبة، أو غير مضروبة، من حرز لا شبهة فيه، وجب عليه القطع ().

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوۤا أَيَّدِيَهُمَا ﴾ ().

أمَّا اشتراط البلوغ والعقل؛ فلأنَّ القطع عقوبة، فلا يثبت إلا في حق المكلف<sup>()</sup>. وأمَّا اشتراط عشرة فها فوقها فهو مذهبنا<sup>()</sup>.

وعند الشافعي رَحِمَةُ اللهُ يقطع في ربع دينار (أو مال قيمته هذا) () . والصحيح ما قلنا () كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله

(١) السرقة في اللغة: هي عبارة عن أخذ ما ليس له مستخفياً.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٦)، المغرب (ص٢٢٤).

واصطلاحاً: هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان، أو حافظ. (وتسمى السرقة الصغرى). ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١١).

- (٢) في (ب)، و (ج) " قطع ".
- (٣) قطع الطريق: هو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا يلحق المأخوذ منه، الغوث. (٥ تسمى السرقة الكبرى). ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤).
  - (٤) في (ج) " العاقل البالغ ".
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٧).
    - (٦) سورة المائدة، من الآية: (٣٨).
  - (٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٧)، الاختيار (٤/ ١٠٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٠).
  - (٨) ينظر: التجريد (١١/ ٩٦٣٥)، المبسوط (٩/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٧)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٣).
    - (٩) مابين القوسين ساقط من (د).
    - (١٠) ينظر: الأم (٦/ ١٥٩)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٧).
      - (١١) في (د) " قولنا ".

عشرة دراهم» ()، والرِّوايات فيها مختلفة فأخذنا بالعشرة؛ لأنَّها أكثر احتياطاً ().

ثمَّ قول صاحب الكتاب: (مضروبةً/ أو غير مضروبة)، فهو قول: أبي حنيفة [٢١٢/١] رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ لأنَّ النِّصاب إذا تعلق بقدر من الدراهم يستوي فيه المضروبة وغير، أصله نصاب الزَّكاة ().

وروى بشر () عن أبي يوسف وابنُ سهاعة عن محمد رَحَهَهُ مُاللَّهُ فيمن سرق عشرة دراهم تبراً ()، لا يجب فيه القطع ().

وأمَّا اشتراط الحرز؛ فلأنَّ الجناية لا تتكامل بدون الحرز فيه.

وقوله: (من حرز لا شبهة فيه)، فلأنَّ الحد مما يسقط بالشَّبهة، فيشترط زوال الشَّبهة لإيجاب القطع ()، وسنبيّن الشبهة ().

(۱) وهو من قول ابن عباس، أخرجه البزار في مسنده (۱۱/۳۶۳) برقم (۵۱۵۹) والنسائي في سننه (۸/۸۳) برقم (۵۱۵۹)، وابن أبي شيبة في السنن الكبرى (۸/۸۳) برقم (۵۱۷۷۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/۳۷۳) برقم (۲۸۱۰۶).

- (٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٨)، الاختيار (٤/ ١٠٣)، العناية (٥/ ٣٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤).
- (3) هو: بشر بن الوليد بن خالد، الإمام العلامة، المحدث، الصادق، قاضي العراق، أبو الوليد الكندي، الخنفي. ولد في حدود الخمسين ومائة. سمع من: عبد الرحمن الغسيل وهو أكبر شيوخه ومن مالك بن أنس، وحماد بن زيد، وحشر جبن نباته، والقاضي أبي يوسف، وبه تفقه وتميز. وحدث عنه: الحسن بن علويه، وحامد البلخي، وموسى بن هارون. كان بشر، إماماً واسع الفقه، كثير العلم، صاحب حديث، وديانة، وتعبد. مات في ذي القعدة، سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
  - ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٦٦٥)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٦٦)، لسان الميزان (٢/ ٣٥).
  - (٥) التبر: هو الذهب والفضة، أو فتاتهما قبل أن يصاغا. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٨)، القاموس المحيط (ص٥٦).
    - (٦) ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٨)، العناية (٥/ ٣٥٨).
    - (٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٧)، العناية (٥/ ٣٥٩)، مجمع الأنهر (١/ ٢١٤).
- (٨) في المسألة التي سوف تأتي معنا قريباً وهي: قوله: (ولا يقطع السارق من بيت المال، ولا من مال للسارق فيه شركة).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١١/ ٩٦٤)، الاختيار (٤/ ١٠٣).

ــسرقة]

كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

[قوله]: والحرُّ والعبد في القطع سواء ().

لعموم الآية، وللأخبار ().

[قوله]: ويجب القطع بإقراره مرّة واحدة ().

لأنَّ الإقرار الثاني لا يفيد زيادة غلبة الظَّن ().

[قوله]: أو بشهادة شاهدين ()

() بشهادة () شاهدین () ، کالقصاص () .

[قوله]: وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع، وإن أصابه أقل لم يُقطع ().

- (۱) هذه المسألة، ليست موجودة في مختصر القدوري في النسخة التي لدي، وهي موجودة في جميع نسخ المخطوط، وكذلك في المصادر الأخرى. ينظر: الجوهرة النيرة (۲/ ١٦٤)، اللباب في شرح الكتاب(٣/ ٢٠٢).
  - (۲) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ٥٧)، العناية (٥/ ٣٦٠).
    - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٨).
  - (٤) ينظر: المبسوط (٩/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٣).
    - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٨).
      - (٦) في (ج) زيادة "على".
      - (V) في (د) " يجب استحقاقها ".
      - (۸) في (أ) و (ج) و (د) "فيثبت".
      - (٩) ساقط من (أ) و (ج) و (د).
      - (١٠) في (ج) و(د) "بشاهدين".
  - (١١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٨١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٣)، العناية (٥/ ٣٦٢)، البحر الرائق (٥/ ٥٦).
    - (۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٨).

وقال مالك رَحِمَهُ أُللَّهُ: إذا اشتركوا في نصاب واحد قُطع الكل (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ كل واحد منهم سارق لما دون النصاب، فلا يقطع كها لو انفرد بسرقته (). بخلاف ما إذا قتل جماعة واحداً؛ لأنَّ القصاص يتعلق بإزهاق الروح ()، وهذا معنى لا يتبعض فصار كل واحد كالفاعل لجميعه؛ سداً لباب التعدي ().

[قوله]: ولا يقطع فيها يوجد مباحاً تافهاً ( ) في دار الإسلام، كالخشب، والقصب، [القطع في السيسة في السيسة السيسة ا السيسة التافيية ( ) . التافيية ( ) . التافيية ( ) . التافيية ( ) . التافيية التافية التافية

وعن أبي يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ: أنَّه يقطع في جميع ذلك إلا في الطين، والتراب، والسرقين، () والحافر (). وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). والصحيح قولنا ()؛ لحديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا: «كان لا يقطع السارق على عهد رسول الله الله في الشيء التافه» (). ولأنَّه لا تكمل الجناية بسرقته، فلا يعاقب بقطع يده كالسرقين والماء ().

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية العدوي (٢/ ٣٣٤)، منح الجليل (٩/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٠٦)، العناية (٥/ ٣٦٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) و (د) " الحياة ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٥)، العناية (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " تافها مباحا ". بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٨).

<sup>(</sup>٧) السرقين: وهو الزبل. ينظر: المغرب (ص٢٠٦)، القاموس المحيط (ص١٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٩٧٤)، المبسوط (٩/ ١٥٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۹) ینظر: الحاوی (۱۳/۲۷۲)، المهذب (۳/۳۳۰).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " ما قلنا ".

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٥/ ٤٧٧) برقم (٢٨١١٤).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٧٥)، المبسوط (٩/ ١٥٤).

[قوله]: ولا فيها يتسارع إليه الفساد، كالفواكه الرطبة، واللبن، واللحم، [القطع فيما يتسارع إليه الفساد] اليه والبطيخ والفاكهة على () الشَّجر، والزرع الذي لم يحصد ().

وعن أبي يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ /: إن عليه القطع (). وهو قول الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ (). [با٢١٧] والصحيح قولنا؛ لأن معنى الماليَّة فيها ناقص، فمنع وجوب الحدِّ ().

[قوله]: ولا قطع في الأشربة المطربة ().

[القطع فيمــا لا عـصمة لــه]

لأنَّه لما اختلف في إباحته اختلف في كونه مالاً، فيصير ذلك شبهة في سقوط الحد ().

[قوله]: ولا في الطنبور<sup>()</sup>.

لأنَّه له أخذه، وكسره، أو حلَّه وتغييره، على حسب ما اختلف فيه، فصار ذلك شبهة في سقوط الحد ().

<sup>(</sup>١) في (أ)، و(ج) " من "، وفي (د) " في ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٠)، الحاوي (١٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٩٧٢)، المبسوط (٩/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٩).

الأشربة المطربة: أي المسكرة، والطرب: النشاط. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٤/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، العناية (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٩).

والطُنبُور: بالضم، وهو فارسي معرب، والطِنبَار بالكسر: لغة فيه. وهو من آلات الملاهي. ينظر: مختار الصحاح (ص١٦٣)، المصباح المنير (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٣٥)، الاختيار (٤/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، العناية (٥/ ٣٦٨).

: كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

[قوله]: ولا في سرقة المصحف<sup>()</sup>.

[القطـــع في

وقال أبو يوسف، والشافعي رَحَهُمَاٱللَّهُ يقطع ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المقصود السلط من المصحف القراءة، وما فيه من القرآن ليس بهال. وله أخذه للقراءة عند الحاجة فصار ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه ( ). بخلاف ما لو سر ق قبل الكتابة حيث يقطع؛ لأنَّ المقصود منه المال، وبعد الكتابة المقصود ما في الكاغد ()، وذا ليس بهال، وصار كها لو سرق قلادة قُطع، ولو سرق كلباً عليه قلادة لم يقطع ().

[قوله]: وكذا إذا كان عليه حلية ().

ذهب أو فضة؛ لأنَّه تبع للمصحف ().

[قوله]: و $W^{()}$  في الصليب بالذهب و $W^{()}$  الشطرنج و $W^{()}$  النّرد

لما أنَّه مأذون في أخذه وكسره والمنع من استعماله ( )( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١١/ ٩٩١)، الاختيار (٤/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، الأم (٨/ ٣٧٠)، الحاوى .(٣٠٤/١٣)

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٩٩١٥)، الاختيار (٤/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، العناية (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) الكاغد: هو القرطاس، معرب. ينظر: القاموس المحيط (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٩٩٢٥)، الاختيار (٤/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ١٠٧)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٩).

<sup>(</sup>A) في (د) "ولا قطع ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص ٤٧٩).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "اشغاله".

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٣٥)، تبين الحقائق (٣/ ٢١٦)، البحر الرائق (٥/ ٥٩).

[قوله]: ولا قطع على سارق الصبي الحر، وإن كان عليه حلي  $^{()}$ .

وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ: يقطع (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المقصود هو الصبي () دون ما عليه؛ لأنَّه لو قصد ما عليه لأخذه وتركه، وما عليه من الحلي تبع له ().

[قوله]: و $\mathbf{K}^{(\ )}$  سرقة العبد الكبير الكبير ويقطع في سرقة العبد الصغير الصغير [ قوله].

لأنَّ الكبير () في يد نفسه، وما عليه في يده أيضاً، فكان أخذه خِداعاً لا سرقة، بخلاف العبد الصغير؛ لأنَّه مال ولا يد لَهُ على نفسه، فكان بمنزلة البهيمة ().

[قوله]: ولا قطع في الدفاتر كلها، إلا دفاتر الحساب<sup>()</sup>.

[القطـــع في الـــدفاتر]

[القطـــع في سرقة العبـد]

لأنَّها إن كانت أسعاراً مكروهة فهي ( ) كالطنبور، وإن كانت كتب الحكمة

ینظر: مختصر القدوري (ص۹۷۹).

- (٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦)، البحر الرائق (٥/ ٥٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٧).
  - (٣) ساقط من (ج) ومكانها مكرر لفظ" الصحيح قولنا".
- (٤) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦)، البحر الرائق (٥/ ٥٩)، مجمع الأنهر (٤/ ٢١٧).
  - (٥) في (ج) "ولا قطع ".
  - (٦) في (د) هنا "صغير ".
  - (٧) في (د) "هنا "كبر ".
  - (A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).
    - (٩) في (د) "كيف".
- (١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦)، البحر الرائق (٥/ ٥٩)، مجمع الأنهر (١١٧/١).
  - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).
    - (١٢) في (د) " فهو ".

والدين والفقه، فهي كالمصحف من وجه، والشبهة في هذا الباب كافية إلا دفاتر الحساب؛ لأنَّ المقصود منها الكاغد دون ما فيه، والكاغد في نفسه مال، فلم تتحقق شبهة مانعة من القطع ().

[قوله]: و $\mathbf{K}^{()}$  في سرقة كلب، و $\mathbf{K}^{()}$  فهد، ولا دبّ، ولا طبل، ولا مزمار  $\mathbf{K}^{()}$ .

أمَّا الكلب والفهد؛ فلأنَّ جنسها يوجد مباحاً تافهاً في دار الإسلام، وأمَّا البواقي؛ فلأنَّ الإذن ثابت في أخذ ما هو/ معد للمعاصي وكسره، فكان في العصمة [ب/٢١٣] قصور ().

[القطع في الأغـــراض النفيـــسة]

[قوله]: ويقطع في الساج ()، والقنا ()، والآبنوس ()، والصندل ()(). لأنَّه لا يوجد مباحاً في دار الإسلام ().

- (٢) في (د) " و لا قطع ".
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).
- (٤) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٤).
- (٥) الساج: هو خشب أسود رزين يجلب من الهند، ولا تكاد الأرض تبليه. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٥) . (٣/ ٢٠٤).
  - (٦) القنا: جمع قناة، وهي الرمح. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٤).
  - (٧) الآبنوس: خشب معروف أشد سواداً من الساج. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٤).
    - (٨) الصندل: شجر طيب الرائحة. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٤).
      - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).
    - (١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٦)، البحر الرائق (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٧)، العناية (٥/ ٣٧١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٧).

## [قوله]: وإذا اتخذ من الخشب أواني (<sup>')</sup>،أو <sup>(')</sup> أبواب قطع فيها <sup>(')</sup>.

لأنَّ بالصنعة والتأليف خرج عن حد التفاهة والإباحة والتحق بالأموال النفيسة. وعن أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: أنَّه لا قطع في الآجرِّ والفخَّار؛ لأنَّه من الطين، والصنعة غير غالبة عليه (). وفي سرقة الزجاج روايتان ().

[قوله]: ولا قطع على خائن ولا خائنة ( <sup>)</sup>، (ولا نباش) <sup>( )( )</sup>، ولا منتهب <sup>( )</sup>، ولا [<mark>مالايميد</mark> مختلس ( )( )

ينظر: المبسوط (٩/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٩).

- (٧) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (ج).
- (A) النباش: النبش، استخراج الشيء المدفون، من باب طلب، ومنه النباش الذي ينبش القبور، ويعتاد ذلك. ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٨)، المغرب (ص٤٥٣).
  - (٩) الانتهاب: هو الأخذ علانية قهراً. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/١٦٧).
  - (١٠) الاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٧).
    - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).
- (١٢) في جميع النسخ زيادة " ولا نباش " ولم أُثبتها؛ لأنَّها ليست موجودة في الحديث، والذي سيأتي تخريجه في الهامش التالي. وقد تكون هذه الزيادة خطأ من النسّاخ، غفر الله لنا ولهم.
- (١٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، في الحدود، باب: الخائن والمنتهب والمختلس (٢/ ٨٦٤) برقم (٢٥٩١)، وأبو

<sup>(</sup>١) في (ج) "الأواني".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، الاختيار (٤/ ١٠٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) إحداهما: لاقطع فيه ؛ لأن المكسورة منه تافهة. الرواية الأُخرى: يقطع في المصنوع منه ؛ لأنه مال نفيس، لا يتسارع إليه الفساد إلا بالتقصير في الاحتراز.

<sup>(</sup>٦) الخائن والخائنة: هما اللذان يأخذان مافي أيديهما من الشيء المأمون. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٧).

حنيفة ومحمد رَحَهُ مَاللَّهُ (). وقال أبو يوسف، والشافعي رَحَهُ مَاللَّهُ: عليه القطع (). والصحيح قولها؛ لما أنَّ في الماليَّة خللاً؛ لأنَّه مال لا يتعلق به مصلحة البقاء، وكذا في الحرز خلل فلا يتعلق به وجوب القطع ().

[ممن لا يقطع بالـــسرقة المنشاءة [قوله]: ولا يقطع السارق من بيت المال، ولا من مال للسارق فيه شركة ().

أمَّا الأوَّل؛ فلأنَّ له فيه حقاً، وأمَّا الثاني؛ فلأنَّ القطع يسقط بالشبهة، والملك فوق الشبهة ().

[قوله]: ومن سرق من أبويه، أو ولده، أو ذوي رحم محرم منه، لم يقطع (). لأنَّ له أن يدخل بيت هؤلاء من غير استئذان وحشمة ().

- (۱) أنه لا قطع فيها تقدم، بها فيهم النباش. لأن الخلاف في قطع النباش. ينظر: التجريد (۱۱/ ۹۹۶)، المبسوط (۹/ ۱۰۹)، الاختيار (٤/ ۱۰۸)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٧).
- (۲) يعني النباش. ينظر: التجريد ١١/ ٩٩٦٥)، المبسوط (٩/ ١٥٩)، الأم (٨/ ٣٧٠)، الحاوي (٢/ ٣١٣).
  - (٣) ينظر: المبسوط (٩/ ١٥٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٥).
    - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).
  - (٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٨)، العناية (٥/ ٣٧٦)، البحر الرائق (٥/ ٢٠٦).
    - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).
  - (٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٠)، العناية (٥/ ٣٨٠).

داود في سننه، في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة (٤/ ١٣٨) برقم (٤٣٩٣)، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن والمختلس (٤/ ٥٢) برقم (١٤٤٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه (٨/ ٨٨) برقم (١٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٨٥) برقم (١٧٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٨) برقم (١٧٢٩). قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٦٠): «هذا الحديث صحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٥٠): «حديث حسن صحيح».

### [قوله]: وكذلك $^{()}$ إذا سرق أحد الزوجين من الآخر $^{()}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ في قول: يقطع كل واحد بسرقة الآخر. وفي قول قال: الزوج يقطع والمرأة لا تقطع (). والصحيح قولُنا؛ لأنَّ كل واحد منهما له بسُطه في مال الآخر، فيمنع وجوب القطع كالولد مع الوالد ().

[قوله]: وإذا سرق العبد من بيت سيّده،أو بيت امرأة سيّده، أو زوج سيّدته، لا يقطع ().

لأنَّه يدخل بيت هؤلاء بغير إذن، وذا يمنع القطع ().

[قوله]: والمولى من مكاتبه ().

لأنَّ مالك المكاتب موقوف على حق مولاه، وفي مثله لا قطع، كأحد المتابعين إذا سرق ما فيه شرط الخيار ().

[قوله]: والسارق من المغنم (). لأنَّ له فيه حقاً فصار () كمال بيت ().

<sup>(</sup>١) في (د) " وكذا ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٣/ ٣٤٥، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٢٠٢٦)، المبسوط (٩/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٢١)، العناية (٥/ ٣٨٢)، مجمع الأنهر (١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر الرائق (٥/ ٦٣)، مجمع الأنهر (١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٠)، العناية (٥/ ٣٨٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٨).

[أنواع الحرز] [قوله]: والحرز على ضربين: حرزٌ لمعنى فيه، كالبيوت والدور، وحرز بالحافظ فمن سرق شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع ( ).

أمّا/ اشتراط الحرز فلما ذكرنا ( ). وأمَّا صفة الحرز فالبيوت والدور حرز بنفسها، [ب/۲۱۳] وكذا الخيمة وكل موضع محجّر.والمواضع التي ليست بمحجّرة، ولم تُعدّ للأحراز فإنَّها تكون حرزاً بالحافظ؛ لما روي أنَّ صفوان () رَضَالِتُهُ عَنْهُ، نام في المسجد

وتوسّد رداءه، فسرقه سارق من تحت رأسه فقطعَهُ رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله

[قوله]: ولا قطع على من سرق من حَمَّام، أو بيت أُذِنَ للناس في دخوله (). [الأماكن التي

لا يقطــــع السارق منها]

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: في الحمام إذا كان عند الثياب حافظ فعليه القطع ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الحمام حرز بنفسه؛ لأنَّه مبني كالدور، فلا يصير حرزاً بالحافظ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٢) في بداية كتاب السرقة.

<sup>(</sup>٣) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي الجمحي القرشي. له صحبة مع النبي عليه النبي عليه وكان ممن أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم بعد حنين. يكني أبا أمية، ويقال: أبو وهب. روى عنه سعيد بن المسيب في خلق النبي ﷺ، مات بمكة في أول ولاية معاوية، سنة (٢٤هـ).

ينظر: رجال صحيح مسلم (١/ ٣١٦)، معرفة الصحابة (٣/ ١٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في سننه، في الحدود، باب: من سرق من الحرز (٢/ ٨٦٥) برقم (٢٥٩٥)، وأبو داود في سننه، في الحدود، باب: من سرق من حرز (٤/ ١٣٨) برقم (٤٣٩٤)، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام (٨/ ٦٨) برقم (٤٨٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٦١) برقم (١٧٢١٥). قال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٤٥):

ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٢)، العناية (٥/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٦/ ١٦٠)، الحاوي (١٣/ ٣١٠).

ثم قد بدت لنا أنّه لو سرق ما ليس عنده حافظ، لا يقطع، فكذا إذا سرق ما عنده حافظ (). بخلاف المسجد؛ لأنّه ليس بحرز في نفسه، فيصير حرزاً بالحافظ. فأمّا الدار التي أُذِن بالدخول فيها (فيها فيها) () غير محرز عمن أذن له بالدخول وكذا الحمام، فآخذه لا يكون سارقاً ().

[قوله]: ومن سرق من المسجد متاعاً عنده () صاحبه يحفظه، قطع (). المسجد متاعاً عنده لل يتنا ().

[قوله]: و لا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه (). الضيف ممن الضيف ممن الضيف ممن

لأنَّه بالإذن صار من جملة أهل البيت؛ فانعدم الحرز في حقّه. وكذا إذا سرق من المسلطة المعض بيوت الدار التي أذن بالدخول فيها، وهو مقفل أو من صندوق في الدار مقفل؛ لأنَّ الدار الواحدة حرز واحد ().

[قوله]: وإذا نقب اللص البيت، فأخذ المتاع وناوله آخر خارج البيت، فالا قطع [اعتباد العرز في السرقة] عليهما ().

(۱) ينظر: التجريد (۱۱/ ۲۰٤٥)، بدائع الصنائع (۷/ ۷۶)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۲۱).

(٢) مابين القوسين ساقط من (د).

(٣) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)، البحر الرائق (٥/ ٦٤).

(٤) في (ج) زيادة "و"

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

(٦) أنَّ ماليس بحرز يصير حرزاً بالحافظ؛ لحديث صفوان بن أمية المتقدم في الصفحة السابقة. ينظر: التجريد (١١/ ٢٠٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٥/ ٦٤).

(۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

(٨) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٢)، مجمع الأنهر (١/ ٢٢١).

(٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ الله خاصة. وقال من عداه: يقطع ()(). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ الله الخارج لم يهتك الحرز، والداخل انفصل عن الحرز، وليس له يد على السرقة مشاهدة، بخلاف ما لو حمل واحد من السراق؛ لأنَّ فعل أحدهم كفعلهم (). وعن أبي يوسف رَحْمَهُ الله أنه أن أدخل الخارج يده الحرز وأخذه من اللصّ الداخل قطعها ().

[قوله]: وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع ( ). أخرج المال ثم

وقال زفر رَحِمَهُ أللَّهُ: لا يقطع (). والصحيح قولنا ()؛ لأنَّ يده ثابتة عليه، ما لم علا فأخله الم علا المؤلفة عليه، ما لم علا فأخله المحدث يداً أخرى، فقد خرج من الحرز والمسروق في يده مشاهدة، فتقطع، إذ موضوع المسألة / فيها إذا ألقاه بحيث يراه ().

[قوله]: وكذا إن همله على حمار، فساقه وأخرجه ().

لأنَّه وُجد الأخذ والإخراج وهو في يده مشاهدة، فتقطع ( ).

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة "وقال من عداه يقطع من عداه". ولا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>۲) وهو قول: محمد وأبي يوسف، وهو قول الشافعي. ينظر: التجريد (۱۱/ ۲۰۶۸)، بدائع الصنائع (۷) وهو قول: محمد وأبي يوسف، وهو قول الشافعي. ينظر: التجريد (۱۱/ ۲۰۶۸)، مغني المحتاج (۷/ ۲۰)، العناية (۵/ ۳۸۷)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۲۹)، منهاج الطالبين (ص ۳۰۰)، مغني المحتاج (۵/ ۵۸۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٥)، الاختيار (٤/ ١٠٦)، العناية (٥/ ٣٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٦)، الاختيار (٤/ ١٠٦)، العناية (٥/ ٣٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٣)، العناية (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ج) "ما قلنا ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٥)، الاختيار (٤/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٣)، العناية (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٤/ ٢٠٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٩).

# [قوله]: وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قُطعوا جميعاً (). الجماعــــة

وهذا استحسان. والقياس: أن لا يقطع إلا الذي أخرج، وهو قول زفر والشافعي رَحَهَهُمَالَسَّهُ (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ الحد () يتعلق بالمقصود، ومقصود السارق ليس هو () الحمل، إنَّما المقصود هتك الحرز والتمكن من أخذ المال، ولهذا كان الحامل للمتاع أصغرهم، والحد يجب بحصول المقصود، وقد حصل (). بخلاف ما إذا نقب ووقف عند النقب يحميهم؛ لأنَّه لم يهتك الحرز ().

[قوله]: ومن نقب البيت وأدخل يده وأخذ شيئاً، لم يقطع، وإن أدخل يده في [هتك العرز] صندوق الصّير في أو في كم غيره، وأخذ المال، قُطع ().

وقال أبو يوسف رَحِمَهُ أللَّهُ: قطع () فيهم (). والصحيح قولنا، لأنَّ في الوجه الأول: أمكن هتك الحرز بالدخول فيها، فقبله لم يُعد هاتكاً، وفي الوجه الثاني: هتك الحرز غير ممكن بدخوله بل اليد وقد وُجد ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاختيار (٤/ ١٠٥)، العناية (٥/ ٣٨٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٦٩)، الأم (٨/ ٣٧٠)، الحاوي (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ) " الحديث ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) "وجد ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٣٩)، العناية (٥/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>A) في (أ) و(د) "لا قطع".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٩/ ١٤٧)، الاختيار (٤/ ١٠٦)، العناية (٥/ ٣٩٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١١/ ٦٠٣٧)، المبسوط (٩/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٣).

[صفة القطع في السسرقة] [قوله]: وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم ().

لأَنَّ النَّبِي عَلَى قطع السارق (من الزند) () () وأمر أن تحسم () () وهذا بيان المراد بالآية، وإنَّما عيّنا اليمين بقراءة ابن مسعود رَخَوَلَكُ عَنْهُ، وبتفسير ابن عباس رَخَالِكُ عَنْهُا. قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُواً » () أَيْدِيَهُمَا ﴾ () أي: أيهانهما () ().

[قوله]: فإن سرق ثانياً، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثاً، لم يقطع، وخلد في الحبس حتَّى يتوب  $( )^{( )}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يقطع في المرة الثالثة اليد اليسرى وفي الرابعة رجله

(۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٣).

(٢) مابين القوسين ساقط من (ب).

- (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٨٢) برقم (٣٤ ٦٦) من قصة صفوان بن أمية، بلفظ: (ثم أمر بقطعه من المفصل). قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٠): «ضعفه ابن القطان». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٠) برقم (١٧٢٥) بلفظ (قطع النبي على سارقاً من المفصل) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٥٦): «في إسناده عبد الرحمن بن سلمة، مجهول».
- (٤) أخرجه الدار قطني في سننه (٤/ ٩٧) برقم (٣١٦٣) والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٢٢) برقم (٨١٥٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وعبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٨٩) برقم (١٣٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٩) برقم (١٧٢٧٥). قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٣٨٩): «ضعيف».
  - (٥) الحسم: القطع، وحسم العرق قطعه ثم كواه؛ لئلا يسيل دمه. ينظر: لسان العرب (١٢/ ١٣٤).
    - (٦) مابين القوسين ساقط من (أ)و(ج)و(د).
      - (٧) سورة المائدة، من الآية: (٣٨).
    - - (۹) التجريد (۱۱/ ۲۰۱۰).
        - (۱۰) فی(د) " یموت ".
      - (١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٣).

اليمنى، وفي الخامسة يعزّر ويحبس (). والصحيح قولنا؛ لحديث علي () رَضَوَلِنَّهُ عَنْهُ، أَنَّه أَتِي بسارق أقطع اليد والرجل، فشاور الصحابة رَضَالِنَّهُ عَنْهُ، فقال بعضهم: تقطع يده اليسرى، فقال علي رَضَالِنَّهُ عَنْهُ: بم يرفع لقمتَه؟ وقال بعضهم: تقطع رجله اليمنى، فقال علي رَضَالِنَّهُ عَنْهُ: بم يمشي؟ فسكتوا، فدرأ عنه الحد، ولم ينكر عليه أحدٌ فكان إجماعاً (). وإذا لم يقطع، خُلِّد () إلى أن تظهر على وجهه [ب١١٤/١] سيا رجل صالح ().

[قوله]: وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى، أو أقطع، أو مقطوع الرجل اليمنى، [فقد موضع القطط] القططع ().

لأنَّه يودي إلى إهلاكه من وجه بتفويت منفعة البطش أصلا أو المشي، وهذا لا يجوز ().

ینظر: الأم (٦/ ١٦٢)، الحاوي (١٣/ ٣٢١، ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "عمر ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٧) برقم (١٧٢٦٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٩٠) برقم (٣/ ٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "جلد" وفي (د) "حمل".

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وأضفتها؛ لأن العبارة لا تستقم إلا بها.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٢٠١٠)، المبسوط (٩/ ١٦٨)، الاختيار (٤/ ١١٠)، العناية (٥/ ٣٩٨).

[قوله]: ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة (). المطالبة في

وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: أقطعُه (). والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ ما أقرَّ به () في القط الظاهر له، ما لم يصدقه المقرّ له وكان () ذلك شبهة دارئة للقطع ().

[قوله]: فإن وهبها من السارق، أو باعه إياها، أو نقصت ( ) قيمتها من النصاب، لم يقطع ( ).

أمَّا الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمد رَحِمَهُمَااللَّهُ (). وقال أبو يوسف رَحِمَهُاللَّهُ (). وإن كان ذلك بعد الترّافع [() لا يسقط القطع (). وهو قول الشافعي رَحِمَهُاللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ شبهة الحلّ () قد تمكنت؛ لأنَّ القبض في السرقة يقع شرطاً لثبوت الملك أو مؤكداً للملك، والملك صلاح، والأصل في الصلاح وأسبابه الإطلاق دون المنع تحصيلاً للصلاح، فلئن لم يثبت حقيقة الحل، فلا أقل من أن يثبت شبهة،

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٣).

<sup>(7)</sup> ينظر: المبسوط (٩/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (4/ )، تبيين الحقائق (4/ ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) " لأنها أقرب ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) "فكان ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٩/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "نصف ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ١٨٦)، العناية (٥/ ٤٠٦)، مجمع الأنهر (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين في (د) " إن كان مقراً للدافع ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٩/ ١٨٦)، العناية (٥/ ٤٠٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧١)، مجمع الأنهر (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الأم (٦/ ١٤١، ٨/ ٣٧٠)، الحاوي (١٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١٢) في (ج) " الحد ".

رِاه \_ عيد المدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

ومع الشبهة لا يمكن إيجاب القطع ().

وأمَّا إذا نقصت قيمة العين عن النصاب، لم يقطع حتى تكون كاملة نصاباً من يوم الأخذ إلى يوم القطع. وقال محمد والشافعيّ، وهو رواية عن أبي يوسف رَحْهُمُّاللَّهُ أَنَّه يقطع (). والأصح هو الأول؛ لأنَّ بقاء العين معتبرة في وجوب القطع، فإذا نقصت قيمتها فقد طرأ على سبب الحد ما لو كان موجوداً في الابتداء منع القطع فلا يقطع، كما لو اعترض () الهبة ().

[تكسسرار السرقة للعين الواحسدة]

[قوله]: ومن سرق عيناً فقطع فيها وردّها ثم عاد فسرقها وهي بحالها، لم يقطع ().

وقال زفرُ والشافعي وهو رواية عن أبي يوسف رَحَهُمُواللَهُ أيضاً أنَّه: يقطع (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ في خصومته في المرة الثانية نوع () شبهة؛ لأنَّه قد استوفى بخصومته مرة ما هو جزاء سرقة هذا العين، فيتمكن في خصومته شبهة في المرة الثانية، وذا مانع من القطع الذي يندريء بالشبهات عبر مانع من الضهان الذي ثبت مع الشبهات بخلاف حدّ/ الزّنا؛ لأنَّه لا يعتبر فيه الخصومة أصلاً ().

[1/0/1]

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٨٥، ٩٨٧)، المبسوط (٩/ ١٨٨، ١٨٨٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۱/ ۹۸۰)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۳۰)، مجمع الأنهر (۱/ ٦٢٦)، الأم (۸/ ٣٧٠)، الحاوي (۱/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (د) "اعرض".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١١/ ٥٩٨٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٠)، مجمع الأنهر (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤،٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٧)، العناية (٥/ ٣٧٨)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٩)، الحاوي (١٣٠/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۱۱/ ۲۰۰۶، ۲۰۰۶)، بدائع الصنائع (۷ / ۷۳)، الاختيار (٤/ ١١١)، مجمع الأنهر (٨) (١). (١ / ٢١٩).

[قوله]: فإن تغيّرت عن حالها، مثل أن كان غز لا فسرقه، فقطع به، ثمّ ردّه، فنسج فعاد فسرقه قطع أ.

لأنَّه صار عيناً آخر حكماً، حتى أن من غصب غزلاً فنسجه ينقطع حق () المالك عنه ().

[قوله]: وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها، وإن كانت هالكةً، لم السروقة] المسروقة] يضمن ().

أمَّا الأول: فلقوله على: «على اليد ما أخذت حتى ترد» () ؛ ولأنَّه ليس في ردّ العين أمر ينافي القطع، فاجتمعا. وأمَّا الثاني: مذهبنا (). وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: القطع مع الضمان يجتمعان (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ القول بوجوب الضمان ينفي وجوب القطع الذي هو واجب بالنصّ والإجماع؛ لأنَّه لمّا وجب الضمان ملكَ المسروق عند أداء الضمان بالأخذ السابق، فتصير السرقة السابقة سبباً لثبوت الملك للسارق في المسروق،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٢٠٠٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على لفظ: (حتى ترد)، وقد أخرجه بلفظ: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، احمد في مسنده (٣/ ٢٧٧) برقم (٢٧٧) برقم (٢٠٠٨)، والدارمي في سننه (٣/ ١٦٩١) برقم (٢٦٣٨)، وابن ماجة في سننه، في الصدقات، باب: العارية (٢/ ٨٠٠) برقم (٢٠٤٠)، وأبو داود في سننه، في الإجارة، باب: في تضمين العور (٣/ ٢٩٦) برقم (٣٥٦١)، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداه (٢/ ٥٥٧) برقم (٢١٦٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٤٩١) برقم (١١٤٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣١٦) برقم (٢٠٥٦): «ضعيف».

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٢٠١٦)، العناية (٥/ ٢١٧)، البحر الرائق (٥/ ٧٠)، مجمع الأنهر (١/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٦/ ١٦٤، ٨/ ٣٧١)، الحاوي (١٣/ ٣٤٢).

وسبب الملك لا يكون ممنوعاً عنه، فبمقتضى ثبوت الحل والإطلاق حقيقة، فلئن لم تثبت حقيقة الحل فلا أقل من أن تثبت شبهة الحل. ومع الشبهة لا يبقى القطع واجباً؛ لأنَّ القطع حد، والحد يندريء بالشبهة، فدل أنَّه يؤدي إلى ما قلنا، فوجب أن لا يحد ().

[قوله]: فإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه، سقط القطع عنه، وإن لم يُقم السارق ملكية السارق ملكية السارق ملكية العسسين العسسوقة]

لأنَّ الشبهة كافية لدرء الحدِّ ( ).

[أحوال عقوبة قلطع

[قوله]: وإذا خرج جماعة ممتنعين، أو واحد يقدر على الامتناع، فقصدوا قطع الطريق، فأُخِذُوا قبل أن يأُخُذُوا ما لاً، أو يقتلوا نفساً حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ( ).

لأنهم همّوا بالمعصية، فلا يلزمهم القتل بذلك، كالعزم على سائر المعاصي، بل يجبسون وهو معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ ()(). وعند الشافعي: البغي طلب قاطع الطريق ليقام عليه الحد، أو يحبس إن كان لم يفعل شيئًا، فكلّما () خرج إلى بلد طُلِبَ فيه، حتى يلحق بدار الحرب (). وهذا لا يصح؛ لأنّه إخراج المسلم من دار الإسلام تعريض له على الكفر والردّة، وهذا لا يجوز ().

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (١١/ ٢٠٢٠، ٢٠٢١)، البحر الرائق (٥/ ٧٠)، العناية (٥/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٠)، العناية (٥/ ٤٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٠٦٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "وكلما" وفي (د) "كلما".

<sup>(</sup>۸) ينظر: الأم (٦/ ١٥٧)، الحاوي (١٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٦).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

[قوله]: وإن أخذوا مال مسلم، أو ذمّي، والمأخوذُ إذا قُسِمَ على جماعتهم أصاب كل واحدٍ منهم عشرة/ دراهم فصاعداً، أو ما يبلغ قيمته ذلك، قطع الإمام أيديَهم [ب١١٥٠] وأرجلهم من خلاف ().

[لأنَّ قطع الطريق على الذّمي] () يتعلق به الحد، كالمسلم لكون ماله معصوماً على التأبيد (). وأمَّا اعتبار النصاب بعشرة؛ فلأنَّ الحد ()، يجب صيانة للأموال، فيعتبر () فيه نصاب السرقة، كالسرقة الصغرى (). وأمَّا بقيّة الأحكام فثابتة بالنصّ وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ () والأحكام المذكورة في الآية على الترتيب دون التخيير (). كذا روي عن ابن عباس رَضَيَّكُ وعن إبراهيم النخعي مثله (). فيصير معناه: أن ﴿يُصَلَبُوا ﴾ إن قتلوا وأخذوا المال، ﴿أَوْ تُعَطَّعَ أَيْدِيهِمَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ ﴾ () إن أخذوا المال، ﴿أَوْ يُنفَوّا مِنَ الْأَرْضُ ﴾ () إذ أخذوا المال، ﴿أَوْ يُنفَوّا مِن الْأَرْضُ ﴾ () إذ أخذوا المال، ﴿ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٤، ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في (أ) و(د) " لأن سرقة مال الذمي "، وفي (ج) لأن قطع الذمي ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٦)، العناية (٥/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) زيادة "يجب". ولا يستقيم بوجودها المعنى.

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٩/ ٢٠٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس (١٠٩/١٠) برقم (١٨٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٤٥) عن ابن عباس برقم (٢٧٩٩) وعن إبراهيم برقم (٣٢٧٩٣).

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>١٢) سورة المائدة، من الآية: (٣٣).

السبيل، وللمحاربة تأويلان: أحدهما: محاربة أولياء الله؛ لأنَّ الله تعالى يستحيل أن يحارب، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. [والثاني] (): في حكم المحاربين لله تعالى حيث () تجبروا () وامتنعوا وتظاهروا على خلاف أمره، وهذا شائع في الكلام بطريق الاستعارة، والاتساع في الكلام ().

[قوله]: وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلهم [الإمام] () حداً فإن عفا الأولياء لم يُلتفت إلى عفوهم ().

لأنَّ هذا حدُّ () يجب حقاً لله تعالى، فلا يؤثر فيه عفو الآدمي (). وإذا ثبت عند الإمام، فليس له تركه أيضاً؛ لقوله ﷺ: «تعافوا الحدود فيها بينكم، فإذا رُفع إلى الإمام، فلا غفر الله له إن عفا» ().

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مكانها في (د) " وإحدى المال ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "تحيزوا".

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٥١)، المبسوط (٩/ ١٣٤)، الاختيار (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٨٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٩/ ٢٠٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧)، العناية (٥/ ٤٢٣).

٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنّا وجدته بلفظ: (تعافوا الحدود فيها بينكم فها بلغني من حد فقد وجب). أخرجه أبوداود في سننه، في الحدود، باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ١٣٣) برقم (٢٧٦٤)، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، باب: ما يكون حرزاً وما لا يكون (٨/ ٧٠) برقم (٢٨٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٧٥) برقم (٢١ ٢٧١). قال الألباني في صحيح الجامع (١/ ٨٨٥): «حسن». وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٧٣) برقم (٢٨٠٧٥) موقوفاً على الزبير بلفظ: (مرّوا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا أتشفع لسارق؟ فقال نعم ما لم يؤت به إلى الإمام فإذا أتي جالية المنام المناه ا

[قوله]: وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم وصلبهم ().

وهذا الَّذي ذكر قول أبي حنيفة وزفر رَحَمَهُمَالَنَهُ (). وقال أبو يوسف رَحَمَهُاللَهُ: لا يقطع، ولكن يقتل ويصلب (). وهو قول أعفيه من الصلب. وقال محمد رَحَمَهُاللَهُ الله يقطع، ولكن يقتل ويصلب (). وهو قول الشافعي رَحَمَهُاللَهُ ()؛ لأنَّ القطع والقتل () في حق قاطع الطريق حد واحد، بدليل أنَّها يجيئان لمعنى واحد، وهو إخافة السبيل، وإفساد الأرض ()، فلا يقام بعضه مقام بعض/ كالجلدات (). إلا إن قطع الطريق وإن كان الم واحداً، ولكن ما ينقطع به الطريق مفترق، فكان مفترقاً من وجه، مجتمعاً من وجه. فإن شاء جمع بين القطع والقتل () اعتباراً لجهة التفرق، بمعنى أنَّها حد واحد، لا

به إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفي)، وأخرجه الدار قطني في سننه (٤/ ٢٨٣) برقم (٣٤٦٦) مرفوعاً بلفظ: (اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ١٢٨): «والموقوف أصح».

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٦٠٦١/١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٩/ ١٣٥)، الاختيار (٤/ ١١٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٦/ ١٦٤)، الحاوي (١٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (د) " ما قلناه ".

<sup>(</sup>V) في (د) " لأن القتل والقطع ". بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٨) في (د) "طريق ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " القتل والقطع" بتقديم وتأخير.

حدّان، وإن شاء جمع وغلظ في وصفه، وإلغا ما سواه اعتباراً لجهة الاتحاد ().

[قوله]: يصلب حيّاً، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت ( ).

هكذا ذكره الشيخ الإمام () أبو الحسن الكرخي، وحكاه عن أبي يوسف رَحِمَهُ أُللَّهُ، وذكر الطحاوي أنَّ الصلب يكون بعد القتل (). وبه قال الشافعي رَحِمَهُ أُللَّهُ (). لا يصلب حيًّا زيادة مثلة (على ما ورد في الشرع، فلا يجوز فعله، كما لا يصلب حيًّا) () ويترك إلى أن يموت. وجه ما ذكر في الكتاب: أنَّ الصلب منصوص عليه في الحد، وما كان حداً، فالواجب فعله في حالة الحياة، زجراً له ولا غياره كما في سائره ().

[قوله]: ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ().

لأنَّ المقصد إشهار أمره؛ لينزجر به غيره، وذا يحصل بثلاثة أيّام، وبعدد ذلك يتغيّر فيستضرّ به النَّاس، وكان دفنه أولى ().

[قوله]: فإن كان فيهم صبي أو مجنون، أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه، سقط المحبسقوط المحبسقوط المحسد]

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد(۱۲/ ۲۰۲۲، ۲۰۱۳)، المبسوط (۹/ ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۹)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٧٦)، المبسوط (٩/ ١٣٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۷) ينظر: التجريد(۱۲/ ۲۰٦٥)، المبسوط(۹/ ۱۳۵)، بدائع الصنائع(۷/ ۹۰)، تبيين الحقائق(۳/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧)، العناية (٥/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٦).

لما أنَّ شركته أورثت شبهة، وعن أبي يوسف رَحَمُ اُللَّهُ: أنَّه إن باشر الصبيّ أو المجنون الأخذ، فلا حد على الباقين، وإن باشر الأجنبي البالغ، يجب عليه الحد (). والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ المعاونة في المحاربة بمنزلة المباشرة، بدليل جريان الحد على المعيّن ()، فصار حضور الصبي كمباشرته، فسقط الحد عن جماعتهم ().

[قوله]: وصار القتل للأولياء: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا، عفوا ( ).

لأنَّ الحد قد سقط، وهذا قصاص ().

[قوله]: وإن باشر الفعل واحد منهم، أُجري الحد على جماعتهم ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: على المباشر خاصّة (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا حكم [يتعلق بأخذ] () المال على وجه المغالبة ()، فاستوى فيه المباشر والردء اعتباراً بالغنمة ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٤)، العناية (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (د) "على المقر ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٤)، العناية (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٦)، العناية (٥/ ٤٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٦).

<sup>(</sup>V) ينظر: الأم (٦/ ١٦٤)، الحاوى (١٦٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفين في (د) مكرر.

<sup>(</sup>٩) في (ج) "المبالغة ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد(١٢/ ٦٠٦٩)، المبسوط(٩/ ١٩٨)، الاختيار(٤/ ١١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٣).

[ب/۲۱٦]

#### كتاب الأشربة ()

[الأشسربة المحرمسة] قال رَحْمَهُ اللّهُ: الأشربة المحرّمة أربعة: الخمر، وهي: عصير العنب إذا غلا واشتد وقذَفَ بالزّبَد، والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ().

أمًّا حرمة الخمر، ثابتة بالأدلة القطعيّة، من الكتاب () والسنة () وإجماع الأمة ().

وأمّا صفة الخمر فالذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللّهُ. وقال أبو يوسف ومحمد رَحْمَهُ اللّهُ: هي خمر إذا اشتدت، وإن لم تقذف بالزبد (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللّهُ؛ لأنَّ الأصل في العصير هو الإباحة () إلا أنَّا توافقنا على ثبوت الحرمة

(۱) الأشربة: جمع شراب، وهو لغةً: ابتلاع ما كان رقيقاً مائعاً، أي: ذائباً، يتأتى في الشرب، ولا يتأتى فيه المضغ. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٥٧)، المغرب (ص٢٤٦)

وفي الاصطلاح: يطلق على ما يسكر. ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٤٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣١).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٧).
- (٣) لقول ه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْكَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ (٣). ﴿ اللَّهِ: (٩٠).
- (٤) من الأدلة على تحريم الخمر من السنة قوله على: «أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل». أخرجه البخاري في صحيحه، في تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: «إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان». (٦/ ٥٤) برقم (٢١٩).
  - (٥) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص١٣٣)، المغنى لابن قدامة (٩/ ١٥٨).
- (٦) ينظر: المبسوط (١٣/٣٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٦٩).
  - (٧) ساقط من (ب).

فيها إذا قذف بالزبد، فها قبله بقي على أصل الإباحة (). إذا ثبت هذا فالتحريم يتعلقُ بعينها؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه رجساً بقوله: ﴿ رَجْنُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ () وهو اسم للحرام النجس عيناً. وقال على: «حرمت الخمر لعينها» ().

فأمَّا العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، فهو حرام (). وقال حماد بن أبي سليمان (): إذا طبخ حتى نضج فهو مباح، وهو قول بشر بن غياث المريسي. وغيره (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المقصد من الطبخ أدنى طبخه إصلاح الخمر حتى لا تفسد بالبقاء، واستصلاحها لا يجوز أن يكون سبباً لإباحتها، إلاَّ أنَّا عرفنا إباحة ما ذهب

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٢٤/ ١٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، الاختيار (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، من الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، مرفوعاً، وموقوفاً على ابن عباس (٧/ ٢٢٤). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٠٦): «رواه العقيلي في الضعفاء، وأعله بمحمد بن الفرات، ونقل عن يحي بن معين أنه قال فيه: ليس بشيء. ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث». وأخرجه موقوفاً على ابن عباس، النسائي في الأشربة (٨/ ٣٢١) برقم (٥٦٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥٥) برقم (١٧٤٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٩٧) برقم (٧٦٠٤). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣/ ٣٦٤): «هذا الحديث ورد عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف إسناده صحيح، وأما المرفوع، علقه أبو نعيم، وهي رواية شاذة، مخالفة لرواية الجهاعة الموقوفة».

<sup>(</sup>٤) وهو: الطلاء. ينظر: المبسوط (٢٤/٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو: حماد بن أبي سليمان، العلامة الإمام، فقيهه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، روى عن: أنس بن مالك، وتفقه: بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وحدث عن: أبي وائل، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي. وروى عنه: تلميذه الإمام أبو حنيفة، وابنه إسماعيل بن حماد، والأعمش، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج. كان أحد العلماء الأذكياء، والكرام الأسخياء. مات سنة تسع عشرة ومائة، وقيل سنة عشرين ومائة.

ينظر: التاريخ الكبير (٣/ ١٨)، تاريخ أصبهان (١/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٢٤/٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٥).

ثلثاه وبقى ثلثُه بالأخبار ().

والصَّحيح قولنا ()؛ لما روي عن ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه سئل عن السَّكر يتداوى به، فقال: « ما كان الله ليجعل () شفاءكم في ما حرّم عليكم » ().

والسكر: هو نقيع التمر والزبيب، ومذهب عبد الله () معلومٌ في إباحة نبيذ التمر، فعلم أنَّه أراد بقوله: حرّم عليكم النيء ()، وأنَّه اعتقد إباحة المطبوخ ().

[مادون الخمر من الأشربة] [أ/٢١٧] [قوله]: ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال، وإن اشتد إذا أشرب منه ما يغلب في / ظنه أنه لا يُسكره من غير لهو و لا طرب ( ).

- (١) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٧٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٢).
- (٢) هو: شريك بن عبد الله العلامة، الحافظ، القاضي، أبو عبد الله، النخعي، الكوفي، أحد الأعلام، صحب الإمام، أبو حنيفة، وأخذ عنه، وسمع الأعمش، وشعبة، وروى عنه: ابن المبارك، ويحي بن سعيد القطان، ووثقه يحي. وروى له البخاري، ومسلم. وولي القضاء بواسط سنة خمسين ومائة، ثم ولي القضاء بالكوفة بعد ذلك، ومات بها سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٤٦)، الجواهر المضية (١/ ٢٥٦).

- (٣) ينظر: المبسوط (٢٤/٣)، تبيين الحقائق (٦/٢٤)، العناية (١٠/٩٨).
  - (٤) ساقط من (ب).
  - (٥) في (د) " ما كان جعل الله ليجعل ".
- (٦) أخرجه البخاري، في الأشربة، باب: شراب الحلواء والعسل (٧/ ١١٠).
  - (٧) يعني: عبد الله بن مسعود.
    - (٨) في (د) "النبيذ".
- (٩) ينظر: المبسوط (٢٤/ ١١، ١٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٦)، العناية (١٠/ ٩٨).
  - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٨).

لأنَّ العصير الذي كان في العنب قد ذهب حين تزبب فصار عيناً آخر، ولهذا ينقطع حق المالك إذا جعله الغاصب زبيباً فوجب اعتباره على هذه الصفة، وعلى هذه الصفة هو والتمر (في الحكم) () سواء، وهذا المذكور قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ (). وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللهُ: «كل مسكر حرام، وما الشَّافعي رَحَمَهُ اللهُ: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ()؛ لقوله على: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله () حرام (). إلا أنَّا نقول: المسكر ما حدث عنده السكر، كالمؤلم ما حدث عنده الألم، والسكر إنَّما يحصل بالقدح الأخير دون غيره، والقليل لا يسمّى مسكراً، كما أنَّ القليل من الطعام لا يسمى مشبعاً، وإن حدث الشبع مع غيره ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٤/ ١٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٥)، العناية (١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٢)، الحاوي (٣٧٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) فالقليل منه ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٩/ ٢٦٤) برقم (٥٦٤٨) عن طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال الأرنؤوط: «حديث قوي، وهذ إسناد ضعيف، أبو معشر، وأسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال البخاري: منكر الحديث». وابن ماجة في الأشربة، باب: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (٢/ ١١٤) برقم (٣٣٩٢) عن طريق زكريا بن منظور، عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر. قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤): «و زكريا هذا ضعيف». والدار قطني في سننه (٥/ ٥٥) برقم (٤٦٣) عن طريق عيسى بن عبد الله. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٠٤) وعيسى بن عبد الله عن آبائه، تركه الدار قطني». وقد أخرجه البخاري بلفظ: (كل مسكر حرام) بدون الزيادة. في كتاب المغازي، باب: بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٥/ ١٦١) برقم (٣٤٣٤). وأخرجه بلفظ: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) بدون لفظ: (كل مسكر حرام)، أبو داود، في الأشربة، باب: النهي عن المسكر (٣/ ٣٢٧) برقم (١٨٦٨)، والترمذي، في الأشربة، باب: تحريم كل أسكر كثيره فقليله حرام (٣٨ ١٥)، والنسائي في سننه، في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام (٣٨ ١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥) برقم (١٨٢٨)، والترمذي، في الأشربة، باب: ما جاء ما شراب أسكر كثيره والمام (٢/ ٥٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥) برقم (١٨٢٥). والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥) برقم (١٨٣٥). والترمذي، في الأشربة، باب: عصويح الجامع (٢/ ٥٧٠): «صحيح».

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٢١٠٤، ٢١٠٥).

[الأشـــربة المباحـــة]

#### [قوله]: و لا بأس بالخليطين ().

وهو شراب متخذٌ من البُسر ونقيع الزبيب، وقالت المتقشفة: أنَّه لا يحل؛ لنهي النبي عن شراب الخليطين ()(). والصّحيح قول العامّة؛ لحديث عائشة رَخَوَلَكُفَعَهَا قالت: «كنت أنبذ لرسول الله على تمراً، فلم يستمره فأمرني فألقيت فيه زبيباً» (). ولأنَّه لما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده، جاز الجمع بينهما كماء السُّكر والفانيذ ()، وتأويل ما رَووا، أنَّه كان في زمان الجدب، فكره للأغنياء الجمع بين النعمتين ().

[قوله:] ونبيذ العسل، والتين، والجِنطة، والشَّعير، والذُّرة، حلال وإن لم يطبخ (). لأنَّ هذه أطعمة مقتاتة، فها يحدث فيها من السكر والشدة لا يكون لها عبره، كالسُّكر الحاصل من لبن الرَّمكة ()().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام (٧/ ١٠٨) برقم (٥٦٠١)، ومسلم، في الأشربة، باب: كراهة إنتباذ التمر والزبيب خلوطين (٣/ ١٥٧٤) برقم (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٤/٥)، البناية (١٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (د) "بأن أصب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه بلفظ: (كنت أنبذ لرسول الله على التمر، ثم آخذ من الزبيب، فأُلقيه فيه) الطبراني في الأوسط (٨/ ١٩) برقم (٧٨٢٨). وقال: «لم يرو هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة، إلا حميد بن سليان، ولاعن حميد، إلا حفص، تفرد به: أبو الشعثاء». وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٨٠) برقم (٢٣٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) الفانيد: هو نوع من الحلواء. ينظر: تاج العروس (٨/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٤/٥)، تبيين الحقائق (٦/٦).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٨).

<sup>(</sup>٩) **الرمكة**: هي أنثى الخيل. والجمع رماك، مثل: رقبة ورقاب. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٢٨)، المصباح المنير (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، الاختيار (٤/ ١٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥).

[قوله:] وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، حلال وإن اشتد (). وهذا قول أبي حنيفة، وأبو يوسف () رجع إليه أيضاً (). وروي عن محمد: أنّه توقف في ذلك، وقال: لا أحرمه و لا أبيحه. وعنه أنه كره شربه، وعنه أنه حرّم شربه (). وهو قول مالك والشافعي رَحَهَ هُمَااللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنّ الخمر موعود في دار الآخرة، فينبغي أن يكون من جنسه (في الدنيا) () مباحاً ()، يعمل عمله؛ ليعلم بالإصابة منه تلك [ب/٢١٧] اللذة، فيتم الترغيب فيه، فيصير كالنموذج لما هو المعهود في دار الآخرة ().

[قوله:]ولابأس بالانتباذ في الدُّباء ( )، والحنتم ( )، والمزفت ( )، والنقير ( ) ( ).

- (٧) في (أ) "مباح".
- (٨) ينظر: المبسوط (٢٤/١٦).
- (٩) **الدباء**: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٩٦).
- (١٠) الحنتم: جرار مدهونة، خضر، تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٨).
  - (١١) **المزفت**: هو الإناء الذي طلي بالزفت، هو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤/٢).
  - (١٢) النقير: أصل النخلة، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٠٤).
    - (۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج) "أبي يوسف".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٤/٤)، تبيين الحقائق (٦/٢٤)، العناية (١٠٢/١٠)، البحر الرائق (٨/٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٤/٤)، بدائع الصنائع (٥/١٦)، تبيين الحقائق (٦/٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٤/٤)، المدونة (٤/ ٥٢٥)، التاج والإكليل (٤/ ٣٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (+).

لقوله الله الله الله الله الكرباء والحنتم والمزفت، فاشربوا في كل ظرف، فإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرّمه ولا تشربوا المسكر» ().

[قوله:] وإذا تخللت الخمر حلّت، سواء صارت خلا بنفسها، أو بشيء طرح فيها ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يجوز تخليلها، فإن خللها لم تطهر (). والصحيح قولنا؛ لحديث ميمونة (): «أيها إهاب دبغ فقد طهر، كالخمر، تخلل فتحل» ().

- (۱) أخرجه مسلم في الجنائز،باب: استئذان النبي ﷺ ربه عَنَّكَ بَلَّ في زيارة أمه (۲/ ۲۷۲)برقم (۹۷۷)، وأيضاً في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت (۳/ ١٥٨٥) برقم (١٩٩٩).
  - (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٠).
  - (٣) ينظر: روضة الطالبين (٤/ ٧٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٥٨).
- (٤) هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهدم بن رويبة بن عبد الله بن هالل بن عامر بن صعصعة. زوج النبي على وخالة خالد بن الوليد، وخالة عبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة، وبنى بها بسرف، من مكة عشرة أميال. كانت من سادات النساء. أمها هند الجرشية. توفيت ميمونة عام الحرة بمكة، وحملت على الأعناق بأمر ابن عباس، ودفنت بسرف سنة إحدى وخسين، وقيل إحدى وستين. روى عنها ابن أُختها عبد الله بن عباس، وعبيد الله بن عبد الله بن يسار.

ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٢٣٤)، الاستيعاب (٤/ ١٩١٥)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣٩).

(٥) لفظ: «أيها إيهاب دبغ فقد طهر» أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٢) برقم (١٨٩٥)، وابن ماجة، في اللباس، باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (٢/ ١١٩٣) برقم (١٦٠٩)، والترمذي في اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٤/ ٢٢١) برقم (١٧٢٨) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي، في الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة (٧/ ٢٧٣) برقم (٢٤١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥) برقم (٤٤). قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ١٨٥): «هذا حديث صحيح». وقال الألباني في صحيح الجامع (١/ ٢٥): «صحيح». أمَّا زيادة لفظ: «كالخمر، تخلل فتحل» لم أقف عليه في كتب الحديث. وقد وقفت على لفظ: «يطهر الدباغ الجلد، كها تخلل الخمرة فتطهر». قال ابن الجوزي في تحقيق مسائل الخلاف (١/ ٢١١): «هذا من الأحاديث التي لا أصل لها».

[قوله:]ولايكره تخليلها ().

لأنَّه توصل إلى صفة الصلاح بإزالة صفة الفساد، فوجب أن لا يكره كالدباغ ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٩٨)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٧).

## كتاب الصَّيد $^{(\ )}$ والذَّبائح

قال رَحْمَةُ ٱللَّهُ: يجوز الاصطياد بالكلب المعلَّم، والفهد، والبازي، وسائر الجوارح بسابجوارح بسابجوارح المعلّمة ( ). المعلّمة ( ).

لقول ه تعالى: ﴿ وَمَا عَلَنتُ مِنَ الْبُوَارِجِ مُكَلِّمِينَ ﴾ ( ) وتأويل الجوارح: الَّتي تجرح، وقيل: الكواسب ( ). فإذا حملت الآية على ما له ( ) آلة جارحة، يكتسب ( ) بها كان أولى لاجتهاعها، وهذا موجود في الكلب والفهد والبازي وغيرها من الجوارح. وأمَّا اشتراط التَّعليم بالجارحة فلقوله تعالى: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ ( ) ( ).

(۱) الصيد لغةً: مصدر صاده، إذا أخذه فهو صائد، وذاك مصيد، والمصيدة، بالكسرة: الآلة. والصيد: هو الاصطياد، والصيد ما يصاد، وهو المتنع بقوائمه أو جناحيه.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٠٠١)، المغرب (ص٢٧٥).

واصطلاحاً: هو كل ممتنع متوحش طبعاً، لا يمكن أخذه إلا بحيلة.

ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٥٥)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٧).

- (٢) **الذبائح**: جمع ذبيحة، وهي اسم ما يذبح. والذبح قطع الأوداج. ينظر: طلبة الطلبة (ص٤٠١)، المغرب (ص١٧٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٠٧).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩١).
    - (٤) سورة المائدة، من الآية: (٤).
  - (٥) ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٨٨)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٠٨).
    - (٦) ساقط من (ج)، و(د).
      - (٧) في (د) " تكتسب ".
    - (٨) سورة المائدة، من الآية: (٤).
- (٩) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٠).

[قوله:] وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرَّات ().

قال ابن عبّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن المعلمة المجيبك () إذا دعوتَه (). وإنبًا اعتبرنا تكرار الترك؛ لجواز أنّه ترك الأكل أوّل مرّة للشبع. والاقتصار على الثلاث؛ لأنّ الثلاث موضوعة للاختبار في خيار الثلاث ().

واختلف فيها صاده في المرة الثالثة، فروى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أن في الثالثة () يؤكل. وقالا: لا يؤكل، ويؤكل ما بعد ذلك؛ لأنَّ/ التعليم يصير معلوماً [٢١٨/١] بالثلاث، والتعليم قبله غير معلوم، فلم يؤكل ().

[قوله:] وتعليم البازي: ان يرجع إذا دعوته ().

لما روينا من حديث ابن عباس رَضَّالَتُهُ عَنْهُمَا ( ).

وهذا لأنَّ العلم يعرف بترك العادة، وعادة الكلب والفهد الأكل، وعادة البازي النفارة، فإذا تركا عادتها فقد عرف أنه ( ) أثر علمها ( ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٢) في (د) "يرجع ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في الآثار (ص٢٤) برقم (١٠٦٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٣٢) برقم (٣) اخرجه أبو يوسف في الآثار (ص٤٤) برقم (١٩٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/٥)، العناية (١١٦/١٠)، الجوهرة النيرة (٢/١٧٧).

<sup>(</sup>٥) في (أ)و(ب)و(ج) " أن الثالث ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٥/٥)، العناية (١١٦/١٠)، الجوهرة النيرة (٢/١٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٩) في (ج) "أنهما ".

<sup>(</sup>۱۰) في (د) "عليهما ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: العناية (١١، ١١٥، ١١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٨).

[قوله:] وإذا أرسل كلبه المعلَّم، أو بازية، أو صقرَه، وذكر اسم الله تعالى عند الشرط السلام الله تعالى عند الجسوارح] الجسوارح] إرساله، فأخذ الصيد وجرحه فهات، حل أكله ().

اعتبر الإرسال في الإباحة؛ لأنَّ الإرسال أقيم مقام الذكاة، بدلالة اشتراط النية عنده، فلا بد من اعتباره. وأمَّا التسمية؛ فلقوله ﷺ: "إذا أرسلتَ كلبَك المعلّم وذكرتَ اسم الله تعالى عليه فكل» (). وأمَّا الجرح؛ لقوله ﷺ: "إذا خزق المعراضُ فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذُ (). وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَاللَّهُ: أن الكلب إذا خنقه أكل؛ لأنَّ الكلب قد لا يتوصل إلى أخذه إلا به، فكان موسعاً عليه كالجرح في غير موضع الجرح ().

[قوله:] وإن أكل منه الكلب لم يؤكل، وإن أكل من البازي أكل ().

لأنَّ أكل الكلب يدل على فقد التعلم لموافقة عادته، بها أن جثته تحتمل الضرب؛ ليتعوّد ترك الأكل، فأمَّا أكل البازي لا يدل على عدم التعلم؛ لأنَّه لا يمكن ضربه؛ لأنَّ جثته لا تحتمل، بل أمارة التعلم () العود إلى صاحبه فقط، وقد وجد ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض (٧/ ٨٦) برقم (٥٤٧٦)، ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩) برقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٨٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٢)، العناية (١٠/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) في (د) " لما ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٧٦).

[قال أبو حنيفة] (): وإذا أكل الكلب حرُم ما تقدم () من (صيوده. وقالا: يحرم ما أكل منه خاصة (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَدُ اللَّهُ؛ لأنَّ الأكل دلَّ على عدم التعلم، فلم يحل صيده ().

 [قوله:] فإن أدرك المرسل الصيد حياً، وجب عليه أن يذكّيه، فإن ترك تذكيته حتى مات، لم يؤكل ().

والمذكور قول أبي حنيفة رَحْمَهُ الله على الإطلاق سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ الله : إذا جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل من غير ذكاة، وروي عنه / أنّه اعتبر () بقاؤه أكثر من يوم. وقال محمد رَحْمَهُ الله : إن كان المحال يبقى أكثر من بقاء المذبوح، فلا بد من ذبحه، وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح، لا يجب ذكاته (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ الله ؛ لأنّ الصيد إذا ثبت عليه اليد خرج عن حد التوحش وصار بمنزل الشاة إذا اضطربت للموت فلم يذبحها لا تؤكل. كذا هذا (). وهذا بناء على اختلافهم في المتردّية، والتي شق السبع بطنها، فأدركها حية، فذبحها، حل أكلها عند أبي حنيفة رَحْمَهُ الله ، سواء كانت الحياة خفية أو

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. والمثبت من التجريد. ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٢٧٩)، المبسوط (۱۲/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ما نعدم".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٧٩)، المبسوط (١١/ ٢٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٧٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٥/ ٥١)، الاختيار (٥/ ٧)، العناية (١٠/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٩) التجريد (١٢/ ٦٢٩٦)، المبسوط (١١/ ٢٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٥١).

بيّنة. وعندهما: الجواب ما ذكرنا على الاختلاف ().

فإن أدرك الصيد صاحبه حياً فلم يتمكن من ذبحه؛ لضيق الوقت، أو لفقد الآلة حتى مات، لا يؤكل (). وقال الحسن بن زياد: يؤكل (). وبه قال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ ().

[قوله:] وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل ().

وروى الحسن عن أبي حنيفة رَحَمَهُ الله أنَّه يؤكل، وهو رواية عن أبي يوسف رَحَمَهُ الله أنَّه يؤكل، وهو رواية عن أبي يوسف رَحَمَهُ الله أنه لم توجد التذكية أصلاً ().

[قوله:] وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر اسم الله عليه، لم يؤكل ().

لأنَّ كلباً هذا صفته لا ( ) يحل صيده، فقد اجتمع سبب الحظر والإباحة، (فكان الحكم للحظر احتياطا) ( ) ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٩٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٥١)، العناية (١٠/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٦٢/١٢)، الاختيار (٥/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوى (١٥/١٥)، المهذب (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٨٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٣، ٥٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٨)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٩) في (د) " لم ".

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاخيار (٥/٨)، تبيين الحقائق (٦/٥٥)، مجمع الأنهر (٢/٧٧٥).

ولو<sup>()</sup> أرسل المسلم كلبه المعلّم وسمّى، ثم زجره مجوسي، أو مرتد فانزجر بزجره، وأخذ الصيد فقتله، يؤكل. ولو كان المرسل مجوسياً، أو من لا تجوز ذكاته، أو إن أرسله مسلم ولم يسم ثم زجره مسلم وسمى<sup>()</sup>، لا يؤكل؛ لأنَّ في الوجه الأول أصل الإرسال كان صحيحاً، وفي الثاني كان فاسداً، فافتر قا<sup>()</sup>.

[قوله:] وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد، فسمى عند الرمي، أكل ما أصاب إذا برمي السهم] برمي السهم] جرحه السهم فهات ().

لما روينا من حديث المعراض<sup>()</sup>.

[قوله:] وإن أدركه ( ) حيًّا ذكاه، وإن ترك تذكيته [حتى مات] ( ) لم يؤكل ( ).

لما/ بيّنا في صيد الكلب.

[قوله:] وإذا وقع السهم على الصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً، لم يؤكل ().

<sup>(</sup>١) في (د) "وإن ".

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج) "وسماه".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٥)، الاختيار (٥/ ٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض (٧/ ٨٦)برقم(٤٧٦)، ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩)برقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "أدرك".

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٩٩٣).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

(لقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «كل ما أصميت ودع ما أنميت ») () ().

ولأنَّ العقر ليس بذكاة إلا بشرط أن لا يدرك ذكاته، فإذا قعد عند طلبه احتمل أنَّه لو طلبه أدركه حياً، فوقع الشك في حل أكله، فلا يحل بالشك أ.

[قوله:] فإن رمى صيداً فوقع في الماء فهات، لم يؤكل وكذلك () لو وقع على سطح، أو جبل، ثم تردى منه إلى الأرض، [لم يؤكل] () ().

لما أنّه احتمل الموتُ سبب آخر غير الرمي فلم يكن ذكاته مستقرة فلا يحل، بخلاف ما إذا ذبح الشاة ثم وقعت من سطح أو ماء () حيث تحل، لأن الذكاة مستقرة غير موقوفة على شيء آخر، فلا يعتبر ما حصل من سبب التلف بعده، أمّا هاهنا بخلافه ().

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٦٠) برقم (٥٥٥)، البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٠٤) برقم (١٩٦٨١). (١٨٩٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٤٢) برقم (١٩٦٨١).

أصميت الصيد: إذا رميته فقتلته وأنت تراه، وأصمى الرمية: أنفذها. وأنميت: أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه، وتجده ميتاً. ينظر: لسان العرب (١٤/ ٢٦٩، ١٥/ ٣٤٣)، غريب الحديث لابن سلام (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٠١)، الاختيار (٥/ ٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (د) "وكذا ".

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٩٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>V) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٨) في باقي النسخ " أو في ماء ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: المبسوط (۱۱/ ۲۲٤)، الاختيار (٥/ ٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٥٨)، العناية (١٠ / ١٢٩)، الجوهرة =

[اشــــتراط الجـــرح في

[قوله:] وإن وقع على الأرض ابتداءً أكل<sup>()</sup>.

لأنَّه تعذر الاحتراز () من وقوعه على الأرض، فأمَّا وقوعه في الماء وعلى () السطح ثم على الأرض ممكن فافترقا ().

[قوله:] وما أصاب المعراض () بعرضه، لم يؤكل، وإن جرح أكل ().  $\mu$  لم لم يؤكل، وإن جرح أكل (). لم روينا ()().

[قوله:] ولا يؤكل [ما أصابته] ( ) البندقة ( ) إذا مات منها ( ). لأنه لم يذك، لأن الذكاة ما أنهر الدم، وقد انعدم ( ).

ینظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

(٢) في(د) زيادة "عنه يعني".

(٣) في (ج) "أو على ".

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٥٥)، الاختيار (٥/ ٨).

(٥) المعراض: السهم بلا ريش يمضى عرضاً، فيصيب بعرضه لا بحده. ينظر: المغرب (ص٣١٠).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

(٧) في (د) "بيناه ".

(A) لما روينا من حديث المعراض. وقد سبق تخريجه (ص٥٣٦).

(٩) في جميع النسخ "ما أصاب". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر (ص٤٩٣)، اللباب في شرح الكتاب (٩٣). (٢٢١).

(١٠) البندقة: طينة مدوَّرة يُرمى بها، ويقال لها الجلاهق. ينظر: المغرب (ص٥١).

(۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٣).

(١٢) ينظر: الاختيار (٥/٧)، العناية (١٠/ ١٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٩).

<sup>=</sup> النيرة (٢/ ١٧٩).

## [قوله:] وإن رمى إلى صيد فقطع (عضواً منه) ( ) أكل الصيد، ولم يؤكل [السخابط في الأكل في جزء الأكل في جزء الكل في جزء العضو ( ) . المعضو ( ) .

أمّا الصيد؛ فلأنَّه مذكى، وأمَّا الباقي؛ فلقوله ﷺ: «ما أبين من الحي فهو ميّت» () وهذا مقصود في سائر الأعضاء غير الرأس ().

[قوله:] وإن قطعه أثلاثاً، والأكثر مما يلي العجز أن أكل الكل، وإن كان الأكثر مما يلي الرأس، أكل الأكثر، ولم يؤكل الأقل أن الأقل الما المائس، أكل الأكثر، ولم يؤكل الأقل أن المائل المائ

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: يؤكل الجميع في الوجهين جميعاً (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الذكاة هو الجرح المزهق للحياة، وهذا حاصل في قطع الثلث المقدم، لما أنَّه ينقطع به الأوداج فلا تبقى () معه الحياة، فأمَّا إذا كان الأقل ممّا يلي العجُرز () فقد يترقب

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» أحمد في مسنده (٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حيد قطع منه قطعة (٣/ ١١١) برقم (٢١٩٠٣)، وأبو داود في سننه، في الصيد، باب: في صيد قطع من الحي فهو ميت (٤/ ٤٧)، والدار قطني في سننه برقم (٢/ ٢٨٥)، والترمذي في الصيد، باب: ما قطع من الحي فهو ميت (٤/ ٤١)، والدار قطني في سننه (٥/ ٢٧) برقم (٤٢٩٢٤)، البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤١١) برقم (٤١٩٨٤). قال الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٨٧): «صحيح ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/٩)، تبيين الحقائق (٦/٥٥)، مجمع الأنهر (٢/٥٨١).

<sup>(</sup>٥) في (د) "الفخذ".

 <sup>(</sup>٦) العجز: مؤخر الشيء، والمراد: ما بين الوركين.
 ينظر: مقاييس اللغة (٤/ ٢٣٢)، المغرب (ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (٢/ ٢٥١)، الحاوي (١٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ج) "يبقى ".

<sup>(</sup>١٠) في (د) " الفخذ ".

الذبح لخروج الحياة، لتصير ذكاة والبعض باين في تلك/ الحالة، فلا يلحقه ذكاة (). [ب/۲۱۹] [من لا يؤكس

[قوله:] ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني ().

لما أنَّ الجرح في الصيد كالذكاة في غيره، فمن لا تصح ذكاته لا يحل () صيده ().

[قوله:] ومن رمي صيداً فأصابه، ولم يثخنه، ولم يخرجه من حيز الامتناع، فرماه آخر فقتله، فهو للثاني، ويؤكل ().

> لأنَّه بفعل الأول لم يخرج عن الصيدية فصار الآخذ هو الثاني، والصيد لمن أخذ، والأول بمنزل المثير له ().

> > [قوله:] وإن كان الأول أثخنه، فرماه الثاني فقتله، لم يؤكل ( · ).

لأنَّ الثاني حين رماه، كان خرج عن حيّن الامتناع، فصار كالرمي إلى شاة فلا بذكم إلا اضطراراً ().

[قوله:] والثاني ضامن [لقيمته] ( ) للأول [غير] ( ) ما نقصته جراحته ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۲۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (د) " لا يصح ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٥)، الاختيار (٥/ ٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٠)، العناية (١٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٥/٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٠)، العناية (١٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٥/ ٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٠)، العناية (١٠/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٩٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٩٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

لأنَّ الأول قد ملكه بالأخذ معنى، فصار الثاني بفعله مدخلا نقصاً في ملك غيره، فكان ضامناً للنقصان (). فإن مات بعد ذلك، يلزمه قيمته مجروحاً بجراحتين؛ لأنَّه أتلفه بفعله، إلا أنَّه غرم نقصان الجرح الثاني، فلا يضمنه ثانياً، والجرح الأول نقص بفعل مالكه، فلا يكون مضموناً على الثاني.

ولو أنَّ رجلين رميا صيداً معاً، ووقعت الرميتان بالصيد معاً فهات، فالصيد لهها، ويحل بمشاركتها في سبب الاستحقاق (). فإن أصابه سهم الأول، فوقذه ثم أصابه سهم الثاني، فقتله، قال أبو يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ: الصيد يؤكل، ويكون للأول. وقال زفر رَحْمَهُ اللَّهُ: لا يؤكل (). وهذا بناء على أن العبرة بحالة () الرمي أو بحالة () الإصابة. فعندنا المعتبر حالة () الرمي؛ لأنَّه هو المتعلق بفعله، والتسمية تعتبر عنده، وقد حصل منها جميعاً والصيد ممتنع، إلا أن الملك للأوّل؛ لأنَّ سهمه أخرجه عن حيّز الامتناع ().

[قوله:] ويجوز اصطيادُ ما يؤكل من الحيوان، وما لا يؤكل ().

لعموم الآي، والأخبار. وهو مقيد أيضاً من حيث أنَّه () ينتفع بجلده وشعره ووبره وعظمه ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار (٥/٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٠)، العناية (١٠/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٣، ٢٦٣)، الفتاوي الهندية (٥/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٦١)، العناية (١٠/ ١٣٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لحالة".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "لحالة".

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) "حال".

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٦١)، العناية (١٠/ ١٣٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٩) في (أ)، و(د) "أنه أيضاً ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٥/ ٣)، تبيين الحقائق (٢/ ٦٢)، العناية (١٠ ١٣٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٧٤).

ولو أنَّ الكلب إذا ترسّل على صيد بنفسه () وزجره / صاحبه فانزجر وأخذ المسيد حل أكله (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: لا يحل (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّه ممّا لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ الكلب قد شاهد الصيد قبل مشاهدة صاحبه، ويخطو إليه بطبعه ثم يزجره صاحبه، وما لم يمكن الاحتراز عنه سقط اعتباره، وفعل الكلب لا يوصف بالخظر ()، ليقال اجتمع سبب الحل والحرمة. ولا كذلك شركة إرسال المجوسي (). ولو أرسل كلبه وسمّى فها أخذ في ذلك الفور فقتله يؤكل؛ لأنَّه لم ينقطع عن حال الإرسال، وقد تعذر تعيين صيد بعينه ().

فأمًّا إذا جثم على الصيد طويلاً ثم مرّ به صيد آخر فقتله، لم يؤكل (). وكذا إن أرسل الكلب أو غيره فعدل عن الصيد يمنةً أو يسرةً، وتشاغل بغير طلب الصيد، ثم تبع صيداً آخر فأخذه، لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف، أو أن ينزجر بزجر صاحبه مع التسمية؛ لأنَّ حكم الإرسال الأول قد انقطع بهذه المعاني.

فأمَّا الفهد، فمن عادته أنَّه إذا أرسل لا يتبع ( ) الصيد، بل يكمُ ن ( ) ويمكث ( )

<sup>(</sup>١) في (د) "بنفسه على صيد "بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٨٣)، المبسوط (١١/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (١٥/١٥)، المهذب (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "بالخطر ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٨٥، ٦٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٥)، الاختيار (٥/ ٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) في (د) زيادة "إلى الصيد".

<sup>(</sup>٩) في (د) " لأنه قد يكمن ".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) " أو يمكث ".

ساعة (ليتمكن به) () ثم يأخذه، فهذا لا يؤثر، ويؤكل صيده، ولو فعل الكلب ذلك أيضاً يحل صيده؛ لأنَّ هذا من أسباب الاصطياد، فلا يقطع حكم الإرسال (). فإن أمالته الربح عن سننه إلى ناحية أخرى، انقطع حكم الرمي الأول، فلا يؤكل ().

[قوله:] وذبيحة المسلم والكتابي حلال ( <sup>)</sup>.

أمَّا المسلم، فلا خلاف في جوز ذكاته (). وأمَّا الكتابي فها ذكر () مذهبنا (). وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: ذبائح بني تغلب، وذبائح نصارى العرب لا تؤكل (). والصحيح ما ذكرنا ()؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُمُ ﴾ () من غير فصل وقيد (). فأمَّا ذكرنا ()؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُمُ اللهِ من غير فصل وقيد (). فأمَّا ذيحه الصبي والمجنون، إن كانا يعقلان الذبح ويضبطان التسمية، تؤكل، وكذا السكران، فإن لم يعقلوا ذلك لم يحل ().

[قوله:] ولا تؤكل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، والمحرم ( ).

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/٥٥)، الاختيار (٥/٦)، مجمع الأنهر (٢/٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (د) "مما ذكرنا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١٢/ ٥)، الاختيار (٥/ ١٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٧)، البحر الرائق (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٢/ ٥٥٧)، الحاوي (١٥ / ٩٣)، المهذب (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٩) في (د) "ما قلنا ".

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (١٢/ ٥)، الاختيار (٥/ ١٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٧)، البحر الرائق (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (١٢/ ٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

أمّا المجوسي فلقوله على: «سُنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» () وأمَّا الوثني؛ فلأنّه مشرك. والمرتد لا دين له كالمشرك.

وأمَّا المحْرِم إذا ذبح الصيد () في الحل وفي الحرم، لا يحل؛ لأنَّ الله تعالى/ سمى [ب/١٢٠] ذبح المحرم () قتلاً () فقال (لانقَنْلُوا الصّيد وَانتُم حُرُم () والقتيل في الشرع: عبارة عما لا يؤكل. ولا يؤكل ما ذبحه الحلال من الصيد في الحرم، لأنَّه ممنوع من ذبحه في الحرم لحق الله تعالى، فإذا () ذكّى غير الصيد جاز الأكل؛ لأنَّه غير ممنوع من ذبحه كالحلال ().

[تـــرك

[قوله:] وإن ترك الذابح التسمية عامداً، فالذبيحة ميتة  $^{(\ )}$ ،  $\mathbb{Z}$  ،  $\mathbb{Z}$ 

وقال الشافعي رَحِمَهُ أللَّهُ توكل ( )( ). والصَّحيح قولنا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَا لَدُ يُذَكّر اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ( ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص ٢٧٨) برقم (٤٢)، وعبدالرزاق في مصنفه (٦/ ٦٨) برقم (٢١٠): «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التمهيد (٢/ ١١٤): «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٣): «وهو منقطع».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "مسلم ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " ذبح المحرم ذبحاً قتلاً ".

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، من الآية: (٩٥).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(د) " فإن ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٧)، العناية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۸) ساقط من (أ)و(ج)و(د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الحاوي (۱۰/ ۰۱، ۹۵)، المهذب (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنعام، من الآية: (١٢١).

#### [قوله:] وإن تركها ناسياً [أكلت] ().

وقال مالك رَحْمَهُ اللهُ: لا تؤكل ()(). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النبي اللهُ سئل عمّن نسي التسمية على الذبيحة، فقال: «تسمية الله تعالى على لسان كل مسلم» ().

[قوله:] والذكاة ما بين الحلقة واللبّة ()().

لقوله على: «الذكاة في الحلق واللبّه» (). وقال على: «الذكاة ما بين اللبة واللحين» () () () () .

- (۱) مابين المعقوفتين في جميع النسخ أكل، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٤٩٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٤).
  - (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).
    - (٣) في (أ) و(ب) و(ج) " لم يؤكل ".
- (٤) لعل هذا خطأ من النساخ؛ لأنَّ الصواب أن التسمية عند المالكية، واجبة مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ينظر: المدونة (١/ ٥٣٤)، التاج والإكليل (٤/ ٣٢٨).
  - (٥) ساقط من (د).
- (٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه بلفظ: «اسم الله على كل مسلم» الدار قطني (٥/ ٥٣٣) برقم (٢٠٤) وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف. والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٠٢) برقم (١٨٨٩٤) وقال: قال أبو أحمد عامة حديث مروان بن سالم مما لا يتابعه الثقات عليه، قال الشيخ: مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا الجديث منكر بهذا الإسناد.
  - (٧) اللبة: المنحر من الصدر. ينظر: المغرب (ص٢٤).
    - (A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).
- (٩) أخرجه البخاري في صحيحه، موقوفاً على ابن عباس، في الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح (٩) / ٩٣).
  - (١٠) في (د) " والحلق ".
- (١١) لم أقف على هذا الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٥): «غريب بهذا اللفظ». وذكر لفظ الحديث الموقوف على ابن عباس: «الذكاة في الحلق واللبّة». وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٧): «لم أجده» وذكر الحديث الموقوف على ابن عباس أيضاً، والذي سبق تخريجه.
  - (١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٩).

[قوله:] والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم ( )، والمريء ( )، والمودجان ( )، فإذا قطعها حلّ الأكل ( ).

لأنَّهم اتفقوا على اعتبار هذه العروق، وأنَّ من قطعها فقد أتى بالذكاة على سبيل التهام ().

[قوله:] وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ، (وقالا: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ) ()؛ لما أنَّ للأكثر حكم الكل ().

[قوله:] ويجوز الذبح بالليطة () والمروة ()، وبكل شيء أنهر الدم إلا السنّ [آلات النبح] القائمة، والظفر القائم ().

(١) الحلقوم: مجرى النفس. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٠١)، المغرب (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) المريء: مجرى الطعام والشراب من الحلق. ينظر: طلبة الطلبة (١٠١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢) (٢).

<sup>(</sup>٣) الودجان: واحدهما: ودج، بفتح الدال، وكسرها، وهما: عرقان في العنق غليظان، عن جانبي ثغرة النحر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٦٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٣٠٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ج)و(د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٠٠٤)، المبسوط (١١/ ٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٩) الليطة: هي قشرة القصبة التي تليط بها أي: تلزق. ينظر: أساس البلاغة (٢/ ١٨٩)، مختار الصحاح (ص ٢٨٧).

<sup>(</sup>١٠) المروة: واحدة المرو: وهي حجارة بيض، براقة، يكون فيها النار، ولعلها اللينة المكسر. وهي كالسكاكين، يذبح بها. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٢٩)، المغرب (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٥).

كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

لقوله على: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا، إلا ما كان من سن، أو ظفر، فإن السنّ عظم من الإنسان، والظفر مدى الحبشة» ()(). والمراد والله أعلم السن القائمة والظّفر القائم بدليل: انّه روي في بعض الأخبار: «إلا ما كان قرضاً بسن، أو حزّاً بظفر» (). والقرض إنّا يكون بالسن القائمة ().

[قوله:] ويستحب أن يحد الذابح شفرته ().

[مایسن وما یکسره مسن

لقوله ﷺ: «إنَّ الله تعالى كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، وليحد أحدكم شفتره، وليُرح ذبيحته» ()().

[قوله:] ومن قطع بالسكين النخاع ()، أو قطع الرأس، كُره له ذلك، وتؤكل ذبيحته ().

أمَّا الكراهة؛ فلأنَّه زيادة تعذيب الحيوان من غير حاجة/ ( ). وأمَّا الأكل؛ فلأنَّ [٢٢١/١]

(۱) أخرجه البخاري، في الشركة، باب: قسمة الغنم (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٨٨)، ومسلم، في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام (٣/ ٥٥٨) برقم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢١١) برقم (٧٨٥١). قال ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢٤): «وهذا خبر في ناخرجه الطبراني في الكبير واية يحي بن أيوب، وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب، وضعفه أحمد بن حنبل، وغيره، وهو ساقط البته».

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٠٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة (٣/ ١٥٤٨) برقم (٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٠)، الاختيار (٥/ ١٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٨) النخاع: هو خيط أبيض، في جوف عظم الرقبة، يمتد إلى القلب. ينظر: المغرب (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٢٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٢).

: كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

الذكاة قطع العروق (المشروطة وقد وجد وزيادة ().

[قوله:] وإن ذبح شاة من قفاها، فإن بقيت حية حتى قطع العروق) () جاز، و بكره ذلك<sup>()</sup>.

لأنَّ القطع المشروطة في الذكاة وقد وجد حالة الحياة، وما زاد على ذلك فهو زيادة تعذيب له فكره ولم يمنع الأكل<sup>()</sup>.

[قوله:] وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل ().

لأنَّ الشرط هو قطع العروق مع الحياة، ولم يوجد ().

[قوله:] وما استأنس من الصيد، فذكاته الذبح ().

لأنَّه صار كالغنم، فيعتبر الذبح في المذبح ( ).

[قوله:] وما توحش من النعم، فذكاته العَقر والجرح ().

لأنَّ الواجب إزالة الدم المحرّم، والذبح في المذبح أبلغ في ذلك، وذا في حالة الاختيار، وأمَّا أصل الجرح فقام مقامه في حالة الاضطرار ( ).

(۱) ينظر: المبسوط (۱۱/۲۲۲، ۲۲۷)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٠، ۲١).

(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

(٤) ينظر: العناية (٩/ ٤٩٧)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨).

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

(٦) ينظر: العناية (٩/ ٤٩٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٨).

(۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

(٨) ينظر: الاختيار (٥/ ١٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٢٨).

(۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

(١٠) ينظر: الاختيار (٥/ ١٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٨٣).

[الأصـــل في 

[قوله:] والمستحب في الإبل النّحر، فإن ذبحها جاز ويكره، والمستحب () في البقر والغنم الذبح، (فإن نحرها،جاز ويكره) () ().

لأنَّ السنة في الإبل، النحر، وفي البقر، والغنم، الذبح ( ). لأنَّ الأسهل في الإبل النحر، وفيها عداه الذبح، فكان مخالفته مخالفة السنة، فكره ( ) ( ).

[قوله:] ومن نحر ناقة، أو ذبح بقرة، أو شاة، فوجد في بطنها جنيناً ميتاً، لم يؤكل الجسنين في بطنها جنيناً ميتاً، لم يؤكل المناهاة] أشعر أو لم يُشعر ().

> وهذا قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ. وقالا: إذا تم خَلقه أكل (). وهو قول الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ ( ). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللَّهُ؛ لأنَّ ذكاة الأم ليس بسبب لخروج الدم عن الجنين، بدليل أنَّه يتصور بقاء الجنين حياً بعد ذبح الأم، ولو كان ذبح الأم سبباً لما تصور؛ لأنَّ بقاء الحيوان الدَّمويّ بدون الدم محال، إذا ثبت هذا نقول وجب أن لا يحلّ

<sup>(</sup>۱) في (ج) و(د) "ويستحب".

مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) وقد دل على ذلك عدة أحاديث منها: ما أخرج البخاري، في الحج، باب: نحر البدن قائمة (١/ ٥٠٦) برقم (١٧١٤) ولفظه: «ونحر النبي عليه بيده سبع بدن قياماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين »، وأخرج مسلم في الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (٢/ ٩٥٦) برقم (١٣١٩) ولفظه: «وذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر ».

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(د) "يكره".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، الاختيار (٥/ ١١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٢/ ١٣٠٧)، الاختيار (٥/ ١٣)، العناية (١٠/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٢/ ٢٥٧)، المجموع (٩/ ١٢٨).

أكله؛ لأنَّه لو حلّ، لحل بدمه، والدم حرام؛ لقوله ( ) تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ ( )( ).

[قوله:] و لا يجوز أكل ذي ناب من السباع و لا ذي مخلب من الطير (). والطيسباع و الطيور أكل السباع و الطيور

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يحلَّ أكل الضبُع والسباع (). والصحيح قولنا؛ لما روي ونعوه ونعوه أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي () مخلب من الطير ()().

[قوله:] و لا بأس بغراب الزرع ().

لأنَّه ليس بسبع والايأكل الجيف ().

[قوله:] ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف<sup>()</sup>.

لأنَّه يأكل الجيف والميتات ( <sup>)</sup>.

في (أ) و(د) "بقوله".

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، من الآية: (٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٤)، البناية (١١/ ٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٣)، المجموع (٩/٩).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "وذوي".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "الطيور".

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم، في الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (٣/ ١٥٣٤) برقم (٨) . (١٩٣٤).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٢٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ١٣٥).

### [قوله:] ويكره $^{()}$ أكل الضبع، والضب، والحشرات كلّها $^{()}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يحل النضب والقنف وابن عرس ولا يكره ( ). [ب/٢٢١] والصحيح قولنا؛ لأنَّ الضبع ذو ناب من السباع. وأمَّا النب؛ فلأنَّ النبي عَلَيْ نهى عائشة رَخَوَلِيَّهُ عَنَا عن أكله وعن إطعامه السائل ( ). وأمَّا الحشرات؛ فلأنَّما مستخبثة، وقال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ ﴾ ( ) ( ).

[**مالايجوز** أكا ما [قوله:] ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية () والبغال ().

لأنَّ الآثار والأخبار قد تعارضت في الحل والحرمة فرجحنا المحرّم احتياطاً ()().

<sup>(</sup>۱) المراد بالكراهة هنا، التحريم. قال الميداني: يكره: أي: لا يحل. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٢/ ٢٦٥، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٤٦) برقم (١٩٤٢٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٢٣) برقم (٤) أخرجه البيهقي في نصب الراية (٤/ ١٩٥): «غريب».

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، من الآية: (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٩٥)، العناية (٩/ ٥٠٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>V) هنا في (د) زيادة "ولا لبن الحمر الأهلية ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على حديث أو أثر، يدل على الحل. والدليل على التحريم، ما أخرجه البخاري، في المغازي، باب: غزوة خيبر (٥/ ١٣٦) برقم (٤٢١٩)، ومسلم، في الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل برقم(١٩٤١) ولفظه: «نهى رسول الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ».

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار(٥/ ١٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٩٥).

[قوله:] ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رَحْمَهُ أَللَّهُ ( ).

(وقالا، والشافعي رَحْمَهُ مُاللَّهُ: لا يكره (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ) ()؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرُ ﴾ (). جعل كل منفعة الخيل الركوب والزينة، فمن جعل غيره منفعة له فقد خالف النصّ ().

[قوله:] ولا بأس بأكل الأرنب ( ).

- ٧) هو الصحابي الجليل: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف، المذحجي ثم العنسي، أبو اليقظان. وهو وأبوه، وأمه، من السابقين الأولين إلى الإسلام. وأمه سمية بنت خياط، وهي أول من أستشهد في سبيل الله عَنَّ عَبَلَ. هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وأحداً، والخندق، وبيعة الرضوان مع رسول الله عَنَّ وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام، وهو مسجد قباء. قتل يوم صفين سنة سبع وثلاثين، وكان عمره أربعاً وتسعين، وقيل: ثلاث وتسعون، وقيل: إحدى وتسعون. ودفنه علي بن أبي طالب رَضِيً للله عَنْ عَنْ بثيابه، ولم يغسله. روى عنه: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو موسى، وجابر، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه من التابعين: ابنه محمد بن عمار، وابن المسيب، وعلقمة، وغيرهم. ينظر: أسد الغابة (٤/ ١٢٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٧، ٣٧).
- (٨) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٣٧) برقم (٢١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٣٩) برقم (١٩٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٣٩) برقم (١١٧٧) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١١) برقم (٢٤٢٧٧). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٦): «في إسناده ضعف».
  - (٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٧٥)، المبسوط (١١/ ٢٣٣)، الأم (٢/ ٢٧٥)، المجموع (٩/ ٤).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، من الآية: (٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٧٥)، المبسوط (١١/ ٢٣٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٨)، الاختيار (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٧).

[قوله:] وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر، لحمه أوجلده إلا الآدمي والخنزير، اطهارة الجلد بالتذكيـة] وإذا ذبح ما لا يؤكل المحمد على المحمد ا

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الذكاة تمنع () الرطوبات النجسة، كالدباغ يزيل بعد الشرب ()، إلا الآدمي؛ لشرفه، والخنزير؛ لكونه نجس العين ().

[قوله:] و لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ().

لأنَّ ما وراء السمك من الخبائث وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْتَ ﴾ ().

[قوله:] ويكره أكل الطافي منه  $\binom{(\ \ )(\ \ )}{(\ \ )}$ .

عندنا ( ). خلافاً للشافعي رَحَمَدُ اللَّهُ ( ). وهو الذي ماتَ حتف أنفه ( )، من غير

(١) في (د) "عظمه".

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧).

(٣) ينظر: الأم (١/١١١).

(٤) في (أ) "يمنع ".

(٥) في (أ) "السرب" وفي (ب) "التشرب".

(٦) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٥٥)، الاختيار (٥/ ١٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٦).

(٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٧).

(٨) سورة الأعراف، من الآية: (١٥٧).

(٩) هذه المسألة في جميع النسخ، كانت مؤخرة عن موضعها، فجعلتها في مكانها المناسب. ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣١).

(۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٧).

(١١) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٦).

(١٢) ينظر: الأم (١/ ٢٥١، ٥٥٢)، الحاوي (١٥/ ٦٥).

(١٣) يعني الشارح بذلك، الطافي.

سبب حادث فيه؛ لقول ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «ما دسره البحر () فكله وما وجدته على الماء فلا تأكله» ().

[قوله:] والسمك، والجريث ( )، والمار ماهي ( )، وأنواع السمك، والجراد، (تحل ملا ذكاة ( ).

لقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: السمك والجراد، والدمان) () الكبد والطحال» ().



- (۱) **دسره البحر**: أي دفعه موج البحر، وألقاه إلى الشط. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١١٦)، لسان العرب (٤/ ٢٨٥).
- (٢) لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٦٠) برقم (٨٤٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٤٨) برقم (١٩٧٤٩) هذا الأثر عن ابن عباس بلفظ: (سأل رجل أبن عباس فقال: إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكاً كثيراً، فقال: كل ما لم تر سمكاً طافياً).
- (٣) الجِرِّيث: بكسر الجيم، وتشديد الراء، ويقال له الجري: ضرب من السمك مدور. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣١).
  - (٤) المار ماهي: ضرب من السمك في صورة الحية. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣١).
- (٥) هذه المسألة في مختصر القدوري بهذا اللفظ: (ولا بأس بأكل الجريث والمار ماهي، ويجوز أكل الجراد، ولا ذكاة له). ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٧).
  - (٦) ما بين القوسين ساقط من (د).
- (٧) أخرجه أحمد في مسنده (١١٠٢) برقم (٢٧٢٥)، وابن ماجة، في الأطعمة، باب: الكبد والطحال (٧) أخرجه أحمد في مسنده (١١٠٢) برقم (٢٣١٤)، والدار قطني في سننه (٥/ ٤٩٠) برقم (٤٧٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٠٢) برقم (١٩٦٩). وقال: ورواه غيرهم موقوفاً على ابن عمر، وهو الصحيح. قال الكبرى (١٠/١٠) برقم (١٩٦٩): «صحيح عن ابن عمر». وقال أيضاً في منزلة السنة في الإسلام الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٠): «صحيح عن ابن عمر». وقال أيضاً في منزلة السنة في الإسلام (ص٩): «أخرجه البيهقي وغيره، مرفوعاً، وموقوفاً، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي».

# دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

#### كتاب الأضعيلة ()

الحقوق الواجبة في المال على ضربين: منها ما يجب فيه التمليك، كالزكاة، ومنها ما يجب فيه العتى كالزكاة، ومنها ما يجب فيه الإتلاف كالعتق، والأضحية في معنى العتى؛ لأنَّ الواجب فيها الإتلاف (). وبه () بدىء الكتاب.

#### [شروط وجوب الأضـــحية]

فقال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم/ مقيم موسر في يوم الأضحى ().

وهذا قول أبي حنيفة محمد وزفر والحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رَحِمَهُمُ اللهُ (). وروي عن أبي يوسف في الجوامع ()، أنها سنة مؤكدة (). وهو قول الشافعي رَحِمَهُمَ اللهُ ().

والصحيح () قولنا؛ لقوله على: «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم الكلا» ().

(۱) **الأضحية لغة**: هي الشاة التي يضحى بها، وبها سمي يوم الأضحى، ولذلك يجوز تأنيثه فيقال: دنت الأضحى والضحية كذلك، وجمعها ضحايا. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٠٥).

واصطلاحاً: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص، بنية مخصوصة. ينظر: تبيين الحقائق (٦/٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٢).

- (۲) ينظر: المبسوط (۱۲/۸)، تبيين الحقائق (٦/٢).
  - (٣) في (أ) "فيه "وفي (ب) "وقد ".
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٩).
- (٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣١٩)، المبسوط (١٢/ ٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).
  - (٦) وهو كتاب في الفقه لأبي يوسف، ولكن لم أجده.
  - (۷) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۳۱۹)، المبسوط (۱۲/ ۸)، الهداية (٤/ ٣٥٥).
    - (A) ينظر: الأم (٢/٢٤٦)، الحاوي (١٥/١٥).
      - (٩) ساقط من (د).
- (١٠) لم أقف على هذا الحديث في كتب الحديث، وقد ذكره بعض الفقهاء. ينظر: المبسوط (١٢/٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٢)، العناية (٩/ ٥٠٩).

وأمَّا اشتراط الحرِّية (في الوجوب؛ فلأنَّها قربة ماليَّة، فلا يجب إلا على من يتأتى في حقه ملك المال، وذلك هو الحرِّ) () دون العبد ().

وأمَّا اشتراط الإسلام؛ فلأنَّها عبادة (شرعية كسائر العبادات. وأمَّا اشتراط الإقامة؛ فلأنَّها عبادة) ( ) مخصوصة بوقت معيّن، فلو وجبت على المسافر ربها تقاعد عن السفر، فوجب أن تسقط عنه الأضحية كالجمعة وإتمام الصلاة ( ).

وأمَّا اشتراط الغَنَاء؛ فلقوله ﷺ: «من وجد سعةً» () وتلك لا تتحقق () إلا بالغَنَاء (). وحدُّه: إذا ملك مائتي درهم سوى ما يحتاج إليه من منزله وأثاثه،

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱۱/۸۲)، الاختيار (٥/١٦)، البناية (۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۶/۲۶) برقم (۸۲۷۳)، والحاكم في المستدرك (۱/۲۵۸) برقم (۲۰۸۵) والحاكم في المستدرك (۱/۲۵۸) برقم (۷۰۲۵) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۷۹) برقم (۱۹۰۱۳). قال ابن حجر في الدراية (۲/۲۱۳): «اختلف في وقفه ورفعه، والذي رفعه ثقة». وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (ص۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ١٣٢٢)، المبسوط (١١/ ٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) مايين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٦/ ٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع(٥/ ٦٣)، الاختيار(٥/ ١٦، ١٧) تبيين الحقائق (٦/ ٣)، مجمع الأنهر (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في الهامش رقم (٢).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب) (ج) "لا يتحقق".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٣).

حتى يخرج به عن حد الفقر<sup>()</sup>.

وأمّا قوله في يوم الأضحى، فعندنا وقت () الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنّه يعتبر في جوازها تقديم صلاة العيد في حق المخاطب بالصلاة في وقتها، فإن فات وقت الصلاة جازت الأضحية وإن لم يصلِّ (). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: وقت الوجوب أن يمضي من يوم النحر قدرُ الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين (). والصحيح قولنا؛ لأنّ النبي النبي النبي النبي الله العيد ().

فيجب مراعاة الترتيب المنصوص عليه ()، وما بقي وقت الصلاة () فمراعاة الترتيب مكن (). بخلاف أهل السواد؛ لأنَّ الوقت يدخل بطلوع ()، الفجر إلا أنَّه يعتبر في فعلها شرط، وهو سقوط الخطاب بصلاة العيد، وقد سقط في حق أهل السواد، فصاروا كأهل المصر بعد الصلاة، ولهذا جازت/ التضحية بعد الزوال؛ [ب/٢٢٢] لخروج وقت الصلاة في هذا اليوم ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "في وقت ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٣٣)، المبسوط (١٢/ ١٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٤)، مجمع الأنهر (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٣)، الحاوى (١٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يشير الشارح رَحِمَهُ اللهُ إلى قول النبي عَلَيْهُ: « من ذبح قبل الصلاة فليعد » أخرجه البخاري في العيدين، باب: الأكل يوم النحر (٢/ ١٧) برقم (٩٥٤)، ومسلم، في الأضاحي، باب: وقتها (٣/ ١٥٥٤) برقم (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٣٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٤)، مجمع الأنهر (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و (ج) و (د) " بدخول ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٣٥)، الاختيار (٥/ ١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٤).

#### [قوله]: $[e^{())}$ عن() نفسه وولده الصغار().

أمَّا الوجوب على نفسه فلما بيّناه (). وأمَّا وجوبها عن () ولده الصغار فالمذكور رواية القدوري، وفي رواية أخرى: لا يجب، وهو الأظهر، وجه هذه الرواية أنَّا لمنزلة صدقة الفطر، وجه هذه الرواية أنَّ التضحية عن الأولاد لو كانت واجبة لأمر بها رسول الله على ولو أمر لنقل إلينا كما أمر بصدقة الفطر ().

وإن كان له مال اختلف المشايخ:

على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ الله والأصح أنّه لا يجب؛ لأنّه إن كان المقصود () الإتلاف، لا يملكه الأب كالعتق، وإن كان المقصود هو التصدّق باللحم بعد إراقة الدم، فهو تطوّع ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ().

[قوله]: يذبح عن كل واحد منهم شاة ( ).

لأنَّ الشركة لا تجوز ( ) في الشاة إجماعاً، وأنَّها أقل ما يجب في الأضحية ( ).

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين ليست في محتصر القدوري في النسخة التي بين يدي. ينظر: محتصر القدوري (۱) مابين المعقوفتين ليست في محتصر القدوري في النسخة التي بين يدي. ونظر: محتصر القدوري (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "ويجب" وفي (ج) " يذبح ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "على ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) في بداية كتاب الأضحية.

<sup>(</sup>٦) في (د) "على ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤، ٦٥)، الاختيار (٥/ ١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤، ٦٥)، الاختيار (٥/ ١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٩).

<sup>(</sup>١١) في (أ) " لا يجوز ".

#### [قوله]: أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ().

والقياس أن لا يجوز عن أكثر من واحد؛ لأنّه ذبح واجب كذبح الشاة. إلا أنّا استحسنًا بحديث جابر عن النبي على قال: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» ()()، ويستوي إن كان قصدهم جميعاً التضحية أو بعضهم قربة أخرى ()، عندنا. وعند زفر رحمَهُ ٱللّهُ: لا يجوز إلا أن يقصدوا جميعاً التضحية ().

[قوله]: وليس على الفقير والمسافر أضحية، ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفضية] الأضعية] الأضعية] الفجر من يوم النحر، إلا أنَّه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ().

وقد بيَّنا جملته<sup>()</sup>.

[قوله]: وأمَّا أهل السواد، فيذبحون بعد الفجر (). لما ذكرنا أنَّه لا صلاة عليهم ().

[قوله]: وهي جائزة في  $^{()}$  ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده  $^{()}$ .

ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٧٠)، الاختيار (٥/ ١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (٢/ ٥٥٥) برقم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٢/١٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٧٠)، العناية (٩/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في (د) " أو قصد أحدهم قربة أخرى".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٥/ ١٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٤)، العناية (٩/ ١١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٨) راجع الصفحة قبل السابقة.

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٥).

<sup>(</sup>١٠) راجع الصفحة قبل السابقة. وينظر: المبسوط (١٢/ ١٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٤).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ)و (ب) و (ج).

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: ثلاثة أيام بعده، فهي عنده أربعة أيام (). والصحيح قولنا؛ لما روي عن عمر ()()، وعلي، وابن عباس، وأنس () رَضَالِلهُ عَنْهُ أَنَّ أيام النحر ثلاثة، أفضلها أوّلها، وهذا من باب المقادير لا يعرف إلا توقيفاً، فصار المروي عنهم كالمروي عن رسول الله علي ().

[العيوب التي لا تجسزيء في الأضــــعية] [قوله]: ولا يمضحى بالعمياء، والعوراء، والعرجاء التي/ لا تمشي (إلى المنسك)، () ولا العجفاء ().

لحديث البراء بن عازب ( ) قال: سمعت النبي الله يقول وهو يشير بأصابعه: «لا

- آت) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٠).
- (۲) ينظر: الأم (۲/ ۲٤٤)، الحاوي (۱۸ ۱۲٤).
  - (٣) في (ج) "ابن عمر".
- (٤) أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠). وقال لا يصح.
- (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن علي (٩/ ٥٠٠) برقم (١٩٢٥)، وعن ابن عباس (٩/ ٤٩٩) برقم (١٩٢٤)، وعن ابن عباس (٩/ ٤٩٩) برقم (١٩٢٤٧) والذي يروى عن ابن عباس أنه قال: «الأضحى ثلاثة أيام بعد النحر». وعن أنس (٩/ ٥٠٠) برقم (١٩٢٥٥)، وأخرجه ابن حزم في المحلي (٦/ ٤٠). وقال: «ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده».
  - (٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٢٩)، المبسوط (١٢/ ٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٥٥).
    - (V) مايين القوسين ساقط من (أ)e(z).
    - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٠٥).
- (٩) هو: الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي، أبو عارة الفقيه الكبير، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة. روى حديثاً كثيراً، وغزا مع رسول الله على أربع عشرة غزوة. واستصغريوم بدر، وقال: كنت أنا وابن عمر لدة. وشهد غزوة تستر مع أبي موسى. روى عن أبي بكر الصديق، وخاله أبي بردة بن نيار. حدث عنه: عبدالله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان، وعدي بن ثابت، وسعد بن عبيدة، وأبو عمر زاذان، وأبو إسحاق السبيعي، وطائفة سواهم. توفي أيام مصعب بن الزبير، سنة اثنتين وسبعين، وقيل: وفي إحدى وسبعين.

**⇔=** 

يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورُها، والعرجاء البين عرَجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي» ().

[قوله]: ولا تجزئ مقطوعة الأذن، والذنب، ولا التي ذهب أكثر أذنها، فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز ()().

والأصل فيه قوله على: «استشر فوا الأذن والعين» ()، وأمَّا الباقي؛ فلأنَّ للأكثر حكم الكل (). وذكر محمد رَحَمُ اللَّهُ في الأصل إن ذهب الثلث () من الأذن () جاز (). وعن أبي حنيفة رَحِمَ اللَّهُ: أنَّه لا يجزىء ().

<sup>=</sup> ينظر: أسد الغابة (١/ ٣٦٢)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۰ / ۲۰۰) برقم (۱۸٥٤)، وابن ماجة في الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به (۲/ ۲۰۰۰) برقم (۳۱٤٤)، والنسائي في الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء (۷/ ۲۱۶) برقم (۲۲۶۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٩٧) برقم (۲۲٤٦). وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٦١): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٠).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة (٩/ ١٦١) برقم (٩٤٢١). وقد أخرجه عن علي بلفظ: «أمرنا رسول الله على الأوسط عن حذيفة (٩/ ١٦٦) برقم (١٣٦/) برقم (٧٣١) برقم (٧٣١) بوقم (٧٣١)، وابن ماجة في الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به (٢/ ١٠٥٠) برقم (٣١٤٣)، وأبو داود في الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (٣/ ٩٧) برقم (٢٨٠٤)، والترمذي، في الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي يكره من الأضاحي، باب: ما نهي عنه من الأضاحي، بالقابلة: وهي ماقطع طرف أذنها (٧/ ٢١)، وقم (٤٣٧٢). قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٩١): «هذا الحديث صحيح».

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ١٣٥١).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(د) " من الثلث ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج)،و (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأصل (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٦)، العناية (٩/ ١٥١).

أمَّا الجمّاء؛ فلأنَّ القرن () لا ينتفع به في الأضحية، (ولا هو منصوص عليه فكان وجوده وعدمه بمنزلة. وأما الخصيّ) ()، فلأنَّ لحمه أرطبُ () وأنفع. وأمَّا الثولاء وهي: المجنونة؛ فلأنَّ العقل غير مقصود في البهائم. وتجوز الجرباء إذا كانت سمينة؛ لأنَّ الجرب بجلدها، وذا لا يضر بلحمها (). وأمَّا الهتماء: فهي ذاهبة الأسنان، فإنَّما لا تجزىء، وفي رواية أخرى: إذا بقي الأكثر تجزىء ().

الأضـــحية]

[قوله]: والأضحية من الإبل، والبقر  $\binom{(\ )}{}$ , والغنم  $\binom{(\ )}{}$ .

لأنَّ هذا حكم استفدناه من الشرع، ولم ينقل أنَّ النبي الله و لا أحد من الصحابة ( ) ضحو ا بغير ذلك ( ).

<sup>(</sup>١) الجماء: وهي التي لا قرن لها. ينظر: الهداية (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٠١)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٤) في (د) "العرب".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "أطيب ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١١/ ١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٧٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٥)، مجمع الأنهر (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٢/١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٩) في (د) "من البقر والإبل " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>١١) في (ب) " من أصحابه ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (١٢/ ٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٧)، العناية (٩/ ١٦٥).

[قوله]: ويجزئ من ذلك الثنيّ كله فصاعداً، إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ (). لقوله على: «ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح () الجذع من الضأن» (). والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر عند الفقهاء، والثني ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة، والثني ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين، والثني ابن خمس ().

[قوله]: ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ().

[الــــسنة في لحم الأضحية]

لقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي، فكلوا منها وادّخروا» (). وأمَّا إطعام الأغنياء؛ فلأنه يجوز أن يأكل منها وهو غني فكذا غيره ().

[قوله]: ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث<sup>()</sup>.

لأنَّ ما روينا من الخبر اقتضى جواز الأكل والادّخار، وقوله تعالى / : ﴿وَٱلْمُعِمُولُ البَّ٢٢٣] اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهَا ( ) . التصدق فاتجهت أثلاثاً، وقسمت عليها ( ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۰۱ه).

<sup>(</sup>٢) في (د) " فليدع ".

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وجاء في مسلم، في الأضاحي، باب: سن الأضحية (٣/ ١٥٥٥) برقم (١٩٦٣) ولفظه: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن».

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٢/ ١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٧)، العناية (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه (٣/ ١٥ ١٣) برقم (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/٨)، العناية (٩/ ١٨٥)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٩) سورة الحج، من الآية: (٣٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٦/٨)، العناية (٩/ ١٨٥)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٣).

#### [قوله]: ويتصدق بجلدها ().

لأَنَّه جزء منها، فإن باعه تصدَّق بثمنه؛ لأنَّ القربة فاتت من عينه فانتقلت إلى بدله ().

#### [قوله]: [أو] $^{(\ )}$ يعمل $^{(\ )}$ منه آلة تستعمل في البيت $^{(\ )}$ .

مثل أن يعمل منها نطعاً، أو سفرة، أو دلواً، أو غربالاً، (أو جراباً)، أو ما أشبه ذلك، مما يجوز الانتفاع به؛ لأنَّه جزء من الأضحية، فجاز الانتفاع به بعد التعيين للقربة، كاللحم (). وعند الشافعي رَحَمُ أُللَّهُ: لا يجوز بيعه ().

ولو اشترى هذه الآلات بشيء من لحمها، جاز، إلا أن الأفضل في اللحم الأكل والتصدق به ( ).

#### [قوله]: والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح $^{()}$ .

لحديث جابر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي ﷺ ضحّى بكبشين وقال حين وجّههم : «وجّهت

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/٨)، العناية (٩/ ١٨٥)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "ويعمل". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٣) ١٩٠). (ص٥٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) "تعمل".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٤٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٨)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٨) في مسألة بيع جلد الأضحية، واتخاذ منه آلة في البيت. ينظر: الحاوي (١٥/ ١٢٠)، المجموع (٨/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: العناية (٩/ ٥١٨)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٩٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفاً مسلهاً، اللهمَّ منك ولك عن محمد وأمّته، بسم الله والله أكبر» (). فإن كان لا يحسن الذبح () كره له ذلك؛ لأنَّه حينئذ يكون فيه تعذيب الحيوان، وهو منهى عنه ().

[قوله]: ويكره أن يذبحها الكتابي ().

لأنَّ المقصد بها القربة، وفعل الكتابي لا يكون قربة ().

[قوله]: وإذا غلط رجلان، فذبح كل واحد منها أضحية الآخر، [أجزأ] [الغلط في السنج] وإذا غلط رجلان، فذبح كل واحد منها أضحية الآخر، [أجزأ] النسط في السنج] عنها، ولا ضمان عليها

أمَّا جواز الذبح فهو استحسان. والقياس: أن لا يجوز، وهو قول زفر رَحِمَهُ اللَّهُ (). لأَنَّه ذبح شاة غيره بغير أمره. وجه الاستحسان: أنَّه لما ذبحها فقد حصل مقصوده وأسقط عنه مؤنة الذبح، فصار كأنَّه ذبح بأمره (). وأمَّا عدم وجُوب الضمان، قول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦ / ٢٦) برقم (١٥٠٢١)، وابن ماجة، في الأضاحي، باب: أضاحي رسول الله ﷺ (٢/ ٤٣ )، وأبوداود، في الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا (٣/ ٩٥) برقم (٢١ ٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٨٢) برقم (١٩١٨٤). وقد ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الذبحة " وفي (ج) " الذبيحة ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/٩)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٦/٩)، البحر الرائق (٨/٣٠٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "اجزى". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٠١)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۰۱ه).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)، الاختيار (٥/ ٢١)، العناية (٩/ ١٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٤١)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)، الاختيار (٥/ ٢١).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ١٠٠/ ٢٠٠/ ٢٣٤١

الثلاثة. وقال زفر رَحَمُهُ اللَّهُ: على كل واحد منهما الضمان (). وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: يضمن النقصان ويتصدق به (). والصحيح قولنا؛ لما أنَّه حصل به غرضه فصار كالذبح بإذنه () ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)، العناية (٩/ ١٩٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (۲/ ۲٤۸)، الحاوي (۱۱۲/۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة "بإذنه وأمره".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٣٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٧).

#### كتاب الأيمان()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الأيهان على ثلاثة أضرب: يمين الغموس، ويمين منعقدة، ويمين النيسان] لغو ().

[الــــــيمين الغمــــوس] [قوله]: فيمين الغموس ( ) هو: الحلف على أمر ماض يتعمد ( ) الكذب فيه  $^{( )}$ .

وقد يكون يمين الغموس/ على الحال أيضاً، فالماضي نحو قوله: والله ما فعلتُ [أ٢٢٤/] كذا، وهو يعلم أنَّه قد ( ) فعله. أو والله لقد ( ) فعلت كذا، وهو يعلم أنَّه لم يفعله.

والحال مثل قوله: والله ما لهذا الرجل عليّ دين كاذباً ( ).

[قوله]: فهذه اليمين [يأثم بها، ولا كفّارة فيها، إلاَّ الاستغفار] ( )( )( ).

(۱) **الأيان في اللغة**: جمع يمين، واليمين القسم، وأيضاً اليمين القوة. ينظر: طلبة الطلبة (ص٦٦)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤٧٠).

واصطلاحاً: عبارة عن عقد قوي، به عزم الحالف على الفعل أو الترك. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠١).
- (٣) اليمين الغموس: وهي أن يحلف على ماض كاذباً عالماً، سميت غموساً؛ تغمس صاحبها في الإثم. ينظر: طلبة الطلبة (٦٧)، الاختيار (٤٦/٤).
  - (٤) في (أ) و (ج) "فيتعمد".
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٣).
    - (٦) ساقط من (د).
    - (٧) في (ج) "بعد ".
  - (۸) ينظر: المبسوط (۸/ ۱۲۷)، بدائع الصنائع ( $(\pi/\pi)$ )، تبيين الحقائق ( $(\pi/\pi)$ ).
    - (٩) مابين المعقوفتين في (ج) " يأثم والكفارة فيها الاستغفار ".
      - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٣).

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: فيها الكفّارة ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الدليل يقتضي أن لا يجب الإعتاق؛ لأنَّ الملك حيث ثبت لإقامة مصالح المالك()، ودفع حوائجه، وإنَّها يتمكن من ذلك إذا لم يجب الإعتاق؛ لأنَّه إذا وجب يأتي به، وإذا أتى به لا يبقى الملك في العبد، فتختلُّ ( ) مصالحه، إلا أنَّا توافقنا على وجوب الإعتاق رافعاً

للذنب، لما أن ( ) تعطيل المصلحة لدفع ضرر ( ) أعظم منه جائز، وهنا لا تحصل هذه المصلحة؛ لأنَّ الذنب مرتفع بالتوبة قضية للنصوص، فلا يمكن إيجاب الإعتاق

[قوله]: واليمين المنعقدة هي (): الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله () أو لا [السيمين المنعقدة هي الأعلام المنعقدة على الأمر المستقبل أن يفعله () يفعله وإذا حلف على ذلك لزمته الكفّارة ( <sup>)</sup>.

> إذا حنث فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ ( ). وقد قال أصحابنا: هذه اليمين على ثلاثة أضرب: يمين يجب الوفاء بها، وهي اليمين على فعل الواجبات وترك المحظورات. ويمين يجب الحنث فيها، وهي اليمين على فعل المحظورات وترك الطاعات. والثالث ما خيّر الإنسان فيه، بين الترك والفعل،

ینظر: الأم (۸/ ۳۹۷)، الحاوي (۱٥/ ۲۲۷)، أسنى المطالب (٤/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الملك".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فتحتل ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) " إلا أن ".

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في (ب) " بدفع ضرر "، وفي (د) " لدفع جور ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٨/ ١٢٧، ١٢٨)، البناية (٦/ ١١٣، ١١٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) في (ج) "أن أفعله ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

وهو المباحات<sup>()</sup>.

[قوله]: ويمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض، وهو يظن أنَّه كما قال، والأمر بخلافه، فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبَها ()().

وعن محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: إن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله، (بلى والله) () () . لحديث ابن عبَّاس رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا قال (): هو الحلف على اليمين الكاذبة، وهو يرى أنَّه صادق ().

[قوله]: والقاصد في اليمين، والمكره، والناسي سواء (). ومن فعل المحلوف عليه والناسي. والناسي. والناسي. مكرها، أو ناسياً سواء ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: لا تنعقد ( ) في المكره ( ). والصّحيح / قولنا؛ لقوله ﷺ: ابه ٢٧٠٠] «ثلاث جدهن جد، وهز لهن جد: النكاح، والطلاق، واليمين» ( ) ولأنَّه تصرف

(١) ينظر: المبسوط (٨/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٤٠)، البحر الرائق (٣/ ٣١٦).

- (٢) ساقط من (ج)و(د).
- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٥).
  - (٤) مابين القوسين ساقط من (د).
- (٥) x ينظر: المبسوط (٨/ ١٢٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٣)، البحر الرائق (٤/ ٣٠٢).
  - (٦) مابين المعقوفتين ساقط من (د).
- (٧) لم أقف عليه في كتب الحديث والآثار. وقد ذكره بعض الفقهاء. ينظر: بدائع الصنائع (٣/٤)، الاختيار (٧/٤)، تبيين الحقائق (٣/٨٠).
  - (٨) ساقط من (ج).
  - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٥).
    - (١٠) في (أ)، (ج) " ينعقد ".
  - (١١) ينظر: الأم (٧/ ٨١)، الحاوي (١٥/ ٣٦٨).
- (١٢) لم أجده بهذا اللفظ. قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٩٠): «النكاح والطلاق واليمين» لم اجده هكذا، ووقع عند الغزالي: «الوجعة» بدل اليمين عند الغزالي: «الوجعة» بدل اليمين = ٢

لا يصح الرجوع عنه، والرضا بحكمه ليس بشرط بدليل أنَّ يمين الهازل منعقدة ().

وأمًّا إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً يحنث () عندنا (). خلافاً للشافعي، رَحِمَهُ اللَّهُ ( ). لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ ﴾ ( ) يعني: إذا حلفتم وحنثتم ()، والناسي حانث، فيلزمه الكفَّارة بظاهر الآية ().

[قوله]: واليمين: بالله () تعالى، () أو () باسم من أسهائه، كالرَّحمن والرَّحيم، أو النعقالي () العقال السيمن بصفة من صفات ذاته، كعزَّة الله وجلاله، وكبريائه $^{(-)}$ ..

أمَّا بالله فلقوله على: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليدع» ( ) وأمَّا بغيره من

- (١) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٧٢)، الاختيار (٤/ ٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٩)، العناية (٥/ ٦٤).
  - (٢) في (أ) "حنث "(ج) " يجب ".
  - (٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٦٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٩)، العناية (٥/ ٦٥).
    - (٤) ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، الحاوى (١٥/ ٣٦٧).
      - (٥) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).
    - (٦) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١١٥)، تفسير الطبري (٢/ ٤٢٦).
      - (٧) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٦٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٩).
        - (۸) في (د) زيادة "هي".
        - (٩) ساقط من (أ) و (ج) و (د).
        - (١٠) ساقط من (ج)، وفي (أ) و(ب)" و".
        - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٥).
- (١٢) أخرجه البخاري، في الشهادات، باب: كيف يستحلف (٢/ ١٨٠) برقم (٢٦٧٩)، ومسلم، في الأيهان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٣/ ١٢٦٧) برقم (١٦٤٦) ولفظها: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو لبصمت ».

والعتق. وقد أخرجه بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة». ابن ماجة، في الطلاق، باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً (١/ ٦٥٨) برقم (٢٠٣٩)، وأبو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل (٢/ ٢٥٩) برقم (٢١٩٤)، والترمذي، في الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٣/ ٤٨٢) برقم (١١٨٤). وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٢٨).

الأسهاء؛ فلأنَّ تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن، ومطلق الكلام محمول على ما يفيد دون ما لا يفيد وذا في أن يجعل يميناً. وأمَّا بصفاته؛ فلأنَّها () ليست بمعاني غير الذات فصار ذكرها ذكراً للذات ().

[قوله]: إلا قوله: وعلم الله، فإنَّه لا يكون يميناً ( ).

والقياس أن يكون يميناً (). وهو قول الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ (). والصحيح هو الأول؛ لأنَّ الحلف بعلم الله غير متعارف ().

[قوله]: وإن ( ) حلف [بصفة من صفات الفعل، كغضب الله وسخطه] ( )، لم يكن حالفاً ( ).

لأنَّ الأيهان مبنية على العرف، فها تعارف الناس الحلف به يكون يميناً، وإلا فلا. والحلف برحمته وغضبه وسخطه غير متعارف، بخلاف قدرة الله وكبريائه وعظمته ()().

(١) ساقط من (ب).

(٢) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٩، ١١٠)، العناية (٥/ ٦٦)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٩٣).

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٠٥).

(٤) ينظر: المبسوط (٨/ ١٣٣)، الاختيار (٤/ ٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣).

(٥) ينظر: الحاوى (١٥/ ٢٦١)، أسنى المطالب (٤/ ٢٤٤).

(٦) ينظر: التجريد (١٢/ ١٤١٠)، المبسوط (٨/ ١٣٣)، الاختيار (٤/ ٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣).

(٧) في (د) "وإذا ".

(٨) مابين المعقوفتين في جميع النسخ عبارته: (وإن حلف فقال: وغضب الله، وسخطه) والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣)، اللباب في شرح الكتاب(٤/٥).

(۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

(۱۰) ساقط من (د).

(١١) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٠، ٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣)، اللباب في شرح الكتاب (٥/ ٤).

[الحلث بغير الله تعــــالى] [قوله]: ومن حلف بغير الله لم يكن حالفاً، كالنبي والقرآن، والكعبة (). لأنَّه حلف بغير الله، وهو منهى عنه، على ما ذكرنا ().

[قوله]: والحلف بحرف القسم ().

ليتعلق الكلام بعضه ببعض ().

: [حـــروف القـــسم]

[قوله]: وحروف القسم: الواو كقولنا: والله، والباء كقولنا () بالله، والتّاء:  $2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 

أمَّا حرف الباء فلقوله تعالى: ﴿ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ ().

وأمَّا التاء فلقوله تعالى: {﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ ( ) . وأمَّا الواو فلقوله ﷺ: «والله لأغزون قريشاً» ( ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يشير الشارح رَحْمَهُ اللّهُ إلى قول النبي عَيْدٌ « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ». أخرجه البخاري، في الشهادات، باب: كيف يستحلف (٢/ ١٨٠) برقم (٢٦٧٩)، ومسلم، في الأيهان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٣/ ١٢٦٧) برقم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٨/ ١٣١)، الاختيار (٤/ ٤٩)، العناية (٥/ ٦٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) في (د) "كقوله ".

<sup>(</sup>٦) في (د) "كقوله ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة، من الآية: (٧٤).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (د) " تالله لقد آثرك الله ".

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل، من الآية: (٦٣).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبوداود، في الأيهان والنذور، باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت (٣/ ٢٣١) برقم (٣٢٨٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٨٢) برقم (١١٧٤٢)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٨٢) برقم (١١٧٤٢)، = =

[قوله]: وقد [تضمرُ الحروف] () فيكون حالفاً كقوله: الله لا أفعل كذا ().

لأنَّ العرب قد تحذف بعض الكلمة/ على وجه التخفيفُ (). ولو قال: [لله] () [الامامة/ على وجه التخفيفُ (). ولو قال: وأيم الله، لا أفعل كذا فهو يمين أيضاً؛ لأنَّ اللام تقوم () مقام الباء، وكذا إذا قال: وأيم الله، وايمن الله، كان حالفاً؛ لأنَّ العرب تحلف بذلك ().

[قوله]: وقال أبو حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ: إذا قال: وحقِّ الله، فليس () بحالف ().

وهذا (قول محمد رَحِمَهُ أَللَهُ) أيضاً، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وقال أبو يوسف في رواية أخرى: هو يمين (). وهو قول الشافعي رَحَهُ مَا اللهُ أَخرى: هو يمين الشرائع بخلاف قوله: والحق غير مضاف؛

<sup>=</sup> والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٨٢) برقم (١٩٩٢٧). قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٤٥): "وهو حديث صحيح"، وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٦/ ٣٧٦): "صحيح لغيره".

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) " يضمر الحرف ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج) وفي (د) " والله ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) "يقوم ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٨/ ١٣٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٠)، العناية (٥/ ٥٥)، الجوهرة النيرة (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، و(د) "ليس".

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٠٨)، المبسوط (٨/ ١٣٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٧).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٧/ ٦٥)، الحاوي(١٥/ ٢٧٥).

لأَنَّه اسم الله تعالى (). وإذا قال: وعمر الله، كان حالفاً عندنا (). خلافاً للشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ الله عندنا (). وهو من ألفاظ القسم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَئِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ ()().

[قوله]: وإذا قال: أقسم، أو أقسم بالله، أو أحلف، أو أحلف بالله، أو أشهد، أو أصيغ العلف] أشهد بالله، فهو حالف ().

وقال زفر رَحَمُ أُللَّهُ: لا يكون حالفاً إلا أن يذكر الله تعالى (). وهو قول الشافعي رَحَمَهُ أللَّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ العرب قد تحذف بعض الكلام تخفيفاً، ويكون ذلك معلوماً؛ لأنَّ الحلف لا يكون إلا بالله (). وإذا قال: أولى () فهو يمين عندنا؛ لأنَّ العرب تذكر () ذلك حلفاً ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۲٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۲۱)، بدائع الصنائع ( $\pi/7$ )، الاختيار ( $\pi/7$ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٧/ ٦٥) وعبارته: (وإن قال: لعمر الله، فإن أراد اليمين فهي يمين، وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؛ لأنها تحتمل غير اليمين. وينظر: الحاوى (١٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، من الآية: (٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤١١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦)، الاختيار (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٣/٧)، الاختيار (٤/٥٣)، تبيين الحقائق (٣/١١٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم(٧/ ٦٤)، الحاوى (١٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٠٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٧)، الاختيار (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٠) في (د) "أول".

<sup>(</sup>١١) في (ب) و (ج) "يذكر".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٠٧).

[قوله]: وكذلك [قوله] (): وعهد الله، وميثاقه ().

أمَّا الأول؛ فلقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا لَنَقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ وَرَا اللهُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَ أَلَا اللهُ وَأَمَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[قوله]: وعليّ نذر، أو نذر الله ( ) يكون يميناً ( ).

لقوله على: «النذريمين، وكفّارته كفارة يمين» ().

[قوله]: وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو (كافر، فهو يمين) ( )( ).

وعلى هذا إذا قال: أنا بريء من الإسلام إن فعلتُ كذا فهو يمين ( ). وكذا إذا قال: أنا بريء من كل آية من المصحف إن فعلت كذا كذا، روى الحسن

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠٦٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، من الآية: (٩١).

<sup>(</sup>٤) في (د) " آخر ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٨)، الاختيار (٤/ ٥٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٠)، العناية (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " ولو قال نذرا أو نذرا لله ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>A) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/ ٥٧٥) برقم (١٧٣٤٠)، وأبو يعلى (٣/ ٢٨٣) برقم (١٧٤٤)، والطبراني في الحبير (١٧٣٧) برقم (٨٦٦)، وأصله في صحيح مسلم، في النذر، باب: في كفارة النذر (٣/ ١٢٦٥) برقم (١٦٤٥) ولفظه عن عقبة بن عامر عن رسول الله على قال: «كفارة النذر كفارة اليمين».

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>۱۱) ینظر: التجرید (۱۲/ ۱۶)، بدائع الصنائع ( $\pi/\Lambda$ )، العنایة ( $\pi/\Lambda$ ).

عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ. وكذا إذا قال: أنا أعبدك من دون الله، أو أعبُد الصنم، وهذا كله استحسان؛ لأنَّ الكفر لا يجوز استباحتُه على التأبيد؛ لحق الله تعالى، فصار كحرمة اسم الله تعالى، فيجب الكفارة بهتك تلك الحرمة. بخلاف شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنَّه غير محرّم على التأبيد ().

[قوله]: وإن قال فعليًّ/ غضب الله، أو سخطه، أو أنا زاني، أو أنا شارب خمر، أو الصيغ التي لا تعد حلفاً] المتعدد علماً المتعدد ال

لأنَّه لا يُعدّ ( ) يميناً عرفاً ( ).

[قوله]: وكفارة اليمين ( ): عتق رقبة، يجزىء فيها ما يجزىء في الظهار ( ). المنين المناه المنين ( ) المنين المناه المناه المناء المناه المناع المناه ا

لأنَّ الله تعالى أوجب تحرير رقبة في الموضعين جميعاً؛ لأنَّه قال في الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ().

[قوله]: وإن شاء كسا عشرة مساكين، كل واحد ثوباً فها زاد ().

لقوله تعالى: ﴿أَوْكِسُونَهُمْ ﴾ الله

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) "عبدك" وفي (د) "أعبد".

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۶۱۵)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٢)، العناية (٥/ ٧٨)، مجمع الأنهر (١/ ٥٤٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "يمين".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>٨) سورة المجادلة، من الآية: (٣).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٦).

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

## [قوله]: وأدناه ما تجزىء $^{(\ )}$ فيه الصلاة $^{(\ )}$ .

وهذا قول محمد رَحْمَةُ اللّهُ (). أمّا عندنا العبرة بها يسمّى به مكتسياً ()؛ لأنّه لا بد أن يسمّى لابسه مكتسياً () مطلقاً بصفة الإطلاق. فأمّا القلنسوة والخف، فلا يسمّى لابسها مكتسي () مطلقاً، فلا يجزىء. وأمّا السراويل، فالصحيح أنّه لا يجزىء. خلافاً لمحمد والشافعي رَحْمَهُ مَا اللّهُ (). وأمّا العهامة فإن كانت تكفي لقميص جازت في الكسوة، وإن كانت صغيرة لم تجز ().

[قوله]: وإن شاء أطعم عشرة مساكين، كالإطعام في كفارة الظهار ().

وأمَّا إطعام العشرة؛ فلقول تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَإِلَمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ ﴾ ( )( ). وأمَّا إطعام العشرة وكسا خمسة ويجزئ فيه التمليك والتمكين على ما مرّ في باب الظهار. ولو أطعم خمسة وكسا خمسة

<sup>(</sup>۱) في (أ) "وأذناه فايجزي" وفي (ج) "ما يجزىء".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٣٢)، المبسوط (٨/ ١٥٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٠٥). (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "مكتسباً".

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) و (د) "مكتسباً ".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "مكتسباً".

<sup>(</sup>۷) ينظر: المبسوط (۸/ ۱۰۳)، بدائع الصنائع (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٢)، الأم (٧/ ٦٩)، الحاوي (١١٥ / ٣٢٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط(٨/ ١٥٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۰۷).

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ (فإطعام عشرة مساكين) وهو خطأ، والمثبت صواب الآية.

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

فالمشهور عن أصحابنا أنَّه يجوز أحدهما عن الآخر بالقيمة (). وعن أبي يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَلَّهُ إِنْ نوى ذلك عند الإخراج يجوز، وإن لم ينو لا يجوز ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا يجوز حتى يكمل أحد الصنفين (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ القيمة عندنا () نازلة منزلة المنصوص عليه؛ فلا يمس الحاجة إلا () إلى نية الكفارة، وقد تحققت (). بخلاف ما إذا أخرج الطعام الجيد عن () الوسط أقل منه؛ لما () أنَّ القيمة للجودة ساقطة عند المقابلة بجنسها في الأموال الربوية. وبخلاف ما إذا أخرج في صدقة الفطر الحنطة والشعير؛ لأنَّ الكل منصوص عليه لغرض () واحد فصار، بمنزلة النوع الواحد، فلا ينوب بعضه عن بعض باعتبار القيمة ().

أمَّا هاهنا في الإطعام والكسوة في كل واحد منها غرض غير الغرض في الآخر؛ لأنَّ أحدهما عن الخلة، والآخر لستر ( ) العورة، فجاز أحدهما عن [٢٢٦/١]

ینظر: التجرید (۱۲/ ۱۶۳۶)، المبسوط (۸/ ۱۵۱)، البحر الرائق (۶/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٧/ ٦٨)، الحاوي (١٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د) وفي (ج) "إلى أنه أنه ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "على".

<sup>(</sup>٨) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "لعوض ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٣٤).

<sup>(</sup>١١) في (أ)، و(ج) "عرض غير العرض".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "لستر" وفي (ج) و(د) "يستر".

<sup>(</sup>١٣) في (ج) و(د) " يستر ".

الآخر باعتبار القيمة ().

[قوله]: فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة،  $^{()}$  صام ثلاثة أيام متتابعات  $^{()}$ .

لأنَّ الله تعالى أوجب الصوم عند العجز عن واحد منها، وهو صوم متتابع عندنا (). وعند الشافعي رَحمَهُ ٱللَّهُ هو فيه بالخيار ().

لقوله تعالى: ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ () () . قرأ [ابن مسعود] () وأبي بن كعب () وَضَالِلُهُ عَنْهُا: (ثلاثة أيام متتابعات) () . ونسخ التلاوة لا يوجب نسخ الحكم () .

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ)و (ج) " الثلاثة الأشياء " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٢٩)، المبسوط (٨/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١١١)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٧/ ٦٩)، الحاوي (١٥/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

<sup>(</sup>٧) وهذا دليل للأحناف.

<sup>(</sup>٨) في (ب) " ابن عباس ".

<sup>(</sup>۹) هو: الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار النجاري، الأنصاري المدني، أبو المنذر. شهد بدراً والعقبة، وكان أقرأ الصحابة. وكان يكتب الوحي لرسول الله على روى عن رسول الله على وروى عنه: أبو ايوب الأنصاري، وابن عباس، وسويد بن غلة. مات سنة ٢٢هـ، في خلافة عمر رَضَوَليّكُ عَنهُ، وقيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان رَصَوَليّكُ عَنهُ، ومات سنة ٣٠ هـ، وهو الصحيح ؛ لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان. ينظر: رجال صحيح البخاري (١/ ٩٠)، رجال صحيح مسلم (١/ ٢١٤)، معرفة الصحابة (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٠)، تفسير ابن كثير (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۲٤۲۹)، المبسوط (٨/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١١١)، تبيين الحقائق (١١) ينظر: التجريد (١١٣/٣).

[قوله]: وإن قدم الكفّارة على الحنث لم يجزه ( ).

الكفارة على وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يجوز إلا في الصوم (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا أداء العندث الواجب قبل الوجوب، فلا يجوز كما لو أدى الظهر قبل وقتها، وبيانه () أن الوجوب متعلق بالحلف والحنث جميعاً، لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ ﴿ أَنَ الوجوب ابن مسعود رَضَيَلِكُهُ عَنْهُ: (إذا حلفتم وحنثتم) فيكون معلقاً بالحلف والحنث جميعاً، والمعلق بالشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما ().

[قوله]: ومن حلف على معصية، مثل أن لا يصلي، أو لا يكلم أباه، أو ليقتلن [الحلف على معصية] معصية] فلاناً، فينبغى أن يحنث، ويكفر يمينه ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٧/ ٦٦)، الحاوي (١٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " وبيان ".

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، من الآية: (٨٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير النسفي (١/ ٤٧٢)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩، ٢٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٤، ١١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٧) في (د) "ثم رأى".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "بالذي".

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) و (د) " ليكفر يمينه ".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم، في الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه (٣/ ١٢٧٢) برقم (١٦٥٠).

[قوله]: وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه، فلا حنث [حلف الكافر] عليه ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ أُللَّهُ: تنعقد () يمينه، فإن حنث في حال كفره كفّر بالعتق والكسوة والإطعام دون الصوم، فإن () حنث بعد إسلامه كفر بالصوم أيضاً (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الكفارة فيها معنى العبادة، فلا يكون الكافر من أهلها قياساً على سائر العبادات ().

[قوله]: ومن حرّم على نفسه شيئاً مما يملكه، لم يصر محرّماً عليه، وعليه إن  $\cot \alpha$  يملك استباحه كفارة يمين ().

لقوله تعالى: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَذَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ( ).

[قوله]: فإن قال: كل حلال عليّ حرام، فهو على الطعام والشراب، إلا أن ينوي غير ذلك  $\binom{(}{}$ .

وفي قوله بالفارسية: هرجه بدست راست كيرم برمن حرام، فهو على الطلاق/. [٢٢٦/]

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۰٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) "ينعقد".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " وإن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم، من الآية: (١، ٢).

<sup>(</sup>۸) في (ج) "على كفارة ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٨).

لغلبة استعمال هذا اللفظ فيه ().

 [قوله]: ومن نذر نذراً مطلقاً، فعليه الوفاء به ().

لقوله على: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بها سمى» ().

[قوله]: وإن علق نذره بشرط، فوجد الشرط، فعليه الوفاء بنفس النذر (). للحديث الذي روينا ().

[قوله]: وروي عن أبي حنيفة رَحَمَدُ اللّهُ أنه رجع عن ذلك وقال: لو قال: إن فعلت كذا فعليّ حجة ()، أو صوم سنة، أو صدقة ما أملك، أجزأه عن ذلك كفارة يمين، وهو قول محمد رَحِمَهُ اللّهُ ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: هو بالخيار بين الوفاء به والكفارة (). وعن محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: إن علقه بشيء يريد كونه يجوز ()نحو ()أن يقول: إن شفى الله تعالى مريضي أو قدم غائبي فعليه الوفاء بالنذر، وإن علقة بشيء لا يريد كونه، كقوله: إن كلمتُ

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه. قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٠٠): «غريب».وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٩٢): «لم أجده».

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) يشير الشارح رَحِمَهُ ٱللَّهُ للحديث السابق: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بها سمى» ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) في (د) "حجة أو عمرة ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۰۹).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الأم (٧/ ٧١)، الحاوى (١٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

فلاناً أو () إن شربت الخمر ()، أو () اشتريت اللحم فعليه الكفارة. وإن شاء و فى بالنّذر ().

[قوله]: ومن حلف لا يدخل بيتاً، فدخل الكعبة، أو المسجد، أو البيعة، أو البيعة، أو يدخل بيتاً يدخل بيتاً الكنسية ()، لم يحنث ().

لأنَّ هذه المواضع لا تراد بهذه اللفظة () عرفاً ().

[قوله]: ومن حلف أن ( ) لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث ( ). والقياس أن المتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث ( ). والقياس أن المتكلم فقرأ يحنث ( ). وهو قول زفر رَحِمَهُ ٱللَّهُ ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ذاك غير مراد ولا مقصود القررين اليمين ( ). وإذا قرأ في غير الصلاة، حنث عندنا ( ). خلافاً للشافعي رَحَمَهُ ٱللَّهُ ( ).

<sup>(</sup>١) في (ج) "و".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "و".

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٥/ ٩٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١١،١٠).

<sup>(</sup>٥) في (د) تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) في (د) "الألفاظ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٣٨)، العناية (٥/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٨)، مجمع الأنهر (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۰۵).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٩/ ٢٢)، الاختيار (٤/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١٢) لم أقف على قول زفر رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٤٨)، الاختيار (٤/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٧٦)، المبسوط (٩/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>١٥) ينظر: الحاوي (١٥/ ٤٣٨)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦٧).

:كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ • ٠/ ٣٠/

لأنَّ الكلام عبارة عن حروف منظومة وأصوات مقطعة، عرفاً والفتوى في عرفنا على قوله؛ لأنَّه لا يسمى متكلماً عرفاً ().

[حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه ولا يركبدابة وهوراكبها] [قوله]: ومن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه، فنزعه من ساعته، لم يحنث، وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها، فنزل لم يحنث، وإن لبث () ساعة حنث ().

وقال زفر رَحْمَهُٱللَّهُ: يجنث بكل حال ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ الغرض هو البر ولا يتحقق البر إلا إذا كانت هذه الساعة مستثناة عنها ( ).

[قوله]: وإذا حلف لا يدخل هذه الدار، وهو فيها، لم يحنث بالقعود، حتى يخرج ثم يدخل ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ ألله في بعض كتبه: يحنث (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل، ولم يوجد ().

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٧٦)، المبسوط (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب)" وإن مكث ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٩)، العناية (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٨، ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٤٩)، الاختيار (٤/ ٥٥، ٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٩).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

[1777]

[حلفأن لا

يسدخل داراً
فدخلها وهي
خربسة]

[قوله]: (ومن حلف لا يدخل داراً، فدخل/ داراً خراباً، لم يحنث) ()، ومن حلف لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء، حنث ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يحنث في الوجهين جميعاً (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ خربية الدار اسم للعرصة في كلام العرب والعجم، والبناء والعمار فيها وصف مرغوب لأهل الحضر، فإذا عُقدت اليمين على الدار المعينة لم يعتبر فيها الصفة، (فإذا صارت مهدومة، فقد () تبدلت الصفة () دون الأصل) () أمَّا إذا عقدت على دار منكّرة اعتبرت الصفة ()، فتقيَّدت اليمين مها ().

[قوله]: ومن حلف لا يدخل بيتاً فدخله، بعد ما انهدم الله يحنث في المناء من ذاته وعينه دون وصفه (). لأنَّ البيت اسم لما يُبات فيه، فصار البناء من ذاته وعينه دون وصفه ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٧/ ٧٧)، الحاوي (١٥/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "وأمَّا " وفي (ج) " فإنَّما ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) " صفة ".

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>V) في (د) " هنا زيادة عبارة " دون الأصل ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۳۷)، الاختيار (٤/ ٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٩)، اللباب في شرح الكتاب (٨) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري " لا يدخل هذا البيت " ينظر مختصر القدوري (ص٠١٠).

<sup>(</sup>۱۰) في (ج) و(د) "انهدمت".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۰٥).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۶۶۲)، بدائع الصنائع (۳/ ۳۷)، الجوهرة النيرة (۲/ ۱۹۹)، اللباب في شرح الكتاب (۲/ ۱۹۹).

فـــــلان]

[قوله]: ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها، فلان ثم كلمها حنث (). وحف لا يكلم زوجة فلان

لأنَّ هذه الإضافة إضافة تعريف وتشهير، فإذا حصلت المعرفة فبعد ذلك الحكم يتعلق بالمعرّف لا بالنسبة. (وقيل هذا قول محمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ، أمَّا عندهما لا يحنث) ()().

[قوله]: ولو حلف لا يكلم عبد فلان، أو لا يدخل دار فلان، فبعاع فلان عبده عبد فلان ولا عبد فلان عبد ف

لأنَّ الحالف ما التزم الحنث إلا بفعل في محل مضاف إلى فلان بجهة الملك، ولم يوجد ولو جمع بين الإشارة والإضافة، فمحمد رَحَمَهُ أُللَّهُ يُلغي الإضافة، وهما يعتبران الإضافة والإشارة جميعاً؛ لأنَّ قيام الملك لفلان يصلح داعياً إلى اليمين في الجملة والإشارة يراد بها التعريف () فيتعلق اليمين بها جميعاً ().

[قوله]: ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ()، فباعه ثم كلمه، حنث (). لما قلنا أنَّ الإضافة للتعريف، فيتعلق اليمين بالمعرّف كأنَّه أشار إليه، ولو كلم

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٨/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أو ".

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري"ثم كلم العبد، ودخل الدار".

ينظر: مختصر القدوري (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) "العرف".

<sup>(</sup>A) ينظر: المبسوط (٨/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٠)، اللباب في شرح الكتاب (٨). (١٣/٤).

<sup>(</sup>۹) **الطیلسان**: فارسي معرب. وجمعه طیالسة. وهو من لباس العجم، مدور أسود. ينظر: المغرب (ص۲۹۲)، المصباح المنير (۲/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۰٥).

المشترى لا يحنث؛ لأنَّ اللفظ ينصر ف إلى الموجو د وقت اليمين ( ).

[قوله]: ولو حلف لا يكلم هذا الشاب، فكلّمه [بعد ما شاخ] ()، أو لا يأكل لحم هذا الحمل  $\binom{()}{}$  فأكله بعدما صار كبشا، حنث  $\binom{()}{}$ .

لأنَّ الصفة في الحاضر لغو، فتعلقت ( ) اليمين بالذات، والذات قائم ( ).

[قوله]: وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة، فهو على ثمرها ( <sup>)</sup>.

[حلف لا يأكل

لأنَّ عين النخلة غير مأكول، فوقعت يمينه على المتولد منه ( ). بخلاف ما لو النغلُّ حلف لا/ يأكل من هذا العنب فأكل من زبيبه ( )، أو عصيره حيث لا يحنث؛ لأنَّ غير [با٧٧٧] العنب مأكول، فأمكن الحمل على حقيقته، فعلى هذا إذا كان من ثمر ( ) النخلة أو من طلعها أو جُمَّارها أو بُسرها أو دبسها الذي يخرج من ثمرها ( ) يحنث ( ). وإن أكل من

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٨/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٠)، اللباب في شرح الكتاب  $(17/\xi)$ 

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري "بعد ما صار شيخاً " ينظر: مختصر القدوري (ص٠١٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "الجمل".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٠١٥).

<sup>(</sup>٥) في (c) " فبقيت ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٩)، العناية (٥/ ١٥٣)، الجوهرة النيرة .(۲../٢)

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۰٥).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "من زبيبها ".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "تمر".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "تمرها".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦٥)، الاختيار (٤/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٥)، الجوهرة النيرة  $(7 \cdot \cdot /7)$ 

كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

ناطف عُمل من ثمرها () لم يحنث ().

[قوله]: وإن حلف لا يأكل من هذا البُسر، فصار رُطباً فأكله، لم يحنث (). بسراً فاكله لم يحنث () بسراً فاكله لم يحنث () بسراً فاكله لا بسراً فاكله لأنَّ اليمين () إذا تعلقت باسم، يبقى ببقاء ذلك الاسم، ويزول بزواله، وهاهنا مطبكاً قد زال اسم البُسر ().

[قوله]: وإن حلف لا يأكل بُسراً فأكل رطباً، لم يحنث ().

لأنَّ الرطب لا يسمّى بُسراً، فلم يأكل ما تناولته اليمين ().

[قوله]: ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بُسراً مذنّبا ()()، حنث عند أبي حنيفة (). وهو قول محمد رَحَمَدُاللّهُ. وقال أبو يوسف رَحَمَدُاللّهُ: لا يحنث (). لأنّه يتناول

<sup>(</sup>١) في (ب) "تمرها".

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ٦٥)، تبيين الحقائق (۳/ ١٢٥)، الجوهرة النيرة (۲/ ٢٠٠)، مجمع الأنهر (۱/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٨)، العناية (٥/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٦)، العناية (٥/ ١٢٠)، البحر الرائق (٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "مدنياً ".

<sup>(</sup>٩) المذنب: بتشديد النون وكسرها، هو البسر الذي ذنب أي: بدأ الإرطاب فيه من قبل ذنبه أي: طرفه. ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٠)، المصباح المنير(٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٠١٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: المبسوط(٨/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠١). (٢/ ٢٠١).

جزءا من الرطب؛ ولأنَّه بُسر ورطب، فصار كأنَّه جمع بينهما ().

[قوله]: ولو حلف لا يأكل لحاً، فأكل السمك، لم يحنث ().

[حلف لا يأكل لحماً فأكسل

والقياس أن يحنث، وهو رواية عن أبي يوسف رَحَمَهُ اللهُ. والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّه ناقصٌ في معنى اللحم؛ لأنَّ اللحم نشوؤه من الدم ().

[حلصف لا يمشرب ممن دحلصة]

[قوله]: وإن حلف لا يشرب من دجلة، فشرب منها بإناء، لم يحنث حتى يكرع منه في أن قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ ( ).

وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُ هُمَالُلَهُ: يحنث . وهو قول الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ . . وهو قول الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ . أصله: أنَّ اليمين إذا تناولت حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً، حمل على الحقيقة عند أبي حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ؛ لأنَّهما استويا في حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ؛ لأنَّهما استويا في الاستعمال، إلا أنَّه ترجحت الحقيقة بحكم () الوضع ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط(٨/ ١٨٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۱٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٧)، البناية (٦/ ١٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (د) "منها".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص١١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوي (۱۵/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "كحكم ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٦١)، الاختيار (٤/ ٦٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، اللباب في شرح الكتاب (٩) (٩). (٤/ ١٥).

[قوله]: ولو حلف لا يشرب من ماء () دجلة فشرب منها بإناء، حنث (). لأنَّ اليمين وقعت على الشرب من مائها، وقد وجد ().

[قوله]: ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة، فأكل من خبزها، لم يحنث ().

عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ ليمينه حقيقة متعارفة، وهي الأكل كها هي مطبوخة العنطة ومقلوّة، ولها مجاز متعارف، فحملت على الحقيقة دون المجاز (). وعندهما تحمل () [١٢٨/١] عليهها، عملاً بعموم المجاز ().

[حلف لا يأكل مسن هسدا السسدقيق] [قوله]: ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق، فأكل من خبزه، حنث، وإن استفه كما هو، لم يحنث ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إن أكل من خبزه لا يحنث، وإن استفّه كذلك حنث (). والصحيح (قولنا؛ لأنَّ حقيقته غير متعارفة ومجازه وهو الأكل) () ممّا يتخذ منه متعارف، فكان الحمل على المجاز المتعارف أولى من الحمل على الحقيقة المهجورة ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٦، ٦٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ١٤٥٤)، الاختيار (٤/ ٦٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٧) المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، الاختيار (٤/ ٦٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۲٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، الحاوي (١٥/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (١٢/ ١٤٥٤)، المبسوط (٨/ ١٨٠)، الاختيار (٤/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).

[قوله]: وإن حلف لا يكلم فلاناً، فكلمه وهو بحيث () يسمع إلا أنَّه نائم، حنث ().

لأنَّه كلمه عرفاً، حيث وصل الكلام إلى سمعه، إلا أنَّ هناك وجد ما يمنع الفهم فصار كما لو كلمه وهو غافل ().

[قوله]: ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه، فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه، حنث ().

وعن أبي يوسف رَحَمُ أُللَهُ: أنه لا يحنث (). وهو قول الشافعي رَحَمَ أُللَهُ (). والمصحيح قولنا؛ لأنَّ الإذن مأخوذ من الإعلام، فإذا أذن ولم يسمعه لم يتحقق الإعلام. بخلاف لو أذن له وهو نائم؛ لأنَّ الكلام وصل إلى سمعه، إلا أنَّه وُجد مانع من التمييز فصار كالمستيقظ إذا () أذن له، ولم يفهم ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "حنث ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار(٤/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٦)، العناية (٥/ ١٤٣)، اللباب في شرح الكتاب (١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٦٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٧/ ٨٢)، الحاوي (١٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٨٥)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٦٢).

[قوله]: وإذا استخلف الوالي رجلاً؛ ليُعلمه بكل داعر () دخل البلد، فهو على حال و لايته خاصّة ( <sup>)</sup>. بـــالإعلام]

> لأنَّ ذا من مواجب السياسة، فيتقيد به ( ) بدلالة الحال، فإذا زالت الولاية ارتفعت اليمين. فإن عاد الوالي إلى ولايته لم تعد () اليمين؛ لأنَّها كانت مخصوصة بحال قيام الولاية، وقد زالت بزوالها ( ). وعلى هذا لو حلف على زوجته أن لا تخرج ( ) إلا بإذنه، وعلى عبده، ثم باع، أو طلق الزوجة، سقطت اليمين لا إلى جزاء ().

> > [قوله]: ومن حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة عبده، لم يحنث ( <sup>)</sup>.

يركتب دابية

والمراد به إذا لم ينو (). وقال الشافعي رَحْمَهُ أللَّهُ يجنث (). فأمَّا إذا نوى إن كان فللانا مديوناً مستغرقاً لم يحنث؛ لأنَّه لا ملك له فيها، وإن لم يكن مديوناً حنث؛ لأنَّ في الإضافة إليه ضرب قصور، فيدخل إذا نواه كالمكاتب في قوله كل مملوك أملكه فهو حر. وعند أبي يوسف رَحِمَهُ ٱللَّهُ، في الوجهين جميعاً إن نوى حنث وإن لم ينو (لا يحنث؛ لما

<sup>(</sup>١) الداعر: هو الخبيث الفاسد، مأخوذ من العود الداعر، وهو الكثير الدخان. ينظر: طلبة الطلبة (ص ۱۶۳)، المغرب (ص ۱۶۶).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۲٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فينعقد به "وفي (د) "فيتعدى به ".

<sup>(</sup>٤) في (د) "لم يعد".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٤٧)، الاختيار (٤/ ٧٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦١)، الجوهرة النيرة .(۲.٣/٢).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يخرج".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦١)، البحر الرائق (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۲٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٧١)، الهداية (٢/ ٣٢٤)، الاختيار (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٧/ ٨٥)، الحاوي (١٥/ ٤٥٦).

على سطحها]

قلنا عن محمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ في/ الوجهين جميعاً، حيث نوى أو لم ينو) ()؛ لقيام الملك فيها (). [بـ/٢٢٨]

[قوله]: وإذا حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها، [أو دخل يدخل هذه الدار فوقف على سطحها، [أو دخل يدخل هذه الدار فوقف دهليزها ( )] ( ) حنث ( )( ).

وكذا إذا وقف على حائطها (). لما أنَّ الدَّار عبارة عمَّا أدير عليه الدَّائرة، وذا موجود في علوها وسفلها (). وفي عرف ديارنا لا يحنث إذا وقف على سطحها؛ لأنَّهم لا يعرفون ذلك دخولاً في الدَّار (). وأمَّا إذا حلف لا يدخل هذا البيت فدخل غرفة عليها، لا يحنث؛ لأنَّ البيت عبارة عن مواضع المبيت ().

[قوله]: وإن $^{(-)}$  وقف في طاق الباب إن أغلق الباب كان داخ  $\mathbb{R}^{(-)}$ ،

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۷۱)، الهداية (۲/ ۳۲٤)، الاختيار (٤/ ٥٩)، اللباب في شرح الكتاب (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٣) الدهليز: بالكسر، المدخل إلى الدار، فارسي معرب، والجمع الدهاليز. ينظر: مختار الصحاح (ص١٠٨)، المصباح المنير (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٤) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. (٤) ١٧/٥).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب) و (ج) " يحنث ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٨)، العناية (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١١٨)، العناية (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>۹) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٣٨)، تبيين الحقائق (۳/ ۱۱۸)، العناية (٥/ ١٠١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۱۲/ ٦٤٣٩).

<sup>(</sup>١١) في (ب) و(د) " فإن ".

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (د).

وإن أغلق الباب كان خارجاً لم ( ) يحنث ( ).

لأنَّ في الوجه الأوَّل يُعد داخلاً دون الوجه الثَّاني ().

[قوله]: ومن حلف لا يأكل الشّواء، فهو على اللَّحم دون الباذنجان، والجزر (). الحف لا ياكل السّواء، فهو على اللَّحم دون الباذنجان، والجزر (). السّفواء] لكان العرف والعادة إلاَّ () إذا نواه فحينئذ عملت نيّته ().

[قوله]: ومن حلف لا يأكل الطبيخ، فهو على ما يطبخ من اللحم (). الطبيخ، فهو على ما يطبخ عن اللحم ().

كان هذا في عرفهم، واللحوم كلها سواء عملاً بإطلاق الاسم (وسواء أكل من لحمه أو من مرقه حنث لأنه يقال: أكل الطبيخ وإن لم يأكل من اللحم) ()، وهذا كله استحسان ().

[قوله]: ومن حلف لا يأكل الرؤوس، فاليمين ( ) على ما يكبس في التنانير ويباع السرؤوس] السرؤوس] في المصر ( ).

<sup>(</sup>١) في (ب) "لا " و(د) " فلا ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۳٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٨) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٩)، مجمع الأنهر (١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) "فهو".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۳٥).

هو الصحيح عندهم من غير خلاف<sup>()</sup>. والمذكور في الكتب أنَّ عند أبي حنيفة () رَحِمَهُ اللَّهُ: يحمل على رؤوس الإبل والبقر والغنم، وهو قوله الأوَّل ثم رجع عنه. والمعوَّل عليه (في ذلك) () هو العادة ().

[حلف لا يأكل الخبــــز] [قوله]: ومن حلف لا يأكل خبزاً، فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزاً ( ). صرفاً لليمين إلى ما هو المتعارف ( ).

[قوله]: ولو أكل () خبز القطائف، أو خبز الأرز بالعراق، لم يحنث ().

لأنَّ الاسم في هذه البلاد لا يتناوله على الإطلاق فلم () تحمل () اليمين عليه، ولو أكل خبز الأرز في البلاد الذي يعتاد أكلها أهلها حنث لتناوله () إطلاق الاسم ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط(٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٩)، العناية (٥/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) في (د) "هنا زيادة " ومحمد ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٩)، العناية (٥/ ١٢٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٨/ ١٨٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "حلف".

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "فلا".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و (ج) "يحمل".

<sup>(</sup>١١) في (ب) و(ج)" حيث لتناوله ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٥٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، مجمع الأنهر (١/ ٥٦٠).

[قوله]: ومن حلف لا يبيع، أو  $\binom{1}{2}$  لا يشتري، أو لا يؤاجر، فوكّل من فعل ذلك، يباشر بنفسه] يباشر بنفسه] لم يحنث  $\binom{1}{2}$ .

لأنَّـه حقـوق هـذه العقـود تتعلـق () بالعاقـد دون الآمـر، إلا أن يكـون الآمـر شلطاناً () لا يتولى العقد بنفسه، فتحمل () يمينه على الآمر بالعقد، فيحنث ().

[قوله]: ومن حلف لا يتزوج أو لا<sup>()</sup> يطلق، أو لا<sup>()</sup> يعتق فوّكل غيره بـذلك ففعل،/ حنث<sup>()</sup>.

لأنَّ هذه الأشياء لا تتعلق حقوقها بالفاعل، بل بالآمر ( ).

[قوله]: ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير، لم يجلس على يجلس على الأرض فجلس على الأرض في يجلس على الأرض أ .

لأنَّه لا يُعدُّ جالساً على الأرض عرفاً، فإن جلس على الأرض من غير بساط

- (١) في (ب) "و".
- (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱٤٥).
  - (٣) في (ج) "يتعلق".
  - (٤) في (أ) زيادة " أو نحوه ".
  - (٥) ينظر: في (أ) و (ج) "فيحمل".
- (٦) ينظر: المبسوط (٩/٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٤)، اللباب في شرح الكتاب (٦).
  - (٧) في (ب) و (ج) " و لا ".
  - (٨) في (ب) و (ج) " و لا ".
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).
- (١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٩٥)، المبسوط (٩/٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٨)، اللباب في شرح الكتاب (١٠).
  - (۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۶).

حنث. وإن حال بينه وبينها ثيابه؛ لأنَّه يقال جلس على الأرض عرفاً ().

[قوله]: ومن حلف لا يجلس على سرير، فجلس على سرير فوقه بساط، حنث (). يجلس على المجلس على المرير (). المحلس على المرير (). المحلس على المرير ().

[قوله]: وإن جعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه، لم يحنث.

لأنَّه إذا جعل عليه فوقه مثله، فالجلوس يُنسب إلى الثاني دون الأوّل ().

[قوله]: ومن حلف لا ينام على فراش بعينه، فنام عليه وفوقه قرام ()، حنث () على فراش عليه وفوقه قرام ()، حنث على فراش على فراش القراش ().

[قوله]: وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لا يحنث ().

وعن أبي يوسف رَحْمَهُ اللهُ: أنه يحنث (). والصحيح ظاهر الرواية؛ لما قلنا أنَّ الثاني مثل الأوّل، (ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم برى أو لايقطع بهذا السكين فكسره ثم أعاده لم يحنث، وكذلك الخاتم والحليّ وإن كانت اليمين على خف أو جبّة أو

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٩/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٧١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٥)، العناية (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) القرام: هو الستر الرقيق، فيه رقم ونقوش، والجمع قرم. ينظر: لسان العرب (١٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۷۲)، تبيين الحقائق (۳/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (۲/ ٢٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٧٢)، الاختيار (٤/ ٧١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٦)، البناية (٦/ ٢٤٠).

قميص ففتقها ثم أعادها، حنث) () ().

[قوله]: وإن حلف بيمين فقال: إن شاء الله متصلاً بيمينه، فلا حنث عليه (). لما ذكرنا في الطلاق.

[قوله]: وإن حلف ليأتينّه إن استطاع، فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة (). لأنّ الاستطاعة عند الإطلاق، يراد بها الاستطاعة () من حيث الآلات والصحة بدليل قول تعالى: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلَّهِ لَوِ استطعنا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ ﴾ إلى قول ه ﴿وَاللّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ (). معناه لو استطعنا مع الصحة فقد كذّبهم الله تعالى في قولهم أنهم غير مستطيعين مع وجود الصحة.

وإن نوى استطاعة القضاء: ذكر الطحاوي: أنه يصدّق في القضاء (). (وقال بعض المشايخ لا يصدق في القضاء) () ويصدّق ديانة؛ لأنَّ صرف الكلام عن ظاهره () بالنيّة، لا يصح قضاء ().

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (د) "الاستطلاق".

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، من الآية: (٤٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر الطحاوي (ص۲۱۲).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (د) "فطارة ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٢)، العناية (٥/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٠٥).

## [قوله]: وإن حلف لا يكلّمه حيناً، أو زماناً، أو الحين أو الزمان، فهو على ستة يكلمه حيناً أو يكلمه حيناً أو أشهر ( ). يكلمه حيناً أو أشهر ( ).

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في الحين: إن حلف على النفي فيمينه على ساعة واحدة، وإن حلف على الإثبات/ وفعل ذلك في آخر عمره جاز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ [ب/٢٢٩] لفظة الحين، تستعمل في الوقت اليسير كما في قوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ اللهُ وَسَتَعمل في أربعين سنة كما قال الله تعالى: ﴿ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ ()، وتستعمل في أربعين سنة كما قال الله تعالى: ﴿ حِينَ بِإِذِنِ رَبِّهَا ﴾ ()، وتال وتستعمل في سنة أشهر، قال () الله تعالى: ﴿ وَلَقِقَ ٱلصُّلَهُ كُلُّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا ﴾ () قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَعَ اللهُ عَلَى اللهُ اله

[قوله]: وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ ( ).

وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لا أدري ما الدهر، فإن كانت له نيَّة فعلى ما نـوى. ومـن

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (٧/ ٨١)، الحاوي (١٥/ ٣٧٥، ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، من الآية: (١).

<sup>(</sup>٥) في (د) "كما قال ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة إبراهيم، من الآية: (٢٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "جذادها" وفي (ج) و(د) "حدادها".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ٣٢٣)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٦٩). وروي عن أبن عباس أن الحين: السنه. اخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٩٩) برقم (١٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٤٧٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٩)، العناية (٥/ ١٥٤)، اللباب في شرح الكتاب (٩) . (٢٠/٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

أصحابنا من قال: الدهر بالألف واللام هو الأبد عندهم، إنَّمَا الخلاف في (دهر) منكّراً (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّه لم ينقل عن أهل اللغة فيه تقدير معلوم، فلم يجز إثباته ()، بل يرجع إلى نيّة الحالف ().

[قوله]: ولو حلف لا يكلّمه أياما فهو على ثلاثة أيام ().

لأنَّه أقل الجمع الصحيح<sup>()</sup>.

[حلصف لا يكلمه أياماً وشسهوراً]

[قوله]: ولو حلف لا يكلّمه الأيام، فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللّهُ، وقالا: على أيام الأسبوع، ولو حلف لا يكلمه الشهور، فهذا على عشرة أشهر عند أبي حنيفة رَحْمَهُ ٱللّهُ، وقالا: على () اثنى عشر شهراً ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّه؛ لأن الألف واللام للجنس، فتقتضي جنسَ ما يسمّى () أياماً، وذلك عشرة؛ لأن بعدها يقال أحد عشر يوماً، وكذا في الشهور على هذا ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٦)، اللباب في شرح الكتاب (١٤٠ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ٦٢). تبين الحقائق (٣/ ١٤٠)، البحر الرائق (٤/ ٣٦٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣). (٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٩/ ١٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٥١)، الاختيار (٤/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص١٦٥).

<sup>(</sup>A) في (ب) و(د) " سمى " وفي (أ) "سمّا".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٩/ ١٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٥١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٠). (٢٠٦/٢).

[قوله]: وإذا حلف لا يفعل كذا، تركه أبداً، وإن حلف ليفعلنَّ كذا ()، ففعله مرّة [حلف لا يفعل واحدة، برّ في يمينه <sup>()</sup>.

> لأنَّ في الفصل الأول انعقدت على النفي، فكان شرط البرّ عدم الفعل في جميع العمر مطلقاً، وفي الفصل الثاني وجد شرط البر؛ لأنَّه فعل ما حلف عليه ( ).

إلا بإذنـــه]

[قوله]: ومن حلف لا تخرج ( ) امرأته إلا بإذنه، فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن $^{(\ )}$ ، حنث، ولا بد من الإذن في كل مرّة $^{(\ )}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يحنث (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه عقد يمينه على كل خروج، واستثنى خروجاً موصوفاً بصفة، فكل خروج خلاعن هذه الصفة بقي داخلاً تحت المستثني منه ضر ورة ( <sup>)</sup>.

[قوله]: ولو قال لها: إلا أن آذن لكِ، فأذن لها مرّة واحدة، فخرجت () ثم خرجت [بعد/ ذلك بغير إذن] ( )، لم يحنث ( ).

[ ۲۳٠/أ]

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) و(ب) و (ج).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٦٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٨٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يخرج".

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة "الزوج".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٧/ ٨٣)، الحاوى (١٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٨٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٢)، العناية (٥/ ١١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (٠).

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري جاءت العبارة: (بعدها بغير إذنه). ينظر: (ص١٦٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص١٦٥).

لأنَّ كلمة إلا أن، بمنزل حتى، وكلمة حتى للغاية، وعند وجود الغاية، ينتهي حكم اليمين بخلاف الاستثناء ().

[قوله]: وإذا حلف لا يتغدى، فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعَشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسَّحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر ().

لأنَّ الغداء، عبارة عن أكل الغدوة، وبعد () الزوال، لا يسمى غدوة، وما بعد () نصف النهار () أول وقت العَشاء، والأكل مضاف إليه، وقد وجد، وكذا السحور. وقالوا: لا يحنث في ذلك حتى يأكل أكثر من نصف شبعة؛ لأنَّ من أكل لقمة لا يقال: تغدى. وقالوا أيضاً: ينبغي أن يأكل ما يقصد به الشّبع، فإن () أكل غير ذلك لم المنه السبع، فإن () أكل غير ذلك لمن المنه السبع، فإن () أكل غير ذلك لمنه السبع، فإن () أكل غير ذلك المنه السبع، فإن () أكل غير ذلك المنه السبع، فإن () أكل غير ذلك المنه المنه

[قوله]: وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب، فهو ما() دون الشهر، وإن قال:

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱٤٨٢)، تبيين الحقائق (۳/ ۱۲۲)، العناية (٥/ ١١٢)، اللباب في شرح الكتاب (١). (٢٢/٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۷٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "وما بعد ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) هنا "وما بعد غدوة وما بعد نصف "

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وإن".

<sup>(</sup>٧) في (د) " لا ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦٩)، الاختيار (٤/ ٦٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، الجوهرة النيرة (٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ج) و (د) "على ما ".

إلى بعيد فهو أكثر من شهر<sup>()()</sup>.

لأنَّ ما دون الشهر لا يكون أجلاً في أغلب () الأحوال، فوجب حمل اليمين عليه بخلاف الشهر، وما زاد عليه ().

[قوله]: ومن حلف لا يسكن هذه الدار، فخرج منها () بنفسه وترك فيها أهله يسكن هذه الدار، فخرج منها () يسكن هذه ومتاعه حنث ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يحنث (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الدار تضاف () إلى الإنسان بالسُّكني، وإن كان في السوق أو في السفر، إذا كان فيها أهله ومتاعه فينصرف اليمين إليه ().

[قوله]: ومن حلف ليصعدنَّ السهاء، أو ليقلبنّ هـذا الحجر ذهباً، انعقدت المستعيل بمستعيل عمينه ( ).

يمينه ( ).

لتصور المحلوف عليه في الجملة ().

(١) مابين المعقوفتين في (أ)، و(ج) " فهو على شهر وأكثر من شهر ". وفي (د) فهو على شهر ".

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص١٧٥).

(٣) في (د) زيادة "الوجود".

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٥٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٨)، العناية (٥/ ١٩٨).

(٥) ساقط من(أ)و(ج)و(د).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٧٥).

(٧) ينظر: الأم (٨/ ٤٠٢)، الحاوي (١٥/ ٣٤٤).

(A) ساقط من (ج).

(٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٤٣٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٢).

(۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص١٧٥).

(۱۱) ينظر: المبسوط (٩/٧)، بدائع الصنائع (٣/ ١١، ١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٨).

[قوله]: وحنث عقيبهما<sup>()</sup>.

لتعذر البر عادة ( <sup>)</sup>.

[قوله]: ومن حلف ليقضين فلاناً دينه اليوم، فقضاه، ثم وجد فلان بعضها زيوفاً ()، أو نبهر جة ()، أو مستحقة، لم يحنث ().

الحالف؛ لأنَّه قضاه حقه؛ لأنَّها من جنس حقه أصلاً، والديون تقضى بأمثالها (). [قوله]: وإن وجدها رصاصاً، أو ستوقة ()، حنث ().

لأنَّه لم يوجد قضاء حقه في الوقت الذي وقّته؛ لأنَّه لم يوجد قضاء حقه في الوقت الذي وقّته؛ لأنَّه ليست من جنس حقه. وأمَّا المستحق يقع به القضاء، إلا أنَّه ينفسخ فيه القبض بعد ذلك؛ لعدم الإجازة من المالك ().

ینظر: مختصر القدوری (ص۱۷٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۹/۷)، بدائع الصنائع (۳/ ۱۱، ۱۲)، تبيين الحقائق (۳/ ۱۳۵)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) **الزيوف**: جمع زيف، وهو الذي خلط به نحاس أو غيره، ففاتت صفة الجودة، ولم يخرج من اسم الدراهم. ينظر: طلبة الطلبة (ص٩٠١).

<sup>(</sup>٤) النبهرجة: فارسي معرب، وفارسيته نبهرة، يستعمل مع النون فيقال: النبهرج. وبدون النون يقال: البهرج، وهو: الذي فضته رديئة، ويقال: الذي الغلبة فيه للفضة. ينظر: طلبة الطلبة (ص٩٠١)، المغرب (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٩/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٦)، العناية (٥/ ١٩٩)، البحر الرائق (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) **الستوقة**: فارسي معرب، وهو على صورة الدراهم وليس في حكمها، وهو ما يغلب غشه على فضته. ينظر: طلبة الطلبة (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۸٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٩/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٩)، البحر الرائق (٤/ ٣٩٦).

لأنَّ يمينه وقعت على قبض جميعه متفرقاً، فإذا قبض بعضه متفرقاً، لم يوجد شرط حنثه، فلا يحنث في يمينه ().

[قوله]: وإن قبض دينه في / وزنتين ( ) لم يتشاغل بينهم اللابعمل الوزن، لم يحنث ( ). [٢٣٠/١] لأنَّ اليمين في العادة تقع ( ) على الأخذ في حالة واحدة، وإن تفرق و زنها ( ).

[قوله]: ومن ( ) حلف ليأتين البصرة، فلم يأتها حتَّى مات، حنث في آخر جزء من البسوة البسطة البسطة أجزاء حياته ( ).

لأنَّ ترك الإتيان على نعت () الإطلاق يتحقق بتركه في جميع عمره، وانتهاء جميع العمر بآخر جزء من () أجزاء حياته ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۸٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ٧٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(ج) " وزنين ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) "يقع ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٤/ ٧٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) "وإن ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۸٥).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "تعب ".

<sup>(</sup>۱۰) في (د) "في".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٦).

## كتاب الدَّعوى()

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: المدعي من لا يجبر على الخصومة إن تركها، والمدّعى عليه من يجبر المستعى عليه] والمدعى عليه] على الخصومة ().

ومن أصحابنا من قال: المدعي من التمس غير الظاهر، والمدعى عليه من تمسّك بالظاهر  $\binom{(}{}$ ، وكل واحد منهم حد  $\binom{(}{}$  صحيح يعمّ الكل  $\binom{(}{}$ .

[قبـــول الـــدعهي] [قوله]: ولا تقبل  $\binom{()}{}$  الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره  $\binom{()}{}$ .

لأنَّ حكم الدعوى ينبني على الدعوى الصحيحة دون الفاسدة، ومع () جهالة المدعى، لا تكون الدعوى () صحيحة ().

(١) **الدعوى في اللغة**: جمعها دعاوي، وهي مشتقة من الدعاء، وهو الطلب. وهي: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره.

واصطلاحاً: إخبار بحق له على غيره عند الحاكم. ينظر: التعريفات (ص١٠٤)، أنيس الفقاء (ص٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢٦/٤).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).
  - (٣) في (ج) " فالظاهر ".
    - (٤) في (د) "ما حد ".
- (٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٤)، الهداية (٣/ ١٥٤)، الاختيار (٢/ ١٠٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩١).
  - (٦) في (ج) "يقبل ".
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).
    - (٨) في(ب)" وقع ".
    - (٩) ساقط من (ج).
- (۱۰) ينظر: المبسوط (۱۷/ ۳۰)، الهداية (۳/ ۱۵٤)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۱۰)، اللباب في شرح الكتاب (۲/ ٤).

[قوله]: فإن () كان عيناً في يدالمدعى عليه، [كلف إحضارها؛ ليشير إليها بالدعوى ().

لأنَّ صحة الدعوى موقوفة على كون المدَّعَى] () معلوماً، والمنقول لا يصير معلوماً بالصفة مطلقاً، فلابد من الإحضار؛ لتقع () الدعوى على عينها ().

[قوله]: وإن لم تكن $^{()}$  [حاضرةً] $^{()}$  ذكر قيمتها $^{()}$ .

لأنَّه لما تعذر مشاهدة عينها، لا بد من ذكر قيمتها؛ لتقع () الدعوى على معلوم ().

[قوله]: وإن ادّعى عقاراً حدّده، وذكر أنّه في يد المدعى عليه، وأنّه يطالبه به (). أمّا اشتراط التحديد؛ ليصير معلوماً فتقع () الدعوى والشهادة على معلوم ().

<sup>(</sup>١) في (ب) " وإن ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۹٥).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) " ليقع ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٣)، العناية (٨/ ١٥٨)، البحر الرائق (٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يكن".

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين في جميع النسخ حاضراً. والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص١٩٥)، اللباب في شرح الكتاب(٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۹٥).

<sup>(</sup>٩) في)ج)، (د) "ليقع ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۹٥).

<sup>(</sup>١٢) في (ج) " فيقع ".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٠)، العناية (٨/ ١٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٠).

وأمَّا () تذكر أنَّه في يد المدعى عليه؛ لأنَّه إن لم يكن في يده، فلا خصومة بينهما. وأمَّا له أن يطالبه؛ فلأنَّ المطالبة حق المدعي، فلا يكون للقاضي فعله إلاَّ بمسألة صاحب الحق ().

[قوله]: وإن كان حقاً في الذمة ذكر أنه يطالبه به ().

لأنَّ الدعوى وقعت فيها في الذمة، وقد حضر صاحب الذمة، فلم يبق من () جملة الدعوى إلا أن يذكر أنَّه يطالبه به ().

[إثبــــات الــــدعوى] [قوله]: فإذا صحت الدعوى سأل[القاضي] ( ) المدعى عليه عنها ( ).

لأنَّ الدعوى إذا صحّت، تعلقت بها أحكام، منها: لزوم المدَّعي عليه حضور مجلس الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوا / إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَلِيَحُكُم اللّهُ اللّهُ وَيَثُونُهُ مُعْرِضُونَ [٢٣١/١] مناع عن الحضور دل () على وجوبه (). ومنها لزوم الجواب عن الحضور الخضور؛ فلأن يلزمه الجواب كان أولى ().

<sup>(</sup>١) في (ج) " وإنما ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاختيار (۲/ ۱۱۰)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٣)، الهداية (٣/ ١٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٨) سورة النور، الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٩) في (د) "يدل ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩١)، العناية (٨/ ١٥٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٤)، العناية (٨/ ١٥٩)، البحر الرائق (١٩٢).

[ومنها لزوم اليمين إذا أنكر، لقوله على الله على المدعي) () واليمين على من أنكر] () « (البينة على المدعي) في المن الخواب، معرفة ما يأتي به من إذا أنكر] () « () () () .

[قوله]: فإن اعترف قضى عليه بها<sup>()</sup>.

لأنَّه غير متهم فيما يقر به على نفسه، فوجب تصديقه ().

[قوله]: وإن $^{(\ )}$  أنكر سأل المدعي البينة $^{(\ )}$ .

[إنكـار المدعى علــــــه]

لأنَّه إذا قال المدَّعي: لي بينة حاضرة، فليس للقاضي استحلافه عند أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ فلهذا يسأله عن البينة ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التفسير، باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم)، (٦/ ٣٥) برقم (٢/ ٥٥)، ومسلم، في الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه (٣/ ١٣٣٦) برقم (١٧١١). بدون لفظ: (على من أنكر)، وقد أخرجه بلفظة (على من أنكر) البيهقي في السنن الكبرى (١٧١١). برقم (٢١٢١). قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٥): «قال ابن عبد البر: في إسناده لين».

<sup>(</sup>٤) في (د) " من إنكار أو إقرار " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٤)، العناية (٨/ ١٥٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٠)، العناية (٨/ ١٦٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>A) في(أ)و (ب) و (ج) " وإذا أنكر ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٨/ ١٦٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٩).

[قوله]: فإن أحضرها قضي بها<sup>()</sup>.

(1) سدق الدعوى، لكونها غير متهمة فيه (1)

[قوله]: وإن عجز عن ذلك، وطلب يمين خصمه استحلف عليها ().

لقوله البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر» (). وإنَّما لا يستحلفه () إلا بمطالبة المدّعي؛ لأنَّ اليمين حقّه، فيقف استيفاؤه على () مطالبته كسائر الحقوق ().

[قوله]: وإن قال: لي بيّنة حاضرة وطلب اليمين، لم يستحلف عند أبي حنيفة المدعى عليه] المدعى عليه]

قال الطحاوي: لم توجد () هذه الرواية عن محمد رَحِمَهُ أُللَّهُ ). وقال أبو يوسف رَحِمَهُ أُللَّهُ: يستحلف (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ أُللَّهُ؛ لأنَّ اليمين في كونه حجة ()

ینظر: مختصر القدوري (ص۱۹٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) " ثبتت "، و(د) " يبت ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (د) "لا يستحلف".

<sup>(</sup>٧) في (د) "عن ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: الاختيار (۲/ ۱۱۱،۱۱۰)، العناية (۸/ ۱۲۸،۱۲۸)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۱۱)، اللباب في شرح الكتاب (۶/ ۲۹).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص ٥٢٠).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " يوجد "وفي (ب) "توخذ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠)، البحر الرائق (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١٣) في (د) هنا زيادة " في كونه ".

أدنى من البيّنة ()، فالمصير إليه لا يجوز مع (إمكان المصير إلى البيّنة، كالشهادة على الشهادة، لا يصار إليها عند القدرة على) () الأصل؛ كذا هذا ().

[قوله]: ولا ترد () اليمين على المدعى ().

وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: تُردّ، فإذا حلف قضى له بالمال (). والصحيح قولنا؛ لقوله الله الشافعي: «شاهداك أويمينه، ليس لك إلا ذلك» (). فمن أثبت أمراً ثالثاً فقد خالف ظاهر الحديث (). وما روي عنه أنه الله الله المدين على المدّعي ()، محمول على ما إذا ادّعي المدعى عليه القضاء ().

[قوله]: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق ( ).

<sup>(</sup>١) في (أ) " السنة ".

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠)، البحر الرائق (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "ولا يرد ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٧/ ٣٩)، الحاوي (١٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۷) اخرجه البخاري في الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (۳/ ١٤٣) برقم (٢٥١٥)، ومسلم في الأيهان، باب: وعيد من أقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار (١/ ١٢٣) برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني (٥/ ٣٨١) برقم (٣٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣١٠) برقم (٩) أخرجه الدارقطني (١٠/ ٣١٠) برقم (٩) ٤ كان فيه عمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰).

بل بيّنة  $\binom{1}{1}$  الخارج أولى. وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: بيّنة  $\binom{1}{1}$  صاحب اليد أولى  $\binom{1}{1}$ .

والصحيح قولنا؛ لأنَّ بينة الخارج أكثر إظهاراً؛ / لأنَّا تظهر ملك اليد والرقبة [ب/٢٣] جميعاً، وبينه ذي اليد إن كانت تظهر ملك الرقبة، لا يظهر ملك اليد؛ لأنَّ ملك اليد ظاهر باليد، في كان أكثر إظهاراً كان أولى بالقبول؛ لأنَّه يجب قبولها فيها يرجع إلى زيادة الظهور؛ لخلوها عن المعارض؛ ولا يمكن ذلك إلا بقبولها في حق أصل الظهور، فيجب قبولها في حق أصل الظهور ضرورة ().

[قوله]: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين، قضي عليه بالنكول، ولزمه ما ادعى القسطاء بساننكول] عليه ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يجوز القضاء بالنكول () (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ النكول عن اليمين دليل رجحان [جنبه الصدق على جنبه الكذب] في دعوى المدعي؛ لأنَّه ليس في اليمين الصادقة ضرر؛ لأنَّ اليمين الصادقة إمَّا واجبة أو مباحة، ولو كان فيه احتمال الضرر لما وجب ولما أبيح؛ لكون الضرر حراماً، وفي ترك اليمين

<sup>(</sup>١) في (ج) " وبينة ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في (ج) "العبارة ليست واضحة".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٨/ ٤٢٣)، الحاوي (١٧/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١١)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) في (ج) زيادة عبارة: (إلى البينة كالشهادة على الشهادة لا يصار إليها عند القدرة) وليست من كلام الشافعي رَحْمَهُ أللَّهُ، ولا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٧/ ٤٠)، الحاوي (١٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (ج) "جنب الصدق على الكذب"،وفي (د)" جنبه الصداق على جنبه الكذب".

الصادقة احتمال الضرر؛ لما فيه من احتمال القضاء بالمال عليه؛ لأنَّ عندنا يجوز القضاء بالمنكول، فكان احتمال الفضاء بالمال ثابتاً، فكان فيه احتمال الضرر؛ فلا يصلح معارضاً لدعوى المدّعي؛ لأنَّه قام أمارة الكذب في إنكاره، وعند انعدام المعارض لدعواه، يُترجح فيها جانب الصدق على جانب الكذب، فيجوز القضاء؛ لوجود الدليل الظاهر ().

[قوله]: وينبغي للقاضي أن يقول له: إنّي أعرض عليك اليمين ثلاثاً أن فإن حلفت () وإلا قضيت عليك بها ادعاه، فإذا كرر العرض () ثلاث مرات، قضى عليه بالنكول ().

فالخصاف ذكر هذه المسألة () على الإطلاق في سائر الكتب (). فإن كان المذهب غير هذا فالوجه فيه أن النكول عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ الله في مقام البذل، فلا يشترط فيه التكرار، كما في الهبة، وعندهما قائم مقام الإقرار، وفي الإقرار لا يعتبر التكرار. وإن كان المذهب ما ذكره الخصّاف، فالوجه فيه أن النكول أضعف من البذل؛ لكونه قائماً مقامه، فجاز أن يقوى بالتكرار ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، العناية (٨/ ١٧٧، ١٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١١، ٢١٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (د) " ثلاث مرات ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) "هنا زيادة " نجوت ".

<sup>(</sup>٤) في (د) "العرض عليه ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للحسام الشهيد (ص٥١٧).

<sup>(</sup>A) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، العناية (٨/ ١٧٩)، اللباب في شرح الكتاب (٨/ ٣٤).

[قوله]: وإن كانت الدعوى نكاحاً، لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ. [فيمسالا يستحلف] ولا/ يستحلف () في النكاح، والرجعة، والفيء في الإيلاء، والرّق، والاستيلاد، [٢٣٢/١] والولاء، والحدود. (وقا لا: يستحلف في ذلك كله، إلا الحدود) () ().

أمّا ما عدا الحدود؛ فلأنّ القضاء بالنكول متعذر؛ لأنه إمّا أن يقضى به من حيث جعله إقراراً، أو بذلاً لا وجه للأوّل؛ لأنّه تكذيب () له في إنكاره، وأنّه لا يجوز ولا وجه على الثاني؛ لأنّ البذل إباحة، وهي لا تجزئ فيها (). وأمّا الحدود؛ فلأنّه يحتال لدرئها () لإقامتها ().

[قوله]: وإذا ادعى اثنان عيناً في يد آخر، كل واحدٍ منهما يزعم أنَّها له، وأقاما [العياعيناً في ثالث أن المينة ( )، قضى جا بينهما ( ).

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في أحد قوليه: تنهاتر البيّنتان، ولا يقضي بشيء (). وفي قول آخر له (): يعمل، وفي كيفيّة العمل ثلاثة أقوال: أحدُها: () مثل ما قلنا،

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(د) " يستحلف عنده ".

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من(د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) " يكذب له ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د) "الدرابها".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۳٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٦/ ٢٤٩)، الحاوى (١٧/ ٣٦٤، ٣٣٤).

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٣) في (ج) " أحد ".

والثاني: أنَّه يوقف أبداً حتى يعلم، والثالث: يُقرع بينهما، فمن خرجت قرعته قضى له ().

والصحيح قولنا؛ لأنهم استويا في سبب الاستحقاق؛ (لأنَّ سبب الاستحقاق هو الدعوى؛ لأنَّه خبر صادر عن عقل ودين، إلا أنَّه عند معارضته المنكر تختل السببية، فإذا أكره بإقامة البينة ترجح، فكان سبباً، وقد وجد من كل واحد منها إقامة البينة () فإذا استويا في سبب الاستحقاق) () فيستيويان في الاستحقاق ضرورة ().

[ادعى كسل واحد نكساح إمسسرأة]

[قوله]: فإن ادعى كل واحد منهم نكاح امرأة، وأقام بينة لم يقض بواحدة ( ) من البينتين ( ).

لأنَّ إحدى البيّنتين ليست بأولى من الأخرى، والقضاء بالاشتراك والقسمة غير محكن، فسقطتا جميعاً ().

[قوله]: ويرجع  $^{(\ )}$  إلى تصديق المرأة لأحدهما  $^{(\ )}$ .

لأنَّه نفي مجرّد النكاح على المرأة، فيرجع إلى تصديقها، وهـذا حكـم يثبت ( )

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي (۱۷/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٧/ ٤٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٦)، العناية (٨/ ٢٤٦)، البحر الرائق (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بواحد".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٨، ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٦)، العناية (٨/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>A) في (ج) "ورجع ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (ج) " ثبت ".

ـُــ كتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

بالتصادق).

اشتريا العبسد مــن ثالــث]

[قوله]: وإن () ادعى اثنان كل واحدٍ منها أنه اشترى منه هذا العبد، وأقام بينة [المعيانهما فكل واحدٍ منهم بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن $^{(\ )}$ ، وإن شاء ترك $^{(\ )}$ .

> لأنَّ الحاجة وقعت إلى إثبات ملكهما بالعقد، وكل ( ) واحد من العقدين معنى حادث. فهم حادثان لا يعرف التاريخ بينها، فيحكم بوقوعها معاً، كالغرقي والحرقي، فجاء من هذا أنَّها تساويا في سبب الاستحقاق، ومستويان في الاستحقاق ( ). وأمَّا ثبوت الخيار لكل واحد منها؛ فلأنَّ كل واحد منها إنيَّا اشترى ليسلم له كل ما اشتراه، والآن لا يسلم له إلا مع الشركة، وهي عيب فإن شاء رضي به، وإن شاء ترك<sup>()</sup>.

> [قوله]: فإن قضى القاضى بينها به ( ) فقال أحدهما: لا أختار، لم يكن للآخر أن ىأخذ جمىعه <sup>( )</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٨ ، ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٦)، العناية (٨/ ٢٤٧)، الجوهرة النسرة (7/7/7)

<sup>(</sup>٢) في (د) " وإذا ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " أخذ بنصف العبد الثمن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>ه) في (ج) "كل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١١/ ٥٧)، الاختيار (٢/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٧)، العناية (٨/ ٢٥٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " فإن قضى القاضى به بينهما " وفي (د) " فإن قضى به القاضى بينهما ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٣).

لأنّه لما قضى بالمبيع بينها وخيّرهما فقد/ فسخ العقد في حق () كل واحد منها في ابـ ٢٣٢/١ النصف، فلا يعود إلا بالتجديد. فأمّا إذا اختار أحدهما ترك الخصومة قبل تخيير القاضي، فللآخر () أن يأخذ الجميع؛ لأنّه حقه قد ثبت في الكل بالعقد، وإنّا يسقط عن النصف بالمزاحمة وقد زالت ().

[قوله]: وإن $^{()}$  ذكر كل واحد منها تاريخاً، فهو للأول منهما $^{()}$ .

لأنَّ السابق هو المالك، فيصير بعد ذلك بائعاً ملك غيره، فلم يصح، ولو وقتت إحدى البيّنتين ولم توقّت الأخرى، كان لصاحب الوقت؛ لأنَّا لا نحتاج إلى إثبات ملك البائع، بل الحاجة وقعت إلى إثبات ملكها، وقد علمنا تقدّم شراء صاحب التاريخ على وقت الدعوى، فبقي دعوى الآخر معنى () حادث لا نعلم () تاريخه، فيحكم به في الحال، فكان الذي قبله أولى ().

[قوله]: فإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدهما قبض، فهو أولى به ( ).

لأنَّ أمور المسلمين محمولة على الصّحة والجواز ما أمكن، فلا يجوز حمل هذا

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) " فلآخر ".

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٧/ ٥٧)، الاختيار (٢/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٧)، العناية (٨/ ٢٥١)، اللباب في
 شرح الكتاب (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " لا يعلم ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١١٧/٥٧)، الاختيار (٢/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٧)، العناية (٨/ ٢٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٣٥).

القبض على الغصب، فيُحمل على قبض بيع، والقبض معنى حادث، والبيع كذلك، فحكمنا بوقوعها معاً، وهذا قبض يوجد عند عقد مكان عقد صاحب القبض متقدما حكماً، فكان أولى ().

[قوله]: وإن ادّعى [أحدهما] () شراءً، والآخر هبةً وقبضاً، وأقاما البينة ()، ولا السيموي السيموي السيموي المستعون المستعرب المستعر

لأنَّ كلَّ واحد منهما معنى حادث لا يعلم لهما تاريخ، فحُكم بوقوعهما معاً كالغرقى، إلا أنّ الشراء سبب الملك من غير قبض، والهبة لا تكون سبباً ما لم ينضم إليها القبض، فكان الشراء أسبق نفاداً فكان أولى ().

[قوله]: وإن ادعى أحدهما الشراء، وادعت امرأة أنه تزوجها عليه، فها سواء ()() وهذا قول أبي يوسف رَحْمَهُ الله ويكون بينها نصفين. وقال محمد رَحْمَهُ الله في الشراء أولى؛ لأنَّ من أصله تصحيح البيّنات ما أمكن؛ تحسيناً للظن بالمسلمين، فمتى حكمنا بتقدم البيع صح وصحت التسمية في النكاح، ومتى حكمنا بتقدم النكاح بطل البيع، فكان ما أدى إلى تصحيح العقدين أولى ().

وإذا كان من أصله أن الشراء أولى ( ) وجب ( ) للمرأة قيمة ذلك على الزوج،

ینظر: المبسوط (۱۷/ ۵۸)، الاختیار (۲/ ۱۱۸)، تبیین الحقائق (۶/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " وأما بينة ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٧/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) في (د) "فهما على سواء ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٧/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) في (د) "أول".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " وجبت ".

و لأبي يوسف رَحِمَهُ أللَّهُ أنَّ البيع والنكاح يتساويان في وقوع الملك بنفس العقد، وفي تعلق الضهان، فكان كالبيعين ()().

[قوله]: وإن ادَّعى أحدهما رهناً وقبضاً، والآخر/ هبةً وقبضاً، فالرَّهن أولى (). وأو وذكر في الشهادات أن الهبة أولى (). وهو القياس؛ لما أنَّ في الهبة إثبات الملك، (وفي الرهن إثبات الملك) () أولى. وجه الاستحسان أن الرهن يتعلق به ضهان، والهبة لا، فصار كالبيع مع الهبة ().

[قوله]: وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ، فصاحب التاريخ الأبعد الخارجسان الخارجسان الخارجسان أولى ( ).

لأنَّه أقام البيّنة أنَّه أول المالكين، وأنَّ الشيء لا يستحق إلا من جهته، (وأقام آخر بينة على الاستحقاق لا من جهته) فلم تقبل () بينته كصاحب النّتاج والملك المطلق (). وللشافعي رَحَمَهُ ٱللّهُ فيه قولان: أحدهما: أنَّهما متساويان ()، والآخر: أنَّ المطلق ()

<sup>(</sup>١) في (ب) "كالتعيين".

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۱۷/ ۵۹، ۲۰)، الاختيار (۲/ ۱۱۸)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "يقبل".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۱۱) في (ج)، و(د) " يستويان ".

صاحب التاريخ الأقرب أولى ()

[قوله]: وإن ادعيا الشراء من واحد [وأقاما البينة] على تاريخين، فالأول أولى أ $^{(\ )}$ .

لأنه الله على ملك البائع وعلى انتقاله من جهته، وبيّنة أحدهما تقتضي () أنّه أول المالكين، فقد أثبت الملك في وقت لا ينازعه فيه صاحبه، فكان أولى ().

[قوله]: وإن أقام كل واحدٍ منهم البينة على الشراء من آخر، وذكرا () تاريخاً فهم سواء ().

لأنَّ كون أحدهما أسبق، لا يوجب بطلان ملك () الآخر، لو كان مالكاً. بخلاف الشراء من واحد؛ لأنَّ بعد شراء أحدهما لا يبقى للبائع فيه ملك، فافترقا ().

<sup>(</sup>١) في (د) "الأبعد".

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "يقتضي ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٤١). (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "وذكر ".

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٥).

[قوله]: وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ، وصاحب اليد (أقام () البيّنة) () [صاحب اليد أولى مسسن على ملكٍ أقدم تاريخاً، كان أولى <sup>()</sup>.

لأنَّه أثبت الملك في وقت متقدِّم لاينازعه فيه صاحبُه، فلا يستحق الملك بعد ذلك إلا من جهته، والآخر أقام البينة لا على الاستحقاق () من جهته، فلم تقبل ليتته ().

[قوله]: ولو وقَّتت إحدى البيّنتين، ولم توقت الأخرى ( )، فهما سواء ( ).

لأنَّ توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه؛ لجواز () أن بينة الآخر لو وقتت كان أقدم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ مَاللَّهُ. وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: الذي وقت أولى. كما لو ادّعيا الشراء من واحد إذا أرّخ أحدهما (). وإن كان الشيء في أيديها وأقام كل واحد منهما البيّنة، وأرّخ أحدهما سقط التاريخ عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ. وقال أبو يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: الذي وقت أولى ().

<sup>(</sup>١) ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (د) " لا على وجه الاستحقاق ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) "يقبل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "الآخر ".

<sup>(</sup>٨) هذه المسألة، ليست موجودة في مختصر القدوري المطبوع.

<sup>(</sup>٩) في (د) "فجواز".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠)، العناية (٨/ ٢٦٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٧).

وإن كانت الدار في يد ثالث ادّعاها خارجان وأقاما البيّنة، ووقت أحدهما فهما سواء عند/ أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللهُ: الذي وقّت أولى. وقال محمد [ب/٢٣٧] رَحْمَهُ اللهُ: الذي أطلق أولى؛ لأنّه يدل على ملك الأصل. ولأبي يوسف رَحْمَهُ اللهُ: إن صاحب التاريخ أثبت ملكاً مقدماً معنى كالمشترين، ولأبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ: التاريخ لمّا لم يدل على تقدم الملك سقط، فكان كأنها أقام البيّنة على ملك مطلق ().

[قوله]: وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحدٍ منهما بينةً بالنتاج، فصاحب اليد أولى ( ).

خلافاً لابن أبي ليلى رَحمَهُ اللهُ، فإن عنده الخارج أولى (). والصحيح قولنا ()؛ لأنَّ صاحب اليد دلّت بيّنته على معنى لا يقتضيه ظاهر اليد، فصار كبينة الخارج، فاستوت البيّنتان من هذا الوجه فترجح صاحب اليد باليد ().

وعن عيسى بن أبان () أنه تتهاتر () البيّنتان ويترك الشَّيء في يد ذي اليد قضاء ترك لا ترك القضاء (). فإن أقام أحدهما البيّنة على النتاج والآخر على الملك، فصاحب

<sup>(</sup>۱) x = (77 - 73), بدائع الصنائع (7/ (77 - 77)), العناية ((7 - 77)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (د) "قوله ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) هو: عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، الإمام الكبير، أحد الأئمة الأعلام، ولي قضاء البصرة، وصف بالذكاء، وحسن الحفظ، والسخاء، وسعة العلم. صنف كتاب (الحجة الكبير) وكتاب (الجامع) وكتاب (خبر الواحد) وكتاب (إثبات القياس) وكتاب (اجتهاد الرأي). توفي سنة (٢٢١هـ).

ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٤٠١)، تاج التراجم (ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " يتهاتر ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠).

النتاج أولى أيّهما ( ) كان؛ لإقامته البيّنة على أنه أول المالكين ( ).

[قوله]: وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرةً واحدةً، وكل سببٍ في الملك لا يتكرر ().

فصاحب اليد أولى () ، بمنزلة الولادة. وإن كان معنى يتكرر كالخز، يقضى به للخارج، بمنزلة الملك المطلق. فإن أشكل ذلك رُفع إلى أهل الخبرة لكونهم () أعرف به من غيرهم، فإن أشكل عليهم أيضاً قضي به للخارج؛ لأنَّ الأصل بينة الخارج ().

[أقام الخارج وصاحب اليد البينــــة]

[قوله]: وإن أقام الخارج البيّنة على الملك، وأقام صاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى ( ).

لأنَّه لا تنافي بينها، فصار كأن صاحب اليد أقر بالملك للخارج، وادّعي أنه اشتراه منه، وأقام البينة ().

[قوله]: وإن أقام كل واحدٍ منها البينة على الشراء من الآخر، ولا تاريخ معها، تهاترت البينتان ().

<sup>(</sup>١) في (ج)" إنهما".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٧/ ٧٧، ٧٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (د) " فصار ذا اليد أولى ".

<sup>(</sup>٥) في (د) " لأنهم ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٧/ ٦٥)، العناية (٨/ ٢٧١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٠)، العناية (٨/ ٢٧٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

وهـذا قـول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هُمَاللَّهُ. وقـال محمـد رَحَمَهُ اللَّهُ: أقـضي البيّنتين، وأقضي أبالدار للمدعي الذي ليست الدار في يده، جمعاً بين الشهود تحسيناً للظن لهم (). ولنا أن إقدام كل واحد منها على البيع إقرار بالملك له، فصار كما لو أقـام كل واحد منها بينة على إقرار الآخر فبطلتا جميعاً ().

ولو وقتت كل واحدة من البيّنتين وقتاً، ووقتت/ إحداهما قبل الأخرى فهي [٢٣٤٠] لصاحب الوقت الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَااللَّهُ، كأن الأول اشترى أولاً ثم باع من الآخر، فيؤمر بالتسلم إليه إن كانت في يده. وعند محمد رَحَمَهُاللَّهُ إن كانت بينة الخارج أسبق ولم يشهد الشهود بالقبض فهي للخارج ().

[قوله]: وإن قام أحد المدعيين شاهدين، والآخر أربعة فهما سواء ().

لاستوائهما في حصول الظن بهما().

[قوله]: ومن ادّعى قصاصاً على غيره، فجحد، استحلف (). لأنّه حق العباد، فيجرى فيه الاستحلاف ().

[دعـــوی القصاص علی غــــبره]

<sup>(</sup>١) في (ج) " قضى " وفي (د) " يقتضى ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "وقضي ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٢)، العناية (٨/ ٢٧٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٢)، العناية (٨/ ٢٧٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العناية (٨/ ٢٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٩)، العناية (٨/ ١٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٧).

## [قوله]: فإن نكل عن اليمين فيها دون النفس، لزمه القصاص ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. وقالا: عليه الأرش (). بناء على أن عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ والإباحة، وذا يصح () فيها دون النفس. وعندهما: قائم مقام الإقرار إلا أنَّه ليس بصريح فيه؛ لافتقاره إلى حكم الحاكم، والقصاص لا يستوفى بها قام مقام الغير، فمتى تعذر استيفاء القصاص وجب المال، كها لو عفا أحد الشريكين في دم العمد ().

[قوله]: وإن نكل في النفس، حبس حتى يقر أو يحلف، وقالا: يلزمه الأرش[فيهم] ( )( ).

لتعذر استيفاء القصاص، ولأبي حنيفة رَحَمَهُ أللّهُ أنَّ القصاص في النفس ممّا لا يجب بالشبهات؛ استعظاماً لحرمة النفس، وإنَّها حبس؛ لأنَّ اليمين حقه، وقد امتنع عن إيفائها فحبس ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٩)، العناية (٨/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " لا يصح ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٩، ٣٠٠)، العناية (٨/ ١٩١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٥) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)،الاختيار (٢/ ١١٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧١).

[قوله]: وإذا قال المدعي: لي () بينة حاضرة، قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ببامسناد ببامسناد المحسناد المحسناد المحسناد أيام، فإن فعل وإلا أمر بملازمته، إلا أن يكون غريباً على الطريق فيلازم مقدار المدعى عليه المحلس القاضي ().

أمَّا أخذ الكفيل فمذهبنا (). خلافاً للشافعي رَحَمُ أُللَهُ ()؛ لأن الخصومة حق المدعي على المدعى عليه، حتى [لزمه الحضور] (). وإن لم يحضر حال القاضي بينه وبين أشغاله، وأعدى عليه، فإذا خاف () المدعي هربه لا يتمكن من التوصل إلى حقه إلا بالكفيل ()، كما لو ادّعى عليه عيناً، وقال: لي بيّنة حاضرة. وإذا لم يدفع إليه () الكفيل يلازمه؛ حفظاً لحقه عن الفوات (). وأمَّا تقدير المدة بثلاثة أيام فهو ()قول أبي حنيفة وحمَّهُ اللهُ أن يؤجله ما بين/ مجلسي القاضي (). وهذا في المباهمة المحقيقة اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان. وأمَّا إذا كان المدعى عليه غريباً فاشتراط ثلاثة أيام للملازمة في حقه مما يضر به ضرراً بيّناً بخلاف المقيم،

<sup>(</sup>١) في (ب)" له".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "بنفسه".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠)، البحر الرائق (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي (١٦/٣١٣).

<sup>(</sup>٦) مايين المعقوفتين في (د) "حتى لزمته الخصومة ".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>A) في (ج) " بالتكفيل ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "عليه".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠)، البحر الرائق (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "على قول".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠)، البحرالرائق (٧/ ٢١٠).

فافترقا

[قوله]: وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلانٌ الغائب، أو رهنه عندي، الخصومة بين الخصومة بين أو عصبته منه ().

الخصومة بينه وبين المدعي ().

والمدعى عليه]

لأنَّ الثابت بالبيَّنة العادلة كالثابت معاينة، فيندفع عنه () الخصومة، (وهي المسألة المخمَّسة. فأمَّا قبل إقامة البينة لا تندفع الخصومة) () عندنا، خلافاً لابن شهرمة ().

وعن أبي يوسف رَحِمَهُ اللَّهُ: أن القاضي إذا اتَّهم صاحب اليد أنه احتال () بهذا دفعاً للخصومة، فإنه يجعله خصماً ().

[قوله]: فإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم ().

لأَنَّه ادّعي الملك لنفسه، فهذا إقرار بكونه خصماً ( ).

[قوله]: فإن قال المدّعي: سرق ( ) مني ( )، وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان،

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٠، ٣٠١)، البحر الرائق (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "مني".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٣)، العناية (٨/ ٢٣٩)، البحرالرائق (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) في (ب) " احتمال ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣١٣)، العناية (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الهداية (٣/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>١١) في (أ) و (ب) و (ج) "سرقت".

<sup>(</sup>١٢) في (ج) هنا زيادة " وأقام المدعى عليه ".

وأقام بينة $^{(\ )}$ ، لم تندفع $^{(\ )}$  عنه الخصومة $^{(\ )}$ .

لأنَّه يدعي عليه فعله، فلا يكون الغير () خصماً عنه إلا بتوكيل، ولم يوجد. وعلى هذا لو قال المدّعي: غصبتني أو أودعتك ().

[قوله]: وإن قال المدعي: ابتعته من فلان، وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك، أسقط الخصومة عن نفسه بغير بينة ().

لأنهما اتفقاعلى وصوله إلى يده من يد غيره، وليس هو بوكيل في الخصومة وإنَّما هو وكيل في الخصومة وإنَّما هو وكيل في الحفظ لا غير (). فإن قال المدعي: سرق () مني فلان وقال صاحب اليد: أو دعني فلان، فلا يدفع الخصومة عن نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما ().

وقال محمد رَحْمَهُ اللَّهُ: يدفع، وهو القياس. والصحيح وجه ( ) الاستحسان؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في (د) "البينة".

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) "لم يندفع".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ 7)، تبيين الحقائق (٤/ 70)، البحر الرائق (71 70).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥)، العناية (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٨) في (د) "سرقت ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥)، العناية (٨/ ٢٤٣)، البحر الرائق (١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢)،

<sup>(</sup>١١) في (ج) " قول وجه ".

[اليمين خاص بالله تعالى]

والعتـــاق]

[ 440/1]

[اســـتحلاف

والنسصراني، والجوسسي] السارق لا يد له، فصار كأنه أخذ من الطريق ( ).

[قوله]: واليمين بالله تعالى دون غيره ( ).

لقوله على: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ().

[قوله]: ويؤكد بذكر أوصافه تعالى ().

ليستعظم الحالف اليمين، فيحصل المقصود، وينبغي أن يذكر الصفات بغير واو؛ ليكون الكل يميناً واحداً ().

[العلية] [ا

لما روينا ()، ولقوله على: «ملعون من حلف بالطلاق/ أو حلف به» ().

[قوله]: ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى الطَيْلا، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى الطَيْلا، والمجوسي بالله الذي خلق النار ().

تغليظاً وتحرّياً لإظهار الحق ( ).

\_\_\_\_\_

(١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥)، العناية (٨/ ٢٤٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٣٢).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

(٣) سبق تخریجه (ص٥٧٣).

(٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

(٥) ينظر: الاختيار (٢/ ١١٣، ١١٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠١)، العناية (٨/ ١٩٥).

(٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٨).

(٧) يشير الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ للحديث السابق «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، سبق تخريجه.

(A) ذكره إسماعيل العجلوني، في كشف الخفاء (٢/ ٢٥٥) برقم (٢٣٣٤). ولم أقف على كلام أهل العلم للحكم على درجة الحديث.

(۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۸٥).

(۱۰) ينظر: المبسوط (۱۱/ ۱۱۹، ۱۲۰)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الاختيار (٢/ ١١٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٢).

وأمَّا الصابئ إن كانوا () يؤمنون () بإدريس () يستحلفون بالله الذي أنزل الصحف على إدريس النبي الله وإن كانوا يعبُّدون الكواكب بالله الذي خلق الكواكب ().

[قوله]: ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ().

لما ( ) فيه من ايهام تعظيمها، وذا منهى عنه ( ).

[قوله]: ولا يجب تغليظ اليمين على المسلمين بزمان و لا مكان ().

[تفلـــيظ الـــــمن]

 <sup>(</sup>١) في (ب) زيادة" فإنهم إن كانوا". وفي (د) "إن كان ".

<sup>(</sup>٢) في (د) "يؤمن".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٢)، شرح مختصر القدوري للأقطع، تحقيق: فهد السلمي (١/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) في (د) "ودا".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٢)، البحر الرائق (٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۸٥).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "مختص ".

<sup>(</sup>١٠) في (د) " المقام والركن " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١١) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "قبر"وهو خطأ من النساخ. والمثبت من المصادر لقول الشافعي رَحَمَّهُ اللَّهُ هو الصواب. ينظر: الأم (٨/ ١٧)، الحاوي (١٠/ ١٠٧).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الأم (٨/ ١٧)، الحاوي (١٧/ ١٠٧).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 ٩٠/ ٣٠/

قولنا؛ لأنَّ اليمين سبب لقطع الخصومة، فلا يختص مكان كالبيّنة ().

صييغ الاستحلاف في المساملات]

[قوله]: ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف درهم، فجحد، استحلف بالله، ما بينكما بيعٌ قائم فيه ()، ولا يستحلف بالله، ما بعت ().

والجملة فيه: أنَّ الدعوى إذا وقعت فيها يرتفع بعد وقوعه، فاليمين تقع على ثبوت حكمه في الحال، ولا تقع على نفس الحق، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رَحَمَهُ أَللَّهُ. وذكر الخصاف رَحَمَهُ اللَّهُ: أن الاستحلاف يقع على السبب المدّعى، إلا أن يعرّض الخصم، وهو قول أبي يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ .

وإن كانت الدعوى فيها لا يرتفع بعد وقوعه، ولا يتغير حكمه فاليمين على السبب (). ومسألة الكتاب من القسم الأول؛ لما أنَّ البيع قد يطرأ عليه الفسخ والإقالة، فلو استحلف على أصل البيع. ومن () الجائز أنه قد يغير بالفسخ أو الإقالة لتضرر المدعى عليه، فوجب تحليفه على ثبوت حكم البيع في الحال، نظراً لهما جميعاً ().

[قوله]: ويستحلف في الغصب: بالله ما يستحق عليك كذا<sup>()</sup>، ولا يُستحلف بالله: ما غصبت ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨)، الاختيار (٢/ ١١٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١١٢، ١١٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، العناية (٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " من ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٩)، العناية (٨/ ١٩٨، ١٩٩).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "رق ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

فلعله غصبه ثم ردّة ().

[قوله]: وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال ()().

لأنَّ النكاح مما يرد عليه الطلاق، كما ترد الإقالة على البيع ().

[قوله]: وفي دعوى الطلاق: بالله ما هي بائن منك/ الساعة بها ذكرت، ولا [بانم ٢٣٥] يستحلف بالله ما طلقتها ().

لأنَّ الطلاق قد يطرأ عليه ما يرفعه، وهو التزوج أو الرجعة، فصار نظير البيع ().

وقالوا في الأمة إذا ادّعت العتق على مولاها<sup>()</sup>: لا تستحلف بالله ما أعتقها، بل تستحلف بالله ما هي حرّة؛ لأنّها قد ترتد وتلتحق بدار الحرب فتسبى. والعبد إذا ادّعى العتق فهو على وجهين: إن كان مسلماً استحلف المولى بالله ما أعتقه؛ لأنه مما لا ينفسخ بعد وجوده. وإن كان كافراً فهو كالأمة؛ لأنه مما يرد عليه الفسخ بنقض العهد، واللحوق بالدار (). وفي الإجارة إذا جحد المستأجر يستحلف بالله: ما له قبلك إجارة

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، العناية (٨/ ١٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج) "للحال".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) في (د) "على مولاها العتق " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٨) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١١٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦١، ٢٦١).

في هذه () الدار إلى هذا الوقت الذي ادّعى؛ لأنه قد يطرأ عليها الفسخ (). وفي القطع يستحلف بالله ما قطعت. وفي القتل، بالله () ما قتلت أباه ().

وقال الخصاف: يستحلف في القتل بالله ما له عليك دم وليّه فلان، ولا حق بسببه ()(). و()هو الصحيح؛ لأنَّ القتل قد يطرأ عليه العفو والصّلح، وقد يكون قتلاً بحق (). والأصل بعد هذا أن كل من ادّعي عليه فعل (من جهته، أو ادعى عليه حق في شيء استفاده بفعله فإذا وجبت اليمين في ذلك كانت على البتات ()، وكل من ادعى عليه فعل) () غيره، أو حق في شيء ملكه بغير فعله، فاليمين في ذلك على العلم ().

وليس للقاضي أن يستحلف الخصم إلا أن يسأل الخصم إلا في أربعة أشياء: فإنَّ القاضي يستحلف فيها، وإن لم يطالب المدّعي اليمين، أحدها: الشفيع يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء.

والثاني: البكر إذا بلغت، يحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت.

<sup>(</sup>١) في (ب) "هذا".

<sup>(</sup>٢) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(د) " إياه ".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "بسبب".

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١١٨).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١١٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٩)، البحرالرائق (٧/ ٢١٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٩) في (ج) و(د) "الثبات".

<sup>(</sup>۱۰) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص١٦٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٢).

والثالث: في الرد بالعيب، يحلّفه بالله أنك لم ترض بهذا العيب، ولا عرضته على بيع منذ رأيته.

والرابع: المرأة إذا سألت () أن يفرض لها النفقة في مال زوجها الغائب. حلّفها () بالله ما أعطاك نفقة حين خرج. وهذا كلّه قول أبي يوسف رَحْمَهُ اللّهُ، فأمّا على قول أبي حنيفة ومحمد رَحْمَهُ مَاللّهُ: لا يحلف [حتى يطلب] () الخصم؛ لأنّ اليمين حق لازم يمكنه المطالبة بها، فلا يستوفى بغير مطالبة كسائر الحقوق ().

[۲۳٦/أ [قسمة الـدار بـين المدعيين]

[قوله]: وإذا كانت دار في يدرجل، ادعاها اثنان/، أحدهما جميعها () والآخر نصفها، وأقاما البينة، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف رُبعها، (عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي أثلاثاً) () (). وهذه المسألة تبنى على أصول:

أحدها: أنَّ التساوي في سبب الاستحقاق [يوجب التساوي] () في الاستحقاق ()، كالبنين في باب الميراث.

والثاني: أنَّ بينة صاحب اليد والخارج إذا تعارضتا في الملك المطلق كان الخارج أولى على ما مرّ.

<sup>(</sup>١) في (ج) " سألت القاضي ".

<sup>(</sup>۲) في (د) "وحلفها".

<sup>(</sup>٣) في (c) "إلا بطلب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق (٧/ ٢٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) و (د) "جميعاً".

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٢٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۹٥).

<sup>(</sup>A) مكرر في (د).

<sup>(</sup>٩) في (ج)، و(د) "في نفس الاستحقاق ".

والثالث: عند أبي حنيفة رَحْمَهُ أللهُ: من يُدلى بسبب صحيح يضرب بجميع حقه كأصحاب العول والموصى له بالثلث فها دونه، وغرماء الميّت إذا ضاقت التركة عن ديونهم ومن لا يُدلي بسبب صحيح يضرب بقدر ما يُصيبه حالة المزاحمة، وذلك نحو مسألتنا ونحو الموصى له بأكثر من الثلث، وعندهما يضرب كل واحد بجميع حقه، (كأصحاب العول) ()، والفرق بين السبب الصحيح وغيره عند أبي حنيفة - رَحَمَهُ ٱللَّهُ-أن كل سبب تعلق به الاستحقاق (من غير أن ينضم إليه معاني آخر فهو صحيح، وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعانى ينضم إليه فليس بصحيح. والصحيح قوله. لأنَّ السبب الذي لا يتعلق به الاستحقاق) ( ) بنفسه أضعف من السبب الذي يتعلق به الاستحقاق بنفسه، وهذا ظاهر؛ فلو سوّينا بينها في المضاربة لسوّينا بين الضعيف والقوي وهذا لا يصح. وأصل آخر: أن المتداعيين لعين في أيديها تنصرف دعوى كل واحد منهما إلى ما في يده، (وينصر ف الزيادة إلى ما في يد الآخر؛ لأنا لو لم نفعل كذلك صار ممسكا لما في يده) ( ) من غير حق، والواجب حمل أمر المسلم على الصحة ما أمكن. إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: كل واحد من المدّعين لا يدلى بسبب صحيح، فكانت القسمة على طريق المنازعة، فمدّعي النصف (لا دعوى له في النصف، فسلم لصاحب الجميع بلا منازعة، والنصف الآخر) ( )استوت منازعتها وقد أقاما بينة عليه فاستويا في سبب الاستحقاق، ومستويان في الاستحقاق، وهذا قول أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ ().

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط من (ب).

ما بين القوسين ساقط من (ب).

ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٣)، العناية (٨/ ٢٧٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢١٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٤٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٢، ٤٣).

[قوله]: ولو كانت الدار في أيديه] [سُلِّمتْ] () لصاحب الجميع: نصفها على وجه القضاء، ونصفها لا على وجه القضاء ().

لأنَّ الدار في أيديها، واليد من أسباب الاستحقاق، فإذا تساويا في اليد، فقد تساويا في الدار في أيديها، والنصف تنصرف دعواه إلى النصف/. الذي في يده [٢٣٦/٣] دون ما في يد صاحبه، لما بيّنا. وقد أقام الخارج البيّنة على ذلك النصف، وأقام عليه صاحب اليد، فكان () الخارج أولى بالنصف الذي في يده والنصف الذي في يد مدّعي الجميع لا منازع له فيه، فبقي في يده لا على طريق القضاء ().

[التنـــازع في الحيـــوان]

[قوله]: وإذا تنازعا في دابّة، وأقام كل واحدٍ منها بينةً أنها نتجت عنده، وذكرا تاريخاً، وسنّ الدابة يوافق أحد التاريخين، فهو أولى ().

لأنَّ الحال شاهد له بصدق شهوده، فكان أولى ().

[قوله]: وإن أشكل ذلك كانت<sup>()</sup> بينهما<sup>()</sup>.

لأنَّه لا دلالة فيه ()، فكأنَّها أقاما البينة على النتاج خاصّة، فإن خالف سنّ الدابة

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين في (أ) و (ب) و (ج) "يسلم" وفي (د) "فسلم". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۹٥).

<sup>(</sup>٣) في (د) " وكان ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٤)، العناية (٨/ ٢٧٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٨/ ٢٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب) و (د) "كان".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>٩) في (ج) و(د) " لا دلالة له فيه ".

الوقتين، قال الحاكم: الصحيح أن تبطل البينتان، وهو رواية (الفقيه أبي) () الليث؛ لأنَّ السنة معنى معلوم، وقد خالف البينتان جميعاً فتساقطا ()، فبقى الشيء في يد صاحب اليد، وفي رواية أخرى: يقضى بينهما؛ لأنَّ اعتبار التاريخ ( ) إنَّما كان لفائدة ترجع إليهما، فإذا لم يكن فيه فائدة سقط وصار كأنهما لم يؤرّخا ().

دابسة وكسل

[قوله]: وإذا تنازعا اثنان في دابة، أحدهما راكبها والآخر متعلقٌ بلجامها، فالراكب أولى، وكذلك () إذا تنازعا بعيراً وعليه حملٌ لأحدهما، (فصاحب الحمل منهما متعلق

> لأنَّ الراكب له تصرف ظاهر، وصاحب الحمل له يد ظاهرة و تصرف، فكان أولى، كما لو تنازعا داراً أحدهما ساكنها والآخر آخذ بحلقة الباب، أن الساكن أولى ( ).

> [قوله]: وإذا تنازعا قميصاً أحدهما لابسه، والآخر متعلق بكمّه، فاللابس أولى ( ).

> > لا ذكرنا<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (ج)و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د) "فتساويا ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) "البائع".

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٨/ ٢٧٨، ٢٧٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب) و (ج) "كذا".

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص ٥٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>۷) ینظر: مختصر القدوری (ص۰۵۰).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٧/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٣٠).

<sup>(</sup>١٠) يعنى الشارح رَحْمَهُ أَللَّهُ إلى ماذكر في المسألة التي سبقت هذه المسألة. ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٢٥)،

فصل (): رجل في يده دار ادّعى خارج أنّها له، وأقام بيّنة أنّها له منذ سنتين، وأقام ذو اليد البيّنة أنّها في يده منذ ثلاث سنين، روى أبو يوسف () رَحَمَدُ اللّهُ أنّها لصاحب اليد (). وذكر في الأصل: أنّها للخارج، وهو الصحيح؛ لأنّ البينة على اليد لا تعارض البيّنة على الملك، ولهذا لو لم يذكر التاريخ كان الملك المطلق أولى بالاتفاق ().

فصل (): دار في يد رجل ادعاها رجل، وصاحب اليد يجحد ذلك، فأقام المدعي البيّنة أنّها كانت في يده أمس، لم يقض له بهذه البيّنة. في المشهور من الرواية (). وذكر في كتاب/ الدعوى رجلان تنازعا في دارٍ، كل واحد منها يدّعي أنّها له وفي يده، قال: [٢٣٧١] على كل واحد منها البيّنة، وعلى كل واحد منها اليمين؛ لأن كل واحد منها يدعي توجّه الخصومة عليه، لما ادّعي أن الدار في يده، فإن أقام أحدهما بينة أنّها في يده ثبتت له اليد، وصار () هو المدّعي عليه، وإن قامت () لكل واحد منها بيّنة أنها في يده، جعل القاضي الدار في أيديها لتساويها في إثبات اليد ().

وقد قال أصحابنا: إن المدّعي إذا قال: هذه الدار ملكي وفي يدي، لم تسمع

<sup>=</sup> العناية (٨/ ٢٨١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) في مسائل تطرق إليها الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ وليست في مختصر القدوري.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "روي عن أبي يوسف".

<sup>(</sup>٣) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) في مسائل تطرق إليها الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ وليست في مختصر القدوري.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٣٦/١٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "فصار ".

<sup>(</sup>A) في (ج) " فإن قامت " و(د) " وإن كان ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٥).

دعواه؛ لإقراره أنَّه لا حق له على الخصم ().

وحكى الخصّاف رَحِمَهُ اللّهُ عن أصحابنا أنَّ من ادّعى الدار التي حدّها () كذا في يده هذا وأنَّها له، وأقاما البيّنة لا تقبل حتى يشهدوا أن الدار في يده، ثم يقيم المدّعي البيّنة أنَّها له، فعلى هذا يجب أن لا تسمع البيّنة في مسألة كتاب الدعوى (). ومن أصحابنا من حمل مسألة الدعوى على أنّها أقاما البينة على اليد، ثم أقام أحدهما بينة على الملك، فالقاضي يجب أن يقضي له في حق صاحبه خاصة دون غيره، حتى لو وجدت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده. وأمَّا إذا لم يكن لواحد منها بيّنة حلف كل واحد منها، فإن حلفا جميعاً لم يقض لواحد منها باليد؛ لأنَّه لم يثبت لها شيء، وإن نكل جميعاً قضى باليد بينها في حقها خاصة، فإن نكل أحدهما قضى عليه خاصة حتى لو وجدت الدار في ثالث، لم تنزع من يده ().

[اختلصف المتبايعان في السشمن]

[قوله]: وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمناً والآخر يدعي أكثر الخالمة المتباعدة المتباعدة المتباعدة المتباعدة المتباعدة أكثر منه أو اعترف البائع بقدرٍ من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي المار المار

لأنَّها بيّنة لا تقابلها إلا الدعوى، فكانت أولى من الدعوى ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۲۷/۳۳).

<sup>(</sup>٢) في (د) "أن من ادعى أن الذي أخذها ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٣٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٣٦/١٧).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٥) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤)، العناية (٨/ ٢٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٧) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٤).

## [قوله]: وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة، كانت البينة المثبتة للزيادة أولى $^{(\ )}$ .

لأنَّها أقوى، وكذا إن ادَّعى البائع أكثر مما يدعيه المشتري من الثمن، وادعى المشتري أكثر ممّا يقرّ به البائع من المبيع في حالة واحدة، / فالبينة بينة البائع في الثمن، [٢٧٧/١] وبينة المشتري في قدر المبيع؛ لأنَّ كل واحد من البيّنتين ثبتت الزيادة، فكان أولى ().

[قوله]: فإن لم يكن لكل واحدٍ منهما بينةٌ قيل للمشتري: إمَّا أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع: إمَّا أن تسلّم () ما ادعاه المشتري من المبيع ()، وإلا فسخنا البيع ().

لأنَّ كل واحد منهما قد لا يختار الفسخ () مع ما ذكرنا () من الاختلاف ويعود إلى الرضا إذا علم أن العقد يفسخ، فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ حتى يسأل كل واحد منهما عما يختاره، فإن وجد الرضا بالعقد من أحدهما سقطت الخصومة، وإن لم يوجد الرضا فسخ العقد؛ لتعذر التسليم والتسلم () وعدم إفادة مقصوده ().

[قوله]: فإن ( ) لم يتراضيا استحلف الحاكم كلّ واحدٍ منهما على دعوى

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٢)، العناية (٨/ ٢٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة " بمقدار".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) في (د) "قد لا يرضى بخيار الفسخ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) "فيها ذكرنا ".

<sup>(</sup>A) في (أ) "التسليم"، وساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٢/ ١٢٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، العناية (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)و(ب) و(ج) "وإن".

[الآخر] ()().

وهذا استحسان، والقياس: ينفي التحالف؛ لاتفاقها على دخول المبيع في ملك المشتري، إنَّمَا الاختلاف في الدين لا يوجب التحالف<sup>()</sup>.

وجه الاستحسان قوله على: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، تحالفا وترادّا» ().

[قوله]: ويبتدىء بيمين المشتري ( ).

وفي رواية أخرى: [يبتدىء] () بيمين البائع، وهكذا ذكر أبو الحسن في جامعه () () . وأصحاب الشافعي رَحَهُ مُاللَّهُ قالوا فيه ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين في (أ)و(ب)و (ج) " على دعوى صاحبه ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٣/ ٢٩)، الاختيار (٢/ ١٢٠)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩).

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع، أويترادّان»، الطبراني في الكبير (١٠ / ١٧٤) برقم (١٠٣٠)، والدار قطني في سننه (٣/ ٤١٢) برقم (٢٨٦٢). قال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٧١): «صحيح لمجموع طرقه». وبهذا اللفظ، لا يصلح أن يستشهد به في هذه المسألة ؛ لأن القدوري رَحَمُهُ اللهُ قال: (استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين في (أ) "يبدى" وفي (ب) "يبدأ". وساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) كتاب الجامع، لأبي الحسن الكرخي، لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد(٥/ ٢٥٤٤)، المبسوط (١٣/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٦).

أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم () فيه بالخيار. ومنهم من قال: يبدأ بيمين البائع بكل () حال (). والصحيح () الرواية الأولى؛ لأنَّ فائدة اليمين هو () النكول، بدليل أنَّه لا يستحلف فيها لا يُستوفى بالنكول، ونكول المشتري متعجل فائدته، وهو تسليم الثمن، ويكون البائع متأخر فائدته؛ لأنَّه يقال له: أمسك المبيع حتى يستوفى الثمن فكان تقديم ما يتعجل فائدته بالنكول أولى حتى لو تبايعا عيناً بعين أو ثمناً بثمن يبدأ القاضى بأيها شاء ().

وأمَّا كيفية اليمين: يحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفن، ولقد باعه بألفين، [٢٣٨/١] اشتراه بألفين، ولقد باعه بألفين، ولقد اشتراه بألف أ. والصحيح هو الاقتصار على النفى، لأن الأيهان وضعت على ذلك ().

[قوله]: فإذا حلفا، فسخ القاضي بينهما ().

وهذا يدل على أنَّ العقد لا ينفسخ بالتحالف حتى يفسخه الحاكم، لأن بالتحالف يسقط ما يدعيه كل واحد منهم من البدل، وإذا سقط البدل، فسد العقد؛

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "لكل ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (٥/ ٣٠٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة " هو".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، العناية (٨/ ٢٠٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، العناية (٨/ ٢١٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣٠٦/٤)، العناية (٨/ ٢١٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٠).

لعدم البدل فيه، والبيع الفاسد لا بد للقاضي من فسخه ().

[قوله]: فإن نكل أحدهما عن اليمين، لزمه دعوى الآخر $^{()}$ .

لما بيّنا أن النكول في معنى البذل ().

[قوله]: فإن اختلفا في الأجل، أو في شرط الخيار، أو في استيفاء بعض الثمن، فلا المتبايعان في المتبايعان في المتبايعان في المتبايعان في الأجلل مع يمينه ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا اختلفا في الأجل ()، والخيار، في مدة يعلم مقدارها تحالفا (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ هذا اختلاف في الثمن ()، فصار كالاختلاف في الحط والبراءة (). بخلاف ما إذا اختلفا في الصحاح والغلة، حيث يتحالفان؛ لأنَّ ذاك اختلاف في صفة الثمن، حتى لا يوجد الثمن مع انتفائها. أمَّا هذا اختلاف في مضي الأجل، فكان الثمن موجوداً مستحقاً، لا () بهذه الصفة، فافترقا ().

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، العناية (٨/ ٢١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣١).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي (٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " يبين في الثمن ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٥/ ٢٥٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، البحر الرائق (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "لأنه".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (٥/ ٢٥٤٠).

[الحلث على اختلاف الثمن] [قوله]: فإن هلك المبيع ثم اختلفا، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجعل القول قول المشتري. وقال محمدٌ رَحْمَهُ اللهُ: يتحالفان، ويفسخ البيع على قيمة الهالك ().

والصحيح قوله القوله الله الخالف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها» ()، شرط قيام السلعة ().

[قوله]: وإن هلك أحد العبدين، ثم اختلفا في الثمن، لم يتحالفا عند أبي حنيفة رَحمَهُ اللهُ عند أبي عنيفة رَحمَهُ اللهُ أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ()، وقال أبو يوسف رَحمَهُ اللهُ: يتحالفان ويفسخ البيع في الحي، وقيمة الهالك، وهو قول محمد رَحمَهُ اللهُ ().

هكذا (ذكر هاهنا، و) () ذكر () في الجامع الصغير: أن القول قول المشتري في حصّة الهالك، ويتحالفان على الباقي عند أبي يوسف رَحْمَهُ اللَّهُ، وعند محمد رَحْمَهُ اللَّهُ يتحالفان عليها، ويرد القائم وقيمة الهالك (). والصحيح / قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ؛ البالمة المانع من التحالف فيها إذا هلك جميع السلعة، هو أن الفسخ يقع على القيمة التي لم يقع عليها العقد، هذا المعنى موجود فيها إذا هلك بعضها، إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك؛ لأنَّه يصير كأن لم يكن، والباقي هو كل المعقود عليه، هو اختيار

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۳۱ه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۱۷٤) برقم (١٠٣٦٥)، والدار قطني في سننه (٣/ ٤١٢) برقم (٢٥ ٢٨٦٢). قال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٧١): «صحيح لمجموع طرقه».

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (٨/ ٢١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (د) " المبيع الهالك ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣١).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين في (أ) " ذكر هنا "، وساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص ٣٤٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦١، ٢٦١)، العناية (٨/ ٢١٨).

صاحب الكتاب ().

[قوله]: وإذا اختلف الزوجان في المهر، فادعى الزوج أنه تزوجها بألف، وقالت: تزوجتني بألفين، فأيهم أقام البينة قبلت بينته ().

(لأنَّه برهن دعواه) ()).

[قوله]: وإن أقاما البينة، فالبينة بينة المرأة ().

لكونها مثبتة للزيادة ().

[قوله]: وإن لم تكن لهما بينة، تحالفا عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ ولم يفسخ النكاح (). وهذا أيضاً قول محمد رَحْمَهُ اللَّهُ ().

[قوله]: ولكن يحكم بمهر () المثل، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج، أو أقل، قضي بها قال الزوج، وإن كان مثل ما ادّعته المرأة، أو أكثر، قضي بها ادعته المرأة، وإن كان مهر المثل () أكثر مما اعترف به الزوج، وأقل مما ادّعته المرأة، قضي لها بمهر المثل ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: العناية (۸/ ۲۱۹)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۱)، مجمع الأنهر (۲/ ۲۲۵، ۲۲۹)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٥، ٤٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٥/٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط ٥/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ب) و (ج) "مهر".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

b./1./173

وقال أبو يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء مستنكر جداً (). والصحيح قولهما (). أمَّا جريان التحالف؛ فلأنَّهما إذا تحالفا يسقط حكم التسمية، فإذا () كان فيه هذه الفائدة يجب أن يتحالفا كالبيع. بخلاف العتق على مال، والصلح عن دم العمد، والكتابة عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ ().

أمَّا في العتق والصلح فلا فائدة في التحالف؛ لأنَّ<sup>()</sup> عند سقوط التسميتين بالتحالف يبقى المعقود عليه بلا<sup>()</sup> بدل أصلاً. بخلاف النكاح<sup>()</sup>.

وأمًّا في الكتابة؛ فلأنَّه لو سقطت التسمية لا يمكن الرجوع إلى بدل؛ لما أن القيمة لا تجب بالعقد (). أمّّا هاهنا عند سقوط التسمية، يجب مهر المثل بالنكاح، فافترقا فبعد هذا إذا وجب مهر المثل، كان القول قول من شهد له مهر المثل، لشهادة الظاهر له، فإذا كان بين ذلك، لا يشهد الظاهر لواحد منها، فوجب القضاء بالظاهر ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (د) "فإن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٥، ٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "ولا "، وفي (د) " فلا ".

<sup>(</sup>V) ينظر: التجريد (٩/ ٤٧٧٧)، المبسوط (٥/ ٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١١).

[قوله]: وإن () اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه، تحالفا وترادًا (). الإجسادة الإجسادة الإجسادة عليه المنطق الم

[قوله]: وإن/ اختلفا بعد الاستيفاء، لم يتحالفا، وكان القول قول المستأجر (). والمنتخر المنتخرية والمنتخرية والمنافع المستوفاة لا يمكن فسخ العقد فيها، فلا يجري التحالف، وهذا ظاهر على قولها. أمّا محمد رَحْمَهُ اللّهُ: يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين بيع () العين والفرق له، وهو أنّ البيع إذا فسخ تبقى العين في يد المشتري متقوّمة فيقضى عليه بقيمتها. أمّا في الإجارة إذا فسخت بقيت المنافع مستوفاة بغير عقد، فلا تتقوم أصلاً، فكان في إثبات التحالف إبطال عوضها أصلاً، فكان الرجوع إلى قول المستأجر أولى؛ لأنه مستحق عليه ().

[قوله]: وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا، وفسخ العقد فيها بقي، وكان () القول في الماضي قول المستأجر ().

لأنَّ كل جزء من المنفعة بمنزلة المعقود عليه عقداً مبتدأ، فصار ما بقي من المدة كأنه أفرد بالعقد، فيتحالفان فيه (). بخلاف هلاك بعض المبيع؛ لأن ثمة الجملة مملوكة

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(د) " وإذا ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣١١)، العناية (٨/ ٢٣٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١١)، العناية (٨/ ٣٣٤)، البحر الرائق (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "فكان ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٣٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣١١)، العناية (٨/ ٢٣٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٤).

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

بعقد واحد، لأنَّ ( ) كل [جزء] ( ) منه ( ) معقود عليه ( ).

[قوله]: وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة، لم يتحالفا عند أبي حنيفة مال الكتابة، وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتابة ().

وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). كما في المبيع (). ولأبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا عقد على العتق بعوض، فلا يجزئ فيه التحالف كالعتق على مال ().

[قوله]: وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما الخستلاف السنوجين في السنوجين في السنوجين في يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو للرجل ( ).

وعند زفر رَحْمَهُ اللَّهُ: أن ما يصلح لهما، بينهما ( ) نصفان. وعنه: أن جميع ما في البيت بينهما، إلا ما كان في يدهما مشاهدة ( ). وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ ( ).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) "لا أن".

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في كل النسخ "جزو". والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣١١)، العناية (٨/ ٢٣٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٨/ ٥٤)، حاشية البجير مي (٤/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٣/ ١٦٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العناية (٨/ ٢٣٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٣٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " فهو بينهما ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٢)، مجمع الأنهر (١٢).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الأم (٥/ ١٠٣، ٧/ ١٣٩)، الحاوي (١٧/ ٤٠٩).

[قوله]: فإن مات أحدهما، واختلف ورثته مع الآخر، فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وقال أبو يوسف رَحْمَدُ اللهُ: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج ().

وقال محمد رَحِمَهُ الله ما يصلح لهم فهو للزوج حال حياته، ولورثته من (بعده (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ الله والله واحد منهم يداً في الدار حكماً فيجوز البه ٢٢٩٠ ترجيح أحديهما بالظهور والقوة، كما في اليدين من طريق المشاهدة، كالساكن في الدار والمتعلق بالحلقة. إذا ثبت هذا نقول () الظاهر: (أن الرجل) () هو الذي يتخذ السيف والرمح، وكذا ما تتخذه المرأة. فأمّا ما يصلح لهما فيد الرجل فيه أظهر؛ لما أنّها تحت يده، فكانت () يده أقوى (). وأمّا إذا مات أحدهما فالمذكور من الجواب في الكتاب قول: أبي حنيفة رَحَمَهُ الله في المورث. فأمّا عندهما: الجواب فيه كالجواب فيها إذا كان حيين لكون الورثة قائمة مقام المورث. فأمّا عند أبي حنيفة رَحَمَهُ الله القول للباقي في الأمتعة المشكلة؛ لأنّ المال في يد الحي؛ لأنّ الميّت لا يد له ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يقول".

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "وكانت ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: المبسوط (٥/ ٢١٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٢)، الترجيح والتصحيح (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣١٢)، العناية (٨/ ٢٣٦، ٢٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥١).

[قوله]: وإذا باع الرجل جارية، فجاءت بولدٍ فادّعاه البائع، فإن جاءت به لأقل المستريفي والمستريفي من يوم باع، فهو ابن البائع ()، وأمّه أم ولد له، ويفسخ البيع فيه ويرد ولدالجارية] الثمن ().

[قوله]: وإن ادّعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده، فدعوى البائع أولى $^{(\ )}$ .

لأنَّ دعوته التي ( ) تستند إلى معنى سابق، وهو العلوق على ما ذكرنا، ودعوى المشتري لا تستند، فكان الأقدم أولى ( ).

<sup>(</sup>١) في (ب) "للبائع".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۸) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٩، ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥١،٥١).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٥).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، العناية (٨/ ٢٩٤).

[ \*\*\*/1]

فإن ادّعى البائع بعد دعوة المشتري لم تقبل دعوته، وكان ابن المشتري، لثبوت () (النسب من المشترى) () وأنّه مما لا يحتمل النقض ().

[قوله]: [وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، لم تقبل دعوى البائع فيه، إلا أن يصدقه المشترى  $\binom{()()}{\cdot}$ .

لاحتمال أن العلوق<sup>()</sup> لم يكن في ملكه، فكانت دعوته دعوة تحرير، فلا يثبت إلا بتصديق المشتري<sup>()</sup>. فإن<sup>()</sup> ادّعاه المشتري بعد التصديق لم تقبل دعوته؛ لأنَّ النسب قد ثبت/ من البائع وزال<sup>()</sup> ملك المشتري فيه، فلا يقبل قوله في إبطال نسب ثابت<sup>()</sup>.

[قوله]: فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر، لم يثبت الاستيلاد في الأم $\binom{(-)}{}$ .

<sup>(</sup>١) في (د) "لثبوته منه ".

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في جميع النسخ، جاءت عبارته: (فإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع فادّعاه البائع، لم تقبل دعوته فيه إلا بتصديق المشتري)، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج) زيادة "فإن ادعاه لاحتمال أن العلوق".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٤٩)، الجوهرة النيرة (٢٢٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٨) في (د) "فإذا ".

<sup>(</sup>٩) في (د) "وزوال ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٣١)، العناية (٨/ ٢٩٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٤).

وعلى هذا لو أعتقه المشتري أو دبّره؛ لأنّه متى ثبت في الولد أمر لا يلحقه الفسخ، لا يجوز فسخ الملك فيه بالدعوة ().

[قوله]: وإن ماتت الأم [فادّعى البائع الأبن] ()، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب [منه] () في الولد، وأخذه البائع، ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللّهُ، وقالا: يرد حصة الولد، ولا يرد حصة الأم ().

لأنَّ النسب أصل، وأميّة الولد فرع، وتعذر الفرع لا يُبطل الأصل، أمَّا تعذر الأصل يمنع من ثبوت الفرع أ. وإنَّما يرجع بالثمن كله عنده؛ لما أن الولد لم يتناوله العقد، ولا تلف في يده، فلم يلزمه في مقابلته شيء، وأمَّا الأم ففي زعم البائع أمَّا أمّ ولد، ولا قيمة لأمِّ الولد عنده، فلم يضمن باليد فلزمه أن يردَّ جميع الثَّمن ().

وعندهما لرقها () قيمة ()، فلم قبضها المشتري وتلفت في يده، وجب عليه ضمانها، فيرجع بحصة الولد خاصة من الثمن ().

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين مكانها في جميع النسخ "فادعاه"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٣٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥،
 ٥٣٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، العناية (٨/ ٢٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " برقها " وفي (د) " لزمهما ".

<sup>(</sup>۸) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٣).

[قوله]: ومن ادّعى نسب أحد التوأمين، ثبت نسبهما منه] ( )( ).

لأنَّها حمل واحد، كالولد الواحد؛ فلا يفصل بعضه عن بعض في حقِّ ثبات () النَّسب ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج) مكانها "ببينة ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (د) "إثبات ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٣)، العناية (٨/ ٣٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤). (٣/٤).

# دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ هـ ٨٠/ ٢٠/ ٣٣٤

### كتاب الشَّهادات()

قال رَحِمَهُ اللَّهَ الشَّهادة فرض يلزم الشُّهود أَدَقُها ()، و ( لا يسعهم ( ) كتمانها إذا [حكسهم طالبهم المِّعي ( ).

لقول تكتُمُوا الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ ( ) وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ ( ) وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَاءُ وَمَن يَحْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وإنَّما شرط مطالبة المدَّعي؛ لكونها حقَّاله فتوقَّف () على مطالبته كسائر حقوقه ().

(۱) الشهادة في اللغة: الإخبار بها شوهد، أي: مشاهدة عيان أو إيقان، والشهود الحضور، وشهد عند القاضي أي: بين وأعلم، وهو شاهد وهم شهود وأشهاد وهو شهيد وهم شهداء.

ينظر: طلبة الطلبة (ص١٣٢)، المغرب (ص٢٥٩).

واصطلاحاً: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء، ولفظة الشهادة.

ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤).

- (٢) ساقط من (أ) و(ب) و (ج).
  - (٣) ساقط من (ب).
  - (٤) في (أ) "ولا يسعهما".
- (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).
  - (٦) سورة البقرة، من الآية: (٢٨٢).
  - (٧) سورة البقرة، من الآية: (٢٨٣).
    - (٨) في (ج) "فيوقف ".
- (٩) ينظر: الاختيار (٢/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧)، العناية (٧/ ٣٦٥).

### قوله]: والشهادة في الحدود يخيّر () فيها الشاهد: بين الستر والإظهار، والستر السشهادة في المحسدود المحسدود ().

[قوله]: إلا أنه يجب أن يشهد () بالمال في السرقة، فيقول (): أخذ ولا يقول (): ( سرق ().

- (٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦/ ٢١٨) برقم (٢١٨٩٢)، أبو داود، في الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود (٤/ ١٣٤) برقم (٤٣٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى، في الرجم، باب: الستر على الزاني (٢/ ٤٦١) برقم (٤٧٧٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٤) برقم (٨٠٨٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٧٣) برقم (١٧٦٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٠) برقم (٢٨٧٨٤). قال الألباني في الجامع الصغير (٢/ ١٣٢٣): "صحيح».
- (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٢)، الاختيار (٢/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧)، مجمع الأنهر (٢/ ١٣٩). (٢/ ١٨٦).
  - (V) في (د) " إلا أنه إذا شهد ".
    - (٨) في (ج) " فتقول ".
      - (٩) في (ج) "تقول".
  - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).

<sup>(</sup>١) في (أ)و (ب) و (ج) "يتخير".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، في المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلم ولا يسلمه (٣/ ١٢٨) برقم (٣) أخرجه البخاري، في الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب: فضل الإجتماع على تلاوة القرآن (٤/ ٢٠٧٤) برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) " لو ستره ".

إسقاطاً للحد، وإيصالاً للحق إلى صاحبه ().

[454/4]

[مراتـــب الـــشهادة]

[قوله]: والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا/، يعتبر فيها أربعة من الرجال ().

لقول ... ه تعالى: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرَبَعَةً مِن فِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرَبَعَةً مِن فِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرَبَعَةً مِن فَسَآيَ مِن فَسَآيِكُمْ فَاسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرَبَعَةً مِن فَسَآيِهِ مِن فَسَآيِهِ اللّهِ عَلَيْهِا لَا يَعْمَلُوا اللّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ مَا أَنْ مَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلْهَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا عِلْمَا عَلَيْهِا عَلْ

[قوله]: و $K^{()}$  فيها شهادة النساء  $K^{()}$ .

لأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال، وما يسقط بالشبهة لا يثبت لما قام مقام الغير ().

[قوله]: ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص، تقبل فيها شهادة رجلين، والا تقبل () فيها شهادة النساء ().

لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْبِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُونَ اللهُ مَا عَيْرِ فَصِل ( ) ، وإنَّا لم

- (۱) ينظر: الهداية (۳/ ۱۱٦)، الاختيار (۲/ ۱۱٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
  - (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).
    - (٣) سورة النساء، من الآية: (١٥).
- (٤) ينظر: المبسوط (١١٦/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٧)، الاختيار (٢/ ١٤٠)، العناية (٧/ ٣٦٩).
  - (٥) في (ج) "ولا يقبل ".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).
- (۷) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٧/ ٦١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
  - (٨) في (ج) "يقبل ".
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧).
    - (١٠) سورة الطلاق، من الآية: (٢).
      - (١١) في (ب) " وصل ".

تقبل () شهادة النساء؛ لحديث الزهرى رَضَالِتَهُ عَنْهُ، مضت السنة من لدن رسول الله عليه والخليفتين من () بعده، أن () لا تقبل () شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ()().

[قوله]: وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها () شهادة رجلين، أو رجل [الشهادة في وامرأتين، سواء كان الحق مالاً، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق، والوكالة،

> وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا تقبل ( ) شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة () رجلين، فوجب أن يظهر ما ما يظهر بشهادة رجلين، ويثبت ما ما يثبت شهادة رجلين، وبيان أنَّها مثل؛ لأن الله تعالى فسّر الشاهدين برجلين أو رجل وامرأتين، فقوله: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ لُكُ وَأَمْرَأَتُكَانِ ﴾ ( ) وإذا ثبت التماثل بينهما، جاء ما ذكرنا من الحكم؛ لما أنَّ مثل الشيء

<sup>(</sup>١) في (أ) "لم يقبل".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ)و (ج) "لا يقبل".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٣٣) برقم (٢٨٧١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٩)، الاختيار (٢/ ١٤٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٨)، البحرالرائق .(\\\r)

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٧، ٥٣٨).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "يقبل ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الأم (٨/ ٢١٤)، الحاوى (١٧/ ٨).

<sup>(</sup>١١) في (أ) و (ب) "لشهادة".

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة، من الآية: (٢٨٢).

ما ينوب منابه ويسدّ مسدّه ().

[قوله]: وتقبل في الولادة، والبكارة ()، والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه واحسدة] واحسدة] الرجال، شهادة () امرأة واحدة ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ أَللَّهُ: أربع نسوة ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة في الولادة ( )( ).

[قوله]: والبدُّ في ذلك كله من العدالة ( )( ).

لقوله تعالى ( ): ﴿ مِنَ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ ( ) ، والفاسق ليس بمرضي؛ ولأنَّه لما كان لا يتحرز عن تعاطى محظور دينه، لا يؤمن من ( ) أن يقدم على شهادة

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٩، ٢٨٠)، الهداية (٣/ ١١٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (د) "في البكارة والولادة " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في (ج) "بشهادة ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٤١٢)، الحاوي (١٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ١٨٩) برقم (٥٩٦)، والدار قطني في سننه (٥/ ٤١٦) برقم (٥٩٦)، وقال: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول. والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٢٥٤) برقم (٢٠٥٤). وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المبسوط(۱۱/۱۲۳)، بدائع الصنائع (۱/۲۷۸).

<sup>(</sup>٨) في (أ) و(ب) و(د) قدمت عبارة " ولفظة الشهادة" وقد ذُكرت بعد هذه المسألة مكررة، فوضعتها في مكانها المناسب. وقد جاءت العبارة المقدمة في (د) "ولفظ الشهادة".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)و (ب)و (د) زيادة عبارة "أمَّا العدالة لقوله تعالى ".

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، من الآية: (٢٨٢).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و (ب) و (ج) "عن".

الزور أيضاً<sup>()</sup>.

[قوله]: ولفظة ( )الشهادة، فإن لم يذكر الشاهد لفظة ( ) الشهادة، وقال: أعلم، أو ( ) أتيقّن، لم تقبل شهادته ( ).

لأنَّ اسم الشاهد مشتق من الشهادة/، في لم يأت (بلفظة الشهادة) () لا يكون [١٢١/١] شاهداً ().

[قوله]: وقال أبو حنيفة رَحَمَدُ اللهُ: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم، إلا في الحدود والقصاص، (فإنَّه يسأل عن الشهود ().

أمَّا فيها عدا الحدود والقصاص، فلأن السلف الصالح لم يسألوا عن الشهود) فدل على اتفاقهم على اعتبار عدالة الإسلام (). وأمَّا في العقوبات، يسأل تكلفاً للدرء ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱٦/ ١٣١)، الاختيار (٢/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في (أ)و(ب) و(د) زيادة "وأما لفظة ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) "لفظ".

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(د) "و".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٢/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٠)، العناية (٧/ ٣٧٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " المسلم ".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۲۵۳۹، ۲۰۶۰)، الهداية (۳/ ۱۱۸)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٧).

[قوله]: وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم، وقالا: لابد أن يسأل عنهم في السر و العلانية <sup>()</sup>.

وهو قول الشافعي رَحَمَدُاللَّهُ ( ). أمَّا إذا طعن؛ فلأنَّه ادّعي معنى حادثاً فصار السؤال حقاً مستحقاً له () بالدعوى (). وكان الشيخ أبو بكر الرازي رَحْمَهُ ٱلله يقول: هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ().

[قوله]: وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت حكمه () بنفسه، مثل [انواع تعمل البيع، والإقرار، والغصب، والقتل، وحكم الحاكم، فإذا سمع ذلك () الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به، وإن لم يشهد عليه ().

> لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ () فإن سمعوا كلامه () من وراء حجاب غليظ أو حائط لا يرونه، لا يسعهم الشهادة؛ لأنَّ هذه شهادة على الصوت والصوت يشبه الصوت  $\binom{}{}$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٦/ ٢٣٢، ٧/ ١٣٥)، الحاوي (١٦/ ١٧٨، ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٢١/ ٢٥٤٢)، الهداية (٣/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٧)، اللباب في شرح الكتاب  $(0 \land (0 \lor / \xi))$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٢/ ١٤٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٣٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الزخرف، من الآية: (٨٦).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " سمع بكلامه ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢١٤)، العناية (٧/ ٣٨٣)، مجمع الأنهر (٢/ ١٩١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٥٢).

[قوله]: ويقول: أشهدُ أنه باع، ولا يقول: أشهدني (). لئلا يصبر كاذباً في مقالته ().

[قوله]: ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه، مثل الشهادة على الشهادة، فمتى سمع شاهداً يشهد بشيء، لم يجز له أن يشهد على شهادته، إلا أن يشهده، وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد الشاهد الشاهد على شهادته الم يسع السامع أن يشهد الشاهد الم يسعد الشاهد الشاهد على شهادته الم يسعد الشاهد ال

على شهادته؛ لأنَّ الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل، فإنَّما يصح تحمّلهم إذا عاينوا ما هو الحجّة، والشهادة في غير مجلس القضاء، ليست بحجة، فيجب عليهم نقلها لتصير () حجة، فيتبين أنَّهم تحملوا ما هو الحجّة، فإذا لم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحميل. (ولو شهد رجل عند حاكم فلم يحكم بشهادته حتى عزل لم يجز للقاضي الآخر أن يحكم بتلك الشهادة حتى يعيدها فصارت من هذا الوجه كأنَّها لم تكن) ()().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٣/ ١١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (د) "فمن ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(د) "ليصير ".

<sup>(</sup>٧) في (د) " لهم بد ".

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ما بين القوسين ساقط من  $(\Psi)$ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٣/ ١١٩)، الاختيار (٢/ ١٤٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٩).

[الــــشهادة ىــــالخط]

[قوله]: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر  $\binom{1}{2}$  الشهادة  $\binom{1}{2}$ .

[بد۱/ب]

لأن الخط يشبه الخط، فلا يقع الأمن من أن يكون خط غيره فلا يجوز له/ الشهادة بالشك، (وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ) ().

[قوله]: ولا تقبل شهادة الأعمى، ولا المملوك ().

[السدين لا تقبسل

وعن زفر رَحْمَهُ أَللَهُ أَنه يقبل شهادة الأعمى في النسب (). وقال الشافعي رَحْمَهُ أَللَهُ: شهادتهما تقبل شهادته فيها طريقه الخبر، كالنسب والموت (). وتقبل () في مسألة الضبطة ()، وهي: أن يتعلق برجل فيقر عنده بهال لرجل، فيجيء به إلى القاضي من غير أن يفارقه ويقول: أشهد () أن هذا () أقر لفلان بكذا (). والصحيح ما قلنا؛ لأنّه يتعذر على

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) "يتذكر".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٣)، الاختيار (٢/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩)، الاختيار (٢/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحاوي (١٧/ ٤٣)، أسنى المطالب (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٩) في (ج)، و(د) " ويقبل ".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الضبط".

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۲) في (د) "فلان".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الحاوي (١٧/ ٤٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٨).

الأعمى الأداء؛ لكون الإشارة في موضعها شرطاً () (). والبصير إذا تحمل ثم عمي، لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة، ومحمد رَحَهُ مُاللهُ، خلافاً لأبي يوسف والشافعي رحمة الله عليها ().

وأمَّا المملوك؛ فلأنَّ في الشهادة نوع ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية، فلا يكون من أهل الشهادة ().

[قوله]: ولا المحدود في قذف، وإن تاب<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحِمَهُ أللهُ: تقبل () بعد التوبة (). والصحيح قولنا؛ لقوله: ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ اللَّهُ مُهُادَةً أَبِدًا ﴾ ().

[قوله]: ولا [شهادة] () الوالد لولده وولد ولده، ولا [شهادة] () الولد لأبويه

(١) في (أ) "شرط".

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية (۳/ ۱۲۱)، الاختيار (۲/ ۱٤٦، ۱٤۷)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٩). (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٨)، الأم (٧/ ٤٨)، الخاوى (١٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٧/ ٣٩٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٩)، مجمع الأنهر (٤/ ٢١٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤). (٤/ ٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يقبل ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (٦/ ٢٥٥، ٧/ ٤٧)، الحاوي (١٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٨) سورة النور، من الآية: (٤).وينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٩) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (٥٠٤٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري = >

وأجداده<sup>()</sup>.

لأنَّ منافع الأملاك بينهم متصلة، ومال الولد في الحكم جعل مال الوالد ()، فكأنَّه شهد لنفسه ().

[قوله]: وW[ تقبل شهادة $]^{()}$  أحد الزوجين للآخر $^{()}$ .

وقال الشافعي رَحْمَهُ أَللَهُ: تقبل (). والصحيح قولنا؛ لقوله ﷺ: «ولا شهادة الزوجة لزوجها، ولا شهادة الزوج لزوجته» ()؛ ولأنَّه مدعي لنفسه من وجه ().

[قوله]: ولا شهادة المولى لعبده ( )، ولا لمكاتبه، ولا [شهادة] ( ) الشريك لشريكه،

- (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٤٥).
- (٦) ينظر: الأم (٧/ ٤٩)، الحاوي (١٧٦/ ١٦٦).
- (۷) لم أجده مرفوعاً. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٣١) عن شريح برقم (٢٢٨٥) وعن النخعي برقم (٢٢٨٦)، وأبو يوسف في الآثار عن شريح (ص١٦٢) برقم (٧٣٩). قال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٧٢): «لم أجده، ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعاً». وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٢): «غريب».
- (٨) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢)، الهداية (٣/ ١٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٩).
- (٩) هنا زيادة عبارة في جميع النسخ "ولا العبد لمولاة ". وليست في مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٩) هنا زيادة عبارة في جميع النيرة (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٠).
- (۱۰) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (۲۰) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٦).

<sup>= (</sup>ص٤٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (د) "الولد".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٢، ١٢٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢)، الهداية (٣/ ١٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النبرة (٢/ ٢٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٠).

فيها هو من شركتهها ().

لأنَّ شهادة هؤلاء تقع () لأنفسهم من وجه، فلا تقبل لمكان التهمة (). [قوله]: وتقبل () شهادة الرجل لأخيه وعمه ().

لأنَّ كل واحد منهم ممّا ينفصل عن الآخر، ملكاً ويداً وانتفاعاً، فخلت عن التهمة فقبلت، وكذا شهادة الشريك لشريكه فيها ليس من شركتهما لما قلنا ().

[قوله]: ولا تقبل () شهادة مخنث، ولا نائحة، ولا مغنية، ولا مدمن الشرب على اللهو، ولا من يلعب بالطيور، ولا من يغني للناس ()، ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلق بها الحد، ولا من يدخل الحمام بغير إزار، أو () يأكل الربا، ولا المقامِر () بالنرد، والشطرنج، ولا من يفعل الأفعال المستخفة/ كالبول على الطريق، والأكل على الطريق، [أ/٢٤٧]

ینظر: مختصر القدوری (ص ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د)، وفي (ج) " لا يقع ".

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٤٧)، الاختيار (٢/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٠)، العناية (٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يقبل ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٣)، العناية (٧/ ٤٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "يقبل ".

<sup>(</sup>A) في (أ) و (ب) " الناس".

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ "ولا من". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص ٢٥)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) و(د) " والمقامر ".

### [ولا تقبل شهادة من] () [يظهر سب السلف] () ().

لأنَّ أقوال هؤلاء لا تغلب () على ظن القاضي، أن الأمر كما يزعم المدَّعي؛ لتعاطيهم أموراً مخالفة لاعتقاداتهم؛ ولأنَّ بعض هذه () الأمور يدل على قصور عقلهم، وقلة مبالاتهم، فيوجب ذلك وهناً في شهادتهم ().

[قوله]: وتقبل شهادة أهل الأهواء ( ) إلا الخطابية ( ) ( ).

[شـهادة أهـل الأهــــواء]

وقال محمد رَحَمُهُ أُللَهُ في الخوارج: ما لم يخرجوا إلى قتال أهل العدل جازت شهادتهم، لأنَّهم ما أظهروا فسق أنفسهم، بل اعتقدوه، فإذا ( ) قاتلوا فقد أظهروا ( ). وقول صاحب الكتاب: أهل الأهواء ( )، أراد به الخوارج وغيرهم؛ لأنَّهم إنَّها

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (۱) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. (۵) الجوهرة النيرة (۲/ ۲۳۱)، اللباب في شرح الكتاب (۶/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في (أ) و(ب) و(ج) " أو يظهر السب للسلف " وساقط من (د). والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يغلب "، وساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) "هؤلاء".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٣)، الاختيار (٢/ ١٤٨، ١٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٠، ٢٣١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢١، ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ زيادة "والبدع"، وليست في مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>A) في (ج) " الخطائية ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) " وإذا ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر الرائق (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>١٢) في (د) " هنا زيادة " والبدع ".

مالوا () إلى الأهواء تديّناً واعتقاداً، فلا يقدمون على الكذب، لا سيّما من يعتقد كون الكذب كفراً، فكان أبعد من التهمة.

وأمَّا الخطّابية فهم قوم ينسبون إلى أبي () الخطاب، كان رجلاً بالكوفة يزعم أنَّ علياً الإله الأكبر، وجعفر الصادق الإله الأصغر، وكان من اعتقادهم أنَّ من ادّعى منهم () شيئاً على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته بذلك (). قتلة عيسى بن موسى ()() وصلبه بالكُناسة ()().

[قوله]: وتقبل () شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم (). وقال مالك والشافعي رَحَهُمَاللَّهُ: لا يجوز (). والصحيح قولنا؛ لأنّه عدل في دينه،

<sup>(</sup>١) في (ج) "قالوا".

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) و (د) " ابن ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " منهما ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "كذلك ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) "عيسى بن مريم ".

<sup>(</sup>٦) هو: عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ولي العهد أبو موسى الهاشمي، عاش خساً وستين سنة، وكان فارس بني العباس وسيفهم المسلول، جعله السفاح ولي عهد المؤمنين بعد المنصور، وتوطدت الدولة العباسية به، وقد تحيل عليه المنصور حتى آخره وقدم في العهد عليه المهدي. توفى سنة ١٦٨هـ بالكوفة.

ينظر: تاريخ دمشق (٨٤/٧)، سير أعلام النبلاء (٧/٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) **الكناسة**: هي موضع قريب من الكوفة قتل بها زيد بن علي رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهُ. ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٢٨)، المغرب (ص ٤١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٣٣)، الهداية (٣/ ١٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٣)، طلبة الطلبة (ص١٣٣٩).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "ويقبل".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المدونة (٤/ ٢٢)، الأم (٧/ ١٧)، الحاوي (١٧/ ٦١).

فتقبل () شهادته كالمسلم ().

[قوله]: و() شهادة الحربي على الذمي ().

لأنَّ الحربيّ عدو مطلق، والذمي قد قبل ما هو حلف () للإسلام فلا يجعل للحرب عليه ولاية، والشهادة من باب الولاية ().

[قوله]: وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات، والرجل ممّن عبتنب العدال العدال العدال العدال الكبائر قبلت شهادته (وإن ألمّ بمعصيةٍ) ( )( ).

لأنَّنا لو شرطنا العصمة عن المعاصي كلها لتعطّلت الحقوق ( ) في غالب الأحوال؛ ولأدى إلى إبطال ما ندب الله تعالى إلى الاستشهاد، فاعتبرنا الغالب لهذا ( ).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج)" فيقبل".

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۱٦/ ١٣٥)، الهداية (٣/ ١٢٣)، الاختيار (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٤)،
 الجوهرة النبرة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(د) " يقبل ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "خلف".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٣، ١٢٤)، الاختيار (٢/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٧). (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (أ) و (ب)، و (ج).

<sup>(</sup>۸) في (أ) "تجتنب".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤١٥).

<sup>(</sup>١١) في (د) هنا " لتعطلت الحقوق للحقوق ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الاختيار (٢/ ١٤٩، ١٥٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٥)، العناية (٧/ ٤٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

## [قوله]: وتقبل ( ) شهادة الأقلف ( )، والخصيّ، وولد الزنا، [وشهادة] ( ) الخنثى [جائزة] ( ) ( ).

أمَّا الأقلف فالمتروك في حقه ليس إلا السنة () من غير اختياره، حتى لو ترك الختان استخفافاً بالدين لم تقبل () شهادته () .

وأمَّا الخصي؛ فلأنَّه مظلوم بقطع آلته فصار كمن قطعت يده (). وأمَّا ولد الزنا؛ فلأنَّ فسق أبويه لا يربوا على كفرهم، ثم () ذا لا يمنع، فهذا أولى (). وأمَّا الخنثى؛ فلأنَّه إمَّا إن كان رجلاً أو امرأةً، وأيّما كان () فهو مقبول الشَّهادة ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "ويقبل ".

<sup>(</sup>٢) الأقلف: هو الذي لم يختنن. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٣) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النبرة (٢/ ٢٣٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (٥٤٢)، الحوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب) الإ بالسنة وفي (ج) " لسنة ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) " يقبل " وغير منقوط في (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٦)، العناية (٧/ ٢٤٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱۰) في (ج) "وثم".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "وأيًّا ما كان ".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢).

# 

#### فصــــــل

[قوله]: وإذا وافقت الشَّهادة الدَّعوى قبلت، وإن خالفتها لم تقبل (). لأنَّها إذا السَّهادة السَّ

[قوله]: ويعتبر اتفاق الشَّاهدين في اللَّفظ والمعنى عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ، فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، لم تقبل الشَّهادة ().

وقالا، والشَّافعي رَحَهُمُّ اللَّهُ: يحكم له بألف. وزاد الشَّافعي رَحَمُهُ اللَّهُ فقال (): إن () أراد ألفاً آخر حلف وكانت () له (). والصَّحيح قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ؛ لأنَّ اللَّفظ قالب () المعنى، فإذا اتفقا لفظاً فقد اتفقا معنى، لما أنَّ المعنى يفهم باللَّفظ ().

ینظر: مختصر القدوري (ص۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) "خالف".

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب) زيادة " له "، "وقال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ) مكرر "أن أن".

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(د) "وكاتب".

<sup>(</sup>۸) ينظر: المبسوط (٦/ ١٤٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٠)، الأم (٧/ ١٢٩، ٨/ ٢١٣)، الحاوي (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "قالت ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۷/ ۳۲۳۸، ۳۲۳۷)، المبسوط (٦/ ١٤٨، ١٤٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٨، ٢٣٠).

[قوله]: وإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسهائة، والمدعي يدعي ألفاً وخمسهائة (قبلت[شهادتهم]) على ألف ().

لاتفاقهما على الشهادة بألف لفظاً ومعنى، واستند () أحدهما بذكر) أخمسهائة أخرى، (وإن ادّعى ألفاً لا غير فكذلك) () ().

قالوا: إن قال المدعي: صدقاً كان لي عليه ألف وخمسائة، فقضاني خمسائة أو أبرأته عن خمسائة صحت الشهادة على الألف؛ لأن الشهادة محمولة على الصحة ما أمكن. أمّا إذا قال: لم يكن عليه قط غير الألف لم تقبل الشهادة؛ لإكذابه شهوده في بعض ما شهدوا به ().

### 

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (ص٤٢٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) "استبد".

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ج)و (د)، وفي (أ) قدمت قبل عبارة "لا تفاقهما على الشهادة لفظاً ومعنى".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٧٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣١)، البحر الرائق (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٢)، الفتاوي الهندية (٣/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "بإنه".

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (أ)و(ب)و(ج) "به" وفي (ج) "بهذا"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۲٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٢،٥٤٣).

[ \\ \\ \]

لأنَّها اتفقا (على الشهادة بألف، وانفردَ أحدهما بالشهادة على القضاء، فقضينا للأنَّها اتفقا) () عليه ().

[قوله]: وينبغي للشاهد إذا علم () ذلك أن لا يشهد بالألف حتى يقر المدّعي أنه قبض خمسائة ().

لئلا يؤدي إلى الإعانة على الظلم ().

لتيقننا بكذب أحد الفريقين، غير عين ().

[قوله]: فإن سبقت إحداهما وقضي بها، ثم حضرت الأخرى، لم تقبل ().

لأنَّ البينة الأولى اتصل بها القضاء، والثانية لم يتصل بها القضاء، فكان الرجحان للأولى ( ).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٢)، العناية (٧/ ٤٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (د) " وينبغي لك هو إذا علم بذلك ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة "عمراً".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العناية (٧/ ٤٤٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٧/ ٤٤٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٥).

[قوله]: ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح  $^{()}$  ولا يحكم بذلك  $^{()()}$ .

وقال (الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ) على خلاف ما قلنا (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه () إضرار به قصداً وأنه لا يجوز ().

[قوله]: ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيءٍ لم يعاينه، إلا النسب، والموت، [الشهادة علم والنكاح، والدخول، وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من

> وهذا استحسان. والقياس: أن لا يقبل أصلاً؛ لأنَّ الشهادة مأخوذة من المشاهدة ( ). وجه الاستحسان: أنه لا طريق لمعرفتها غالباً إلا الخبر. أمَّا الولادة، فلأن العادة ما جرت بحضور الناس الولادة، وكذا عقد النكاح ( ) لا يحضره كل أحد، بل يُخبر بعضهم بعضاً، أنَّ فلاناً تزوِّج فلانة، والمهر تابع في باب النكاح. والدخول أيضاً لا يحضره الشهود، بل يعرف بأمارات. وكذا ولاية القاضي، ما جرت العادة أن

ينظر: المصباح المنير (ص٩٥)، البحر الرائق (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>١) الجرح في اللغة: بفتح الجيم، من جرحه بلسانه، وتنقصه، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته. وشرعاً: إظهار فسق الشاهد.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٤٠٧)، الحاوى (١٩١/١٦).

<sup>(</sup>٦) في (د) زيادة " لا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٢٧)، البحر الرائق (٧/ ٩٩، ٩٩).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٣٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، الهداية (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " النساء ".

يحضرها الناس، بل إذا قُرئ عهد () القاضي وجلس مجلس الحكم علموا أنه قاضي ().

وذكر في الأصل: أنه إذا سمع من واحد ثقة جاز أن يشهد (). وعند أبي حنيفة رَحِمَهُ أللَّهُ أنه لا يشهد حتى يسمع من جماعة. وعن أبي يوسف رَحِمَهُ اللَّهُ: حتى يسمع من عدلين (). والصحيح رواية الأصل.

وأمَّا الشهادة على الولاء (لا تجوز، إلا أن يسمعا العتق عند أبي حنيفة ومحمد رَجَهُ هُمَالَكَهُ ().

ولا تجوز الشهادة) () بالوقف بالاستفاضة. وقال محمد رَحِمَةُ اللَّهُ: تجوز (). وهو أحد قولى الشافعي رَحِمَةُ اللَّهُ ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّه إزالة ملك لا إلى مالك، فلا تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة، أصله العتق ( ).

<sup>(</sup>١) في (د) "عمل عمل ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، الاختيار (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) وقد وقفت على قول محمد بقبول شهادة الواحد، إذا كان ثقة في أكثر من موضع. ينظر: الأصل (٣/ ١٠٠، ١١٣، ١١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٢/ ١٤٤)، الفتاوي الهندية (٣/ ٥٥٢)، مجمع الأنهر (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصل (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩)، المبسوط (١٦/ ١٥١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧)، تبيين الحقائق (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>V) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المبسوط (۱۲/ ۱۵۰)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٦)، الاختيار (٢/ ١٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٤)، البناية (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الحاوي (١٧/ ٣٨)، أسنى المطالب (٤/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٢/ ٤٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٤).

### فصــــل

[الشهادة على الـــشهادة]

[قوله]: الشهادة على الشهادة جائزةٌ في كل حقٍ لا يسقط بالشبهة ( ).

وهذا استحسان. والقياس أن لا تجوز (). لأنَّ الشهادة إنَّما صارت حجة ضرورة نقل الحق الذي على المشهود عليه، وشاهد الفرع ينقلان ما ليس بحق فوجب أن/ لا تقبل، إلا إذا استحسنًا ذلك بالإجماع ().

[قوله]: ولا تقبل في الحدود والقصاص ().

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: تقبل في القصاص وحد القذف، وفي بقيّة الحدود له قولان (). والصحيح قولنا؛ لأنّها قائمة مقام الغير، فلا يثبت بها عقوبات تدرأ بالشبهات كشهادة النساء ().

[قوله]: [وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين] ()().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٦/ ١١٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨١)، الاختيار (٢/ ١٥١، ١٥١)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٣٨)، المغنى (١٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٤٢٠)، الحاوي (١٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١١/ ١١٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۷) مابين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (۷) مابين المعقوفين ساقط من جميع النباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

[قوله]: [و لا تقبل شهادة واحد على واحد] ()().  $(1)^{(1)}$  لأنَّه ليس بحجة

[قوله]: وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي المساهد الفرع: اشهد على شهادتي الإشب أنَّى أشهَدُ أنَّ فُلاَن بنَ فُلاَن أقَّرَ عندي بكذا، وأشهَدَني على نفسه، وإن لم يقل: وأشهدني على نفسه، جاز <sup>()</sup>.

وهذا لما بيّنا أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد على شهادة غيره، إلا بأمره بالإشهاد عليه، يخلاف الإقرار ().

وقوله: (على شهادي) هو المعنى الذي تقع عليه الشهادة، فلا بد من ذكره. وقوله: (إني أشهد)؛ ليعلم أن شاهد الأصل أتى بلفظة الشهادة، لينتفي احتمال الشهادة بلفظ العلم واليقين ( ). وذكر الحاكم الجليل ( ) أنه يقول: (أشهد، وأُشهدك ( )

<sup>(</sup>١) هذه المسألة في جميع النسخ، قدمت على قول القدوري: (ولا تقبل في الحدود والقصاص)، وقد وضعتها في مكانها المناسب.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجوهرة النبرة (٢/ ٢٣٥)، البناية (٩/ ١٨٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨١)، الاختيار (٢/ ١٥١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٣/ ١٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) هو أبو الفضل، الحاكم الجليل الشهيد، محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل، المروزي، العالم الكبير، من أئمة مرو، جمع وصنف، ومن ذلك " المختصر الكافي" جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوطة، وما في جوامعه المؤلفة. قال الحاكم: مارأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة، أحفظ للحديث، وأهدى إلى رسومه، وأفهم منه. قتل شهيداً في صلاة الصبح سنة (٣٣٤هـ).

ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١١٢، ١١٣)، تاج التراجم (ص٢٧٢، ٢٧٣).

<sup>(</sup>A) في (ج) "وشهدك".

على شهادتي)<sup>()</sup>.

[قوله]: ويقول شاهد الفرع عند أداء الشهادة: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته، أنه يشهد أن فلاناً أقرَّ عندي بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك (). قال الحاكم: يقول عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً شهد عندي، وأشهدني على شهادته أنه شهد بكذا وكذا (). وذكر الخصَّاف رَحَمُ أُللَّهُ لفظاً يكون لفظ () الشَّهادة ثمان مرَّات، فيقول: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلان بن فلان [أقرّ عنده] وأشهد على نفسه أن لفلان بن فلان هذا عليه ألف درهم، فقال لي: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقرَّ عندي لفلان بكذا (). ويمكن الاقتصار من جميع ذلك على ثلاث لفظات، وهو أن يقول: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أنَّ فلاناً أقرَّ عنده بكذا (). وما ذكره صاحب الكتاب أحوط () وأولى ()؛ لأنَّ قوله: "أشهد" لا بدّ منه، بكذا (). وما ذكره صاحب الكتاب أحوط () وقوله: ("وقال لي: اشهد على شهادتي [ا/نئه] أني أشهد" فلا بد أن يأتي شاهد الفرع بذلك. وقوله: ("وقال لي: اشهد على شهادتي "شرط عند أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ مُمَاللَّهُ) ()، وقال أبو يوسف رَحَمُ أللَّهُ: إن لم يذكر ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩)، شرح مختصر القدوري للأقطع، بتحقيق فهد السلمي (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩)، شرح مختصر القدوري للأقطع، بتحقيق فهد السلمي (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لفظة".

<sup>(</sup>٥) مكرر في (د) مع زيادة كلمة "بكذا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>A) في (ج) "أحول "وفي (د) "أحفظ ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين القوسين ساقط من (د).

جاز (). والصحيح قولها؛ لأنَّه إذا لم يقل: "وقال لي: اشهد على شهادتي" احتمل أن يكون أمره (أن يشهد) بمثل شهادته، [وذا كذب] ()، ويحتمل أنَّه أمره على وجه التحميل، فلا يمكن إثباته تحميلاً بالشك ().

[قوله]: ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن يموت شهود الأصل، أو يغيبوا مسيرة [شهادة الفرع] ثلاثة أيام فصاعداً، أو يمرضوا مرضاً لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ().

وقال أبو يوسف رَحْمَهُ اللهُ: يقبل وإن كانوا في المصر (). والصحيح ظاهر المذهب؛ لأنَّ في نقل الفرع زيادة احتمال، فلا يتحمل إلا عند الضرورة، ولأن شهادة الفرع بدل عن الأصل، والقدرة على الأصل () تمنع () المصير إلى البدل كسائر الأبدال ().

[قوله]: فإن عدّل شهود (الأصل شهود) $^{()}$  الفرع، جاز $^{()}$ .

لأنَّ شاهد ( ) الفرع إذا كان ممن تصحُّ تزكيته فلا فرق بين (تزكيته و) ( ) تزكية

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في (ج) "وذكر كذب "، وفي (د) "وذكرت" وكلمة "كذب " ساقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٩)، الترجيح والتصحيح (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٤٥،٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "يمنع ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٠)، الترجيح والتصحيح (ص٥٤٦).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>١٢) في (د) "شهود ".

<sup>(</sup>١٣) مابين القوسين ساقط من (د).

غيره ().

[قوله]: وإن سكتوا عن تعديلهم جاز، ونظر القاضي في حالهم ().

وهذا قول أبي يوسف رَحْمَهُ اللهُ. وقال محمد رَحْمَهُ اللهُ: لا تقبل () الشَّهادة إذا لم يعدّلاه (). والصحيح قول أبي يوسف رَحْمَهُ اللهُ؛ لأنَّ شهود الفرع نقلوا شهادة الأصول، فصار كأنهم حضروا وشهدوا فسأل القاضي عنهم ().

[قوله]: وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع ().

لما بيّنا أن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا بالتحميل، فإذا أنكروا أصل الشهادة تضمّن عدم الإذن في الشهادة، فيقبل () قولهم ().

[قوله]: وقال أبو حنيفة في شاهد () الزور: أُشَّهِّرُهُ في السوق، ولا أُعزِّرُهُ، وقال [شاهد النور] أبو يوسف ومحمد: نُوجِعُهُ ضرباً ونَحْبِسُهُ ().

(١) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٥).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).

(٣) في (ج) " لا يقبل ".

- (٤) ينظر: الهداية (٣/ ١٣٠)، الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦).
- (٥) ينظر: الهداية (٣/ ١٣٠)، الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٠)، الترجيح والتصحيح (ص٤٦).
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٦٥).
    - (٧) في (ج) " فتقبل ".
- (A) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤١)، العناية (٧/ ٤٧١)، اللباب في شرح الكتاب (٨). (٤/ ٧٠).
  - (٩) في (ج) "في شهادة ".
  - (١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٦٥).

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ٩٠/ ٣٠/ ٣٣٤

وهو قول الشافعي رَحِمَهُ أللَّهُ (). ومن المشايخ من قال: لا خلاف في هذه المسألة؛ لأنَّ جواب أبي حنيفة رَحِمَهُ أللَّهُ خرج فيما إذا جاء تائباً، فقد حصل المقصود من الزجر حين تاب/، وهما أجابا في الذي لم يتب؛ لأنَّه أتى بمنكر ليس فيه حد مقدّر ().

ومنهم من حقق الخلاف [إلى] () أن إشهاره () في سوقه تعزير، بل هو أشدَّ من الضَّرب في حقِّ بعض النَّاس ().

ینظر: الأم (۷/ ۱۳٤، ۸/ ٤١٠)، الحاوي (۱٦/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ " إلا " والمثتب هو الصواب إن شاء الله، وبه يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٤) في (ج) "شهادة "، وفي (د) "شهره ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٩، ٢٩٠)، الهداية (٣/ ١٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤١)، الترجيح والتصحيح (ص٤٦٥).

### كتاب الرَّجوع عن الشَّهادة

[رجــــوع الـــشاهد] (قال رَحْمُهُ ٱللَّهُ) : إذا () رجع الشُّهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ().

لأنّ الشهادة لا يتعلق بها حكم حتى ينضم إليها حكم القاضي، فإذا وجد الرجوع قبل ذلك صار وجودها كعدمها ().

[قوله]: وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا، لم يفسخ الحكم ().

دفعاً للضرر عن المحكوم له ().

[قوله]: ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه ( ) بشهادتهم ( ).

لأنَّهم بشهادتهم تسببوا في الإتلاف، والمسبب إذا كان متعدِّياً فيه لزمه الضهان، كحافر البئر، وواضع الحجر ().

[قوله]: ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ( · ).

لأنَّ الرجوع جاري مجرى الشهادة، والشهادة عند غير القاضي لا يتعلق بها

<sup>(1)</sup> مابین القوسین ساقط من (أ) e(-)

<sup>(</sup>٢) في (أ)و (ب) و (ج) " وإذا ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٧٨، ١٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و(ج) " أتلفوا ".

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

تكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

حكم، فكذا ما أجري مجراها ().

[قوله]: وإذا شهد شاهدان بهال، فحكم الحاكم به، ثم رجعا، ضمنا المال المشهود في المشهادة] به للمشهود عليه ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: لا ضهان عليهم (). والصحيح قولنا؛ لما قلنا أنَّهم سببوا الإتلاف على طريق التعدي ().

[قوله]: فإن رجع أحدهما ضمن النصف<sup>()</sup>.

لأنَّه بقي من يثبت بشهادته نصف الحق ().

[قوله]: وإن شهد بالمال ثلاثة، فرجع أحدهم، فلا ضمان عليه ().

لأنَّه بقي من يثبت شهادته كل الحق، فلم يوجد من الراجع إتلاف في الظاهر، فلا ( ) يلزمه الضيان ( ).

(١) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٧٧)، تبيين الحقائق ٢٤٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٥).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

(٣) ينظر: الأم (٨/ ٤٢١)، الحاوى (١٧/ ٢٦٧).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤٤)، العناية (٧/ ٤٨١).

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٥)، الجوهرة النيرة (٢٣٧).

(۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

(٨) في (ج) " فلم ".

(٩) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٧). (٢/ ٢٣٧).

[قوله]: فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال ().

لأنَّه () بقي من يبقى بشهادته نصف المال، فكان النصف متلَف برجوع الراجع، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فكان الضهان عليهما نصفان ().

[قوله]: فإن شهد رجل وامرأتان، فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق، وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ().

لما بيّنا أنَّ المعتبر بقاء من بقي على الشهادة، وقد بقي من يثبت بشهادته نصف الحق، فتلف بشهادته إنصف الحق ()، فضمنتا () ذلك ().

[قوله]: وإن شهد () رجل وعشر نسوة، ثم رجع / ثمان منهُنَّ، فلا ضمان [المالة] عليهنَّ ().

( ) الحق الشهادة من يثبت بشهادته جميع الشهادة من ( ) الحق الحق الثنَّه بقي على الشهادة من ( ) الحق

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة "من".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٨). (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "فضمنا".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۸) في (ج)و(د)" وإن شهد به".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٤٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) " كل".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦).

[قوله]: وإن $^{()}$  رجعت أخرى، كان على النِّسوة ربع الحق $^{()}$ .

لأنَّه قد بقي على الشهادة من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق، فكان المتلف هو الربع ().

[قوله]: فإن رجع الرجل والنساء، فعلى الرجل سُدُس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداسه () عندأبي حنيفة رَحمَهُ اللهُ. وقالا: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف ().

لأنَّ النساء وإن كثرن، لم () يقمن إلا مقام رجل واحد. ولأبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: أنَّ الشرع جعل كل امرأتين بمنزلة رجل ()، فصار النسوة () بمنزلة رجال خمسة (). ولو شهد رجلان وامرأة بهال فقضي به، ثم رجع الرجلان، كان الضهان عليهها دون المرأة؛ لأن امرأة واحدة لا تجوز شهادتها ()، فصار وجودها بمنزلة عدمها ().

ولو شهد رجل وثلاث نسوة، فقضي به، ثم رجع الرجل وامرأة، لزم الرجل نصف المال، ولم يلزم المرأة شيء من الضهان في قول أبي يوسف ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ، على ما بيّنا. ومن مشايخنا رَحَهُ هُمَاللَّهُ من قال: ينبغي أن يكون الضهان بينها أثلاثاً على قول أبي

<sup>(</sup>١) في (أ)و (ج) و(د) " فإن ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، البحر الرائق (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري "اسداس الحق". ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (د) "رجل واحد ".

<sup>(</sup>A) في (ج) " فجعل عشرة نسوة "، وفي (د) فكانت النسوة ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٨٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "شهادتهما".

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٦).

حنىفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ .

[قوله]: وإن شهد شاهدان على امرأَةٍ بالنكاح ()، بمقدار مهر مثلها، ثمَّ رجعا، [رجوع شهود النكاح] النكاح] فلا ضمان عليهما ().

لأنه الم يُتلفا عليها شيئا بشهادتها. وكذا لو شهدا بأقل من مهرها؛ لأن خروج البضع من ملك المرأة لا قيمة له، بدليل: أن مريضة لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها لم يجب كمال المهر لها، ولا يكون بمنزلة ما لو باعت شيئاً في () مرضها بأقل من قيمته ().

[قوله]: وكذلك () لو شهدا على رجل بتزوج امرأة، بمقدار مهر مثلها (). لأنَّ البضع له قيمة عند الدخول في ملك الزوج، فقد أفادا () مثل ما أفاتا (). [قوله]: وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها () ثم رجعا ضمنا الزيادة ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱٦/ ۱۸۸)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "من ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٧)، البحر الرائق (٧/ ١٣٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "وكذا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>A) في (أ) و (ب) "أفاد".

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٨)، البحر الرائق (٧/ ١٣٣)، مجمع الأنهر (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١٠) في مختصر القدوري "المثل"، وساقط من (ج). ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨).

لأنَّها أتلفا عليه الزيادة ().

[رجـوع شـهود البيـــــع] [قوله]: وإن شهدا ببيع بمثل القيمة[أو أكثر] ()، ثم رجعا، لم يضمنا ().

لما قلنا؛ لأنَّهما أفادا مثل ما أفاتا ( ).

[ب/٥٤٤]

[قوله]: وإن كان بِأَقلَّ من القيمة ضمنا/ النقصان ().

لأنَّها أتلفا عليه جزءاً من المبيع من غير شيء في مقابلته، فلزمهما الضمان ().

[قوله]: وإن شهدا على رجلٍ أنه طلق امرأته قبل الدخول، ثم رجعا، ضمنا نصف المهر ().

لأنهما قرّرا عليه ضماناً كان يعرِّض السقوط بارتداد المرأة، أو بتقبيلها ابن الزوج، فلمَّا شهدا عليه بالطلاق فقد قرّرا وأكّدا وللتأكيد والتقرير شبه بالابتداء، فلزمهما الضمان لهذا ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار (۲/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٨)، البحر الرائق (١/ ٢٣٨). (٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۲) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (۲) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. (۵۸ مابیرة (۲/ ۲۳۹)، اللباب في شرح الکتاب (۶/ ۷٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٧/ ٤٨٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>A) ينظر: المبسوط (١٧/٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٧/ ١٣٤).

[قوله]: وإن كان بعد الدخول، لم يضمنا ().

شيئاً عندنا (). خلافاً للشافعي رَحَمَهُ الله في والصحيح ما قلنا؛ لأنه لم يوجد إتلاف مالَه قيمة، لما أن البضع عند الخروج من ملك الزوج لا قيمة له، ولم يوجد تقرير ضمان كان بصدد () السقوط، فلا يلزمهما شيء ().

[رجـوع شـهود العتـــــق] [قوله]: وإن شهدا أنَّه أعتق عبده، ثم رجعا، ضمنا قيمته ().

لأنه الله الله عن رقبته من غير عوض، ويكون الولاء للمالك؛ لأن العتق لا ينتقل إليهم بالضمان؛ لأنه لا يلحقه فسخ ونقض ()().

قوله]: وإذا شهدا بقصاص، ثم رجعا بعد القتل، ضمنا الدية، ولا يقتص ( ) [رجوعشهود القسام] القسطام] القسطام]

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاختيار (۲/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٧/ ١٣٥). (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٨/ ٤٢١)، الحاوي (١٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) في (د) "بضرر ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٧/ ١٣٥). (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "نقيض ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٦٢)، العناية (٧/ ٤١٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٩)، مجمع الضمانات (ص٣٦٠).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " ولا نقيض ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: يجب القصاصُ على الشهود (). والصحيح قولنا؛ لأنَّهم لم يقتلوه ()، فلا يحل دمهم بالحديث (). وإنَّما قلنا إنَّهم () لم يقتلوه؛ لأنَّ القتل اسم لفعل مفض إلى زهوق الروح، وهذا لم يوجد من الشُّهود فلا يكون الموجود منهم قتلاً، فلا يحلُّ دمهم ().

[رجـوع شـهود الفــــرع]

[قوله]: [وإذا رجع شهود الفرع، ضمنوا] ( )( ).

[قوله]: وإذا رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا، فلا [رجوع شهود الأصلان عليهم ().

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُمَااللَّهُ. وقال محمد رَحَمَهُاللَّهُ: يضمنون، وهو رواية عن أبي حنيفة رَحَمَهُاللَّهُ (). والصحيح هو الأول.

ینظر: الأم (۷/ ۵۷، ۸/ ٤٢١)، الحاوي (۱۷/ ۲۵٦).

(٣) يشير الشارح رَحْمَهُ أَللَهُ للأثر عن علي رَضِوَ لِللَّهُ قال مطرف عن الشعبي: «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتها، وأُخِذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنَّكما تعمدتما لقطعتكما».

أخرجه البخارى في الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منه (٩/ ٨).

- (٤) ساقط من (ج).
- (٥) ينظر: الاختيار (٢/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥١، ٢٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢١٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧٥).
- (٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٦) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري (٥٤٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧٥).
  - (۷) ینظر: مختصر القدوری (ص٤٨٥).
  - (A) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٨٥).
- (٩) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، العناية (٧/ ٤٩٤)، الاختيار (٢/ ١٥٥)، تبيين الحقائق =

<sup>(</sup>٢) في (ب) "لا يقتلوه"، وفي (د) "لم يقتلوا".

أمَّا إذا قالوا: لم () نشهدهم ()؛ فلأنَّهم أنكروا نفس الشهادة، فلا يوجد من جهتهم سبب موجب للضمان. وأمَّا إذا رجعوا فلأن الحكم يثبت بشهادة الفروع دون شهادتهم ().

[قوله]: وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا، ضمنوا ( ). لأنَّه قد أقرّوا أنَّ سبب الضهان ( ). الضهان ( ).

ولو رجع شهود الأصل والفرع () جميعاً، فالضمان على شهود الفرع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ مُاللَّهُ. وعند محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: الخيار إلى المشهود عليه يضمن أيها شاء بناءً على المسألة الأولى ().

[قوله]: وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل، أو غلطوا في شهادتهم، لم يلتفت إلى ذلك ().

لأنَّها لم يرجعا عن شهادتها، بل ادّعوا شيئاً يوجب الضمان على شهود الأصل،

<sup>= (3/107).</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "يشهدهم".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٩). (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) راجع المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (د) "الفرع والأصل".

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٣٩). (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

فلا يعتبر <sup>( )</sup>.

ولو قال شهود الفرع: رجعنا عن شهادتنا، وقال شهود الأصل: قد غلطنا في شهادتنا كان الضمان على شهود الفرع؛ لأنه اجتمع سببا ضمان ، وشهود الفرع أخصّ ().

[رجـوع شـهود الإحــــصان] [قوله]: وإذا شهد أربعةٌ بالزِّنا، وشاهدان بالإحصان، فرجع شهود الإحصان، لم يضمنوا ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: إذا رجع شهود الإحصان والزنا، كان الضمان عليهم أسداساً (). والصحيح قولنا؛ لأن شهود الإحصان شهود الشرط والحكم يضاف إلى السبب ().

[الرجوع عن التزكيسة] [قوله]: وإذا رجع المُزَكُّون عن التَّزكية، [ضمنوا ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحَمَدُ اللهُ. وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُ مَا اللهُ ] (): لا ضمان عليهم (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَ اللهُ؛ لأنَّ التَّزكية علّة ضرورة () شهادتهم

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٢)، العناية (٧/ ٤٩٦)، مجمع الضهانات (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ضهانه " وفي (د) " الضهان ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفتاوى الهندية (٣/٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوى (١٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (١١/ ٩٤٣٥)، المبسوط (٩/ ٤٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٩٥).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين في (أ) " مطموس ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، الاختيار (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٢)، العناية (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)و(ج) " صيرورة ".

حجة، والظهور يحصل بالشهادة، فكانت التزكية بمنزلة علة العلة، (والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة) ()().

[قوله]: وإذا شهد شاهدان باليمين، وشاهدان بوجود الشَّرط، ثم رجعوا، [رجوع شهود الــــيمين] فالضهان على شهود اليمين خاصة ().

لأن شهود اليمين هم الذين أثبتوا () علة () التلف، وهو السبب المبني عن الحكم، وهو قوله: طلقتُ، أو أنت طالق. دون شهود الشرط. والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط ().

<sup>(</sup>۱) مابین القوسین ساقط من  $(\gamma)$ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۱۱/ ۹۶۶)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٢)، الترجيح والتصحيح (ص٤٩)، العناية (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "عليه ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٣)، العناية (٧/ ٤٩٨).

## كتاب أدب () القضاة ()

قال رَحْمَهُ اللهُ: لا تصح و لاية القضاء حتى تجتمع في المولي شرائط الشهادة، ويكون القصاء القصاء] من أهل الاجتهاد ().

لأنَّ/ الشَّهادة من فروع القضاء، فما يعتبر من الصفات في الشاهد فلأن () يعتبر [ب/٢٤٦] في القاضي () كان ذلك أولى و () أحرى (). وأمَّا كونه من أهل الاجتهاد؛ لأنه ربما لا يجد فيه نصاً، فلا بد من أن يكون مجتهداً حتى يمكنه الحكم على موافقة الشرع (). وذكر محمد رَحْمَهُ أللَّهُ في الأصل: أنَّ المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً (). وبه قال

(۱) الأدب: هو الخصال الحميدة، سمي أدباً؛ لأنَّه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. والمرادبه في هذا الباب: ذكر ماينبغي للقاضي أن يفعله، ويكون عليه من الالتزام، بها ندب إليه الشرع، من بسط العدل، ورفع الظلم، وترك الميل، والمحافظة على حدود الشرع.

ينظر: لسان العرب (١/ ٢٠٦)، المغرب (ص٢٢)، المصباح المنير (ص٩)، الاختيار (٢/ ٨٢).

(٢) القضاء في اللغة: يعبر به عن أمور كثيرة منها: الإلزام، ولذلك سمي الحاكم قاضياً؛ لأنه يلزم المحكوم عليه، ومنها: التقدير، يقال: قضى عليه بالنفقة، أي قدرها، ومنها: الحكم، ومنها: الأداء، ومنها: الفراغ من الشيء، وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو إمضاء الشيء وإحكامه، أو إتمام الشيء والفراغ منه. ينظر: لسان العرب (١٥/ ١٨٦)، مختار الصحاح (ص ٢٥٥)، الاختيار (٢/ ٨٢).

وفي الاصطلاح: قول ملزم يصدر من ولاية عامة. ينظر: الاختيار (٢/ ٨٢).

- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).
  - (٤) في (أ) و (ب) و (ج) " لأن ".
    - (٥) في (ب) "القضاء".
      - (٦) ساقط من (ب).
- (۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/  $^{2}$ )، العناية ( $^{2}$ )، اللباب في شرح الكتاب ( $^{2}$ /  $^{2}$ ).
  - (٨) ينظر: الهداية (٣/ ١٠١)، الاختيار (٢/ ٨٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤١).
    - (٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٥٢٧)، المبسوط (١٦/ ١٠٩).

الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ (). وذكر الخصاف ما يدل على جوازه (). لأنَّ المقصود تنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوم، وذا قد يتحقق من المقلد كما يتحقق من المجتهد ().

[السدخول في القسسضاء] [قوله]: ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق من نفسه في أنَّه يؤدي فرضه ().

وكان أكثر السلف يكرهون الدخول في القضاء (). والصحيح أن الدخول في القضاء مختاراً، رخصة ()، والامتناع عزيمة (). أمّا الأول؛ فلأنّه نيابة عن الخلفاء الراشدين، وإقامة حدود الله تعالى، فيجوز الدخول فيه مختاراً. وأمّا الثاني وهو أنّ القاضي مأمور بالقضاء بحق، وعسى يظن () في الابتداء أنّه يقضي بحق، ثمّ لا يقضي به في الانتهاء؛ ولأنّه لا يمكنه القضاء إلا بمعاونة غيره، وقد يعينه غيره وقد لا يعينه. ()

[قوله]: ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه، أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه ().

لهذا المعنى امتنع أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ حين دُعيَ إلى القضاء حتى ضرب في كل مرة

ینظر: الأم (۷/ ۹۹)، الحاوي (۱۱/ ۹۵۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص۲۰)، التجريد (۱۲/ ۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٥٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٦)، العناية (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٣/ ١٠٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٣/ ١٠٢)، المحيط البرهاني (٨/ ٧).

<sup>(</sup>٨) في (د) "نظر ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٣/ ١٠١، ١٠٢)، المحيط البرهاني (٨/٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).

ثلاثين سوطاً، وقال: رأيت لو أُمرت أنْ أعبر البحر سباحة أكنت () أقدر عليه. وكذا دُعيَ محمد رَحِمَدُاللَّهُ ( ) إلى القضاء فأبي حتى قُيِّد وحُبس، فاضطَّرَ، فتقلده ( ).

[قوله]: وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها ().

لقوله ﷺ: «من سأل القضاء وُكِّل إليه، ومن أُجبر إليه نزَّل الله عليه ملكاً يسدّده» ()؛ ولأنَّ الظاهر أنَّه إنهًا يطلبه لجرّ المنفعة، وذا منهي عنه ().

[قوله]: ومن قلد القضاء، يُسلَّمُ ديوان القاضي ()() الذي قبله إليه (). لأنَّ [مسسئولية المقصود منه الحجة والوثيقة للناس، فيجب أن يكون في يـد مـن ينظـر في أمـورهم ( ). وقالوا: ينبغي للقاضي المولَّى أن يبعث برجلين ثقتين ليتسلم الديوان من المعزول، أخذا

- (١) في (ج) "لكنت ".
- (٢) في (د) " وكذا محمد رَحْمَهُ اللَّهُ دعي " بتقديم وتأخير.
- (٣) ينظر: المحيط البرهاني (٨/٧)، العناية (٧/ ٢٦١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٩٥)، مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (ص۲۷، ۷۷)، تاج التراجم (ص۲۳۸).
  - (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص١٥٥).
- (٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٢١/١٩) برقم (١٢١٨٣) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، والترمذي في الأحكام، باب: ماجاء عن رسول الله ﷺ في القاضي، (٣/ ٥٠٥) برقم (١٣٢٣)، وابن ماجة في ذكر القضاة (٢/ ٧٧٤) برقم (٢٣٠٩). وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
  - (٦) ينظر: الاختيار (٢/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤١).
    - (٧) ساقط من (د).
- (A) **ديوان القاضي**: عبارة عن الخرائط التي في السجلات والمحاضر وغيرها من الصكوك، ونصب الأوصياء، والقياء في الأوقاف، وتقدير النفقات المفروضة. ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧)، البحر الرائق (٦/ ٢٩٩).
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).
  - (١٠) ينظر: الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧)، العناية (٧/ ٢٦٤).

بالثقة والاحتياط ().

[قوله]: وينظر في حال المحبَسين ()، فمن اعترف بحقً، ألزمه إياه، ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ().

لأنَّ الظاهر أنَّه كان محبوساً بحق، فيجب أن/ يسأل عن ذلك، فمن أقرِّ منهم به [انهه] ألزمه إياه بإقراره، ومن أنكر لا يسمع عليه قول المعزول ()؛ لأنَّه بالعزل التحق بسائر الرّعايا، فلا يقبل شهادته على فعل نفسه ().

[قوله]: فإن لم تقم بينة، لم يُعَجَلُ بتخليته حتَّى ينادي عليه () وينظر () في أمره (). لجواز أن يكون له خصم لا يعرَف جحوده، أو يكون له خصم غائب، فينبغي أن يأمر القاضي حتى ينادي في محلّته () أيَّاماً: من كان يطلب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق فليحضر. فإن حضر خصم وادّعى عليه حقاً وهو على جحوده يطلب بينة المدعي () ويبتدئ الحكم بينهم ()، ولا يقبل قول المعزول في ذلك. وإن لم يحضر

ینظر: تبیین الحقائق (٤/ ۱۷۷)، العنایة (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري " المحبوسين ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (د) " المعزول عليه ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧)، مجمع الأنهر (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) "إليه".

<sup>(</sup>٧) في مختصر القدوري "ويستظهر ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) " بينهما ".

خصم، أخذ منه كفيلاً بنفسه لجواز أن يكون له خصم، فيستوثق () منه بكفيل ثم يخلي سله ().

[قوله]: وينظر في الودائع، وارتفاع الوقوف، فيعمل على ما تقوم ( )به ( ) البينة، أو يعترف به من هو في يده ( ).

لأنَّ النظر في هذه الأشياء موكول إلى رأي القاضي، فيلزمه النظر عند التولية فيعمل على ما تقوم به البيَّنة أو يعترف به من هو في يديه؛ لأنَّه أمين، فكان القول قوله ما لم يكذبه الظاهر ().

[قوله]: ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده (): أن المعزول سلمها إليه فيقبل (قوله فيها ()).

لأنَّه حينئذ أقرَّ أنَّ يده مستفادة من جهته، فيقبل) () قول المعزول في مستحقها؛ لأنَّ اليد له حكماً. فأمَّا إذا لم يعترف صاحب اليد بذلك، فقول المعزول غير مقبول؛ لأنَّه مدعى بغير حجة ().

<sup>(</sup>١) في (ج)، " فيستوفق " وفي (د) " فيستوفي منه كفيل ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧)، العناية (٧/ ٢٦٦)، البحر الرائق (٦/ ٣٠١)، مجمع الأنهر (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (أ)و (ج) "يقوم".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧)، البحر الرائق (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب) و (ج) "يديه".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۵۵).

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، العناية (٧/ ٢٦٧)، البحر الرائق (٦/ ٣٠٢).

[قوله]: ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد (). [مكان الجلوس

> وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يكره القضاء في المسجد ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الجلوس في المسجد، والنظر بين الخصوم ومصالح المسلمين، متوارث من لـ دن رسـول الله ﷺ إلى يومنا هذا ( ). وإنَّما يجلس جلوساً ظاهراً؛ ليصل إليه جميع الناس على وجه واحد من غير حجاب، ولا تقديم ولا تأخير، فتنتفي التهمة () عنه من جميع

[قوله]: ولا يقبل هديَّةً () إلا من ذِي رَحمٍ مَحْرَمٍ منه، أو مِمَّنْ جَرَتْ عادَتُهُ قَبْلَ [صفات القاضي] القضاء بمهاداته <sup>()</sup>.

لما روي أن النبي على ولَّى ( ) رجلاً بعض النواحي، فلم عاد قال: هذا لكم،

ینظر: مختصر القدوری (ص۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٦/ ٢١٤)، الحاوى (١٦/ ٣٠) قال الماوردي: (ولا يكره القضاء في المسجد في حالتين أحدهما: عند تغليظ الأيهان، والحال الثانية: أن يحضر القاضي للصلاة، فيتفق حضور خصمين إليه، فلا يكره له تعجيل النظر بينها).

<sup>(</sup>٣) أخرِج البخاري في الأحكام، باب: من قضي ولاعن في المسجد (٩/ ٦٨) برقم (٧١٦٦) عن سهل أنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي على فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد.

<sup>(</sup>٤) في (د) " إليه التهمة ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٥٣٥، ٢٥٣٦)، الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، العناية (Y\PFY).

<sup>(</sup>٦) الهدية: عبارة عن ما أُتحف به، وما أُهدي إلى ذي مودة من بر. وتجمع هدايا، وهي تؤخذ بلا شرط الإعادة. ينظر: العين (٤/ ٧٧)، التعريفات (ص٥٦)، تاج العروس (٤٠ ٢٨٧)، لسان العرب .(401/10)

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥٥).

 <sup>(</sup>٨) في (أ) و (ب) "و لا "، وفي (ج) " و لا " لفظه حديث حفش ".

وعن جماعة من السلف رَحَهُمُ اللَّهُ: «أن السحت () من الرشوة ()» (). والفرق بينها () وبين الهدية أنَّ الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا يكون معها شرط ().

(١) في (أ) "يهدا".

- (٤) في (ب) "لاهل".
- (٥) هذا إذا لم يكن له خصومة قائمة، ولا يكون في الهدية زيادة عمَّا جرت العادة به، فإذا كان هناك زيادة، ردت الزيادة إلى بيت المال، وقبلت الهدية. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، الهداية (٣/ ١٠٣)، الاختيار (٢/ ٨٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤٢).
- (٦) **السحت**: هوالحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة: أي يذهبها. ينظر: لسان العرب (٢/ ٤١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٤٥).
- (٧) **الرشوة**: الرشاء، حبل الدلو، والجمع أرشية، ومنه الرشوة، بالكسر والضم، والجمع الرشي. وهي ما يتوصل به إلى الممنوع، وما يعطى؛ لإبطال حق، أولإحقاق باطل.
  - ينظر: المغرب (ص١٨٩)، المطلع (ص٥٩)، التعريفات (ص١١١).
- (٨) أخرج الطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٧) برقم (٩١٠٠) عن عبد الله بن مسعود رَضَّوَلَيَّكُ عَنْهُ أنه قال: «الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت». وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢١) برقم (١١٠٥) عن ابن عباس رَضِّلَكُ عَنْهُ أنه قال: «السحت: الرشوة في الحكم». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٤٣٤) برقم (٢١٩٥٥) عن أبراهيم النخعي رَحَمَهُ اللَّهُ أنه قال: «الرشوة في الحكم سحت».
  - (٩) في (ج) "بينهما ".
  - (١٠) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الهبة، باب: من لم يقبل الهدية لعلة (٣/ ١٥٩) برقم (٢٥٩٧)، ومسلم في الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال (٣/ ١٤٦٣) برقم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) إذا لم يكن للقريب خصومة قائمة. ينظر: المبسوط (١٦/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٩)، الهداية (٣/ ٣)، الخيار (٢/ ٨٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤٢).

## [قوله]: ولا يحضر دعوةً إلا أن تكون عامةً ().

لأنَّ في حضور الدعوة الخاصة تهمة، بخلاف الدعوة العامة. وتكلموا في الفرق بينها (). والصحيح أنَّ صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أنَّ القاضي لا يحضر لا يتخذ، فهذه دعوة خاصة، فلا يجيبه. وهذا إذا لم يكن بين القاضي وصاحب الدعوة قرابة، فإن كان بينها قرابة يجيبه وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن إجابة دعوته صلة الرحم وهو فرض عليه، كذا ذكر الخصاف. وذكر الطحاوي أن () على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ مُاللَّهُ: لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب. (وعند () محمد رَحَمُ اللَّهُ: يجيب (ثم إنَّما يجيب الدعوة الخاصة للقريب خصومة، فأمَّا إذا كانت له خصومة لا يجيب) (). ثم إنمَّا لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي () لمن لا يتخذ الدعوة قبل القضاء لأجله، إنمَّا يجيب لن يتخذ كما في قبول الهدية ().

[قوله]: ويشهد الجنازة، ويعود المريض ( )( ).

لأنَّ هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم، وحق المسلم لا يسقط عنه

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٦/ ٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، الاختيار (٢/ ٨٦)، العناية (٧٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د) " وعن ".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "الأجنبي ".

<sup>(</sup>A) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٩)، مختصر الطحاوي (ص٣٢٦)، المبسوط (١٦/ ٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، العناية (٧/ ٢٧٣)، الترجيح والتصحيح (ص٥٥).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ب) و (ج) "المرضى".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

بتقلّده القضاء، ولكن لا يطيل مكثه في ذلك المجلس، ولا يمكن أحداً بأن () يتكلم () بشيء من الخصومات؛ نفياً للتهمة عن نفسه ().

[مجلــــس القــــضاء] [قوله]: والم يُضيفُ أحد الخصمين دون صاحبه ().

لما فيه من التهمة، فإن أضافهم جاز لزوال التهمة ().

[قوله]: وإذا حضرا () سوّى بينهما في الجلوس، والإقبال، ولا يسار أحدهما، ولا يشير إليه، ولا يُلقّنه حُجَّة ().

أمَّا التسوية فلقوله: «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسوِّ بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر» ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب) و (ج) و في (أ) "أن".

<sup>(</sup>۲) في (ب) "يحكم" وفي (د)" يكم".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٢/ ٨٦)، العناية (٧/ ٢٧٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥) وفيه لفظ: (دون خصمه، بدل، دون صاحبه).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٧/ ٢٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "حضر".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٤/ ٨٣) برقم (١٨٤٦)، وأبو يعلى في مسنده (١١/ ٣٥٦) برقم (٨) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٥/ ٢١٩): «ضعيف جداً».

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠)، الاختيار (٢/ ٨٦).

[قوله]: وإذا ثبت الحق عنده، وطلب صاحب الحق حبس الغريم ()، لم يعجل الغسريم] الغسريم] بحبسه، وأمره بدفع ما عليه ().

 $[174 ]^{(1)}$  لأن الحبس عقوبة لا تستحق إلا بجناية/ المطل الذي هو ظلم (1).

[قوله]: فإن امتنع، حبسه في كل دين لزمه، بدلا عن مالٍ حصل في يده، كثمن المبيع، [وبدل القرض] أو التزمه بعقدٍ، كالمهر والكفالة ().

كذا ذكر صاحب الكتاب، ولم يفصل بينهما إذا ثبت الحق بالإقرار أوالبيّنة ()، وبينها إذا طلب المدّعي حبسه، وبينها إذا لم يطلب. والمذهب عندنا أنَّه لا يجبسه ما لم يطلب المدّعي حبسه ().

وعند شريح يجبسه من غير طلبه (). وفي الإقرار لا يجبسه في أوّل وهلة، وفي البيّنة يجبسه. والفرق أنَّ الحبس إنيَّا يجب باعتبار الظلم الذي يحصل بماطلة الغني، فإذا أقرّ لم تظهر مماطلته، فإذا جحد حتى أُحتِيجَ () إلى البينة ثبتت الماطلة منه، فإذا

<sup>(</sup>١) في مختصر القدوري "حبس غريمه". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأختيار (٢/ ٨٩، ٩٠)، العناية (٧/ ٢٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر الكتاب (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب) " بالبينة ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) " وبينهما ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٠)، المحيط البرهاني (٨/ ٢٣٣)، العناية (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص ٢١٩)، المحيط البرهاني (٨/ ٢٣٣)، البناية (٩/ ٢٧).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "احتى".

جاء أوان الحبس لا يسأل المدّعي عليه: ألك مال؟ (·).

وقال الخصّاف: لا يجبسه حتى يسأله: ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه، وإن قال: لا مال لي، قال للطالب: ثبّت أن له مالا حتى أحبسه (). وهكذا روي في النوادر () عن أصحابنا رَحَهُ مُراللَّهُ. فإن زعم المدّعي أنّه موسر، وزعم المديون أنّه معسر، فالقول لمن اختلف فيه الأقوال.

قال الخصّاف: القول قول المديون، لكون العسرة أصلاً في بني آدم، وصاحب الدين يدّعي أمراً عارضاً ().

واختار صاحب الكتاب: أن الدّين إن كان وجب بدلاً عمّا هو مال (كثمن متاع أو بدل قرض أو بعقد باشره يحبسه؛ لأنّه إذا وجب بدلا عما هو مال) عرف كونه قادراً على قضاء الدين، بما دخل في ملكه، وزواله ذلك عن ملكه محتمل، وكذا إذا لزمه بعقد باشره، لأن الظاهر من حال الإنسان أن لا يشرع في أمر لا يقدر عليه ولا يلتزم

<sup>(</sup>١) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٢٣٣)، الاختيار (٢/ ٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٣) النوادر: هذا اصطلاح يطلق على الكتب التي حوت مسائل رويت عن الأئمة الثلاثة: (أبوحنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن) كالكيسيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات. وجميعها لمحمد بن الحسن رَحْمَةُ اللَّهُ، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف رَحْمَةُ اللَّهُ. والأمالي: جمع إملاء، وهو مايقوله العالم بها فتح الله عليه من ظهر قلبه ويكتبه التلامذه. ومنها كتب الروايات كروايات بن سهاعة، وهذه تعد من النوادر، كنوادر ابن سهاعة، ونوادر ابن هشام، ونوادر ابن رستم، وهذه غير كتب ظاهر الرواية، بل إنّها أقل منها مرتبة من حيث صحة الرواية.

ينظر: الدرالمختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٩)، مصطلحات المذاهب الفقهية (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٢٣٤)، البناية (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).

ما لا وفاء عنده ( <sup>)</sup>.

[قوله]: ولا يحبسه فيها سوى ذلك (إذا قال: إنَّي فقير ().

لأنَّه لم تقم أمارة الغني فيها سوى ما ذكرنا) () من المواضع ()

[قوله]: إلا أن يُثبت غريمه أن له مالا فيحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه (). وفي رواية الحسن: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر (). وذكر الطحاوي: شهراً (). قال الشيخ الإمام شمس الأئمة، أبو محمد، عبد العزيز بن أحمد الحلواني () رَحَمَهُ ٱللَّهُ: ما قاله الطحاوي أرفق الأقاويل ()؛ لأنَّ ما زاد على الشهر في حكم الأجل. والصحيح أنَّ هذا ليس بتقدير لازم، بل ذاك مفوض إلى رأي القاضي، لأنَّ المقصود من الحبس أن

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٠)، العناية (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٢/ ٩٠)، العناية (٧/ ٢٧٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٢٢٢)، الاختيار (٢/ ٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٩٦).

<sup>(</sup>٨) هو: الشيخ العلّامة رئيس الحنفية شمس الأئمة الأكبر، أبو محمد، عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني. عالم بأنواع العلوم، معظم للحديث، وصاحب تصانيف. مفتي بخارى وعالمها. تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي، وحدث عن عبد الرحمن بن الحسين الكاتب، وأبي سهل، أحمد بن محمد بن مكي الأنهاطي، وطائفة من شيوخ بخارى. تفقه عليه، وسمع منه أئمة منهم: شس الأئمة أبو بكر، محمد بن أبي سهل السرخسي، وفخر الإسلام، علي بن محمد البزدوي، وأخوه صدر الإسلام، أبو اليسر، محمد بن محمد البزدوي، وآخرون. أُختِلفَ في سنة وفاته، والأصح أنه توفي في شعبان سنة (٥٦ هـ) ببخارى، ودفن في مقبرة الصدور. رحمه الله رحمة واسعة.

ينظر: تاريخ الإسلام (١٠/ ٧١)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " الأقوال " وفي (د) " للأقاويل ".

يعجز فيظهر مالاً إن كان له مال، وهذا أمر يختلف باختلاف الناس/ مفوض إلى [ب/١٢٨] اجتهاد القاضي ().

وأمّا قوله: (يحبسه ثم يسأل عنه) فهذا قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللّهُ، أنّ البينة على الإفلاس لا تقبل قبل الحبس. وهو المختار. وبعد الحبس الحال لا يخلو إمّا أن كان حاله مشكلا أو لم يكن فإن كان لا يقبل قبل مضي تلك المدّة، فإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله رجع إلى من له معرفة بحاله، وأعرف الناس بحاله جيرانه وأهل محلّته، فسأل الثقات منهم [ومن أصدقائه وأهل سوقه] ()، إن قال هؤلاء: إنّا لا نعرف له مالا فلّسه القاضي، وأخرجه من السجن، ولا يحول بين () المدّعي وبين ملازمته، ولا يكون للمدّعي أن يلازمه في الابتداء، بل يأخذ من الخصم كفيلا، فإن أعطى كفيلا تم الأمر، وإلا يلازمه، فإن أقام المدّعي عليه () بينة على أنّه موسر، يقبل بيّنة المدّعي؛ لكونها مثبتة ().

[قوله]: [فإن لم يظهر له مال، خلي سبيله، ولا يحول بينه وبين غرمائه] ()().

<sup>(1)</sup> x : d(x) = 1 (V/ x : d(x) = 1). (1) x : d(x) = 1

<sup>(</sup>٢) في (د) تقديم وتأخير".

<sup>(</sup>٣) في (د) "من ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٢٢٢، ٢٢٣)، البناية (٩/ ٢٩-٣٢)، الترجيح والتصحيح (ص٥٥٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨٣، ٨٨).

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٧) (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

[قوله]: ويحبس الرجل في نفقة زوجته ().

[الحسبس في الحقسوق]

لأنَّه مال واجب عليه في حالة اليسار والإعسار جميعاً فعند امتناعه عن أدائه () يجبس كسائر الديون ().

[قوله]: ولا يحبس والدُّ في دين ولده، إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه ().

لما أنَّ الحبس عقوبة، وهو ممنوع عن التأفيف ()؛ فلأن يمنع عن العقوبة بالحبس، وأنَّه فوق التأفيف كان أولى، إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه، لما أنَّه لا يمكن استدراك النفقة إلا بالحبس، لأنَّها تسقط بمضي الزمان، بخلاف سائر الديون التي لا تسقط بمضي الزمان ().

[قضاء المرأة]

[قوله]: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص ().

لأنَّ ولاية القضاء () أعم من ولاية الشهادة، فلم للم تكن أهلا للشهادة فيها؛ فلأن لا تكون أهلا للقضاء فيها كان ذلك أولى ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (د) " إجابة ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٣)، البحر الرائق (٦/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) يشير الشارح رَحَمُهُ اللَّهُ إلى قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَمُّمَا أُفِّي ﴾ ﴾. سورة الإسراء، من الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٣٨/٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٤٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) في (د) " القاضي ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: العناية (٧/ ٢٩٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٣)، مجمع الأنهر (٢/ ١٦٨)، اللباب في شرح الكتاب (٩). (٤/ ٨٤).

[قوله]: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق، إذا شُهِدَ بهِ عنده (). القاضي الى القاضي الى القاضي الى القاضي الى القاضي الى الخاجة والضرورة، كالشهادة على الشهادة ().

[قوله]: فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة، وكتب بحكمه، وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم، وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه ().

لأنَّ سماع البينة والقضاء لا يجوز إلا على خصم حاضر، فإن حضر خصم تحقق شرط القضاء، فيحكم ويكتب بحكمه إلى القاضي المكتوب إليه. فإن لم يحضر خصم لم يمكنه الحكم على الغائب، فيكتب إلى القاضي الآخر ما سمع من الشهادة/ ليحكم بها (١٤٩٠).

[الــشهادة في قبول الكتاب] [قوله]: ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين ().

لأن الخط قد يشبه الخط، فلا يقع الأمن عن التزوير، فوجب التوثيق بالشهادة ().

[قوله]: ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه، ثم يختمه (بحضرتهم) () ويسلّمه إليهم ().

لأنَّهم لا يمكنهم من الشهادة بما في الكتاب إلا بعد معرفتهم بما فيه، فيقرأه

(١) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٥).

(٢) ينظر: المبسوط (١٦/ ٩٥)، الاختيار (٢/ ٩١)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٣).

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٥).

(٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٤)، العناية (٧/ ٢٨٦)، البحر الرائق (٧/ ٣).

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٥).

(٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٤)، العناية (٧/ ٢٩٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤٤).

(V) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د).

(A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

عليهم ويختمه بحضرتهم ليعرفوا المشهود به من غير تبديل وتغيير ().

[قوله]: فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بمحضر من ( ) الخصم ( ).

لأنَّ المقصود من قبول الكتاب وسماع الشهادة عليه هو الحكم بما فيه، فلا يجوز إلا على () الخصم الحاضر () بخلاف سماع القاضي الكاتب الشهادة؛ [لأنَّها] () لا تفتقر () إلا حضور خصم، لما أنَّ المقصود منها النقل، وذا لا يفتقر إلى حضور خصم بمنزلة الشهادة على الشهادة. وقال أبو يوسف رَحَمُ اللَّهُ: يقبله () من غير حضور خصم، لما أنَّ الكتاب يختص بالمكتوب إليه، فكان له أن يقبله ()، والحكم بعد ذلك يقع بما علمه، فاعتبر حضور الخصم عند ذلك ().

[قوله]: فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه، فإذا شهدوا أنَّه كتاب فلانِ القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه على الخصم، فتحه القاضي، وقرأه على الخصم، وألزمه ما فيه ().

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٤)، العناية (٧/ ٢٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٥٥،٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (د) "عن ".

<sup>(</sup>٥) في (ج)، و(د) " خصم حاضر ".

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و(د) " أنَّها " وفي (ج) " لأنَّه ". والمثتب من المحقق، وهو الصواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٧) في (د) " تعف ".

<sup>(</sup>A) في (ج) " يفتكه ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "يفتكه ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العناية (٧/ ٢٩٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٤، ٢٤٥)، مجمع الأنهر (٦/ ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

لثبوت ما في الكتاب عنده. وإذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه () إليه، لم يقبل المكتوب إليه. وعن أبي يوسف رَحَمَدُ اللهُ في الإملاء: أنه يقبله (). وهو قول الشافعي رَحَمَدُ اللهُ (). وكذا إذا مات القاضي الكاتب قبل أن يحكم المكتوب إليه بكتابه، لم يحكم به بعد ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رَحَمَهُ مَا اللهُ. وقال أبو يوسف رَحَمَدُ اللهُ: يحكم به ().

ولو مات القاضي المكتوب إليه، أو عزل أو ولي غيره فوصل الكتاب إليه لم يجز قبوله والحكم به (). خلافاً للشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ ().

ولو كتب: من فلان إلى قاضي بلد كذا، ولم يكتب () اسم القاضي، ولا اسم أبيه، ينبغي أن يقبل ذلك القاضي () الثاني الوالي في ذلك البلد، إذا كان حال ما كتب إليه قاضياً في ذلك البلد؛ لأنه بذلك صار مكتوباً إليه، وهذا إذا لم يكن في البلد قاضي آخر ().

وقالوا أيضاً: لو كتب من فلان إلى من وصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين، وأشهد على ذلك، فيجب لمن ورد عليه الكتاب (أن يقبله إذا كان تاريخ الكتاب بعد

<sup>(</sup>١) مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٣٩٩)، المبسوط (٢١/ ٩٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٨/ ٤٠٩)، الحاوي (١٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/٨)، تبيين الحقائق (٤/١٨٦)، معين الحكام (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٦/ ٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٦) فإنَّه يقبله ويحكم به، في أحد القولين. ينظر: الحاوي (١٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) "ولم يثبت ".

<sup>(</sup>۸) في (د) " الكتاب ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٣٨٠).

القاضـــي إلى

القاضـــي في

[الإسستخلاف على القضاء] و لاية الذي يصل إليه الكتاب) () ().

ذكر هذا المسألة/ أبو جعفر الطحاوي في (الشروط الكبير) و(الأوسط) () من البه ١٢٩٠) غير خلاف ()؛ لأنَّه بذلك يصير مكتوباً إلى كل قاضي، فيجب قبوله.

[قوله]: ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ().

لأنَّ الكتاب قائم مقام الغير، فلا يقبل في العقوبات، كالشهادة على الشهادة ().

[قوله]: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوَّض ذلك إليه ().

لأنَّه جُعل إليه الحكم والفصل، وتوليه غيره لا يتناوله، بمنزلة الوكالة، لم يجز للوكيل أن يوكل غيره ().

[قوله]: وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف () الكتاب، أو العام القاضي] الكتاب، أو القاضي السنة، أو الإجماع، أو يكون () قولاً لا دليل عليه ().

(۱) مابین القوسین ساقط من  $(\gamma)$ .

(٢) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٣٨٠)، العناية (٧/ ٢٩٦)، معين الحكام (ص١١٩).

(٣) لم أقف على هذين الكتابين.

(٤) بل هذه المسألة محل خلاف. ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص ٣٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٣)، العناية (٤/ ٢٩٦)، معين الحكام (ص ٢١٩).

- (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).
- (٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٣)، العناية (٧/ ٢٩٦)، معين الحكام (ص١٢٠).
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).
- (٨) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٣٢٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٧)، العناية (٧/ ٢٩٨).
  - (٩) في (ج) "خالف".
  - (۱۰) في (ب) " بأن يكون " وفي (ج) " ويكون ".
    - (١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

فأمّا ما عليه دليل قاطع لا يجوز الاجتهاد فيه، فينبغي أن يفسخ. وما يسوغ فيه الاجتهاد إذا كان فيه دليل قاطع يفسخ حكم الحاكم فيه، كالحكم بحل متروك التسمية عمداً؛ لأنه مخالف للقرآن وليس في مقابلته ما يعارضه فلم يعتد به ()(). ولو حكم الحاكم بشاهد ويمين، قال محمد رَحِمَهُ اللَّهُ: أفسخه. وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللَّهُ: لا أفسخه ألله والأظهر أن يفسخ لمخالفته القرآن وهو الأمر باستشهاد شاهدين أو شاهد وامرأتين، ولم يكن في مقابلته إلا خبر ضعيف فلا يعتدُّ به في مقابلة الكتاب ().

[قوله]: ولا يقضي القاضي (على غائبٍ إلا أن يحضر من يقوم مقامه ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ أَللَّهُ: يجوز القضاء بالبيّنة) () على الغائب عن المصر ()، وفي

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في سننه (٨/ ٢٤٧) برقم (٢٤١٥) بلفظ: «لا يقضيَّن أحد في قضاءٍ بقضاءين». قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٥٣): « إسناده صحيح ».

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٨)، العناية (٧/ ٣٠٠)، درر الحكام (٢/ ٤٠٨)، البحر الرائق (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "شرع ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) " يتعذر به ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٩)، معين الحكام (ص٣١)، درر الحكام (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٩، ١٩٠)، معين الحكام (ص٣١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٨٩، ١٩٠)، درر الحكام (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، و(د) " في المصر ".

الحاضر فيه له وجهان (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ شرط جواز القضاء بالبيّنة وجود البينة؛ لأنَّ القضاء بالبينة ولا بيّنة لا يتصور ولم يوجد البينة، لأنَّ البينة عبارة عن المظهرة لكونها مشتقة من البيان وهو الظهور ()، يقال بان لي معنى هذا الكلام، أي ظهر، ولم يقع هاهنا مظهره، لكون الحق ظاهرا بالدعوى، لأنَّه خبر صادر عن عقل ودين، فيوجب رجحان جانب الصدق على جانب الكذب، إلا أنَّه يمتنع الظهور لمعارضة إنكار المدعى عليه، وإنكار المدعى عليه مشكوك فيه، فيبقى خبره/ مظهراً [1001] فجاء ما قلنا ().

[قوله]: وإذا حكّم رجلان رجلاً، فحكم () بينها، ورضيا بحكمه، جاز إذا كان [مُكمُ العَكم] بصفة الحاكم ().

لأنَّها رضيا بحكمه والتزماه، وقولنا: بصفة الحاكم؛ لأنَّه بمنزلة القاضي في حقهما فيشترط أن يكون بصفته في حق جميع الناس ().

[قوله]: ولا يجوز تحكيم الكافر، والعبد، والذمي، والمحدود في القذف، [من لا يجوز تعكيمه] والفاسق، والصبي ().

لأنَّه بمنزلة الحاكم في حقهما، والحاكم في حق جميع الناس لا يجوز أن يكون بهذه

ینظر: الأم (۸/ ٤١٠)، الحاوي (۱٦/ ٢٩٦، ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " الأظهار ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٥٥٤)، الهداية (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري "ليحكم ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٨٢)، الهداية (٣/ ١٠٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣)، الجوهره النيرة (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

الصفات، فكذا في حقهما().

 [قوله]: ولكل واحدٍ من المحكّمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما ().

لأنَّ ( ) حكمه موقوف على رضاهما، وبرجوع ( ) أحدهما قبل الحكم، ينعدم الرضا بحكمه ( ).

[قوله]: فإذا حكم لزمهما<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ في أحد قوليه: لا يجوز التحكيم، ولو حكم لم يلزمه (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ما حكم به حكم بتراضيها فكان بمنزلة عقد عقداه بتراضيها () فيكون لازماً ليس لأحدهما الرجوع ().

[قوله]: [وإذا رفع حكم الحاكم ( )]إلى القاضي ( )، فإن وافق مذهبَه أمضاه،

<sup>(</sup>۱) ينظر: العناية (٧/ ٣١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٥)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د) " لما أنَّ ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "برجع" وفي (د) "برفع".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٢/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣)، العناية (٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوي (۲۱/۲۳).

<sup>(</sup>A) في (ج) " تراضيا ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٢/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٥)، اللباب في شرح الكتاب (٩). (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>١٠) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري، لفظه: (وإذا رفع حكمه إلى القاضي). ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "قاضي".

## وإن خالفه أبطله<sup>()</sup>.

أمَّا إذا وافق؛ فلأنَّه لو فسخه احتاج إلى أن يحكم مثله، فلا معنى لفسخه. أمَّا إذا خالف؛ فلأنَّ حكمه لزمهما بتراضيهما، فلا ينفذ على غيره إلا برضاه، بخلاف القاضي المولَّى ().

[التحكسيم في الحـــــدود] [قوله]: ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص ().

لأنَّه مما يؤثر فيه الشبهة، فجاز أن يكون نقصان ولايته شبهة في المنع من جوازه ().

[قوله]: وإن حكماه () في دم خطإ، فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمه ().

لأنَّ لزوم حكمه في حقها بتراضيها، ولم يوجد من العاقلة الرضا بحكمه، فلم ينفذ عليهم لهذا. ولو قضى بالدية من مال القاتل ثم رفع إلى القاضي أبطله، لأنَّه يلزم العاقلة، وقد بينًا أن حكم الحاكم إذا رفع إلى قاضي () يخالف () رأيه () كان له أن يُبطله كذا هذا ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٨٢)، الاختيار (٢/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣، ١٩٤)، العناية (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية (٧/ ٣١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، و(د) "حكما".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "القاضي".

<sup>(</sup>٨) في (ج) "بمخالف".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٨٤)، العناية (٧/ ٣١٩)، معين الحكام (ص٢٥)، مجمع الأنهر = ك

[حكم الحاكم

[قوله]: ويجوز أن يسمع البينة، ويقضي بالنكول ().

لأنَّا لما جوِّزنا حكمه فيما بينهما والحكم ليس غير ذلك، كان له ذلك ().

[قوله]: وحكم الحاكم لأبويه، وولده، وزوجته باطل ().

المبويه وولده البحيم والقيم المراعة المراعة الإنسان ونوجته المراعة الإنسان ونوجته المراعة الم

- (٤) ساقط من (د).
- (٥) في (ج) " والتحكيم ".
- (٦) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٤)، العناية (٧/ ٣٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٦).

<sup>= (</sup>۲/ ۱۷٤)، الفتاوى الهندية (۳/ ۳۹۷).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص٤٨٤)، العناية (٧/ ٣١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

## كتاب القسمة()

اعلم بأنَّ القسمة حقّ لازم/ () في الأموال المشتركة إذا التمسها أحد الشريكين. [با ١٥٠٠] فإن وقعت فيها لا يتفاوت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب فهو إفراز محض، حتى جاز له بيعه مرابحة. وإن () وقعت فيها يتفاوت كالثياب والعقار فهي إفراز () من وجه، [معاوضة من وجه] ()، ولا يجوز بيعه مرابحة ().

قال رَحْمَهُ اللّهُ: وينبغي للإمام أن ينصب قاسماً، يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين القاسما القاسما القاسما القاسما

لأنَّ القسمة حق لجماعة المسلمين، ومال بيت المال معدِّ لمصالح المسلمين، فإذا رأى الإمام ذلك كان له ذلك ().

[قوله]: فإن لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالأجر ().

لأنَّ في القسمة نفعاً للمتقاسمين، فإذا رأى الإمام أن تكون () الأجرة على من

(٢/ ٤٨٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>۱) القسمة في اللغة: من الاقتسام. واصطلاحاً: جمع نصيب شائع في معين. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٢٠)، لسان العرب (١٢/ ٤٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٤)، مجمع الأنهر

<sup>(</sup>٢) في (ج) "ألزم ".

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فإن ".

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) " إقرار ".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (ج) مكانها " من وجه دونه ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٥/ ٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الاختيار (٢/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٥٥).

يقع له ذلك، جاز أيضاً ( ).

[شـــروط القاســـم] [قوله]: ويجب أن يكون عدلاً، مأموناً، عالماً بالقسمة ().

لأنَّ القاضي قد يحتاج إلى الرجوع (في قوله) () تمييزاً للحقوق، فيشترط فيه العدالة كما في باب الشَّهادة ().

[قوله]: ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ().

لأنَّه ربها يلحقهم الضرر بذلك ().

[قوله]: ولا يترك القُسَّام يشتر كون ().

لما أنَّهم قد يتفقون على أجرة غالية، ويتحكّمون بذلك على الناس، وفي ذلك ضرر لهم ().

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (ب) وفي (أ) و (ج) " يكون ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الاختيار (٢/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الاختيار (٢/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٥)، العناية (٩/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الاختيار (٢/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الهداية (٤/ ٣٢٦)، الاختيار (٢/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٥)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٤٧).

[قوله]: وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وقالا: على قدر [أجرالقسمة] الأنصباء ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ الله الأجرة تستحق () بالتمييز لا بالذرع، بدليل أنَّه لو ذرع ولم يميّز لم يستحق الأجرة، وتمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل .

وعن الحسن عن أبي حنيفة رَحْمَهُ أَلَّهُ أَنَّ [الأجرة على طالب القسمة دون الممتنع؛ لأنَّ المنفعة له. وقال أبو يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ] (): عليهما ().

[شرط القسمة في العقــــار]

[قوله]: وإذا حضر الشركاءُ عند القاضي وفي أيديهم دارٌ، أو () ضيعةٌ، وادّعوا أنّهم ورثوها عن فلانٍ، لم يقسمها القاضي () عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللّهُ، حتى يقيموا البيّنة على موته، وعدد ورثته، وقالا: يقسمها باعترافهم، وذكر () في كتاب القسمة أنّه قسمها بقولهم ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ، لأنَّهم لما أقرّوا (بأنَّه ميراث، فقد) ( ) أقروا

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، و(ج) " يستحق ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٦/١٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٦)، الترجيح والتصحيح (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ج) مؤخر بعد قول القدوري: (وادعوا أنَّهم ورثوها).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٢/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "و". بدل من "أو ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب)".

<sup>(</sup>٨) في مختصر القدوري "ويَذْكُرُ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠)، تبيين الحقائق (٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (ج).

على أنَّه على حكم ملك الميّت، وإنَّما ينتقل إليهم بالقسمة، فلا يجوز للقاضي أن يعمل بقولهم كما لو كان ثمة منازع/ ينازعهم في التركة ().

[القـــسمة في دعـــوى ســـوى العقــــــار] [قوله]: وإذا $^{(\ )}$ كان المال المشترك ما سوى العقار و $^{(\ )}$ ادّعوا أنّه ميراث قسمه في قولهم $^{(\ )(\ )}$ .

وهذا استحسان. والقياس: أن لا يقسمه () لما قلنا في العقار ().

وجه الاستحسان: أن قسمة العروض فيها حفظ للميّت، لأنّها محتاجة إلى الحفظ، لما أنّه يخاف عليها التلف، ولا كذلك العقار، لأنّها محفوظة بنفسها ().

[قوله]: وإن ادّعوا العقار أنَّهم اشتروه، قَسَمَهُ بينهم ().

كذا ذكره في كتاب القسمة. والفرق بينها أنَّ قسمة الميراث تقتضي الحكم بالموت، وأنَّه يتعلق به أحكام كثيرة نحو: حلول الدين، وعتق أمهات الأولاد، والمدبرين. وهذه الأحكام لا يمكن إثباتها بقول الواحد، بخلاف الشراء؛ لأنَّ الملك فيه يستحق () بقول البائع، والمدعي للشراء يحكي قول غيره، فجاز قبول قوله في

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) " وإن "، وفي (ب) " فإن ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) جاءت بهذه العبارة: (لهم قسمه بقولهم).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (د) "يقسمها".

<sup>(</sup>V) راجع المسألة التي سبقت هذه المسألة.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " يقتضي ".

<sup>(</sup>١١) في (د) " يستحق فيه " بتقديم وتأخير.

إثبات الملك، كما يقبل قول الرسول في الهدية ().

[قوله]: وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل ()، قسمه بينهم ().

لأنَّ من في يده شيء فالظاهر أنَّه له. فيقبل قولهم في القسمة، وعلى رواية: لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم، وإنَّما جعلنا لهم بالظاهر، وأنَّه لا يكفي لاستحقاق ملك الغير، فلا يجوز القسمة مع الاحتمال ().

[قوله]: وإذا كان كل واحدٍ من الشَّركاء ينتفع بنصيبه قسمها () بينهم () بطلب في القسم] أحدهم ().

|إخراجاً له عمّا يلحق من الضرر بالتَّهايؤ |

[قوله]: وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يسْتَضِرُّ لقلة نصيبه، فإن طلب صاحب الكثير قسم، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ().

(١) ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع، بتحقيق: فهد السلمي (٢/ ٨١٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٧).

(٢) في (ب) و(ج) "ينتقل".

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦١).

(٤) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٧)، العناية (٩/ ٤٣٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨).

(٥) في مختصر القدوري" قسم". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦١).

(٦) ليست في مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٦١).

(٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦١).

(۸) في (أ)و(ب)و(ج) "بالتهايء".

(٩) التهايق: هو أن يتواضعوا على أمرٍ، فيتراضوا به، وحقيقته: أنَّ كلا منهم يرضى بحالة واحدة، ويختارها. ينظر: المغرب (ص٩٠٥).

(١٠) ينظر: العناية (٩/ ٤٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٣).

(۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱٥).

لأن [الأول ينتفع بالمفرز] () فكان حقاً له، والآخر يتضرر به فكان متعنتاً في طلب القسمة ().

[قوله]: وإن كان كل واحدٍ منهما () يسْتَضِرُّ، لم يقسمها إلا بتراضيهما ().

لأنَّ القاضي إنَّما لا يقسم في مثل هذا؛ نفياً ( ) للضرر عنهم ( )، فإذا رضوا احتمل أن يكون لهم فيه منفعة بوجهٍ ما، فصحت القسمة بالتَّراضي ( ).

[قوله]: ويقسم العروض إذا كانت (من صنفٍ) () واحد ().

لأنَّ التَّعديل (ممكن فيها) ( ) وهو المقصود من (القسمة ( ).

[قـــسمة العـــروض]

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين، في (أ)، " لأن الأقل ينتفع بالمقدار "، وفي (ج) " لأن الأول ينتفع بالمصرر"، وفي (د) " لأن الأول لم ينتفع بالمقسوم ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط (۱۰/۱۳)، الهداية (۶/ ۳۲۸)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٣، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب)، (ج) "منهم".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦١).

<sup>(</sup>٥) في (د) " دفعا ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الاختيار (۱/ ۷۵)، العناية (۹/ ٤٣٦)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۶۸)، اللباب في شرح الكتاب (۷). (۶/ ۹۶).

<sup>(</sup>٨) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>۱۰) مايين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٢)، مجمع الأنهر (١٧).

[قوله]: ولا يقسم [الجنسان] () بعضهما () في بعض ().

لأنَّ القسمة وضعت) () لتمييز أحد الحقَّين من الآخر، وليس بين الجنسين الختلاط () يحتاج إلى التَّمييز بالقسمة، فكانت القسمة في مثل هذا معاوضة، وهي لا تجوز إلاَّ بالتَّراضي ().

[قوله]: قال أبو حنيفة رَحْمَهُ أَللَّهُ: لا/ يقسم الرقيق، ولا الجوهر؛ لتفاوته، وقالا: [ب/٢٥١] يقسم الرقيق ().

بعضه في بعض. وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللهُ (). والصحيح قوله ()؛ لأنَّ القسمة وضعت لتعديل الأنصباء، وهذا لا يمكن في الآدميّ؛ لما أنَّه قد يظهر من نفسه خلاف ما عليه من الصفات، بخلاف حيوان آخر فافترقا.

فأمَّا الجواهر فإن كانت أجناساً لم يقسم بعضه في بعض؛ لما أنَّه لا يمكن

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين في جميع النسخ الجنسين، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٥) مابين المعقوفتين في جميع النسخ الجنسين، والمثبت من مختصر القدوري (٥) مابين المباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) "بعضها".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) "اختلاف".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٩٨). (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥)، أدب القاضي مع شرحه (ص٥٠١)، المبسوط (٦٥/٣٦)، الاختيار (٢/ ٥٠،٧٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٨/٦)، الحاوى (١٦/٢٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " قول أبي حنيفة ".

التعديل، أمَّا إذا كانت جنساً واحداً أمكن التعديل، فجازت القسمة ().

[قوله]: ولا يقسم همام، ولا بئر، ولا رحى، إلا بتراضي الشركاء (). لما أنَّ كل بالقسمة واحد منهم يستضر بهذه القسمة، إذ يكون في ذلك منقصة. وكذا الحائط بين الدارين، لا يقسم، وكذا الحانوت الصغير إذا استضر كل واحد منهما بقسمته، لا يقسم لما ذكرنا، فإن تراضوا على القسمة جازت، لما قلنا ()().

[قوله]: وإذا<sup>()</sup> حضر وارثان وأقاما البينة على وفاة () المورث، وعدد الورثة، السسدار] السسدار] والدار في أيديهم، ومعهم وارثٌ غائبٌ، قسمها القاضي بطلب الحاضرين، ونصب للغائب وكيلاً يقبض نصيبه ().

لأنَّ كل واحد من الورثة خصم عن الميّت لقيامه مقامه، (فإذا حضر اثنان وطالب أحدهما الآخر بالقسمة قام (الطالب مقام الميّت) ، فجاز أن يقضي عليه كما يقضي على أحد الورثة بالدين المدعى على الميّت. فأمَّا الغائب فالقاضي قائم مقامه؛ لولايته عليه، فجاز أن ينصف عنه خصمًا ويقضي بالقسمة، وكذا إذا كان أحدهم

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار (۲/ ۷۱)، العناية (۹/ ۳٤۷، ۳٤۷)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲٤۸)، الترجيح والتصحيح (ص٦٢ه).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " لما ذكرنا ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، العناية (٩/ ٤٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٩)، درر الحكام (٢/ ٤٢٣)، عجمع الأنهر (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " وإن حضر ".

<sup>(</sup>٦) في مختصر القدوري "الوفاة" وليست فيها عبارة: (المورث). ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>A) في (ج) " فأقام ".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (د).

صغيراً يقسم وينصب عنه وكيلاً (). فأمّا إذا لم يقيموا البينة على الوفاة وعدد الورثة، فلا تقسم عند أبي حينفة (على ما بيناه ()()()()، فإن كان () فيهم كبير وصغير لم يقسم أيضاً بناءً على ما بينًا. وعند أبي يوسف ومحمد رَحَهُ هُمَالَلَهُ: يقسم ذلك () بينهم، ويعزل نصيب الغائب وحصة الصغير، ويشهد أنّه قسمها بإقرارهم ويجعل الصغير والغائب على حجته ().

[حالات منع القـــسمة] [قوله]: وإن كانوا مشترين لم () يقسم مع غيبة أحدهم ().

لأنَّ كل واحد من الشركاء ليس بخصم (عن ( ) الآخر، وليس للقاضي ولاية على الغائب، والقضاء على الغائب من غير خصم) ( ) حاضر لا يجوز،

<sup>(</sup>۱) ينظر: العناية (۹/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة (۲/ ٢٤٩)، تكملة البحر الرائق (۸/ ١٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٦، ٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "على ما قد بينا ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (-).

<sup>(</sup>٤) يشير الشارح رَحِمَهُ الله إلى مابيّن في مسألة: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار، أوضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان، لم يقسمها القاضي، عند أبي حنيفة، حتى يقيموا البينة على موته، وعدد ورثته، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٦)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٧)، اللباب في شرح الكتاب (٧) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٦)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٧)، اللباب في شرح الكتاب (٧) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٣٦٠)، العناية (٩/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٩٣٠)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٩٣٠)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٠)، الحقائق (٥/ ٤٣٣)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٠)، العناية (٩/ ٤٣٣)، الحقائق (٥/ ٤٣٠)، العناية (٩/ ٤٣٠

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>١٠) في (د) " على ".

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

[YOY/i]

وهذا قولهم جميعاً ().

[قوله]: وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم ().

لأنَّه لو قسم/ لأثبت استحقاق اليد () على الغائب، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وإن حضر وارثٌ واحدٌ، منهم () لم يقسم ().

لأنَّ القسمة لا تتحقق إلا بين متقاسمين، ولم يوجد. بخلاف ما لو حضر اثنان من الورثة؛ لأنَّ الطالب للقسم قائم مقام نفسه، والآخريقوم مقام الميَّت، وحق الغائب يثبت تبعاً، فصح ذلك بينها، فأمَّا الواحد لا يصح أن يكون مدعي ومدعى عليه ().

[قوله]: وإذا كانت دورٌ مشتركةٌ في مصرٍ واحدٍ، قسمت كل دارٍ على حدة في قول [قسمة الدور] أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ، وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ().

والصحيح قوله؛ لأنَّ الدور المختلفة بمنزلة الأجناس؛ لأنَّما تختلف باختلاف المحال ()، ولهذا لا () يصح التوكيل بشراء دار كما لا يصح التوكيل بشراء ثوب،

<sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٧)، العناية (٩/ ٤٣٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٢/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٦٨)، العناية (٩/ ٤٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٦٥)، الاختيار (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (د).

والأجناس لايقسم بعضها في بعض، كذا هذا. بخلاف الدار الواحدة () المختلفة البيوت؛ لأنَّ في تفريقها ضرراً لكونها عيناً واحدةً، كالثوب () الواحد ().

و ( ) في المنزلين المتلازقين من دار واحدة، قالوا: إنَّها كشيء واحد ويقسم بعضه في بعض، ولو كانا متفرقين كانا بمنزلة الدارين ( ).

[قوله]: وإن كانت دار ( ) وضيعة، أو دار ( ) وحانوت ( )، قسم كل واحدٍ على حدة ( )( ).

لأنهم المنسان مختلفان، فلا يمكن التعديل فيهم  $|V|^{(-)}$  أن يقسم كل واحد منهم على حدة، فأما قسمة بعضه في بعض فهي معاوضة، وهي لا تجوز إلاَّ بالتراضي (--).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د) " الواحد ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "كالثبوت".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٠)، البحر الرائق (٨/ ١٧٣)، مجمع الأنهر (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٢)، الاختيار (٢/ ٧٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د) "دارا".

<sup>(</sup>٧) في (ب) " دارا ".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "حانوتا".

<sup>(</sup>٩) في مختصر القدوري "حِدَتِهِ". ينظر: مختصر القدوري (ص٦٣٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٣٥).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٠)، درر الحكام (٢/ ٤٢٤).

[قوله]: وينبغي للقاسم (): أن يُصَوِّر () ما يقسمه، ويُعَدِّلَهُ، ويَذْرَعَهُ، ويُقَوِّمَ [طريق القسم الناءَ، ويفرز كل نصب عن الباقي بطريقه، وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق، ويلقب نصيباً بالأوَّل، والذي يليه بالثاني والثالث، () على هذا، ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة، ثم يخرج القرعة، فمن خرج اسمه أوَّلاً فله السهم الأول، ومن () خرج ثانياً فله السهم () الثاني ().

قال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: القرعة لا تستقيم قياساً، لما فيها (من تعليق) () تمليك بخطر، إلا أنَّا استحسنا، تطييباً للقلوب وإزالة للتهمة؛ لئلا يظن ظان أنَّ القاضي مال إلى واحد منهم ().

[قوله]: ولا يُدْخِل في القسمة الدراهم والدنانير () إلا بتراضيهم (). ولو () قال بعض الشركاء يجعل (() قيمة البناء بذرع من الأرض.

<sup>(</sup>١) في (د)" للقاضي ".

<sup>(</sup>٢) في (أ)و(ج) و(د) "أن يفرز ".

<sup>(</sup>٣) في مختصر القدوري، هنا زيادة "و". ينظر: مختصر القدوري(ص٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فمن".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٦٥، ٥٦٤).

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧١)، العناية (٩/ ٤٤٠)، الجوهرة النيرة (٨/ ٢٥٠). (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٤٥).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٢) من هنا بداية سقط كبير في (أ).

وقال بعضهم: اجعلها من الدراهم، فإنَّ القاضي يقسمها/ على الذراع. لأنَّ ابه/٢٥٢ المعادلة تفوت () بذلك؛ لأنَّ الذي يعطي الدراهم يستوفي نصيبه من الدار، وتكون الدراهم في ذمته، ومن الجائز أن لا يسلم لخصمه.

والقسمة من حقوق الملك المشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدَّارهم، فلا يجوز قسمة ما ليس بمشترك. فإن فعل ذلك برضاهم جاز؛ لأنه قد لا تمكن () القسمة أولى أن تعدل بالدراهم ().

[قوله]: فإن قسم بينهم، ولأحدهم مسيل في ملك الآخر، أو طريق لم يشترط في () القسمة: فإن أمكن صرف الطريق، والمسيل عنه، فليس له أن يستطرق ويسيل () في نصيب الآخر، وإن لم يمكن فسخ () القسمة ().

لأنَّ المقصد من القسمة قطع الشَّركة، وتتميم المنفعة، فإن اتفق الشُّركاء عند القسمة على رفع طريق بينهم، ثمَّ اختلفوا في عرضه وطوله، فإنَّه يجعل على عرض باب () الدَّار وطوله على أقلّ ما يكفيهم؛ لأنَّ ما زاد على مقدار الباب لا تمس

<sup>(</sup>١) في (ج) "يفوت "وفي (د) " يعرف ".

<sup>(</sup>۲) في (ج) و(د) " يمكن ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٥/١٨، ١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة "الكتاب".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "يُسبِّل ".

<sup>(</sup>٦) في مختصر القدوري "فسخت". ينظر: مختصر القدوري (ص٦٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٤٥).

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

الحاجة إليه ( )( ).

قالوا في المتقاسمين: إذا كان لأحدهما أطراف خشب على حائط صاحبه في قسم شريكه، فإن كانت بحال يمكن أن يجعل عليها سقف لم يكلف قطعها؛ لأنّه لما لم يشترط قطعه في القسمة وهو مما ينتفع به صار كالعلو والرَّوشن. وإن كان أطراف الخشب لا ينتفع به كلف قطعه؛ لأنّه إذا لم ينتفع به فلا يكون من حقوق القسمة، فصار صاحبه شاغلا بها هو () نصيب شريكه بغير حق، فيؤمر بإزالته ().

ولو كان في نصيب أحدهما شجرة أغصانها مظلة () على نصيب الآخر فإنَّه يقطع الأغصان، كذا ذكر ابن رستم (). وذكر ابن سهاعة في نوادره: أنَّهَا لا تقطع ().

وإذا وقع لأحدهما في القسمة ساحة لا بناء فيها () ووقع للآخر بناء، فأراد صاحب الساحة أن يبني في ساحته ويرفع بناءه، له ذلك، وإن كان يسدّ على الريح والشمس، وليس للآخر أن يمنعه؛ لما أنّه ملكه، فيصنع () فيه ما يشاء،

<sup>(</sup>۱) في (ج)، و(د) " إليه غالبا".

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٢)، العناية (٩/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "وهذا ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د)" مظللة".

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، أحد الأعلام، تفقه على محمد بن الحسن، وروى عنه النوادر، وروى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، وأسد بن عمرو. تفقه عليه الجم الكثير. روى الدارمي عن ابن معين توثيقه، وضعفه ابن عدي. مات بنيسابور سنة (٢١١هـ).

ينظر: تاج التراجم (ص٨٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "لا ينافيها".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "فيضع ".

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

وهذا عندهم جميعاً ( ).

ولو أراد أن يصنع في البناء مخرجاً، أو بئراً، أو بالوعة، أو أراد أن يبنيها حماماً، فليس لصاحبه منعه. وكذا إن جعل فيها رحى أو قصاراً؛ لأنّه يتصرف في ملكه، وإن أضر بغيره (). ألا ترى أنّ أرباب الحوانيت يوقدون النار/ فيها فيستضر بها مارّة الطريق، ولا يمنعون من ذلك (). وعلى هذا: إذا اتّخذَ بئراً أو مخرجاً في ملكه يستقي منها الماء فينز () منها () حائط جاره، (فطلب جاره) () تحويل ذلك، لا يجبر على تحويله؛ لأنّه ملكه، يصنع () فيه () ما يشاء، ولو سقط الحائط من ذلك لم يضمن صاحب البئر ().

ولو فتح صاحب البناء في علوه وفي بنائه باباً أو كوّة، فطلب صاحب السَّاحة سدَّ ذلك لم يكن له سدُّه، ولكنَّه يبني في ملكه ما يستره من ذلك ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٨)، البحر الرائق (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) النز: هو ما تحلب من الأرض من الماء، وقد نزت الأرض إذا صارت ذات نزو وتحلب منها النز، ومنه رجل أتخذ بالوعة فنز منها حائط جاره. ينظر: المغرب (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " فصنع ".

<sup>(</sup>A) في (د) "فيه يصنع " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (١٥/ ٢١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٤٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٥/ ٢١)، البحر الرائق (٧/ ٣٣).

[قوله]: وإن ( ) كان سفل لا علو له، أو علو لا سفل له، أو سفل له علو، قُوِّمَ كل القسمة في السفل والعلو] ( ) و و أُسِمَ بالقِيمَة، و لا معتبر بغير ذلك ( ).

وهذا قول محمد رَحِمَهُ اللَّهُ. وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: يحسب () في القسمة كلُّ ذراعٍ من السفل () الَّذي لا علو له بذراعين من العلو الَّذي لا سفل له.

وقال أبو يوسف رَحْمَهُ آللَّهُ: ذراع من السفل بذراع من العلو ().

من أصحابنا من قال: إنَّما أجاب أبو حنيفة رَحِمَهُ أُللَّهُ بناء على عادة عرفهم بالكوفة من اختيارهم السفل على العلو، وأجاب محمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ على حكم سائر البلاد. ومنهم من حقَّق الخلاف ().

والصّحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ الله السفل له منفعتان: السّكنى والحفر، والعلو له منفعة واحدة وهو السكنى؛ لأنَّ على أصله لا يبني صاحب العلو إلاَّ برضى صاحب السفل، فلهذا جعل الذِّارع من السفل بذراعين من العلو، لتكون منفعة بإزاء منفعتين (). واختار صاحب الكتاب قول محمد رَحْمَهُ الله السفل على العلو مثل: مكَّة وما والاها، ومنها ما يفضّل السفل على العلو مثل:

<sup>(</sup>١) في (ب) "فإن".

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين في (ب) زيادة " واحد منهم " وفي (ب) و(د) "حدة" بدل "حدته".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يحتسب".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "أسفل".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧)، العناية (٩/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧)، العناية (٩/ ٤٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المبسوط (١٦/١٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، الترجيح والتصحيح (ص٥٦٤، ٥٦٥).

بغداد () والكوفة ()، والمقصود تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء فوجب أن يرجع إلى القيمة ().

[الاخستلاف في

[قوله]: وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان، قبلت شهادتهما().

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهَهُمَالُلَهُ. وقال محمد والشافعي رَحَهَهُمَالُلَهُ: لا تقبل (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ القاسم قائم مقام الحاكم، فقبلت شهادته كما يقبل قول الحاكم (). وذكر الطحاوي: أن القسمة إذا كانت بأجرة لا تجوز () شهادته ().

[قوله]: فإن ادعى أحدهما الغلط، وزعم أنَّ ما () أصابه شيء () في يد صاحبه، وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء، لم يصدّق/ على ذلك إلاَّ ببينة ().

لأنَّه يدعي حق الفسخ في عقد عقده بعدما أقرَّ باستيفاء حقه، فلا يقبل إلا بحجة، فإن أقام البينة قضي له بإتمام حقه. فإن لم يقم له، استحلف الشركاء على ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب) "بغداذ".

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) "كوفة".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٦/١٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧)، العناية (٩/ ٤٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، الترجيح والتصحيح (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٣)، درر الحكام (٢/ ٤٢٤)، الأم (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الترجيح والتصحيح (ص٥٦٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "لا يجوز".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٣٣١).

<sup>(</sup>٩) في مختصر القدوري "مِمّا". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

 $\sum_{k=0}^{\infty} (x_{k})^{(k)} (x_{k})^{(k)}$ 

[قوله]: فإن قال: استوفيت حقي، ثم: أخذت بعضه؛ فالقول قول خصمه مع [الاختلافة] الاستيفاء] يمينه ( ).

إلا أن تقوم () للمدعي بيّنة ()؛ لأنّه ادعى على الشريك النصيب، وكان القول قول الشريك مع اليمين ().

[قوله]: فإن قال: أصابني إلى موضع كذا، فلم تُسَلِّم () لي، ولم يُشهد على نفسه بالاستيفاء، وكَذَّبَهُ شريكه تحالفا، وفسخت القسمة ().

لأنَّ هذا اختلاف في المعقود عليه، فشابه الاختلاف في قدر المبيع، فإن قامت لأحدهما بينة أخذنا بها كما قلنا في البيع (). ولو اقتسما داراً واحدة وأخذ كل واحد منهما طائفة، ثم ادّعى أحدهما بيتاً في يد الآخر وقال: هذا ممّا أصابني وكذبه الآخر، فعليه البينة. فإن أقاما البينة أخذت بينة المدعي؛ لأنّه قد اجتمع بينة الخارج وذي الدلا ().

<sup>(</sup>١) هنا نهاية السقط الكبير في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٥/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٦)، العناية (٩/ ٤٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يقوم".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) في مختصر القدوري "تسلمه ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

 <sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٣)، العناية (٩/ ٤٤٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٧)، مجمع الأنهر
 (٢/ ٩٥٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٧٨).

[قوله]: وإذا ( ) استحقَّ بعض ( ) نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱللَّهُ، ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه، وهو قول محمد رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

وقال أبو يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ: تفسخ القسمة (). القسسة

والصَّحيح قولهما، لأنَّ في القسمة معنى البيع، كما في المتبايعين إذا استحقَّ بعض نصيب أحدهما كان بالخيار إن شاء أخذ الباقي (ورجع بحصّته) ()، وإن شاء فسخ، فكذا في القسمة ().

<sup>(</sup>١) في (د) "ولو ".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٤)، العناية (٩/ ٥٥١)، الترجيح والتصحيح (ص٦٦٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٠١).

### كتاب الإكراه()

قال رَحْمَةُ ٱللَّهُ: (الإكراه يثبت حُكمه إذا حصل مِمَّن يقدر على إيقاع ما توعَّدَ به، [ثبـــوت الإكــــراه] سلطاناً كان أو غبره ( )( )

لأنَّ أثر الإكراه في إعدام الرضا، فإذا صدر ممن يقدر على تحصيل ما توعد به حصل الخوف فمنع الرَّضا، (وإن وجد ممن لا يقدر على تنفيذه لا يحصل الخوف فلا يعدم الرضا) ()().

وقد قال أصحابنا رَحْهُمُواللَّهُ: يعتبر في الإكراه أربع شرائط:

صفة المكرِه: [وهو] أن يكون قادراً على إيقاع ما توعّد به، ولهذا يستوي فيه السلطان وغيره.

وصفة المكرَه: وهو أن يغلب على ظنه أن المكرِه يوقع به ما توعّد به، فإن غلب على ظنه أنّه لا يفعل به لم يكن مكرهاً.

وصفات ما توعّد به/: فتارة يتوعد بالقتل، وتارة بإتلاف عضو، أو بالضرب [أ١٥٥/]

(۱) الإكراه في اللغة: الإجبار، وهو الحمل على فعل الشيء كارهاً، وقد كره من حد علم كراهة، وكراهية بالتخفيف ضد الطواعية، والكُره بالضم المشقة، والكره بالفتح تكليف ما يكره فعله. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦١).

واصطلاحاً: هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا. ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٨١).

- (٢) في مختصر القدوري "أو لصاً ". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٩).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٩).
    - (٤) مابين القوسين ساقط من (ج).
- (٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦)، الهدية (٣/ ٢٧٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٢)، اللباب في شرح الكتاب (٥) . (١٠٨/٤).
  - (٦) ساقط من (د).

أو الحبس، أو القيد، وذلك يختلف بحسب ما أكره عليه، وسنبيّن ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

وصفات ما أكره على إيقاعه: فتارة لحق الله تعالى، وتارة لحق المكرَه، وتارة لحق آخر ().

[قوله]: وإذا أكره الرجل على بيع ماله، أو على شراء سلعة، أو على أن يقر لرجل المحلم البيرية النيور البيرية البيرية البيرية النيور أو يؤاجر داره وأكره أو على ذلك بالقتل، أو بالضرب الشديد، أو بالحبس، فباع أو اشترى، فهو بالخيار: إن شاء أمضى، وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ().

لأنَّ الإكراه بجميع ما قلنا ينفي () الرضى، وصحة هذه التصرفات شرعا موقوفة على التراضي، فإذا انعدم لم ينفذ. ويكون موقوفاً على الإجازة ().

وعلى هذا كل تمليك يلحقه الفسخ كالهبة والعاريّة والوصيّة وغير ذلك ().

ولو قالوا له: لنضربنك سوطاً أو لنحبسننك يوماً، أو لنقيدننك () يوماً، وهو لا يخاف أكثر من ذلك فهذا ليس بإكراه، وهو بمنزلة قوله: لنشتمننك (). والأصل في هذا اعتبار ما ينفي () الرضا، وذا يختلف باختلاف الناس، فيرجع في تقديره إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: الاختيار (٢/ ١٠٤، ١٠٥)، درر الحكام (٢/ ٢٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٣٩، ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "فأكره ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) " يبقي ".

<sup>(</sup>٥) في (د) "الإجارة".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٦)، الاختيار (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "أو ليقيدنك ".

<sup>(</sup>A) في (ج) " لنستمنك ".

<sup>(</sup>٩) في (ج) " يبقي ".

الاحتهاد ().

الإكـــراه]

[قوله]: فإن كان قبض الثمن طوعاً، فقد أجاز البيع، وإن ( ) قبضه مكرهاً فليس بإجازة، وعليه ردُّهُ إن كان قائماً في يده ().

لأنَّ غرض المكره يتحصل بعقده، وقد تم؛ فيخرج القبض من أن يكون مكرَها عليه، فدل ذلك على الرضا، فجاز العقد ().

بخلاف ما إذا () أكرهه على الهبة دون القبض، فوهب وأقبض ()، حيث لا يكون ذلك رضاً منه بالهبة؛ لأنَّ غرض المكره متعلق بالاستحقاق وعقد الهبة لا يتعلق به ( ) الاستحقاق، فصار الإكراه عليها إكراهاً على القبض الذي لا يتم إلا به، ولا كذلك البيع لتعلق الاستحقاق بنفس البيع. وأمَّا إذا أُكره على القبض في البيع، ففعل ذلك لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا، فكان عليه أن يردّه إن كان في يده ().

[قوله]: [وإن هلك المبيع في يد المشتري، وهو غيرُ مُكْرَه ضمن قيمته] ( )( ).

[ضمان البيع]

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۲۶/ ۵۱)، العناية (۹/ ۲۳٥)، البحر الرائق (۸/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري "وإن كان قبضه". ينظر: مختصر القدوري (ص٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٢/ ١٠٥،١٠٥)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) في(د) "لو".

<sup>(</sup>٦) في (د) "وقبض ".

<sup>(</sup>٧) في (د) "مذا "

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٨٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨١)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٩).

[قوله]: وللمُكْرَهِ أن يُضَمِّنَ المُكْره َإن شاء ( ).

لما أن المكره بمنزلة الآلة للمكره، فانتقل الفعل إلى المكره، فيصير كالغاصب، وغاصب الغاصب/ فيضمن أيهما شاء ().

[الإكسراه على أكسل الميتسة أو

[ب/٤٥٤]

[قوله]: ومن أكره على أن يأكل الميتة، أو يشرب الخمر، فأكره على ذلك بحبس، أو ضرب، أو قيد، لم يحلُّ له، إلا أن يُكره بها يخاف منه على نفسه، أو على عضو من شرب الخمر أعضائه، فإذا خاف ذلك وسِعَهُ أن يُقْدِمَ على ما أكره عليه، ولا يَسَعُهُ أن يصبر على ما  $\overset{()}{r}$  تُوعِّدَ بهِ، فإن  $\overset{()}{r}$  صبر حتى أوقعوا  $\overset{()}{r}$  به ولم يأكل، فهو آثم

> لأنَّ الله تعالى أباح الخمر والميتة عند الاضطرار، بقوله: ﴿إِلَّا مَاٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ﴾ ( ) ففي الإكراه بها يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه صار مضطراً، فصار في هذه الحالة كالطعام المباح. ومن أكره على طعام مباح فلم يأكل حتى نزل به ما توعد كان آثماً. فهذا كذلك بخلاف ما إذا أكره بحبس أو ضرب أو قيد، لأنَّه () لم يصر

[قوله]: وإن أكره على الكفر بالله، أو سب النبي على: بقيدٍ، أو حبسٍ، أو ضربٍ، [الإكراه على لم يكن ذلك إكراهاً حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، فإذا

ینظر: مختصر القدوري (ص۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٢/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٥)، العناية (٩/ ٢٣٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (د) "ولو ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أوقعه".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، من الآية: (١١٩).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٤٩، ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦)، الاختيار (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٥)، درر الحكام (٢/ ٢٧٠).

### خاف ذلك وسعه أن يُظهِر ما أمروه به ()().

لأنَّ تحريم الكفر آكد من تحريم الخمر، لما أنَّ تحريم الكفر معلوم بالعقل والشرع، ولا تبيحه الضرورة، وإنهَا تبيح () إظهاره مع التورية () (). في الا يكون إكراها في شرب الخمر، لا يكون إكراها في الكفر بطريق الأولى. فأمَّا () إذا خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه فهو إكراه؛ لحديث عهَّار بن ياسر حين انفلت من الكفار، قال له رسول الله على «ما وراءك يا عهار؟» قال عهار: يا رسول الله على متركوني حتى نلت منك، فقال على «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيهان، (فقال تركوني حتى نلت منك، فقال الله الله الله الله الله على الله عادوا () فعد» () () .

[قوله]: فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئنٌ بالإيهان) فلا إثم عليه، فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر ( ) كان مأجوراً ( ).

<sup>(</sup>۱) في مختصر القدوري زيادة عبارة: "ويورّي". ينظر: مختصر القدوري (ص٠٧٠)، اللباب في شرح الكتاب (١). (١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) "يبيح "، وفي (د) "يباح ".

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ "التوبة". والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) التورية: هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل أن يقول في الحرب: مات إمامكم وهو ينوي به أحداً من المتقدمين. ينظر: التعريفات (ص٧١).

<sup>(</sup>٦) في (د) "فإذا ".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "أعادوا".

<sup>(</sup>A) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨٩) برقم (٣٣٦٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٦٢) برقم (١٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٠).

لحديث خبيب بن عدي بن زيد ()، حين أخذه المشركون: فقالوا (): لنقتلنّك أو لتشتم محمداً، وتذكر آلهتنا بخير ()، فكان يشتم آلهتهم ويذكر محمداً بخير () حتى قتلوه، فقال الله ( هو رفيقي في الجنة ( )، ولأنه قصد بذلك إعزاز الدين، فكان أولى من إظهار الكفر. (وأمّا شتم المسلمين، وقذفهم، من مظالم العباد، فلا يباح بحال، فهو كالكفر) () والصر فيه / أولى ().

[ 400/1]

[الإكراه على السلاف مسال مسسم]

[قوله]: وإن أكره على إتلاف () مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه، أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ().

لأنَّه لا يجوز استباحة مال الغير لدفع الضّرر عن نفسه، فصار كما لو خاف

<sup>(</sup>۱) هو: خبیب بن عدی بن عامربن مجدعة الأنصاری، شهد بدراً، وكان فیمن بعثه النبی علیه مع بنی لحیان، فلم صاروا بالرجیع غدروا بهم، واستصر خوا علیهم وقتلوا فیهم، وأسروا خبیباً وزید بن الدثنة، فباعوهما بمكة، فقتلوهما بمن قتل النبی علیه من قومهم، وكان ذلك في سنة (۳هـ)، وقدصلی قبل أن يقتلوه، وهو أول من سن الصلاة عند القتل.

ينظر: الاستيعاب (٢/ ٤٤٠)، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٦)، الإصابة (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب) ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "غير".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "غير".

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٥٩): «غريب». وقتل خبيب في صحيح البخاري، في المغازي، باب: فضل من شهد بدراً (٥/ ٧٩) برقم (٣٩٨٩).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٤/٤٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٧)، الاختيار (٢/ ١٠٨، ١٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٠٧٠).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ • • / ٢٠/ ٢٣٤ .

التلف عند الجوع، لا يأثم بأكله، فهذا كذلك ().

[قوله]: ولصاحب المال أن يُضَمِّن المُكرِه ()().

لما بيّنا أنَّ فعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه ويصير المكرَه كالآلة للمكرِه ().

[قوله]: [وإن أكره ( )رجل بقتلٍ على قتل غيره] ( )، لم يسعه الإقدام عليه، ويصبر ال<del>إكراه على</del> القتلام على القتلام على القتلام ا

لأنَّ قتل المسلم لا يُباح بالضرورة بحال، فلا يباح بالإكراه أيضاً ().

[قوله]: فإن قتله كان آثماً<sup>()</sup>.

لأَنَّه ارتكب محظور دينه ( ).

[قوله]: [e] والقصاص على الذي أكرهه] [e] إن كان القتل عمداً [e].

(١) ينظر: الاختيار (٢/ ١٠٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦).

(٢) في (د) زيادة "إن شاء".

(٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٠)

- (٤) ينظر: الاختيار (٢/ ٢٠٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١١١)
  - (٥) في (ب) "أكرهه".
  - (٦) مابين المعقوفتين في (د) " وإن أكره على أن يقتل رجلا ".
    - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧١).
  - (٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٥٥٦).
    - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۱ه).
    - (١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٧)، الاختيار (٢/ ١٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦).
  - (١١) مابين المعقوفتين في (أ) و(د) جاء مكانها عبارة أخرى " ولا قصاص على الذي اكرهه يعني المكرِه".
    - (۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۱).

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ هُمَاللَهُ (وهو قول الشافعي) (). وقال أبو يوسف رَحَهُ اللّهُ: عليه الدية. (وقال زفر رَحَهُ اللّهُ) (): يجب القصاص على المكرَه (). والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد رَحَهُ هُمَاللَهُ؛ لأنَّ المكرَه ليس بقاتل، لما أنَّ المكرِه قاتل بدليل أنه يجل دمُه، وحل دمه دل على وجود القتل منه بالحديث، وهو قوله الله الله يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معاني ثلاث: كفر بعد إيهان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» ()، وقد انعدم المعنيان الأوّلان، فيتعين الثالث لحل الدم. وإذا ثبت أن المكره قاتل فهذا ينفي أن يكون المكره قاتلاً، لأنَّ المكره إنمًا كان قاتلاً بانتقال فعل المكره إليه، وإذا انتقل فعل المكر إليه لا يبقى المكره قاتلاً ضرورة، وإذا ثبت أنَّه غير قاتل لا يحلُّ دمه قضية () للحديث () روينا () ().

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١١/ ٥٥٣٥، ٥٥٥٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٦)، الأم (٦/ ١٧٩)، الحاوى (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في كتاب الجنايات.

<sup>(</sup>٥) في (أ)و(ج) "قصه ".

<sup>(</sup>٦) في (ج) "لحديث".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (د) "ذكرنا".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٣/ ٢٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٥)، الترجيح والتصحيح (ص٥٧١)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١١٢).

[ ٢٥٥/ 🖵 ]

[قوله]: وإن أكره على طلاق امرأته، أو عتق عبده ففعل، وقع ما أكرهه عليه ().

وقال الشَّافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يقع. وعلى هذا التَّزويج (). والصَّحيح قولنا؛ لما أنَّ والعتاقاً ركن التَّصرف صدر محَّن هو أهله مضافاً إلى محل قابل بحكمه عن ولاية، فوجب أن يقع، وإن فات الرضا بحكمه. قياساً على الهازل ()().

[قوله]: ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ().

لأنَّه أتلف ملك غيره على وجه التعدي، فيلزمه الضمان. ويستوي في هذا الضمان أنَّه أتلف ملك غيره على وجه التعدي، فيلزمه الضمان ولا سعاية على العبد؛ لأن الضمان أليسار والإعسار؛ لأنّه في حكم المباشر للإتلاف. ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق وقع/ من جهة المولى، وليس فيه حق لأحد فصار كالمختار ().

[قوله]: وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول [بها] ()().

لأنَّ المكرِه قرر عليه ضماناً كان بصدد السقوط، بأن تحصل الفرقة بسبب من جهة المرأة، والتقرير ملحق بالابتداء في حق وجوب الضمان سدًّا لباب التعدي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (۸/ ۲۹۸)، الحاوي (۱۰/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) يشير الشارح رَحْمَهُ أَللَهُ إلى طلاق الهازل، الوارد في الحديث: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ». وقد سبق تخريجه (ص٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٤١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٧١٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "الزمان ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين موجودة في جميع النسخ، وليست في مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٨). (ص٥٧١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٧١٥).

فإن كان بعد الدخول فلا ضمان على المكرِه؛ لأنَّ المهر كان مستقراً قبل الإكراه بالدخول، فلا يلزمه الضمان ().

#### [الإكراه على الزنــــا]

[قوله]: وإن أكرَهَهُ () على الزنا، وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ، إلا أن يكرهه السلطان، وقال أبو يوسف ومحمدٌ رَحَهُ مَا اللهُ: لا يلزمه الحد ().

وقال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: أوّلاً، وهو قول (زفر رَحِمَهُ اللهُ) ( ): إذا أكرهه السلطان فعليه الحد ( ). والصحيح قوله الثاني؛ لأنَّ إكراه غير السلطان يمكن دفعه بالسلطان ( ) أمَّا إكراه السلطان لا يمكن دفعه بأحد ( ). ومن أصحابنا رَحَهُ مُراللهُ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان ( )؛ لأنَّ في زمنه لم يكن لغير السلطان قدرة إجبار الغير ( )، والآن قد تغيّر ( ). والمرأة إذا أكرهت على الزنا، فلا حد عليها في قولهم جميعاً ( ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) "أكره"

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧١)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٩)، مجمع الأنهر (٥/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (ج) زيادة " أحد دفعه بأحد ".

<sup>(</sup>٨) في (ج) زيادة " لا اختلاف برهان ".

<sup>(</sup>٩) في (د) "عبد ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: المبسوط (۲۶/ ۸۸، ۹۹)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٠)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٩)، الترجيح والتصحيح (ص ٥٧١، ٥٧٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٦).

[الإكبراه على السيدة]

[قوله]: وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه ().

لما بيّنا أنَّ إظهار كلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيهان مرخص فيه، فلم يحكم بكفره، فلا تبين منه امرأته ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۲ه).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٨٩)، العناية (٩/ ٢٥٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٨/ ٨٧).

# كتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 🕶

### كتابُ السِّير()

قال رَحْمَهُ أَللَّهُ: الجهاد () فرضٌ على الكفاية: إذا قام به فريتٌ من الناس سقط عن [حكم الجهاد] الباقين، وإن لم يقم به أحدٌ أثم جميع الناس بتركه ().

لأنَّ في تكليف الكل بالجهاد انقطاع أصله؛ لانقطاع مادِّته من السلاح والثبات والمصالح والمزارع وغيرها مما يحتاج المرء إليه، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وقتال الكفار واجبٌ، وإن لم[ يبدؤونا ]  $^{(\ )}$  بالقتال  $^{(\ )}$ .

(١) السير في اللغة: جمع سيرة، وهي الطريقة، سواءً كانت خيراً أو شراً، يقال: فلان محمود السيرة، وفلان مذموم السيرة، يعني: الطريقة.

واصطلاحاً: عبارة عن الاقتداء بها يختص بسيرة النبي على في مغازيه، وسيرة أصحابه على وما نقل عنهم في ذلك. ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٩)، التعريفات (ص١٢٢)، الاختيار (٤/١١٧)، الجوهرة النيرة (٢/٧٥).

(٢) الجهاد في اللغة: عبارة عن بذل الجهد، بالضم، وهو الوسع والطاقة، وبالفتح من الجهد، أي: المبالغة في العمل.

واصطلاحاً: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عَنَّفَكَّلَ بالنفس والمال واللسان.

ينظر: طلبة الطلبة (ص٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٧).

- (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).
- (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، الاختيار (٤/ ١١٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧). (٢/ ٢٥٧).
- (٥) مابين المعقوفتين في (أ) "يبدوا" وفي (ب) "يبداوا" وفي (ج) "يبدءوانا" وفي (د) "يبداونا" والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ينظر: البناية (٧/ ٩٧).
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

وقال سفيان ()الثوري (): لا يجب () حتى يبدؤوا (). والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ قتالهم لو وقف على ابتدائهم، لصار قتالهم على سبيل الدفع، وهذا يتحقق في حق المسلمين، فيجب أن يكون بين قتال الكفار والمسلمين (فرق، وليس ذلك إلا أن يجب قتالهم قبل ابتدائهم ().

[القتـــال في الأشهر الحرم] ويجوز القتال)<sup>()</sup> في أشهر الحرم<sup>()</sup>.

وقال عطاء (): لا يجوز ). و ( قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَّنْكُوا

(١) ساقط من (أ) و (ب) و (د).

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، من أهل الكوفة. ولد سنة (۹۷هـ) في خلافة سليان بن عبد الملك. سمع: أبا إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، والأعمش. وروى عنه: الأوزاعي، ومالك، وشعبة، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، ويحي بن سعيد القطان، وغيرهم. كان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته. توفي بالبصرة سنة (۱۲۱هـ).

ينظر: تاريخ بغداد (٩/ ١٥٣)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٢٣).

- (٣) في (د) "لا يجوز".
- (٤) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، البناية (٧/ ٩٧).
- (٥) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، العناية (٥/ ٤٤١، ٤٤٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧).
  - (٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).
  - (٧) ينظر: المبسوط (١٠/ ٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١).
- (٨) هو: عطاء بن أبي رباح، القرشي مولاهم، الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد المكي. ولد في أثناء خلافة عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ. حدث عن: عائشة، وأم سلمة، وأم هاني، وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، ورافع بن خديج، وعدة من الصحابة. وحدث عنه: مجاهد بن جبر، وأبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبو أبوب السختياني. مات سنة (١١٤هـ) وقيل سنة (١١٥).

ينظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ١٠٠)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨، ٧٩).

(٩) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٩١)، البناية (٧/ ٩٧).

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ( ) [منسوخ بقوله تعالى] ( ): ﴿ فَأَقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ ﴾ ( ) ( )

[قوله]: ولا يجب الجهاد على صبي، ولا على عبدٍ، ولا امرأة، ولا أعمى، ولا عليهم الجهاد] عليهم الجهاد] مقعدٍ، ولا أقطع ().

لأنه فرض على الكفاية، فإذا قام به فريق سقط فرضه عن هؤ لاء ().

[قوله]: وإن () هجم العدو (على بلد) ()، وجب على جميع المسلمين () امتى يجب المهاد على المهاد على الجهاد على الجمياع الكون المراة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن مولاه ().

لأنَّه صار من فروض الأعيان في هذه الحالة، فيقدَّم على حق الزوج والمولى، كسائر فروض الأعيان، من الصيام و () الصلوات ()

<sup>📆)</sup> في (ب) زيادة "وهو قوله".

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٩١)، المبسوط (١٠/ ٢٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧)، البناية (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>A) في (د) " وإذا ".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و(ج) و(د) " الناس ".

<sup>(</sup>١١) في (د) زيادة "و".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۷٥).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) " أو".

<sup>(</sup>١٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧)، البحر الرائق (٥/ ١٤).

[قوله]: وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصر وا مدينةً، أو حصناً دعوهم إلى [السدعوة إلى الإسسلام] الإسسلام؟ الإسسلام؟ الإسسلام، فإن أجابوا كفوا [عن قتالهم] المراحة المراحة الإسلام، فإن أجابوا كفوا [عن قتالهم] المراحة المراحة

لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ ( ) [قوله]: وإن امتنعوا دعوهم ( ) إلى أَداء ( ) الجزية ( ).

وهذا في حق من يصح منهم قبول الجزية، وهم أهل الكتاب والمجوس، أو عبدة الأوثان من العجم، لقوله تعالى: ﴿حَقَّ يُعُطُوا ٱلْجِزِيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَنغِرُونَ ﴾ فأمَّا المرتدون، وعبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم الجزية، ولكنهم يقاتلون إلى أن يُسلموا، لقوله تعالى: ﴿نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ أي: حتى يسلموا ().

[قوله]: فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ( ).

لأنَّهم صاروا من أهل دارنا، والتزموا أحكامنا فيها يرجع إلى المعاملات فيدعون إليه لهذا، والمراد من البذل والإعطاء هو القبول والالتزام ().

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و في (أ) لقتالهم. والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: (٥).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب) و (ج) " دعوا ".

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) "إعطاء".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، من الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح، من الآية: (١٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٨، ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧)، البناية (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٣).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١١٦).

## [قوله]: ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام، إلا بعد أن [يدعوه [من لا يجوز السلام] ( )( ) .

ليعرفوا أنَّهم على ماذا يقاتلون، وهكذا قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا: «ما غزا رسول الله عَلَيْ قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام» (). فإن قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين بذلك، ولكن لا يضمنون شيئاً مما أتلفوا من الدماء والأموال عندنا (). خلافاً للشافعي رَحَمُهُ الله في القديم ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ العصمة المقوّمة إمَّا بالإحراز بالدار، كما هو مذهبنا، أو بالدين كما يزعمه الخصم، وكل ذلك غير موجود في حقهم، (والقتل إمَّا للحرب كما هو مذهبنا، أو للكفر كما هو مذهب الخصم، وكل ذلك موجود في حقهم) ()، ومجرد حرمة القتل لا تكفي بالضمان، كما في قتل النساء والذراري ()().

[قوله]: ويستحب/ أن يدعو من بلغته الدعوة، و لا يجب ذلك ().

[ب/٢٥٦]

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري "يدعوهم". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٦/٤) برقم (٢١٠٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٣٢) برقم (١١٢٠)، ووالطبراني في الكبير (١١/ ١٣٢) برقم (١١٨٠) برقم وعبد الرزاق في مصنفه (١٨١/٥) برقم (٢١٨٥)، والبيهة في مصنفه (١٨١/٥) برقم (٢٣٠٦). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦/ ٢٩٤): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٣)، البناية (٧/ ١٠٣، ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٣)، الحاوى (١٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) هنا في (ج) و(د) زيادة " منه ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٣)، البناية (٧/ ١٠٣، ١٠٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

لما أنَّ المبالغة في الإنذار قد ينفع، وإن تركوا ذلك يستحب أيضاً؛ لأنَّهم ربها لا يقوون عليهم إذا قدموا للإنذار والدعاء ().

[قوله]: فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ().

لأنَّ الإمام أعذر عليهم ولكنهم () أقاموا على عنادهم، فيستعين بالله تعالى على قتالهم وحرابهم ().

[قوله]: ونصبوا عليهم المجانيق<sup>()</sup>.

[طريقـــة القتـــال]

كما نصب رسول الله على الطائف ().

[قوله]: وحرقوهم، وأرسلوا عليهم الماء، وقطعوا أشجارهم، وأفسدوا زروعهم ().

لأنَّ فيها ذكرنا، تفريق جمعهم، وكسر شوكتهم (). إليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَطَوُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٨)، البناية (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (د) "وهم ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١١٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٨)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص٢٤٨) برقم (٣٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٤٤) برقم (١٢٥). قال ابن حجر في التخليص الحبير (٤/ ٢٨٢): «رواه أبوداود من مراسيل يحي بن أبي كثيرقال: حاصرهم رسول الله على شهراً، قال الأوزاعي: فقلت ليحي: أبلغك أنّه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك، وقال: ما نعرف هذا».

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٥٨)، العناية (٥/ ٤٤٧)، البحر الرائق (٥/ ٨٢).

صَلِحُ ﴾ .

[قوله]: ولا بأس برميهم، وإن كان فيهم مسلمٌ أسيرٌ أو تاجرٌ ( ).

إذا اختلطـــوا ببعض المسلمين أو تترسوا بهم]

[رمسي الكفسار

وعن الحسن بن زياد أنَّه قال: لا يجوز تحريق حصن فيه مسلم أسير أو تاجر، ولا هدمه عليهم (). إلا أنَّ ما ذكر في ظاهر الرواية أصح؛ لأنَّ إعلاء كلمة الله تعالى وصيانة عامّة أهل الإسلام أوجب من صيانة الأسير والتاجر ().

[قوله]: وإن تترسوا بصبيان المسلمين، أو بالأسارى، لم يكُفُّوا عن رميهم، ويقصدوا بالرمي الكفار ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: إن بدؤونا جاز، ولا يجوز لنا أن نبدأهم (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ القتال واجب، فالتترس لمن لا يحل قتله لا يوجب خللاً فيه، كما لو تترسوا بصبياتهم، إلا أنَّه م يقصدون المشركين لأنَّه م لو () قدروا على التمييز فعلاً لزمهم ذلك ()، فكذا إذا قدروا على التمييز بالنية () يلزمهم ذلك ؛ لأنَّ التكليف بحسب الطاقة ().

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٣٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٤)، العناية (٥/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٨)..

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٨)، الحاوي (١٤/ ١٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج) زيادة " بعضهم عن بعض؛ لأن القسمة وضعت للتمييز أحد الصنفين من الآخر وليس بين الصفين لزمهم ذلك"، ولكن لا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٩) في (د) "قصدا".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٤٩، ٢٠٥٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٤)، البناية (٧/ ٢٠٦).

والأصل فيه قوله على: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو مخافة () أن تناله أيديهم» () ، ولأنَّهم يستخفون به. وكذا النساء؛ لأنَّه لا يؤمن من إدخال الفضيحة عليهم، فإن كان عسكراً عظيماً يؤمن معه ذلك يجوز ()؛ لزوال المعنى المانع (). وقد قيل: إن النهي كان في ابتداء الإسلام/ لقلة المصاحف مخافة أن تنقطع عن أيدي [ا/٢٥٧] الناس، وقد كثرت الآن ووقع الأمن عن ذلك ().

وعن أبي حنيفة رَحِمَهُ أَللَهُ أَنه قال: لا بأس بتعليم الذمّي والحربي القرآن والفقه من غير خلاف<sup>()</sup>. لأنَّهم إذا قرؤوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحكمة يصير ذلك حاملا لهم على الإسلام. والظاهر من مذهب أصحابنا رَحَهُ مُولِللهُ: أنَّه لا يجوز ذلك؛ لما أنَّهم ربها يستخفون به، فيمنعون من () حفظه كها يمنعون من شراء المصحف ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "المسلمون ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ج) "ومخافة".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم (٣/ ١٤٩١) برقم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ) و(ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٨)، مجمع الأنهر (١/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البناية (٧/ ١٠٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٩) في (ج)،و(د) "عن ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٢، ١٨٣).

[خسروج المسرأة القتـــــا

[قوله]: ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبـد إلا بـإذن سـيده، إلا أن يهجـ العدو ( ).

لما بيّنا أنَّه فرض كفاية ( ) سقط عنهما بإقامة البعض، إلا أن عند الهجوم يصير فرض عين <sup>()</sup>.

في القتـــال]

[قوله]: وينبغى للمسلمين: أن لا يغدروا، ولا يَغُلُوا، ولا يُمثِّلُوا، ولا يقتلوا [مالاينبغي امرأةً، ولا صبيّاً، ولا شيخاً فانياً، ولا أعمى، ولا مقعداً، إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأيٌ في الحرب، أو تكون المرأة ملكةً ( ).

> لأنَّ النبي على نهي عن الغدر وهو: الخيانة ونقض () العهد (). وعن الغلول وهو: السرقة من الغنيمة  $^{()}$ . وعن المثلة  $^{()}$  وقتل (النساء والولدان)  $^{()()}$ .

> > (۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥).

(٢) في (د) " فرض على الكفاية ".

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٧)، البحر الرائق .(VA/0)

(٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٤٧٥، ٥٧٥).

(٥) في (ج) "وبعض ".

(٦) ينظر: مقاييس اللغة (3/813)، لسان العرب (0/8)، المصباح المنير (3/823).

(٧) ينظر: تهذيب اللغة (٨/ ٢١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٨٠).

(٨) المثلة: هو أن يجدع المقتول، أو يسمل، أو يقطع عضو منه. ينظر: طلبة الطلبة (ص٠٨)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٩٤).

(٩) مابين القوسين ساقط من (ج).

(١٠) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو، وغيرها (٣/ ١٣٥٧) برقم (١٧١٣). والنهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (١/٤)

وفي وصية أبي بكر الصديق رَضَالِكُ عَنْهُ ليزيد بن [أبي] () سفيان (): «لا تقتل شيخاً صرعاً، ولا صبياً ضعيفاً » (). يعني شيخاً فانياً، وصغيراً لا يقاتل. والأعمى في أنَّه لا يقاتل غالباً مثل الصبى والشيخ الفاني (). إلا أن يكون لأحدهم رأياً في الحرب ().

- (۱) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من المصادر. ينظر: معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٧٤)، الاستيعاب (٤/ ٥٧٥)، أسد الغابة (٥/ ٤٥٦).
- (۲) هو: يزيد بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، يكنَّى أبا خالد، كان أفضل بني سفيان، وكان يقال له يزيد الخير، أسلم يوم الفتح، شهد حنيناً، وأعطاه رسول الله عنائم حنين مائة بعير، وأربعين أوقية، واستعمله أبو بكر رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ وأوصاه وخرج يشيعه راجلاً، وكان أحد الأجناد، توفي بالطاعون سنة (۱۸هـ).
  - ينظر: معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٧٤)، الاستيعاب (٥/ ١٥٧٥)، أسد الغابة (٥/ ٢٥٦).
- (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٨، ٤٤٧) برقم (١٠)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٨١، ١٨٢) برقم (٣) . (٣٨٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٨٣) برقم (٣٣١٢١).
  - (٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٢٩)، الاختيار (٤/ ١٢٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٥٩).
- (٥) فإنّه يقتل. فقد قتل الصحابة وَ وَاللّهُ عَنْهُ دريد بن الصمة، وله مائة وعشرين سنة، وقيل مائة وستين سنة، ولانّه أخرِج يوم حنين حتى يستعان برأيه في الحرب ضد المسلمين. وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب: غزوة أوطاس (٥/ ١٥٥) برقم (٣٢٣٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين وَعَيْلَيْكُ عَنْهُا (٤/ ١٩٤٣) برقم (١٩٤٨). وينظر: التجريد (١٠١/ ١١٤٧)، المبسوط (١٠/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٠١)، الاختيار (٤/ ١٢٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٥).

دريد بن الصمة: هو الشاعر المُعَمَّر، دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية بن جداعة بن عزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، من الشعراء المذكورين، قتل يوم حنين كافراً.

ينظر: تاريخ دمشق (١٧/ ٢٣١)، تهذيب الأسماء (١/ ١٨٥).

<sup>=</sup> برقم(٣٠١٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣٠١٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣٠ ١٣٦٤)، ولفظه عندهما: عن ابن عمر رَحَوَلَكُ عَنْهُا قال: «وجِدَت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول عَلَيْهُ، فنهي رسول الله عَلَيْهُ عن قتل النساء والصبيان».

أو تكون المرأة ملكة فحينئذ تقتل دفعاً لشرهم ()(). وفي الحديث أنَّ النبي اللهِ على اللهُ اللهُ عَرْفَة ()(). وقي الحديث أنَّ النبي اللهُ قتل امرأةً يقال لها أُمُّ قِرْفَة ()().

[قوله]: ولا يقتل مجنوناً ( ).

لأنَّه في معنى الصبي. فإن قاتل واحد من هؤلاء قتل؛ لأن الرجل العاقل يقتل وإن لم يقاتل، فمن يقاتل أولى، ومن يُجَنُّ ويفيق بمنزلة الصحيح ().

قوله]: وإن رأى الإمام () أن يصالح أهل الحرب، أو فريقاً منهم، وكان في ذلك [الصلحمع الأعــــداء] الأعــــداء] مصلحةٌ للمسلمين فلا بأس به ().

لأنَّ النبي على ترك القتال ().

(١) في (د) "لضرهم ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٤٨)، الهداية (٢/ ٣١٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٩٥٦)، البناية (١١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أرسل النبي ﷺ سرية بقيادة زيد بن حارثة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ إلى بني فزارة، فظفر بهم، وقتلوا أُمُّ قِرْفَة. ينظر: فتح الباري (٧/ ٤٩٨)، كنز العمال (١٠/ ٥٦٩)، نيل الأوطار (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) أُمُّ قِرْفَة: هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية، وكان يضرب بها المثل في المنعة، فيقال: «أمنعُ من أُمِّ قِرْفَة: هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية، وكان يضرب بها المثل في المنعة، فيقال: «أمنعُ من أُمِّ قِرْفَة»، ولمَّاظهر الإسلام سَبَّتْ رسول الله عَنْ وجَهَّزَتْ ثلاثين راكباً لغزو المدينة، فوجه إليهم النبي عَنْ سرية بقيادة زيد بن حارثة فظفر بهم سنة (٦هـ). ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٣٢٣)، الروض الأنف (٤/ ٤١٩)، المنتظم (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠١)، العناية (٥/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "هنا زيادة " مصلحة ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلح، باب: الصلح مع المشركين (٣/ ١٨٥) برقم (٢٧٠٠)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية (٣/ ١٤٠٩) برقم (١٧٨٣).

وإن صالح على جُعل يؤخذ منهم يجوز أيضاً، بمنزل الجزية ().

وإن لم يكن للمسلمين حاجة إلى الصلح، لا يجوز أن يفعل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلا تَعِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾ ().

[قوله]: وإن صالحهم مُدَّةً، ثم رأى أنَّ نَقْضَ [الصلح] () أنفع، نَبَذَ العهد () إليهم وقاتلهم ().

لأنَّ الصلح إنَّا جاز لما فيه من/ مصلحة المسلمين، فإذا تبدلت المصلحة كان المممرية الممام أن ينقضه. وأمَّا اشتراط النبذ؛ فلأنَّه لو قاتلهم قبل ذلك كان في ذلك خفر الأمان ()، وذا لا يجوز ().

[قوله]: فإن بدءوا () بخيانة () ، قاتلهم ولم ينبذ إليهم ، إذا كان ذلك باتفاقهم () . لأنهم لما أخلّوا بشرائط العهد صاروا بذلك ناقضين للعهد () .

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱۰، ۸۲، ۸۸)، الاختيار (٤/ ١٢١)، الفتاوي الهندية (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، من الآية: (٣٥).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "العهد"، والمثتب من مختصر القدوري، وهو أنسب؛ لأن المسلم لا ينقض العهد. ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في مختصر القدوري.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١٠/ ٨٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٩)، الاختيار (٤/ ١٢١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "بداوا" وفي (د) "بدءاو".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار(٤/ ١٢١)، العناية (٥/ ٤٥٧).

فإن علم المسلمون أنَّ أهل النَّاحية منهم لم يعلموا، لم يغيروا عليهم حتى يعلموا ()؛ لما في قتالهم من غير إعلام لهم غدرٌ بهم.

ولو خرج منهم جماعة فقطعوا الطريق وقاتلوا المسلمين علانية فهذا على وجهين: إمَّا () [إن لم يكن لهم منعة أو لهم منعة] () ففي الوجه الأول لا تكون نقضاً للعهد بمنزلة ذمي نقض العهد في ديارنا (). وفي الوجه الثاني إمَّا إن فعلوا ذلك بغير أمر ملكهم، ولا أمر أهل مملكته، أو بإذن () هؤلاء، ففي الوجه الأول ملكهم وأهل مملكته على صلحهم، وهؤلاء الذين قطعوا الطريق لا بأس بقتلهم واسترقاقهم واسترقاق من معهم من نسائهم وصبيانهم؛ لأنَّهم نقضوا العهد وامتنعوا. وفي الوجه الثاني صاروا جميعا ناقضين للعهد حين رضوا بذلك ().

[قوله]: وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين، فهم أحرارٌ ().

لما روي أن عبيداً لأهل الطائف خرجوا مسلمين إلى النبي الله فطلب المسلمون قسمتهم فقال الله عتقاء الله تعالى» ( )( ).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) "يعلمون".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في (ب) "إما إن كانت لهم منعه لهم منعه " وفي (ج) "إما إن كانت لهم منفه أولا منفعة لهم".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠٩)، الاختيار (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "أو يأذن ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٠)، العناية (٥/ ٤٥٧)، درر الحكام (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون (۳/ ٦٥)برقم (٨٠ ٢٧٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٨٤) برقم (١٨٨٣٩) وقال: «إسناده منقطع».

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٣٠)، الاختيار (٤/ ١٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٥).

[قوله]: ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلوا ما وجدوه من الطعام، ويستعملوا الحطب، ويدهنوا بالدُّهن ( ).

> لأنَّه يتعذر على المسلمين حمل الطعام والعلف، وأهل الحرب لا يبيعـونهم غيظاً بهم، فلو لم نجوّز لهم الانتفاع لضاق الأمر عليهم وما ضاق أمره اتسع حكمه (). والادهان بمنزلة الطعام. فأمَّا ما سوى ذلك فلا ينتفع بشيء منه؛ لعدم الحاجة إليه ( ).

> > [قوله]: ويقاتلون بها يجدونه من السلاح، كل ذلك بلا قسمة ().

وهذا في حق من لم يكن له سلاح، لأنَّ الحق ( ) في الغنيمة للجماعة؛ وإنَّما أُبيح الانتفاع () به لمكان الحاجة، فمن لم يكن به حاجة لا يسوغ الانتفاع به ().

[قوله]: ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك ولا يتمولوه ().

لأنَّ إباحة الانتفاع ثابتة لهم بمكان الحاجة، فلا يجوز لهم البيع والتمول كالمباح له/ الطعام، ليس له أن يفعل ذلك، كذا هذا $^{(\ )(\ )}$ .

<sup>[</sup>YOA/1]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٢٢)، الأشباه والنظائر (ص٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦١)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٣، ٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) "للانتفاع".

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) "يتمولونه" وفي (د) "يتمولوا به".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "هنا ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤)، العناية (٥/ ٤٨٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦١).

[قوله]: ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه، وأولاده الصغار، وكل مالٍ هو في الشراسلام الكسافرة يده، أو وديعةٍ في يد مسلم، أو ذِمِّي ( ).

وهذا صحيح في حق من أسلم () في دار الحرب، ثم خرج إلينا، ثم ظهرنا على الدار وهو فيها؛ لأنَّ ما في يده من المال صار محرزاً بإسلامه، وأولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه، وماله الذي في يد مودعه المسلم أو الذمي في يد صحيحة، فكان كأنه في يده، فلا يثبت في شيء من ذلك حكم الفيء ().

فأمًّا إذا دخل دار الإسلام بأمان ثم أسلم، فأولاده الصغار الذين في دار الحرب في عن يدر الحرب في عن يده؛ لأنَّهم لم يصيروا مسلمين بإسلامه لاختلاف الدار، وكذا سائر أمواله في دار الحرب خارجة عن يده؛ لاختلاف الدارين ().

وأمَّا عقاره وأراضيه في عنى جميع الأحوال عند أبي حنيفة رَحِمَهُ أللَّهُ خلافاً لهما في الأَنَّه تابع لدار الحرب، محفوظ بيد سلطانهم، والتبع لا يفارق الأصل. وما كان في يد الحربي من ماله في ع أيضا؛ لأنَّ يد الحربي ليست بصحيحة محترمة حتى يجعل يده كيد المسلم، بخلاف [يد المسلم والذمّي] ( ). [وما كان في يد المسلم غصباً أو في يد اللّه عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ أَلَّ )، خلافاً لهما ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٥٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٣)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد(١٢/ ٦١٦١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في (د) "في جميع الأحوال فيء "بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٣)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٧) في (د) "البيع ".

<sup>(</sup>A) في (د) " يد الذمي والمسلم " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين في (ج) مكانها "بخلاف يد الذمي فهو فيء عند أبي حنيفة ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٥٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٣، ٢٥٤)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٥).

[مضاداة أسرى الحسرب أو المسن

علــــيهم]

[قوله]: وإن ظهرنا على الدَّار، فعَقَارُهُ، وزوجته، وحَمْلُها ()، وأولاده () الكبار فعُقَارُهُ، وزوجته، وحَمْلُها (). لما بينًا ().

[قوله]: ولا ينبغي أن يباع السّلاح من أهل الحرب، ولا يجهز () إليهم (). من أهل الحرب، ولا يجهز اليهم من أهل المسلام من أهل المن الإعانة لهم على تقوية الكفر، وقد منعنا عن ذلك ().

[قوله]: ولا يُفَادَوْنَ () بالأُسَارَى عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ ، وقالا: يُفادى بهم أسارى المسلمين ().

وهو قول الشافعي رَحْمَهُ ألله ألله ألله أله والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ ألله الأنّ فيه إعانة () الكفار به الختص به القتال، فلا يجوز. كما لا يجوز إمدادهم بأهل الذمة، وبيع

<sup>(</sup>١) في (ج) "يحملها".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وأولادها".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) يشير الشارح رَحَمُهُ أَللَّهُ لِمَا بيَّنَ فِي المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٥) قال المطرزي في المغرب (ص٩٧): « المُجَاهِزُ عندالعامَّة: الغنيُّ من التجار، وكأنَّهُ أُرِيدَ المُجَهِّزُ: وهو الذي يبعث التجار بالجَهَاز -وهو فاخر المتاع - أو يُسافِرُ به، فحُرِّف إلى المُجَاهِز».

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٣٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٢)، اللباب في شرح الكتاب(٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٨) المُفاداة في اللغة: أنْ تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. واصطلاحاً: اطلاق الحربي وأخذ المسلم الأسير عوضاً عنه واستنقاذَهُ مناً بهال نأخُذُهُ منه. ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ١٤٠)، المغرب (ص٣٥٣)، المصباح المنير (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦)، المبسوط (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٢)، الحاوي (١٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

السلاح منهم ().

وأمَّا مفاداتهم بالمال فالمشهور من مذهب أصحابنا: أنَّه لا يجوز (). وذكر محمد رَحِمَهُ اللهُ، في السير الكبير: أنَّه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة وضرورة إلى المال (). وجه الرواية الأولى أنَّه معصية فلا يجوز استباحتها لأجل المال كسائر المعاصي (). وقال/ أبو يوسف رَحَمَهُ اللهُ: المفاداة بالأسارى لا تجوز بعد القسمة. وقال محمد رَحَمَهُ اللهُ: المفاداة بالأسارى لا تجوز بعد القسمة. وقال محمد رَحَمَهُ اللهُ: المفاداة بالأسارى لا تجوز بعد القسمة.

[قوله]: ولا يجوز المن عليهم ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا بأس بذلك إذا رآه () الإمام (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه لا حصل في أيدينا ثبت حق الاسترقاق لنا، فلا يجوز إسقاط حق ثبت () في المال. وقد قال أصحابنا رَحْهُمُ اللهُ: حكم الأسارى أن يقتلوا أو يسترقوا ().

ومن قتل الأسير قبل القسمة فلا شيء عليه، وبعد القسمة حرمت دماؤهم؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٢)، الترجيح والتصحيح (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۸/ ۱۳۵)، المبسوط (۱۰/ ۱۳۸)، بدائع الصنائع (۷/ ۱۱۹)، تبيي الحقائق (۳/ ۲٤۹). (۳/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>۳) ينظر: شرح السير الكبير (٤/ ١٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٠)، الاختيار (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).

<sup>(</sup>٧) في (د) "أراد ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٢)، الحاوى (١٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يت".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح السير الكبير (٣/ ١٠٢٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٢).

الرِّق قد استقر فيهم ().

[أثرالفتح عنـــدة] [قوله]: وإذا فتح الإمام بلداً عنوة ( ) فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين ( ).

كما قسم رسول الله ﷺ خيبر بين الغانمين (). ولأنَّه مال مغنوم () فجاز قسمته كسائر الأموال ().

[قوله]: وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج ().

كما فعل النبي الله بأهل مكة حين فتحها، ترك ما فيها ولم يقسمها (). وافتتح المسلمون أرض العراق والشام، فلم يقسمها أصحاب رسول الله الله و وضعوا عليها الخراج، وعلى أهله الجزية ().

(١) ينظر: المراجع السابقة.

- (٢) عَنْوَةُ: وهو مصدر العاني، وأصله من عنى عنواً إذا ذل وخضع، والاسم: العنوة، ومنها قولهم: فُتِحَتْ مكة عَنْوَة، أي قسراً أو قهراً. ينظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٣٤)، المغرب (ص٣٣١)، المطلع على الفاظ المقنع (ص ١٦٨).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٦٥).
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس، باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة (٤/ ٨٦)برقم (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس، باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة (٤/ ٨٦)برقم (٣١٢٥) ولفظه: (قال عمر رَضَيَّلَيُّهُ عَنْهُ: لولا آخر المسلمين مافتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كها قسم النبي عَلَيْهُ خيبر).
  - (٥) في (ج) "معصوم ".
  - (٦) ينظر: التجريد (٨/ ١٣٢٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٨).
    - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).
- (۸) ينظر: معرفة السنن ولآثار (۱۳/ ۲۹۳)، الاستذكار (٥/ ١٥١)، المبسوط (١٠، ٣٧، ٤٠)، السيرة لابن هشام (٢/ ٤١٢).
- (۹) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۲٤۷) برقم (۲۲۱) وينظر: التجريد (۸/ ۲۲۹)، الاختيار (٤/ ۲۲٤)، الجوهرة النبرة (۲/ ۲۲۲).

[إتلاف المواشي المغنومـة عنــد

عــدم القــدرة على نقلها إلى [قوله]: [وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء استرقهم، وإن شاء تركهم أحراراً ذمةً] () للمسلمين، ولا يجوز ردّهم إلى دار الحرب ().

لما فيه من التقوية لأهل الزيغ والعناد ().

[قوله]: وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعه [مَوَاشٍ] فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبَحَها وحرّقها ألى .

على نقلها إلى وقال الشافعي لا يحل ذبحها (). والصحيح قولنا، لأنَّ إلحاق الغيظ والضرر بهم دارا الإسلام] من آكد الأغراض. وإذا ثبت أنَّها تذبح فإنَّها تحرق بعد الذبح ولا تترك، إبطالا على المشركين منفعة لحمها وجلدها ().

[قوله]: ولا يعقرها ولا يتركها ( )( ).

(۱) مابين المعقوفتين في جميع النسخ جاءت بهذه العبارة: (وأمَّا حكم الأسارى فقد بينًا وإن شاء تركهم ذمة بالحرية). وفي (ب)و (ج)و (د) "بالجزية" والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٢٤).

- (٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٩)، الاختيار (٤/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٢، ٣٤٣).
- (٤) مابين المعقوفتين في جميع النسخ مواشي، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٥٧٦).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).
  - (٦) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٩)، الحاوي (١٤/ ١٩٠).
- (۷) ينظر: التجريد (۲۱ / ۲۱۶۶، ۲۱۵۰)، الهداية (۲/ ۳۸۰)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۳)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ۲۲۳).
  - (٨) في (ب) "ولا يترك".
  - (٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٦).

أمَّا العقر؛ فلأنَّه مثلة، وفي الترك عون لهم على القتال ().

[موقــع قــسم الغنـــــائم] [قوله]: ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام ().

هذا هو المشهور من مذهب أصحابنا. وعن أبي يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ أنه: إن قسمه في دار الحرب جاز وأحبّ إليَّ أن يخرج إلى دار الإسلام فتقسم ()().

وقال الشَّافعي رَحِمَةُ اللَّهُ: يجوز قسمتها في دار الحرب ().

والصَّحيح قولنا؛ لأنَّه يؤدِّي إلى إسقاط/ حق المدد، وفيه ضرر بالمسلمين، [٢٥٩/١] وخوف الكرَّة () عليهم؛ لأجل تأخر المدد ().

[قوله]: والرِّدْءُ () والمُقاتِلُ في العسكر سواء ().

لأنَّه لما دخل للقتال فقد صار من أهله، فلا يعتبر في الاستحقاق فعله لا محالة ( ).

(١) ينظر: العناية (٥/ ٤٧٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٣)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٢٤، ١٢٥).

(٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٧).

(٣) في (ج) "فيقسم ".

- (٤) ينظر: التجريد (٥/ ٤١٦٠)، الاختيار (٤/ ١٢٦)، العناية (٥/ ٤٧٨)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٢)، درر الحكام (١/ ٢٨٦).
  - (٥) ينظر: الأم (٨/ ٣٧٦)، الحاوى (١٦٤ / ١٦٤).
    - (٦) في (ب) "الكر".
  - (٧) ينظر: التجريد (٨/ ٤١٦٢)، الاختيار (٤/ ١٢٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥١).
- (٨) الرِّدْءُ: هوالعون والناصر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٣)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٤٦٠).
  - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۷٥).
- (١٠) ماذكره المؤلف مخالف لما عليه جمهور الحنفية، قال الموصلي في الاختيار (٤/ ١٢٧): " إنَّ إرهاب العدو يحصل بالرِّدْءُ مثل المقاتل، أو أكثر، فقد شاركوا المقاتلة في السبب، فيشاركونهم في الاستحقاق». وينظر:

[قوله]: وإذا لِحِقَهُمُ المددُ في دار الحرب، قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام، [حقالمده في الغنيمة] الغنيمة

لأنَّه واصدون للحرب، شاركوهم () في حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام، فوجب أن يشاركهم في القسمة كالرِدْءُ ().

وقال أصحابنا: حق المدد لا ينقطع إلا بإحدى معاني ثلاث:

- إمَّا بإخراج المسلمين الغنيمة (إلى دار الإسلام.
- أو بقسمة الإمام الغنائم في دار الحرب، ثم «لحقهم المدد.
- أو ببيع الإمام الغنيمة) () في دار الحرب» ()، ثم يلحقهم المدد () لا يشاركونهم في الثمن؛ لاستقرار حق الغانمين في هذه المواضع قبل لحوق المدد ().

[قوله]: ولا حق لِأَهْلِ سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يُقَاتِلُوا (). وهو أحد قولي الشافعي رَحمَدُ اللَّهُ، وفي قول آخر له: يُسهم لهم ().

<sup>=</sup> تبيين الحقائق (٣/ ٢٥١)، العناية (٥/ ٤٨١)، مجمع الأنهر (١/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " قبل شاركوهم ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) مايين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٣٨٦)، الاختيار (٤/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٤/ ١٥٣، ٨/ ٢٥٠)، الحاوي (٨/ ٤٢٥).

والصحيح قولنا؛ لأنَّهم قصدوا التجارة بالخروج دون الجهاد، وقد قال ﷺ: «ولكل امرئ ما نوى» ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحة، في كتاب بدء الوحي، باب: كيف بدء الوحي (١/٦) برقم (١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب: قوله ﷺ: « إنهًا الأعمال بالنية »، وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال (٣/ ١٥١٥) برقم (١٩٠٧).

[أمسان السذمي

والأسسسير

## دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١١٠

## ( فصل في الأمان )<sup>( )</sup>

[قوله]: وإذا أمَّنَ رجُلٌ حُرُّ، أَوِ امرأَةٌ حُرَّةٌ كافراً، أو جماعةً، أَوْ أَهْل مصر ()، أو الكافر] الكافر] مدينةٍ صَحَّ أَمَانُهُم، ولم يَجُزْ لأحدٍ من المُسلمين قَتْلُهُم ().

لأنَّ الأمان لا يحتمل الوصف بالتجزي، وسببه وهو الإيمان لا يتجزأ أيضاً فينفرد به كل مسلم لتكامل السبب () في حقه كما في التزويج بولاية القرابة ().

[قوله]: إلا أن يكون في ذلك مفسدة [فينبذ الإمام اليهم الأمان] ()..

لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ ( ).

[قوله]: ولا يجوز أمان ذمي، ولا أسيرٍ، ولا التاجر الذي يدخل عليهم ().

أمَّا الذمي فلكونه متهماً في أنَّه يميل إلى تقوية الكفر، وكذا ليس له على المسلمين يسدخلدار يسدخلدار ولاية. وأمَّا الأسير والتاجر فلأن أهل الحرب في أمان منهما ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ) و"في" ساقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري "حصن". ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين في مختصر القدوري جاءت العبارة: (فينبذ إليهم الإمام). ينظر: مختصر القدوري (٦). (ص٥٧٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، من الآية: (٥٨).

<sup>(</sup>A) ینظر: مختصر القدوری (ص۷۷۵).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح السير الكبير (١/ ٢٥٧)، المبسوط (١٠/ ٦٩)، الاختيار (٤/ ١٢٣).

[قوله]: ولا يجوز أمان العبدعند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ، إلا أن يـأذَنَ لـهُ مـولاه في [امان العبد] القتال، وقالا: يَصحُّ أمانه ().

وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ \( \). وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع قول أبي ابه ١٥٩] حنيفة رَحْمَهُ مَااللَّهُ \( المصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الأمان لم يصادف محله فيلغو ( )، بيانه أن محل الأمان الخائف (والكافر لا يخاف من العبد المحجور عن القتال، وبيان أن محل الأمان الخائف) ( )؛ لأنَّه إثبات ( ) الأمن، وهذا لا يتحقق إلا في محل فيه خوف فجاء ما قلنا ( ).

[قوله]: وإذا غلب التُّرك على الروم () فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها (). [استيلا

لأنَّ مال أهل الحرب ورقابهم مبقاة على أصل الإباحة؛ لعدم ما يوجب العصمة، على اختلاف الأصلين، فيملكه من أخذه قياساً على الصيد ().

الكفار على أموال بعضهم بالغلبــــة]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥)، المبسوط (١٠/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأم (۸/ ۳۷۹)، الحاوي (۱۹۲/۱٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٤٩)، المبسوط (١٠/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (د) "فيلغوا".

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "آيات".

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۰٦)، العناية (٥/ ٤٦٥، ٤٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٤)، الترجيح والتصحيح (ص٥٧٧، ٥٧٧).

<sup>(</sup>٨) **الترك**: جمع تركي، والروم: جمع رومي: أي الرجال المنسوبون إلى بلادهم، والمراد به كفار الترك ونصارى الروم. ينظر: العناية (٦/٣).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۷٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٩٠)، الهداية (٦/ ٣٩٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٤).

المسلمين على

أمسوال الكفسار

[اســـتيلاء الكفسار علسي

أموال المسلين بالغلبسة] [قوله]: (فإن غَلَبْنا على الروم أو الترك حَلَّ لنا ما نجِدُهُ من ذلك () الله من ذلك () المنجِدُهُ من ذلك () المنافق المنافق الأصل () المنافق التحق بأموالهم في الأصل () .

[قوله]: وإن غَلَبُوا على أَمْوَالِنا وأحْرزُوهَا بدارهم مَلَكُوهَا ().

وقال الشافعي رَحَمَهُ اللهُ: لا يملكونها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الاستيلاء ورد على مال مباح غير مملوك؛ لأنَّ العصمة حيث ثبتت () إنَّما تثبت صفة للملك، وبعد الإحرار بدار الحرب زال الملك، فيزول ما ثبت صفة له، أو صيانة له، وبيان زوال () الملك بعد الإحراز بدراهم أنَّ الملك عبارة عن القدرة الحقيقية () (المعتبرة شرعاً، وبعد الإحراز زالت القدرة الحقيقية) ()، فيزول الاعتبار الشرعي أيضاً. فكان هذا استيلاء وارداً على مال مباح وغير مملوك، فوجب إفادة الملك كالحطب والحشيش، والفقه () الجامع بينها حاجة المستولى إليه ().

<sup>(</sup>١) في (أ)و(ب) "ما نأخذه ونجده"، وفي (ج) "ما نجده ونجده".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥) وفيه العبارة: (فإن غلبنا على الترك)وليست فيه الروم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٣٨٠)، الحاوى (١٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "زواله".

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) "الحقيقة".

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٣، ٣٩٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٠، ٢٦١)، البحر الرائق (٥/ ١٠٣).

[من وجد مُلكه فيما ظهر عليه المسلمون من الفنيمة] [قوله]: فإن ظهر عليها المُسْلِمُون فإن وجدوها ( ) قبل القسمة، فهي لهم بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمة، أخذوها بالقيمة إِنْ أَحَبُّوا ( ).

لقوله المسلمون: «إن أله قد استولى عليه المشركون ثمَّ أصابه المسلمون: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعد القسمة خذ () بالقيمة إن شئت» ().

[قوله]: وإن دخل () إلى دار الحرب تاجرٌ، فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام، فالكه الأول بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراهُ التاجر به، وإنْ شاء ترك ().

لأنَّه إنَّما أخذه بعوض، والردِّ مستحق عليه إمَّا بذل العوض/ غير مستحق عليه، [٢٦٠/١] فكان له أن يرجع بالقيمة ().

[تملك الإنكان الإنكان بالغلبك]

[قوله]: ولا يمْلكُ علينا أَهلُ الحربِ بالغَلَبَةِ مُدبِّرينَا [ومكاتبينا وأمَّهات أُولاَدِنَا] () وأحْرَارَنَا، ونملكُ () عليهم جميعَ ذلك ().

- (١) في مختصر القدوري "فوجدوها". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٨).
  - (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٨).
    - (٣) في (د) "خذه ".
- (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٨٨) برقم (١٨٢٥٢) وقال: «هذا الحديث يعرف بالحسن بن عهارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن بن عهارة متروك لا يحتج به».
  - (٥) في (أ)و (ب)و (ج) " خرج ".
  - (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٨).
  - (٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٢)، درر الحكام (١/ ٢٩١).
    - (A) مابين المعقوفتين في (أ) و(ب) " وأمهات أولادنا ومكاتبينا " بتقديم وتأخير.
      - (٩) في (ج) "يملك".
      - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۷۸ه).

لأنَّ هؤلاء لا يملكون بسبب من الأسباب، أمَّا نحن فنملك عليهم؛ لأنَّهم أرقاء في حقنا ().

[اسسستيلاء الكفسار علسى العبسد الآبسق] [قوله]: وإذا أَبقَ عبدٌ لِسلِم، فدخل إِلَيْهِمْ فأَخَذُوه، لم يَملِكُوهُ عند أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. وإِنْ نَدَّ ( ) بعيرٌ إِلَيْهِمْ ( ) ، فأَخذوه مَلكوه ( ) .

وقالا: يملكون العبد أيضاً (). والصحيح قوله؛ لأنَّ العبد حين انفصل من دار الإسلام قبل أنْ يصل إلى دار الحرب زالت يد المولى عنه؛ لاستحالة ثبوت يده في دار أخرى. ولهذا لو وهبه لابنه الصغير في هذه الحالة لم يجز، فصار في يد نفسه، فهم حين أخذوه أخذوه من يد نفسه، وهي يد لا يتعلق () بها حق التمليك ()، فصار كمن اشترى من () العبد أو استوهب. بخلاف المتردد في دار الإسلام؛ لأنَّ يد المولى ثابتة حكماً. وبخلاف البعير؛ لأنه لا يد له أصلاً ().

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) نَدَّ: النون والدال على أصلٍ صحيح، يدل على شرودٍ وفراق، ونَدَّ البعير نداً وندوداً: انفرد وذهب على وجهِ به ألفاظ المقنع (ص٢٦٦)، المصباح المنير (حجهِ به شارداً. ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٣٥٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٢٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٨)، الاختيار (٤/ ١٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٤)، الاختيار (٤/ ١٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) "لا يتعلق" مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب) " التملك ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۹) ينظر: الاختيار (۶/ ۱۳۵)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۲۳، ۲۲۶)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۰)، الترجيح والتصحيح (ص۵۷۸).

[قوله]: وإذا لم يكن للإمام حمولة () يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين الإمام حمولة () يحمل عليها قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها () فيقسمها () . الغنائم

لأنَّ هذا فعل يعود منفعته إليهم، فكان له أن يفعله لحقهم ().

[قوله]: ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة ().

[بيع الغنائم قبل القسمة]

لما أنّها لم تملك قبل القسمة؛ لأنّ اليد الحافظة أمر لا بدّ منه لثبوت الملك؛ لأنّ الملك إنّها شرع لإقامة المصالح ودفع الحوائج، وإنّها يتمكن من ذلك إذا بقي المال في يده إلى وقت الحاجة () إذا كانت له يد حافظة، يده إلى وقت الحاجة () إذا كانت له يد حافظة، فثبت أنّ اليد الحافظة (أمر لا بد منه في ثبوت الملك ولم يوجد؛ لأنّ اليد الحافظة) () إنّا تتحقق () بالقدرة على المقاومة مع من يقصدهم، وليس للغزاة قوة المقاومة والمقابلة مع من يقصدهم؛ لأنّ القاصد لهم هم الكفرة، والغزاة أقلون (في دارهم) ()، وهم أكثرون. وفي العادة لا مقاومة للأقلين مع الأكثرين فثبت أنّه لم يثبت الملك للغزاة، فلا

<sup>(</sup>۱) الحَمُوْلَةُ: -بالفتح- ما يُحْمَلُ عليه من بعير، وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار، وقد تطلق الحَمُوْلَةُ على جماعة الإبل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٣٧٠)، المغرب (ص١٢٩)، المصباح المنير (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " ثم يرجعها " وفي (د) " ثم يرتجعها منه ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) مابين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (د) "يثبت ".

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين ساقط من (ج) و(د).

يجوز القسمة المبنيّة على الملك ().

[ب/۲۲۰] [حقاليت في دار الحسرب]

[قوله]: ومن مات من الغانمين في/ دار الحرب، فلا حق له في الغنيمة ( <sup>)</sup>.

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا مات بعد انقضاء الحرب فحقه () لورثته ( ). (والصحيح قولنا) ( )؛ لما ذكرنا ( ) أنَّها لم تملك ( ) قبل الإحراز بدار الإسلام، فلا يجرى فيها الإرث<sup>()</sup>.

[قوله]: ومن مات منهم بعد أن () أخرجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته (). لما أن حقهم قد استقر بالحيازة ().

[قوله]: ولا بأس بأن ينفل الإمام () في حال القتال، ويحرض بالنفل () على [نفل الإمام في حال القتال]

- (۱) ينظر: المبسوط (۱۰/ ۳۲، ۳۳)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۵۱)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۵، ۲۲۹)، البناية .(\ ¿ o /V)
  - (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).
    - (٣) ساقط من (ب).
  - (٤) ينظر: تحفة المحتاج (٩/ ٢٦١)، مغني المحتاج (٦/ ٤٧).
    - (٥) مايين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (د).
      - (٦) في (د) "ماذكرنا".
      - (٧) في (ج) "لم يملك" وفي (د) "لا تملك".
  - (٨) ينظر: التجريد (٨/ ٤١٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٦)، البناية (٧/ ١٤٥).
    - (٩) ليست في مختصر القدوري.
    - (۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).
    - (١١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٦).
      - (١٢) ساقط من (ج).
- (١٣) النفل في اللغة: اسم للزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنه زيادة على ماهو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله، وقهر أعدائه.

القتال فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو يقول للسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ().

لأنَّ فيه مصلحة للمسلمين من حيث التقوية والتشجيع والمخاطرة بالنفس رغبة فيه ().

[قوله]: ولا ينفل بعد إحراز الغانمين () الغنيمة إلا من الخمس ().

لأنّه بالإحراز تعلق حق الغانمين به وثبت فيه، فلا يجوز للإمام أن يسقط حق بعضهم عنه، بخلاف ما قبل الإحراز؛ لأنّ حقهم غير مستقر، فجاز أن ينفل بخلاف الخمس؛ لأنّه لا حق لهم فيه أصلاً ().

[قوله]: وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة، والقاتل وغيره فيه [سلب المقتول] سواء ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا قتل المسلم -وهو ممّن يسهم له- كافراً مقبلاً لا مدبراً، فله سلبه، شرط الإمام ذلك له أو لم يشرط (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه من جملة الغنيمة، وهي لجميع الغانمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ ().

وفي الاصطلاح: اسم لما خصه الإمام لبعض الغزاة ؛ تحريضاً لهم على القتال. ينظر: المغرب (ص٤٧٣)،
 التعريفات (ص٥٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٤، ١١٥)، الاختيار (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٣٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د)، وليست في مختصر القدوري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح السير الكبير (٢/ ٥٩٦)، المبسوط (١٠/ ٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم(٨/ ٢٤٩)، الحاوي (٨/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٨/ ٤١١٤)، والآية من سورة الأنفال، من الآية: (٤١).

[قوله]: والسلب: ما على المقتول من ثيابه، وسلاحه، ومركبه (). لأنَّها هي التي سلبت منه ().

[قوله]: وإذا خرج المسلمون من دار الحرب، لم يجز لهم () أن يعلفوا من الغنيمة، الانتفاد بالغنيمة بدار ولا يأكلوا منها، وَمَنْ فَضَلَ معه علفٌ، أو طعامٌ، رده إلى الغنيمة ().

لأنَّ الإباحة متعلقة بالحاجة، فإذا زالت الحاجة زالت الإباحة، فيرد ما بقي لتعلق حق الجاعة ().

[قوله]: ويقسم الإمام الغنيمة: فيخرج مُخُسَهَا، ويقسم الأربعة ( ) الأخماس ( ) بين الغنيمة الغانمين ( ).

لقوله تعالى: ﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن ثَنَي ﴾ ( ) ؛ ولأنَّ النبي على قسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ( ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الهداية (٢/ ٣٩٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) ليست في مختصر القدوري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١٢٨)، العناية (٥/ ٤٩١)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "أربعة".

<sup>(</sup>٧) في (د) "أخماس ".

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوری (ص۸۰).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال، من الآية: (٤١).

<sup>(</sup>١٠) لم أقف عليه في كتب الحديث، وقد ذكره بعض الفقهاء. ينظر: الهداية (٢/ ٣٨٨)، العناية (٥/ ٤٩٢).

وهو قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الاستحقاق ذبالقتال، والفرس لا يقاتل. و () كان ينبغي أن لا يستحق بالفرس [١٦١٧] شيء ()؛ لما أنَّه آلة من الآلات، فلا يستحق به كسائر الآلات، إلا أنَّ الآثار اتفقت على سهم واحد، فأخذنا بها اتفق عليه الأثر، وفيها اختلفت فيه () الآثار بقينا () على أصل القياس ().

[قوله]: ولا يسهم إلا لفرسِ واحد ( ).

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ ما زاد على فرس واحد لا يحتاج إليه للقتال، فصار كالفرس الثالث ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٤/ ١٥٢)، الحاوي (٨/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و(ب)و(ج).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عنه".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "يقيناً" وفي (ج) " نفيناه ".

<sup>(</sup>۸) ينظــر: التجريـــد (۸/ ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۲۶ه)، المبــسوط (۱۰/ ۲۲)، بـــدائع الـــصنائع (۷/ ۱۲۳)، المبــسوط (۱۲۰ ۲۲)، الاختيار (٤/ ۱۲۹، ۱۳۰).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الشرح الكبير (٣/ ٨٨٨)، المبسوط (١٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الشرح الكبير (٣/ ٨٨٨)، المبسوط (١٠/ ٥٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، الترجيح والتصحيح (ص٥٨٠).

## [قوله]: والبرَاذِينُ () والعِتَاقُ () سواء ().

ومن الناس من قال: لا يسهم للبراذين (). والصحيح قول العامّة؛ لأنّه من الخيل، ولأنّه يصلح كل واحد منها لمنفعة لا يصلح لها الآخر؛ فالخيل () يصلح الطلب والهرب] ()، والبرذون أثبت على حمل السلاح، وأكثر انعطافا في القتال. فإذا كان في كل واحد منها منفعة تختص بالقتال تساويا ().

## [قوله]: ولا يسهم لراحلة ولا لبغل<sup>()</sup>.

لأنَّها له، فلا يستحق صاحبها لأجلها كسائر الآلات، إلا أنَّهم تركوا القياس في الفرس في سواه بقي على أصل القياس ().

<sup>(</sup>۱) البِرْذَوْن: الخَيْلُ من غيرِ نِتَاج العرب؛ بِأَنْ كان أبواه غَيْرُعَرَبِيِّيْن، والجمع بَرَاذِيْن. ينظر: تهذيب اللغة (۱) المبرِّدُوْن: الخَيْلُ من غيرِ نِتَاج العرب؛ بِأَنْ كان أبواه غَيْرُعَرَبِيِّيْن، والجمع بَرَاذِيْن. ينظر: تهذيب اللغة (۱) ۱۵).

<sup>(</sup>٢) العتيق: الخَيْلُ من نِتَاج العرب؛ بِأَنْ كان أبواه عَرَبِيِّيْن، وجَمْعُهُ عِتَاق. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص٦٥٦)، المصباح المنير (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) نُسِبَ هذا القول لأهل الشام. ينظر: شرح السير الكبير (٣/ ٨٩٢) وتبيين الحقائق (٣/ ٢٥٥)، ونسبه أبو يوسف للأوزاعي في الرد على سير الأوزاعي (ص٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "فالجيد لها ".

<sup>(</sup>٦) في (د) "للهرب والطلب ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح السير الكبير (۳/ ۸۹۲)، المبسوط (۱۰/ ٤٢)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۵۵)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>۹) ينظر: المبسوط (۲/۱۰)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۵۵)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۹۸)، البحر الرائق (۹/ ۹۹).

[الاعتبار في الغنيم الغنيم الغنيم الغنيم اللابت الابتاء المامية المام

[قوله]: ومن دخل دار الحرب فارساً فنفق () فرسه استحق سهم فارس، ومن دخل راجلاً فاشترى فرساً فله سهم راجل ().

فالمعتبر عندنا بحال () الدخول () وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - المعتبر حال شهود الوقعة () والصحيح قولنا؛ لأنَّه وجد القتال منه () فارساً تقديراً، وسبب استحقاق سهم الفرسان القتال فارسا؛ لأنَّ القتال بسبب الإصابة والإصابة سبب لثبوت الملك؛ لأنَّه سبب الاختصاص بالمصاب حقيقة، فيكون سبباً للاختصاص بالمصاب شرعاً. والملك ليس إلا الاختصاص الحاجز، إلا أنَّه لا يمكن الوقوف على القتال حقيقة، فأقيم السبب الظاهر الدال عليه مقامه، ومجاوزة الدرب فارساً سبب دال على القتال فأرساً، فأقمناه مقامه، فكان القتال فارساً [موجوداً] () تقديراً، كما أقمنا السفر مقام المشقة، في حق إثبات الرخصة ().

[ممسن لهسم الرضسسخ] [قوله]: ولا يسهم لمملوك، ولا امرأة، ولا ذِمِّيِّ، ولا صبيًّ (). لما أنَّهم لا يقاتلون غالبا ().

<sup>(</sup>١) في (ج) " فينفق ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج)، و (د) "حال ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٨/ ٤١٤٨)، شرح السير الكبير (٣/ ٨٩٤)، المبسوط (١٠/ ٤٢)، البحر الرائق (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٢٥٠)، الحاوي (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) في (د) "فيه "

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفتين مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۸/ ٤١٤٩، ١٥٠٠)، المبسوط (۱۰/ ٤٢، ٤٣، ٤٤)، الهداية (۲/ ٣٩٠، ٣٩٠)، تبيين الحقائق (۳/ ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (۲/ ٢٦٨)، البناية (٧/ ٢٦٦)، أصول الشاشي (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، الهداية (٢/ ٣٩٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٨).

[ب/۲٦١]

[قوله]: ولكن يرضخ ( ) لهم على حسب ما/ يراه الإمام ( ). تطييباً لقلوبهم، ونفياً للمساواة بينهم ( ).

[قوله]: وأمَّا الخُمُسُ فيقسم على ثلاثة أسهم: سَهْم لليتامى، وسَهْم للمساكين، [تقسيم الخمسسا] وسهم لأَبناء ( ) السبيل، يَدْخُلُ ( ) فُقَرَاءُ بني هاشم ( ) فيهم، ويُقَدَّمُونَ، ولا يُدْفعُ إلى أَغنيائِهمْ شيء ( ) ( ).

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لهم خمس الخمس، يستوي فيه فقير هم وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون بني أمية وبني نوفل (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، ولوكان لذوي القربي سهم ما حلَّ لهم إسقاطه ().

<sup>(</sup>۱) الرَّضْخُ: هو العطية القليلة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٢٨)، المطلع على الفاظ المقنع (ص٥٦)، لسان العرب (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، الهداية (٢/ ٣٩٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) " لأبن ".

<sup>(</sup>٥) في مختصر القدوري "ويدخل ".

<sup>(</sup>٦) في (د) " ذو القربى بني هاشم"، وفي مختصر القدوري "فقراء ذوي القربى". ينظر: مختصر القدوري (٥٨١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "شيئا ".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۸۱ه).

 <sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٨/ ٢٥٠)، الحاوى (٨/ ٢٦٩، ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٣٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٦)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٥).

[قوله]: فأمَّا () ذكر الله تعالى في الخمس لنفسه، (فإنَّما هو) () لافتتاح الكلام () تبركاً باسمه تعالى ().

لل روى سفيان الثوري عن [قيس] () بن مسلم () قال: سألنا الحسن بن محمد () عن قول الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحْسَمُو ﴾ () قال: هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة ().

- (٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).
- (٥) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "عيسى" والمثبت هو الصواب. وسيأتي ذكر المصادر في ترجمته، وكذلك في تخريج الأثر.
- (٦) هو: الإمام المُحَدِّث، أبوعمرو، قيس بن مسلم الجدلي الكوفي، روى عن: طارق بن شهاب، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومجاهد بن جبر. وروى عنه: أيوب بن عائذ، وأبوحنيفة، ومسعر، شعبة، وأبو العميس، سفيان الثوري، وآخرون، وثقه أحمد وغيره. مات سنة (١٢٠هـ).
  - ينظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ١٤٦)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٤).
- (۷) هو: أبو محمد، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رَضَيَّلِثَهُ عَنْهُ الهاشمي القرشي المدني التابعي، المعروف أبوه بابن الحنفية، تابعي، روى عن: سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين رَضَيَّلِثُهُ عَنْهُ أجمعين، روى عنه: أبان بن صالح، وسلمة بن أسلم، وعمرو بن دينار، والزهري، وقيس بن مسلم. واتفقوا على توثيقه، وأخرج له الشيخان. مات سنة وعمرو بن دينار، والزهري، ينظر: تهذيب الأسهاء واللغات (١/ ١٦٤)، تهذيب الكهال (٦/ ٣١٧، ٢١٧).
  - (A) سورة الأنفال، من الآية: (٤١).
- (۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٢٣٨) برقم (٩٤٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٥٠) برقم (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٠١) برقم (٣٣٣٠٦). وينظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٣٣)، التجريد (٨/ ٢٦٩)، المبسوط (٨/١٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) زيادة "ما".

<sup>(</sup>٢) مايين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "الكل له".

[قوله]: وسهم النبي على سقط بموته كما سقط الصفي ()().

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: هو للإمام بعده (). ومنهم من قال: يجعل في الكراع والسلاح (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا السهم لو كان باقياً لأفرزه الأئمة بعده، وصرفوه في وجهه، ولو فعلوا ذلك لنُقل إلينا نقل استفاضة ().

[قوله]: وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه (في زمن رسول ( ) الله بالنصرة، وبعده بالفقر ( ).

(٣) لم يقل بهذا الشافعي رَحَمُ أُللَّهُ، وقد ذكر هذا القول الطحاوي رَحَمُ أُللَّهُ في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٣٤) ونسبه إلى قوم ولم يسمهم. وقول الشافعي في هذه المسألة: أنَّه يصرف في مصالح المسلمين العامة، قال في الأم (٤/ ١٥٥): (فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال: يرد على السهان التي ذكرها الله عنهم من قال: يرد على السهان التي ذكرها الله عنهم من قال يضعه من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله، ومنهم من قال يضعه في الكراع والسلاح.

والذي أختار: أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع، أو سلاح، أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله على فإن النبي على قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفراً من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل الحاجة وفضل، وأكثرهم أهل فاقة، نرى ذلك كله والله تعالى أعلم من سهمه).

وينظر: الحاوي (٨/ ٤٢٩).

- (٤) وهو قول الشافعي كما تقدم. ينظر: الأم (٤/ ١٥٥)، الحاوي (٨/ ٢٢٩).
  - (٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١٣١).
    - (٦) في (ج) " النبي ".
  - (٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>١) الصَّفِيُّ: شيءٌ نَفِيْس كان يَصْطَفِيْهِ ﷺ لِنَفْسِهِ من سيف أَو فرسٍ أَو جَارِيَة. ينظر: المبسوط (١٠/٩)، المتعريفات (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

قال الشافعي يستحقونه) () بالاسم (). والصحيح قولنا؛ لما روي أنَّ النبي عليه أعطى بني المطّلب وبني هاشم، ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس، فجاء عثمان وجبير بن مطعم ( ) رَضَالِلَهُ عَنْهَا، وقالا: إنَّا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، أمَّا نحن وبنو المطلب في القرابة إليك ( ) سواء، فما بالك أعطيتهم وحرمتنا، فقال ﷺ: «إنَّهم لم يزالوا ( ) معي في الجاهلية والإسلام هكذا، وشبَّك بين أصابعه » ( ). فيه تبيَّنَ أنَّ المراد من قوله: ولذي القربي، قرب النصرة، فلا يكون للخصم فيها حجة ( )

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٨/ ٢٥٠)، الحاوي (٨/ ٤٣١).

هو الصحابي الجليل: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، يكني أبا محمد، وقيل: أبو عدي، أسلم بين الحديبية والفتح. كان من حلماء قريش وساداتهم. وكان من أنسب قريش لقريش وللعرب، وقال: أخذته من أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر أنسب العرب. روى عنه: سليمان بن صرد، وعبد الرحمن بن أزهر، وعامة حديثه عند ابنيه: محمد، ونافع. مات سنة (٥٨هـ) وقيل سنة (٥٩هـ). ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ٥١٨)، الاستيعاب (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " لم ينالوا ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧/ ٣٠٤) برقم (١٦٧٤)، والنسائي في قسم الفيء (٧/ ١٣٠) برقم (١٣٧٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٤٠) برقم (١٥٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٥٤) برقم (١٢٩٥٣). وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٧٨). وأصله في صحيح البخاري، في كتاب المناقب، باب: مناقب قريش (٤/ ١٧٩) برقم (٣٥٠٢) ولفظه: (عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان، فقال: يارسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنَّما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي عليه إنَّا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٤١٧٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٩).

[قوله]: وإذا دخل الواحد، أو<sup>()</sup> الاثنان إلى دار<sup>()</sup> الحرب مغيرين، بغير إذن العسبرة بسانتخميس] الإمام فأخذوا شيئاً لم يُخَمَّسُ<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: يُخَمَّسُ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين بل لاكتساب المال/ فصاروا () كالتُّجار ().

[قوله]: وإن دخلت جماعةٌ لها منعةٌ فأخذوا شيئاً ثُمِّسٌ  $^{(\ )}$ ، وإن لم يأذن لهم الإمام  $^{(\ )(\ )}$ .

الأنَّه مأخوذ بظهر المسلمين، فكان غنيمة فيجب فيه الخمس ( ).

[قوله]: وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً، فلا يحل له أن يتعرض لشيء من إذا دخل المسلم المدار الحرب تاجراً، فلا يحل له أن يتعرض لشيء الدخل المدار الحرب بعقد أموالهم، ولا من دمائهم ألى المسلم المسلم المسلم أموالهم، ولا من دمائهم ألى المسلم ال

لأنَّهم مكَّنوه من الدخول بشرط ترك التعرض لهم، فكان التعرض غدراً وخفراً

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(د) " و".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "في دار ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٧/ ٣٧٣)، الحاوي (١٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب)و(د) "فصار"، وفي (ج) "فصارا".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٦١٤١/١٢)، العناية (٥/ ٤٩١)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ب)و(ج) "يُخَمَّس".

<sup>(</sup>A) في (د) " لم يأذن الإمام لهم " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٤٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>١١) في (أ) و (ج) "بشيء".

<sup>(</sup>١٢) في (أ)و(ب)و(ج) " ودمائهم ".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

للأمان، وهذا حرام ().

[قوله]: فإن غدر بهم وأخذ شيئاً، وخرج به، [إلى دار الإسلام] ملكه ملكاً عظوراً، ويُؤمَرُ أن يتصدق به ().

لأنَّه ملكه بسبب خبيث، وهو الغدر؛ ومال الحربي وإن حرم بالأمان لكنَّ هذا لا يمنع من ثبوت الملك (لمن أخذ () ليس أن) () أموالنا محظور عليهم، ثم ملكوها بالغلبة () والإحراز بدارهم ().

[قوله]: وإذا دخل الحربي إليْنَا مُستأمِناً، لم يُمكَّنْ أَن يقيم في دارنا سَنَةً، ويقُولُ لَهُ [العربيي] الميستان] الإمام: إِن أَقَمْتَ تمام السَّنَةِ وَضَعتُ عَلَيْكَ الجِزْية ().

لأنَّ المستأمن من الكفار لا يُترك () أن يقيم في دارنا إقامة دائمة ؛ لأنَّ في إقامته ضرراً بالمسلمين من حيث أنَّه يقف على أمورهم، فعسى يدل العدو عليهم، إلا المدّة اليسيرة، لا يمنع منها؛ لما في منعهم إضراراً بالمسلمين () من حيث انقطاع السبل،

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (۲/ ٣٩٥)، الاختيار (٤/ ١٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أخذا".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "بالعامة".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٥)، الاختيار (٤/ ١٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۸۱ه).

<sup>(</sup>٩) في (د) " لا يمكن ".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "اضرار للمسلمين"، وفي (ب)و(د) "اضرار بالمسلمين".

وارتفاع الجلب فجوّزنا مقامهم بقدر الحاجة ().

إذا ثبت أنَّ المقام الطويل غير جائز ()، والقليل جائز، احتجنا إلى حد فاصل بينها، فقدرنا ذلك بها دون السنة؛ لأن السنة مدة تجب () فيها الجزية، فلا يجوز ترك الكافرالحريقيم في دارنا مدة الجزية بلا جزية، فإذا لم يحز ذلك يتقدم الإمام إليه () بالعود إلى بلده، أو وضع الجزية إن أقام سنة ().

[قوله]: فإن أقام سنة () [من يوم يقدم () إليه] () أخذت () منه الجزية، وصار ذمياً، فلا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ().

لأنَّ الجزية خلف عن الإسلام ().

[قوله]: فإن عاد إلى دار الحرب، وترك وديعةً عند مسلم، أو ذِمِّيِّ، أو دَيْناً في ذِمَّتِهِم، فقد صار دَمُهُ مُبَاحاً بالعود، وما في دار الإسلام من ماله على خطر ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٣٩٦)، الاختيار (٤/ ١٣٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "جيز".

<sup>(</sup>٣) في (ج) " يجب ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٠)، الهداية (٢/ ٣٩٦)، الاختيار (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "بنية ".

<sup>(</sup>٧) في (د) "تقدم".

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين ليست في مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "أخذ ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨١، ٥٨٢).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الهداية (۲/ ۳۸۳، ۳۹۳)، الاختيار (٤/ ١٣٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٠)، درر الحكام (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٢).

6./1./1.3

أمًّا إباحة دمه فلبطلان أمانه، وأمَّا حرمة ماله؛ فلأنَّه أحرزه بيد صحيحة، وحكمه باقي فيه، فكان على خطره ( )( ).

[۲٦٢/ب]

[حكم ما تركه الحربس في دار وديعة أو دين] [قوله]: فإنْ أُسِرَ، أَو قُتِلَ، سَقطتْ ديُونْهُ، / و ( ) صارت الوَدِيعَةُ فيئاً ( ).

وقال الشافعي رَحِمَهُ أَللَّهُ: تكون ( )الوديعة لورثته، وله في الديون قولان: أحدهما الإسلام سن أنَّه لورثته، والآخر: أنَّه مغنوم ( ). والصحيح قولنا؛ أمَّا الوديعة؛ فلأنَّها لو بقيت ( )لبقيت ( )له، وهو لم يبقَ، فصار ماله مباحاً فيملك. ولأنَّ يد المودع يد المودع، فصار كأنَّ المال في يده عند الغلبة عليه، فكان فيئاً. وأمَّا الدين؛ فلأنَّ المطالبة به ( ) قد سقطت من جهة المستحق على التأبيد، فأشبه الرأة؛ ولأنَّ<sup>()</sup> يد من عليه الدين أسبق بها في ذمته من يد الغانمين، فكان ( )فهو أولى به ( ).

<sup>(</sup>١) في (د) "حظره".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٩)، البحر الرائق (٥/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) ساقط "و" وفي (ب) " فصار".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "يكون "..

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (٤/ ٢٩٦)، الحاوي (١٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " لو ثبت ".

<sup>(</sup>A) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج)، و(د).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " فلأن ".

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: التجريد (١٢/ ٦١٦٥، ٢١٦٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٣، ١٣٤)، الهداية (٢/ ٣٩٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٠).

[قوله]: وما أَوْجَفَ<sup>()</sup> عليه المُسْلِمُون من أَموال أَهل الحرب بغير قتالٍ، يُصْرَفُ <sup>[أمـــوال</sup> الأعداء بغير في مصالح المُسْلِمينَ، كما يُصْرَفُ الخَرَاج<sup>()</sup>.

لأنَّه مستولى عليه بقوّة المسلمين ().

[قوله]: أرض العرب كلها أرض عشر، [وهي] (): ما بين العُذيب إلى مكة إلى [idot] والخصراج] والخصراج] أقصى حجر باليمن، بمهرة () إلى حد الشام ().

لأنَّ الخراج إنَّما يؤخذ بطريق الفيء؛ ولهذا لا يبتدأ به المسلم، فوجب أن لا يتعلق بأراضيهم كم للا يتعلق برقابهم ألى المعلق برقابهم ألى المعلق برقابهم المعلق برقابهم ألى المعلق برقابهم المعلق برقابه المعلق برقابه المعلق برقابه المعلق برقابهم المعلق برقابهم المعلق برقابهم المعلق برقابه المعلق برقابه المعلق برقابه المعلق برقابهم المعلق برقابه المعلق برقابهم المعلق برقابه المعلق برقابهم المعلق برقابه المعلق

<sup>(</sup>۱) الإيجاف: هو سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافاً، إذا حثها. وما أوجف المسلمون عليه: أي: أعملوا خيلهم أو ركابهم في تحصيله. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٥٧)، المغرب (ص ٤٧٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العناية (٥/ ٢٥، ٢٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "وهو" والمثبت من مختصر القدوري (ص٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) **العُذَيب**: وهو اسم ماء معروف بين القادسية ومغيثة، وهو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة، مسمَّى بتصغير العذب، وقيل: شُمِّيَ به؛ لأنه على طرف أرض العرب، من العذبة وهي: طرف الشيء. ينظر: معجم ما استعجم (٣/ ٩٢٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٩٥)، لسان العرب (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) مهرة: -بفتح الميم وسكونها - اسم بموضع باليمن يسمى باسم قبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، أبو قبيلة، تنسب إليهم الإبل المهرية، وباليمن لهم مخلاف، وبينه وبين عمان نحو شهر. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٢٣٤)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٢).

<sup>(</sup>A) ينظر: المبسوط (٣/٧)، بدائع الصنائع (٢/٥٥،٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧١)، درر الحكام (٨/ ٢٩٥).

[قوله]: والسواد أرض خراجٍ، وهو: ما بين العُذَيْب إلى عقبة ( ) حُلُوان ( )، ومن العَلْث ( ) إلى عبَّادَان ( ) ( ).

وهذا عندنا؛ لأنَّ عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ فتح السواد عنوة، وأقرَّ أهله عليه، ووظف عليها الخراج بمحضر من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، من غير نكير ().

[قوله]: وأرض السواد () مملوكة لأهلها: [يجوز] () بيعهم لها ()، [ارض السواد]

(٢) حُلُوان: بضم أوله وإسكان ثانية، سميت بذلك؛ لأنَّ معناه حافظ حد السهل؛ لأنَّ حلوان أول العراق و آخر حد الجبل، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال في بغداد.

ينظر: معجم ما استعجم (٢/ ٦٣٤)، معجم البلدان (٢/ ٢٩٠).

(٣) العَلْث: وهي موقوفة على العلوية، وهي قرية على دجلة بين عكبرا وسامرًا، وهي في أول العراق في شرقى دجلة. ينظر: المغرب (ص٣٥٥)، معجم البلدان (٤/ ١٤٥).

- (٤) عبّادان: حصن صغير على شط البحر تحت البصرة قرب البحر الملح، فإن دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمى المحرزي، ففرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو بر العرب، وهي اليمنى، فأمّا اليسرى فيركب فيها إلى سيراف وجنابة فارس، فهي مثلثة الشكل، وعبادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين، فيها مشاهد ورباطات، وهي موضع رديء، سبخ لا خير فيه، وماؤه ملح. ينظر: معجم البلدان (٤/٤٧). المغرب (ص٣٠٢).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٢).
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان (٥/ ١٥) برقم (٣/ ٣٠)، وينظر: عون المعبود (٨/ ١٩٦)، المبسوط (٣/ ٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨)، الاختيار (٤/ ١٤٢).
- (٧) أرض السواد: يعني سواد العراق: سمي بذلك ؛ لخضرة أشجاره وزرعه، وسواد العراق: أراضيه. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧١).
- (٨) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "ويجوز "والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: مختصر القدوري (٨) (ص٥٨٣).
  - (٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) (د) "وعقبة ".

وتصر فهم فیها<sup>( )</sup>.

لأنَّ عمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ بِقَّاها عليهم خراجيَّة ( ).

[قوله]: وكُل أرض أَسْلَمَ أهلُهَا عَلَيْهَا، أَوْ فتحت عَنْوَةً، وقُسِمَتْ بين الغانمين، فَهِيَ أَرضُ عُشْر ().

لأن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج عليه؛ لأنَّه فيء، فما يبتدأ بما هـو طهـرة وهـو العشر ( ).

[قوله]: وكُل أرضِ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهًا فهي أرضُ خراج (). لأنَّ الخراج مما يبتدأ به الكافر؛ لأنَّه يبتدأ بالفيء لا بالطهرة ().

[قوله]: (ومَنْ أَحيَا أرضاً مواتاً، فهي عند أبي يوسف رَحْمَهُ ٱللَّهُ معتبرة بِحَيِّزهَا، فإن أرض المسوات رون المارية ا عُشْريَّة، والبَصْرةُ عِنْدَهُ عُشْريَّةٌ بإجماع الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ. وقال محمدٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: إنْ أحياها ببئرِ حَفَرهَا، أو/ عينِ اسْتَخرَجَهَا، أو ماءِ دِجْلَةَ و() الفُرات، و() الأنهار العِظام التي [۲٦٣/i]

الإحيــاء]

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عون المعبود (٨/ ١٩٦)، التجريد (٨/ ١٢٩)، المبسوط (٣/ ٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٨)، الاختيار (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٣).

ينظر: الاختيار (٤/ ١٤٢)، العناية (٦/ ٣٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٧١)، العناية (٦/ ٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧١)، مجمع الأنهر (١/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب)و(ج) "أرض الخراج".

<sup>(</sup>A) في مختصر القدوري "أو".

<sup>(</sup>٩) في مختصر القدوري "أو".

لا يملكها أحدٌ فهي عُشْريَّةٌ، وإنْ أحياها بهاء الأنهار التي احتفرتها () الأعاجم، مثل نهر اللَّلِكِ ()، ونهر يَزْدَجرْد () فهي، خراجيةٌ ().

لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج؛ لكونه فيئاً، إلا أن يلتزمه. فإن أحياها بعين استنبطها أو بحفر بئراً ()، أو بهاء الأنهار العظام لم يوجد التزام الخراج، فلا يوضع عليه. وإن كان أحياها بهاء الأنهر المملوكة، وقد تعلق بهذه الأنهار حكم الفيء كان ملتزما للخراج. ولأبي يوسف رَحمَهُ اللهُ أن حيز الأرض في حكم الأرض حتى جاز الانتفاع لصحاب الدار بحريمها، فكذا الأرض المحياة، وجب () اعتبارها بحيزها في المحق المتعلق بها. والقياس في البصرة أن تكون خراجية، إلا أنَّ الصحابة رَضَا القياس؛ لإجماع الصحابة رَضَا القياس؛ لإجماع الصحابة رَضَا القياش؛ في المحابة رَضَا القياس؛ لإجماع الصحابة رَضَا القياش.

في (أ) و(ب) "حفرتها".

<sup>(</sup>٢) نهر الملك: وهو نهر عظيم، مخرجه من الفرات ويصب في دجلة، عليه نحو ثلاثهائه وستين قرية، على عدد أيام السنة. ينظر: معجم البلدان (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) يَزْدَ جَرْد: من ملوك فارس، وهو آخر ملوكهم. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٢). ولم أقف على موقع النهر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بئر ".

<sup>(</sup>٦) في (د) "ووجب".

<sup>(</sup>۷) ينظر: عون المعبود (۸/ ١٩٦)، التجريد (۱۲/ ۲۲۲۰)، الهداية (۲/ ۳۹۹)، الاختيار (۶/ ۱۶۳)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۲).

[قوله]: والخراج الذي وضعه عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ على أهل () السواد: من كل جريب () [الغراج الذي يبلغه الماء قفيزٌ ( ) هاشميٌّ وهو صاع <sup>( )</sup> ودرهم، ومن الرطبة <sup>( )</sup> خمسة دراهم، ومن ﴿ وَعَلَيْهَا مُا جريب الكرم المتصل (والنخل المنفصل) () عشرة دراهم ().

> لأنَّ وضعه هذا كان بمحضر الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ من غير نكير، فكان ذلك إجماعا منهم ().

> [قوله]: وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام ().

لما روي أن عمر رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ حين فتح ( ) السواد بعث حذيفة بن اليهان ( ) وعثهان

- ساقط من (ج)و(د).
- (٢) الجريب: مكيال وهو أربعة أقفزة. ينظر: مختار الصحاح (ص٥٥)، لسان العرب (١/ ٢٦٠).
- (٣) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستون صاعاً. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(٤/ ٩٠، ١٦٢)، المغرب (ص٥٠٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٢٥٨).
  - (٤) في مختصر القدوري "الصاع". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).
    - (٥) في (د) " جربت الرطب".
    - (٦) مابين القوسين ساقط من (ب).
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۸٤٥).
- (٨) أخرجه أبويوسف في الآثار (ص١٩٤) برقم (٨٧٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٣٥) برقم (٣٢٧١٢)، وينظر: الهداية (٢/ ٣٩٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٣)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٧٢)، مجمع الأنهر (١/ ٢٦٦).
  - (۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).
    - (١٠) في (د) " لما فتح ".
- (١١) هو: الصحابي الجليل، أبو عبد الله، حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي، واسم اليمان: حسل - ويقال: حسيل- ابن جابر. حليف الأنصار، من أعيان المهاجرين، وهو صاحب سر النبي علي،

بن حنيف () فمسحاها ووضعا عليها الخراج، فلما عادا قال لهم عمر رَضَيَّكُ عَنَهُ: لعلكما حمّلتها الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا، ولو زدنا لأطاقت (). وهذا يدل على أنَّ المعتبر قدر () الطاقة ().

### [الحالات التي لا خــــراج عليهـــا]

[قوله]: وإن غلب على أرض الخراج الماء، أو انقطع عنها، أو اصطلم الزرع آفة، فلا خراج عليهم ().

لأنَّ الخراج إنَّما يجب بمقابلة ما يحصل لصاحب الأرض من المنفعة، وذا إنَّما يتحقق بكون الأرض ناميا، إمَّا تحقيقاً أو تقديراً، ولم يوجد هاهنا، فأشهبت الأرض

تشهد أحداً هو وأبوه، واستشهد أباه في أحد، قتله بعض الصحابة غلطاً، فتصدق عليهم بديته. ولي المدائن في زمن عمر رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ فبقي فيها إلى بعد مقتل عثمان رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ. حدث عنه: أبو وائل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو إدريس الخولاني، وهمام بن الحارث، وغيرهم. توفي بالمدائن سنة (٣٦هـ) وقيل سنة (٥٥هـ) والأول أصح. ينظر: الاستيعاب (١/ ٣٣٥، ٣٣٥)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٥١، ١٥٤)، سير أعلام النبلاء (١/ ٣٦١، ٣٦١).

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي الجليل، أبوعمرو، وقيل: أبو عبد الله، عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم، وقيل: الحكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة الأنصاري. شهد أُحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليه وقد استعله عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ على العراق، وقد استشار عمر الصحابة - رَضَالِلهُ عَنْهُ أَجْمعين - في رجل يوجه إلى العراق، فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف، وقالوا: إنَّ له بصراً، وعقلاً، ومعرفةً، وتجربةً. روى عنه: عارة بن خزيمة، وابن أخيه أبو أُمامة بن سهل، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم. وقد عُمِّر، وتوفي في خلافة معاوية. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٩٥٨)، الاستيعاب (٣/ ١٠٣٣)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان (٢) . (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) في (د) "فيه ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١٤٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٣)، العناية (٦/ ٣٨)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

السبخة التي لا تنبت ().

[قوله]: فإن عَطَّلها صَاحِبُهَا فعليه الخراج ().

[ب/۲۹۳]

 $(1)^{(1)}$  متمكن من الانتفاع بها فكانت نامية تقديراً (10).

[قوله]: ومن أسلم من أهل الخراج، أُخِذَ منه الخراج على حاله ().

لأنَّ الخراج حق المقابلة، فلا تسقط () بإسلام من عليه، (بخلاف الجزية حيث تسقط () بالإسلام وإن كانت حق المقابلة؛ لأنَّها) () وضعت على الرقاب إذلالاً، وإذلال المسلم حرام. فأمَّا الخراج وضع على الأرضين والحقوق () المالية ليست فيها إذلال فلا تسقط بالإسلام ().

[قوله]: ويجوز أن يشتري المسلم من الذمّي أرض خراج ( )، ويؤخذ منه [Y] الخصوبين الخراج ( ) .

أمًّا جواز الشراء؛ فلكونها ملكاً له، وأمّا لزوم الخراج؛ فلأنَّه لما اشترى أرض

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ٦٦٧، ٦٦٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۸٤٥).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٤)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "يسقط".

<sup>(</sup>٧) في (ج) "يسقط".

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ج) " وحقوق ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۲۲۱۸، ۲۲۱۹).

<sup>(</sup>١١) في (د) " أرض الخراج من الذمي ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).

خراج () صارت ملتزماً للخراج بالعقد، وصار () كما لو [تَكَفَّلَ] () بجزية ذِمِّي (). [قوله]: ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ().

لأنّه () قد أدّى وظيفتها مرّة () فلا يلزمه ثانياً () () والذمي إذا اشترى أرضاً عشرية ، قال أبو حنيفة وزفر رَحَهُ هُمَاللّهُ: يؤخذ منه () الخراج. وقال أبو يوسف: عشران. وقال: محمد عشر واحد () والتغلبيّ () إذا اشترى أرض عشر ذكر في الأصل: عليه عشران، ولم يحك خلافاً. وقال الشيخ أبو الحسن: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رَحَهُ هُمَاللّهُ. وقال محمد رَحِمَهُ اللّهُ: عليه عشر واحد () فإن باع التغلبي هذه الأرض من مسلم أخذ منه عشران عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ، وقال أبو يوسف ومحمد رَحَمَهُ مَااللّهُ: عليه عشر واحد ().

<sup>(</sup>١) في (د) " الخراج".

<sup>(</sup>٢) في (ج) "فصار ".

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "كفل"، والمثبت هو الصواب والذي يستقيم به المعنى. ينظر: التجريد (١٢/ ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٢٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٥)، البحر الرائق (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).

 <sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة "ولأنَّه".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٠، ٤٠١)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٣/٦)، الاختيار (١/ ١١٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٩٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۱۲) بنو تغلِب: بكسر اللام، قوم من نصارى العرب، طالبهم عمر رَضَاً لللهُ عَنْهُ بالجزية، فأبوا فقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة، فصولحوا على ذلك. ينظر: المغرب(ص٣٤٦)، المطلع على الفاظ المقنع (ص٥٦١)، مجمع الأنهر (١/٨١).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الأصل (٢/ ١٦٦)، المبسوط (٣/ ٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٩٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>١٤) ينظر: المبسوط (٣/٧)، بدائع الصنائع (٢/٥٥).

# تتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 🕶 ۴٠/ ٣

### فصــــــل

### [تقـــدير الجزيــة]

[قوله]: الجزية على ضربين: جزيةٌ توضع بالتراضي والصلح، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق ().

لأنَّ التراضي وقع عليه دون غيره، فلا يجوز أخذ ما لم يقع عليه التراضي ()، والأصل فيه ما روي أن النبي على صالح مع بني نجران على ألف ومائتي حلة، فلم يأخذ منهم غيره ().

[قوله]: (وجزيةٌ يبتدىءُ الإمامُ وضعها، إذا غَلَبَ الإمامُ على الكفار، وأَقَرَّهُمْ على أَملاكهم، فيَضَعُ على الغَنيَّ الظَّاهر الغِنَى في كُلِّ سنةٍ ثمانيةً وأربعينَ درهماً، يأخُذُ منه في كُلِّ شهر أربعة دراهم، والمتوسط الحال أربعةً وعشْرِينَ درهماً، في كُلَّ شهرٍ درهمين، والمقير () اثْنَيْ عشر درهماً في كُلِّ شهرِ درهماً .

وقال الشافعي رَحِمَهُ أللَّهُ: هي مقدرة بدينار، يستوي فيها الغني والفقير ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ/ كذا فعله بمحضر من الصحابة رَضَالِتَهُ عَنْهُمُ [٢٦٤/١]

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٤)، البحر الرائق (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج، باب: في أخذ الجزية (٣/ ١٦٧) برقم (٣٠٤١). قال الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ٤٤٤): « إسناده ضعيف ».

<sup>(</sup>٤) في (د) " ومن الفقير "، وفي مختصر القدوري "وعلى الفقير". ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) الفقير المُعْتَمل: هو الذي يكسب أكثر من حاجته، ولا مال له. ينظر: المبسوط (١٠/٧٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "درهماً".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥،٥٨٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم(٨/ ٣٨٤)، الحاوي (١٤/ ٢٩٩).

من غير نكير ().

[قوله]: وتوضع الجزية على أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان من [أهل الجزية] العجم ().

وقال الشافعي - رَحَمَهُ اللَّهُ -: عبدة الأوثان يسترقون ولا تؤخذ منهم الجزية (). والصحيح قولنا؛ لأنَّه يجوز استرقاق رجالهم، فيجوز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب (). وأمَّا أهل الكتاب فلقوله تعالى: ﴿حَقَّ يُعَطُوا ٱلْجِزْيَةُ ﴾ (). وأمَّا من () المجوس فلقوله على الكتاب» ().

[قوله]: و $()^{()}$ على عبدة الأوثان من العرب و $()^{()}$ على المرتدين [قوله].

أمًّا عبدة الأوثان من العرب؛ فلأنَّهم بالغوا في أذية النبي على وتكذيبه، وإخراجه

<sup>(</sup>۱) ينظر: أخرجه ابن زنجويه في الأموال (ص۲۰۷) برقم (۲۰۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ٢٣٠) برقم (۱۸۲۸)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ٤٣٠) برقم (۱۲۷۲۶)، وينظر: التجريد (۱۲/ ٢٣٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٢)، الاختيار (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (٨/ ٢٥٢)، الحاوي (١٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٣١)، الهداية (٢/ ٤٠٢)، الاختيار (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، من الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص۲۷۸) برقم (٤٢)، وعبدالرزاق في مصنفه (٦٨/٦) برقم (٢٠٠٢): «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التمهيد (٢/ ١١٤): «هذا حديث منقطع»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٣): «وهو منقطع».

<sup>(</sup>٨) في (أ) و (ج) " و لا يوضع ".

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب) "ولا المرتدين" وفي (ج) " والمرتدين ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).

[قوله]: ولا جزيـة عـلى امـرأةٍ، ولا صبيٍّ، ولا زمـنٍ، ولا أعمى، ولا فقيرٍ غـير [العفـوعـن الجزيــــة] معتمل، ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس<sup>()</sup>.

أمَّا المرأة والصبي؛ فلأنَّه إليسا من أهل القتل، والجزية إنَّم تجب؛ لإسقاط القتل. وكذا الزمن والأعمى (). وأمَّا () الفقير الذي هو غير معتمل فهو مذهبنا ().

وقال الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: توضع عليه الجزية ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ غير المعتمل لا يطيق الأداء، والطاقة معتبرة كما في خراج الأراضي (). وأمَّا الرهبان لا يقاتلون ()، فلا توضع عليهم الجزية ().

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٣)، الاختيار (٤/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "من ترك".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله (٤/ ٦١) برقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٢)، الاختيار (٤/ ١٣٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "فأما" وفي (د) "أما ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٢)، الاختيار (٤/ ١٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٨/ ٣٨٤)، الحاوي (١٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٤٣)، الاختيار (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و (ب) و (ج) " لا يقاتل ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣)، الاختيار (٤/ ١٣٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٨).

[قوله]: ومن أسلم وعليه جزيةٌ سقطت عنه ().

[ســــقوط الجزيـــة]

وقال الشافعي - رَحَمَهُ ٱللهُ-: لا تسقط (). والصحيح قولنا؛ لقوله الله اليس على مسلم جزية » (). وهذا يبقى للابتداء والبقاء، وعلى هذا الخلاف إذا مات الذمّي سقطت الجزية عندنا؛ لما أنَّ الموت ينافي معناها، وهو الصغار والذّلة ().

[قوله]: وإن اجتمع حولان، تداخلت الجزية ().

[وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف] ( ) و محمد - رَحَهُ هُمَالُلَهُ-: لا يتداخلان، وهو قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ ( ). والصحيح قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّها عقوبة، فإذا اجتمعت أسبابها من جنس واحد تداخلت كالحدّود/ ( )( ).

[۲٦٤/ಀ]

وقد قال أصحابنا رَحَهُ مُراللَّهُ: الجزية تجب بأوّل الحول ( ). وقال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: بمضى الحول ( ). والصحيح قولنا؛ لأنّه مال يجب عند إسقاط القتل، فكان وجوبه

- (١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).
- (۲) ينظر: الأم (۸/ ۳۸۵)، الحاوي (۱۶/ ۳۱۳).
- (٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤١٨) برقم (١٩٤٩)، وأبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في الذمي يسلم في بعض السنة هل عيه جزية (٣/ ١٧١) برقم (٣٠٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (ص ٢٧٩) برقم (٢٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٥٠) برقم (٢١٠١)، والدار قطني في سننه (٥/ ٢٧٥) برقم (٢١٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٦١) برقم (٢٠٥٧).
  - (٤) ينظر: التجريد (١٢/ ٢٥١٦)، الاختيار (٤/ ١٣٨، ١٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥).
    - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٥).
- (٦) مابين المعقوفتين في جميع النسخ" وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف " والمثبت هو الصواب. ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٤)، الهداية (٢/ ٤٠٣).
- (۷) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٢٩٤)، التجريد (٢١/ ٦٢٤٩)، الهداية (٢/ ٤٠٣)، الحاوي (١٤/ ٣١٥)، الحاوي (١٤/ ٣١٥)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص٢٣٨).
  - (٨) في (ب) "كالحد".
- (٩) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٤٩)،الاختيار (٤/ ١٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥)، البحر الرائق (٥/ ١٢١).
- (١٠) ينظر: التجريد (١٢/ ٦٢٤٧)، الاختيار (٤/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥)، مجمع الأنهر (١/ ٦٧٢).
  - (١١) ينظر: الحاوي (١٤/ ٣١٥)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص٢٣٨).

حال سقوط القتل، كالصلح عن دم العمد ().

[إحداث بيعة أو كنيـــسة] [قوله]: ولا يجوز إحداث بيعةٍ ولا كنيسةٍ في دار الإسلام ().

لأنَّه إعلاء كلمة الكفر ().

[قوله]: وإذا انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها ().

لأنًّا أقررناهم () عليها، والأبنية لا تبقى على التأبيد، فجاز لهم إعادتها كسائر أبنيتهم (). وقالوا: لو تخلّى رجل منهم في صومعة منع منه؛ لأنَّ الصومعة تجري مجرى الكنيسة ().

[قوله]: ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن  $\binom{1}{2}$  المسلمين في زيهم، ومراكبهم، التميز عن وسروجهم، وقلانسهم  $\binom{1}{2}$  ، ولا يركبون الخيل، [ولا يحملون] السلاح  $\binom{1}{2}$  .

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (۱۲/ ۱۲۷)، الاختيار (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٣٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٤)، الهداية (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " أقررنا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٠)، البحر الرائق (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "على ".

<sup>(</sup>٩) في (أ)و(ب)و(د) "وملابسهم".

<sup>(</sup>۱۰) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، ومنها ما يلبسه بعض كهنة النصارى. ينظر: القاموس الفقهي (ص۳۰۸)، معجم لغة الفقهاء (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>١١) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "يعملون"، والمثبت من مختصر القدوري هو الصواب. ينظر: مختصر القدوري (ص٨٦ه).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) (ج) و(د) " بالسلاح ".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

أمَّا الأول؛ فلأنَّ المسلم يجب () تعظيمه وموالاته، والكافر لا. فإذا اختلطوا لا يقع الأمن من تعظيم الكافر؛ فلهذا وجب تمييزهم (). فالحاصل أنَّه لا يُرترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين () في مركبه، ولا في هيئته؛ إظهاراً للذل والصغار في حقهم؛ ولأنَّ فيه إعلاء كلمة الله تعالى (). وقد قال أصحابنا رَحَهُمُ اللَّهُ: ليس لهم إظهار شيء من المعاصي في أمصار المسلمين، ولا يبيعوا () الخمر والخنزير ظاهراً؛ لأنَّ هذا لم يدخل تحت العهد ().

[قوله]: ومن امتنع من أداء الجزية، أو قتل مسلماً، أو سب النبي هي أو زنى () [معيادنقض العهدد] العهدد] العهدمة الم ينقض عهده () ولا ينتقض () العهد () إلا بِأَنْ يلحق بدار الحرب، أو يغلبوا () على موضع فيحاربوننا () ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٠، ٢٨١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "يشبه "، وفي (ب) "المسلمين".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " تبتعوا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٣٤)، الاختيار (٤/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٧٧)، مجمع الأنهر (١/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "بني ".

<sup>(</sup>۸) في (أ)و(ب)و(ج) "ينتقض".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "بعهده".

<sup>(</sup>۱۰) في (د) "ولا ينقض".

<sup>(</sup>١١) في (أ)و (ب) و (ج) "عهده ".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و(ب) و(ج) " يغلبوا ".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) و(ب) و(ج) " يحاربوننا ".

<sup>(</sup>١٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

وقال أصحاب الشافعي رَحْمَهُ أللهُ: ينتقض العهد بجميع ذلك (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الجزية خلف عن الإسلام، فيجب إبقاؤها ما أمكن ().

(١) ينظر: الأم (٨/ ٣٨٥)، الحاوي (١٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: التجريد (۲۱/ ۲۲٦٦)، تبيين الحقائق (۳/ ۲۱۸)، الجوهرة النيرة (۲/ ۲۷٦)، اللباب في شرح الكتاب (۱٤/ ٤٨).

## [فصل في أحكام المرتد]

[قوله]: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام ()، عرض الإسلام عليه، فإن كانت له [معامليد] المرتدد] شبهةٌ كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل ().

أمَّا عرض الإسلام عليه؛ لأنَّ الظاهر أنَّ من إرتدَّ فإنهَّا إرتدَّ بشبهة دخلت عليه، فاستُحِبَّ العرض عليه ليذكر الشبهة، فتزال عنه، والعرض غير واجب؛ لأنَّه ممن بلغته الدعوة، (والكافرإذا بلغته () الدعوة ()) يستحب تجديد العرض () عليه، ولا يجب ().

أُمَّا جواز القتل فلقوله تعالى: ﴿ سَتُدَّعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِمُونَ ﴾ (). جاء في التفسير: أنَّ المراد به أهل الردة ().

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفتين في (ب) "أحكام الإرتداد" من غير كلمة "فصل". وفي (د) "فصل مرتد"، وليست موجودة في (أ) و(ج)، وما تم إثباته يتناسب مع هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) في (ب)زيادة "والعياذ بالله".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "بلغت".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) مايين القوسين ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في (د) "العهد".

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٥٤)، الهداية (٢/ ٤٠٦)، الاختيار (٤/ ١٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح، من الآية: (١٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (٢٦/ ٨٣)، أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٧٢).

[قوله]: فإن قتله قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه، كره له () ذلك، ولا شيء على القاتل ().

أمَّا الكراهة؛ فلترك العرض/ الذي فيه رجاء الإسلام، وأما لا يجب شيء فلأن [أ١٥٥٠] قتله واجب بتبديل الدين (). فإن طلب التأجيل أجِّل ثلاثة أيام، وإن لم يطلب فوّض إلى رأي الإمام، فإن غلب على ظنه أنَّه إنْ أجَّلَه أسلم، أجَّلَه ()، وإن لم يغلب عجَّلَ () قتله ().

[قوله]: (فأمَّا المرأة () فلا تقتل، ولكن تحبس حتى تسلم () (). أمَّا الحبس؛ أمَّا لا تقتل؛ لأن النبي على نهى عن قتل النساء (). وهذا عام (). وأمَّا الحبس؛

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج) و(د)

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٤/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (د) " تعجل ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٤)، العناية (٦/ ٦٨، ٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٦)، البحر الرائق (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "وأما المرأة "، وفي (د) " والمرأة ".

<sup>(</sup>٨) في (ج) جاءت العبارة هكذا: (فلا يقتل، ولكنه يحبس حتى يسلم) قلب ضمير المؤنث إلى مذكر.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (٤/ ٦٦) برقم (٣٠١٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣/ ٣٠١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣/ ١٣٦٤) برقم (١٧٤٤)، ولفظه عندهما: عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «وجِدَت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول عليه، فنهى رسول الله عليه عن قتل النساء والصبيان».

<sup>(</sup>١١) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٤٢)، الاختيار (٤/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٥).

فلأنَّهَا التزمت الإسلام بدخولها فيه، ومن التزم الإسلام لا يجوز تقريره على الكفر بعده ()().

[قوله]: ويزول ملك المرتدعن أمواله بِرِدّتِهِ زوالاً مراعىً. فإن أسْلَمَ عادتْ على [آثارالردة] حالها ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللهُ. وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُ مَا اللهُ: لا يزول ملكه، إلا أنّ أبا يوسف رَحَمُهُ اللهُ جعل تصرفه بمنزله تصرف من عليه القصاص، ومحمد رَحَمُهُ اللهُ جعله بمنزلة المريض (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللهُ الأنّ المرتد هالك () حكماً، لما أنّه ارتكب جريمة استحق بها نفسه، فكان هالكاً حكماً ولو كان هالكاً حقيقة زالت أملاكه قطعاً. فإذا كان هالكاً حكماً ()، زالت أملاكه زوالا أن مراعى ()؛ لما أنّه مدعو إلى الإسلام () برجاء () وجوده منه، فيتعلق حقه به، فإن أسلم زالت أحكام الهلاك عنه، فكأنه لم يرتد. وإن قُتِلَ أو مات على ردته استقرّ كفره، فاستقر أحكام الهلاك عنه، فكأنه لم يرتد. وإن قُتِلَ أو مات على ردته استقرّ كفره، فاستقر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع الصغير (ص٥٠٥)، التجريد (١١/ ٥٨٥٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "هالكاً ".

<sup>(</sup>٦) في (د) "حكمه ".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "رالا ".

<sup>(</sup>A) في (أ) و (ب) و (ج) "مراعا".

<sup>(</sup>٩) في (ج) " إلى دار الإسلام ".

<sup>(</sup>١٠) في (ج) "برجاء".

<sup>(</sup>١١) في (ج) " زال ".

زوال ملكه<sup>()</sup>.

[قوله]: وإن أمات، أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام ورثته المسلمين، وكان أما اكتسبه في حال أردته فيئا ألى المسلمين، وكان أما اكتسبه في حال المسلمين، وكان أما المسلمين المسلمين، وكان أما المسلمين، وكان أما المسلمين، وكان أما المسلمين المسلمين

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. وقالا: الجميع لورثته (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ؛ خيع ذلك في و (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ؛ لأنّه كان مسلماً مالكاً لماله، فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله كما لو مات المسلم، ولا يقال: بأنَّ زوال ملكه إمّا أن يكون () قبل الردة أو معها أو بعدها ()، والحكم لا يسبق السبب ولا يقترن به، بل يعقبه، وبعد الردّة هو كافر؛ لأنّا نقول: بل المزيل للملك ردته، كما أنّ المزيل للملك () في حق المسلم موته، ثم الموت يزيل الملك عن الحي، لا عن الميت، فكذا الردة تزيل الملك عن الحي لا عن الميت، فكذا الردة تزيل الملك عن الحي المسلم ().

<sup>(</sup>١) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٥٥)، الهداية (٢/ ٤٠٧)، الاختيار (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د) " فإن ".

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د) " إسلامه ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) "فكان".

<sup>(</sup>٥) في (ج) "على ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٩٥٩٣)، الهداية (٢/ ٤٠٧)، الاختيار (٤/ ١٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٨/ ٢٤٠)، الحاوي (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) في (د) "كان".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) أو معه أو بعده"، وفي (ج) " أو بعده أو معه ".

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: المبسوط (۱۰/ ۱۰۰ – ۱۰۲)، الهداية (۲/ ٤٠٧)، تبيين الحقائق (۳/ ٢٨٦، ٢٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٧).

[قوله]: وإن لَحِقَ بدار الحرب مُرْتَدَّاً، وحَكَمَ الحَاكِمُ بِلحَاقِهِ، عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ، وأُمَّهاتُ أُولاَدِهِ ( ).

لأنّه بلحاقه صار حربياً حقيقة وحكماً؛ لأنّه قد بطل إحراز نفسه بدار الإسلام حين عاد إلى دار الحرب. والحربي في دار/ الحرب كالميت في حق المسلمين قال الله [ب/٢٦٥] تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخِينَنَهُ ﴾ أي: كان () كافراً فهديناه، إلاّ أنّه إنّها توقّف على حكم الحاكم باللّحاق؛ لأنّ انقطاع الحقوق معنى مختلف () فيه، فوقف على إنفاذ الحاكم كسائر المجتهدات ().

[قوله]: وحلَّت الدُّيون التي () عليه ().

لأنَّ الحكم بلحاقه بدار الحرب بمنزلة موته ( ).

[قوله]: ونقل ما اكتسب في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين (). وقال الشَّافعي رَحْمَهُ اللَّهُ: يكون فيئاً (). لما ذكرنا ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، من الآية: (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "يختلف".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٠٣/١٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٧)، الهداية (٢/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٧)، المجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ)و (ب)و (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۸۷٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٨/ ٢٤٠)، الحاوي (١٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١١) يعني الشارح رَحْمُهُ اللَّهُ لما ذكر قبل هذه المسألة، من قول الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ أن جميع مال المرتد يكون فيئاً.

[قوله]: وتقضى الدُّيون الَّتي لزمته في حال () الإسلام، مَّا اكتسبه في حال () الإسلام، وما لزمه () من الدُّيون في حال ردته، مَّا اكتسبه في حال ردَّته ().

وذكر في الجامع الصَّغير: أنَّ ذلك فيها اكتسبه حالة الإسلام، إلاَّ أن يفضل شيء فيكون فيها اكتسب حالة الردة؛ لأنَّ ما اكتسبه في حال () الإسلام ميراث، والدين مقدم على الميراث (). وهذا على أصل أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ، أمَّا على أصلهما فاكتسابه في الحالين سواء، وديونه كلّها سواء في جميع أكتسابه ().

[قوله]: وما باعه أو<sup>()</sup>اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف، فإن، أسلم صحَّت عقوده، وإن مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب بطلت<sup>()</sup>.

بناء على ما بينًا أنَّ على أصل أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: الردة تزيل الملك زوالاً مراعى، فتكون تصرفاته موقوفة أيضاً، وعند أبي يوسف رَحَمَهُ اللَّهُ: جميع ذلك جائز كتصرف من عليه (() القصاص. وعند محمد رَحَمَهُ اللَّهُ: هو بمنزلة المريض، فتجوز () تصرفاته من الثُّلث ().

<sup>(</sup>١) في (أ)و(ب)و(ج) "حالة".

<sup>(</sup>۲) في (أ)و(ب)و(ج) "حالة".

<sup>(</sup>٣) في (ب)و(ج) "لزمته".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) في (د) "حالة".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع الصغير (ص٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٨)، الاختيار (٤/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۸) في (ب)و (ج) "و".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۵۸۷).

<sup>(</sup>١٠) من هنا بداية سقط كبير في (د) إلى بداية كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>١١) في (أ)، و(ج) " فيجوز ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٩)، الاختيار (٤/ ١٤٦، ١٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٨).

[قوله]: وإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام (مسلماً، فيا وجده في يد ورثته من شيء له () بعينه أخذه (). وهذا على وجهين: أمّا إن عاد إلى دار الإسلام) قبل الحكم بلحاقه، أو بعد الحكم بلحاقه. ففي الوجه الأول سقط حكم الردة بعوده، فصار كأن لم يزل مسلماً. وفي الوجه الثاني، ما وجده من ماله قائماً في يد ورثته أخذه؛ لأنّه ملك () عليه المال بغير عوض، فها دام على ملك وارثه جاز أن يكون له فيه حق الرجوع كالهبة. فأمّا ما زال ملك الوارث عنه، فلا رجوع له فيه أصلاً، كالهبة إذا زال عن ملك الموهوب؛ لأنّه يسقط حق الرجوع فيها ().

[قوله]: والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها، جاز تصرفها ().

لأنَّ عصمة المال تبع لعصمة النفس؛ فبالردة لا تزول () عصمة نفسها حتى لا تقتل ()، فكذا عصمة مالها. ولا/ كذلك الرجل، وهذا إذا كانت قبل اللحاق بدار الحرب، فأمَّا بعد اللحاق بدار الحرب، لا ينفذ؛ لأنَّ عصمة نفسها تزول باللحاق، وحتى () تسترق والاسترقاق إتلاف حكماً، فكذا عصمة مالها تزول أيضاً ().

<sup>(</sup>١) في مختصر القدوري "من ماله".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٧، ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١٤٦، ١٤٧)، العناية (٦/ ٨٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ)و(ج) "لا يزول".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "لا يقتل".

<sup>(</sup>٩) في (ج) "حتى ".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: التجريد (۱۱/ ٥٨٥٧، ٥٨٥٧)، المبسوط (۱۱/ ۱۱۱،۱۱۱)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٦، ١٣٧)، المبسوط (١٠/ ١١١،١١١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٦، ١٣٧).

نــصاری بــنی

[قوله]: (ونصاري بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ا لأنَّ عمر رَضَٰلِتَهُ عَنهُ صالحهم على ذلك ( ).

[قوله]: ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم ().

وقال زفر والشافعي رَحِمَهُمَاٱللَّهُ: لا يؤخذ من نسائهم ().

والصحيح قولنا؛ لأنَّ هذا مال وجب بالصلح، فجاز أخذه من النساء؛ لقوله ﷺ: «خذ من كل حالم وحالمة» ().

[قوله]: وما جباه الإمام من الخراج، ومن أموال بني تغلِّب، وما أهداه أهل [س الحرب إلى الإمام، والجزية، تصرف في مصالح المسلمين: فتُسَدُّ منه الثغور، وتبنى المسلمين] القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين، وعُمَّاهُم، وعُلماؤُهُم منه ما يكفيهم، ويُدْفَعُ منه أَرزاقُ المُقاتلَةِ وذراريهم ( <sup>)</sup>.

لأنَّ جميع هذه الأموال وصلت إلينا من غير قتال، فيكون موضعه بيت المال،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٦٧) برقم (١٩٣٩٢)، والبيهقي في السنن الكبري (٩/ ٣٦٣) برقم (١٨٧٩٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤١٦) برقم (١٠٥٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٨)، الحاوي (١٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦/ ٣٣٨) برقم (٢٢٠١٣)، وأبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في أخذ الجزية (٣/ ١٦٧) برقم (٣٠٣٨)، الترمذي في سننه، في الزكاة، باب: ماجاء في زكاة البقر (٣/ ١١) برقم (٦٢٣)، والنسائي في سننه، في كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر (٥/ ٢٥) برقم (٢٤٥٠) وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٨٩) برقم (١٠٠٩)، ولفظه: (أنَّ النبي ﷺ لَّا وجه معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم،-يعني محتلماً- وفي رواية عبد الرزاق: وحالمة، ديناراً، أوعدله من المعافري، ثياب تكون باليمن). قال الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ٢٩٧): «إسناده صحيح على شرط

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

ومال بيت المال معد لمصالح المسلمين، والوجوه التي ذكرها () كلها عائدة إلى مصالح المسلمين، فجاز الصرف إليها ().



<sup>(</sup>١) في (ج) " ذكرنا ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٢/ ٤٠٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٧٩).

# [فصل: في قتال البغاة]

[قوله]: وإذا تغلب قومٌ من المسلمين على بلدٍ، وخرجوا عن طاعة الإمام، دعاهم البغاة] البغامة الله الجهاعة، وكشف عن شبهتهم ().

لما روي أنَّ علياً رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ أرسل ابن عباس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا فدعا أهل حروراء () وناظرهم قبل قتالهم ().

[قوله]: ولا يبدأ بقتالهم حتى يبدؤوه ()، فإن بدءوا قاتلهم حتى يفرق قتال البغاة وأساره] معهم ().

لقوله تعالى: ﴿ وَمَعَنَا اللَّهِ مَتَّى تَغِي حَتَّى تَغِي حَتَّى تَغِي عَنَّ اللَّهِ ﴿ ). وروي عن أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ أنه قال: ينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته، أراد بذلك: إذا لم يكن هناك إمام يدعو إلى القتال، فأمَّا ( ) إذا دعاه وعنده قدرة وغنى ( ) لم يسعه التخلف

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وقد أضفتها؛ لمناسبتها في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) البغاة في اللغة: جمع باغ، من البغي، وهو الظلم. ينظر: أنيس الفقهاء (ص٦٧). وشرعاً: هم القوم الذين يخرجون على إمام أهل العدل، بتأويل، ويستحلون القتال، والدماء، والأموال، ولهم منعة وقوة. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) **حرورا**ء: -بفتحتين وسكون الواو- قرية بظاهر الكوفة، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ، فنسبوا إليها. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٨٦) برقم (٢٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣١١) برقم (١٦٧٤١).

<sup>(</sup>٦) في مختصر القدوري "ولا يبدؤهم بالقتال". ينظر: (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "بدؤه".

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص۸۸۵).

<sup>(</sup>٩) سورة الحجرات، من الآية: (٩).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) " أما ".

<sup>(</sup>١١) في (ب)و(ج)" وغنا".

عن ذلك بظاهر ما تلونا من الآية ().

[قوله]: فإن كان () لهم فئة أجهز على جريحهم، وأتبع مولِّيهم ().

لأنَّ الغرض من قتالهم إزالة بغيهم، فمتى كانت لهم فئة يرجعون إليها لا يزول بغي الموليّ؛ لأنَّه يرجع إلى البغاة فيعود إلى قتال أهل العدل. وكذا الجريح، يحتمل أن يبرأ فيعود إلى القتال، فجاز قتله. والأسير منهم يجوز قتله، إذا فيه () مصلحة، لما أنَّه لم يزل بغيه. وجاز تخلية سبيله. وإن رأى الإمام أن يجبسه حتى يعود أهل البغي عن البغي جاز ().

[ب/۲۲۲]

[قوله]: فإن لم يكن لهم افئة لم الم يُجْهِزْ على جريحهم، ولم يَتْبَع موَلِّيَهُم (). لأنَّ المقصد إزالة جمعهم، وقد () حصل بالهزيمة (). [قوله]: ولا تسبى لهم ذرية ، ولا يقسم لهم مال () ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٢٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، الاختيار (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>۲) في مختصر القدوري "كانت". ينظر: (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(ج) " إذا كان فيه ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٣٣)، المبسوط (١٠/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤١، ١٤١)، الاختيار (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٨) في (ج) " فقد ".

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، الاختيار (٤/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، و(ج) " ولا يقسم مالهم "، وفي مختصر القدوري "ولا يغنم لهم مال ". ينظر: (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٩).

لأنهم مسلمون، فلا يغنم () مالهم ().

[أموال البغاة]

[ $\bar{a}_0$ ]:  $\bar{a}_0$ [ $\bar{a}_0$ [ $\bar{a}_0$ ]:  $\bar{a}_0$ [

(وقال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: لا يجوز (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ للإمام أن يأخذ سلاح المسلمين إذا احتاج إليه) ()، فلأن يأخذ بسلاح () الباغي كان ذلك أولى ().

لما أنَّ مالهم لا يملك بالقهر والاستيلاء، وإنَّما يمنع عنهم؛ لئلا يستعينوا به على القتال، فإذا زال هذا المعنى ردت عليهم أموالهم ( ).

[قوله]: وما جباه أهل البغي من البلاد التي غَلَبُوا عليها، من الخراج، والعشر، لم البنساة] البنساة] وما جباه أهل البغي من البلاد التي غَلَبُوا عليها، من الخراج، والعشر، لم البنساة] وما جباه أهل البغي من البلاد التي غَلَبُوا عليها، من الخراج، والعشر، لم

<sup>(</sup>١) في (ج) " فلا يقيم ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٢٦)، الاختيار (٤/ ١٥٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(ج) " بأن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي (١٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، الاختيار (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط(١٠/ ١٢٦، ١٢٧)، الاختيار (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٩).

لأنِّ حق الإمام في الأخذ إنَّا ثبت؛ لأجل الحماية، ولم يوجد هذا في حقهم (). [قوله]: فإن مرفوه في حقّه، أَجْزَأَ مَنْ أُخِذَ منه، وإن لم يكن () صرفوه في وجهه () أُفتي () أهله () فيما بينهم وبين الله تعالى أَنْ يعيدوا ذلك ().

لأنَّ في الفصل الأول وصل الحق إلى المستحق بخلاف الفصل الثاني، إلا أن بالدفع إليهم سقطت المطالبة عنهم، وسقوط المطالبة في الظاهر لا تمنع وجوبه فيها بينه وبين الله تعالى كسائر أمواله الباطنة ().

### فصـــل ( )

وما تلف بين أهل البغي والعدل من نفس، أو مال، فلا ضهان على كل واحد من الفريقين؛ لحديث الزهري: «وقعت الفتنة العظيمة، وأصحاب ( ) رسول الله على متوافرون، [فأجمعوا] ( ) رأيهم على أنَّ كلُّ دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكلُّ ما أتلف بتأويل القرآن فلا حدَّ فيه.

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (٢/ ٤١٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري "فإن كانوا صرفوه". ينظر: (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) في مختصر القدوري "وإن لم يكونوا". (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري في "حقِّه". ينظر: (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) أفتوا ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ)، و(ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الهداية (٢/ ١٣ ٤)، الاختيار (٤/ ١٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٩) هذا الفصل كله ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) مابين المعقوفتين ليس في جميع النسخ، والمثبت من المصادر. ينظر: التجريد (١١/ ٥٨٣٠).

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (ج).

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ١٠٠/ ٢٠/ ٢٣٤١

وما كان قائماً بعينه ردّه »<sup>()</sup>.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۳۰۳) برقم (١٦٧٢٤). وينظر: التجريد (١١/ ٥٨٣٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، الاختيار (٤/ ١٥٢).

# دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

# فصل: فيما يصير به الكافر مسلماً

اعلم بأنَّ الكافر على قسمين: فمنهم من يجحد الباري، ويعبد الأوثان، ويثنيه، وهم على ضربين: منهم من يشرك معه ( ) غيره، فهو إذا قال: لا إله إلا الله كان ذلك إسلاماً منه، وكذلك إذا قال: أشهد أنَّ محمداً رسول الله؛ لأنَّهم في دينهم يمتنعون من ( ) كل واحد من الشهادتين، [فإذا أتوها] ( ) دل على انتقالهم عبَّا كانوا عليه، وعلى هذا إذا قالوا: أسلمنا أونحن مسلمون ( ). والقسم الثاني: ممن ( ) يثبت الباري، ولا يشرك معه، بل يقول بالتوحيد، ولكنَّه يجحد الرسالة، فإنَّه لا يكون مسلمًا بقوله: لا إله/ إلا الله؛ لأنَّه لم ( ) ينتقل عيَّا كان عليه، فإن قال: أشهد أنَّ محمداً رسول الله، كان مسلماً. وفرقة من أهل الكتاب يقولون: محمد ( ) الله إلى العرب دون بني إسرائيل، فهذه الفرقة لا يكون أحد منهم مسلماً بإثبات الشهادتين حتى يتبرؤا ( ) من الدين الذي عليه. ولو قال واحد منهم: إني مسلم أو مؤمن، لم يكن بـذلك مسلماً ( ' ' )؛ لأنَّهم يزعمون أنَّ الإيمان والإسلام ما هم عليه ( ). وما روي في الحديث: «فإذا

<sup>(</sup>١) هذا الفصل كله ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١٥٠)، البحر الرائق (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب)".

<sup>(</sup>٧) في (ج) " إِنَّه لم ".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "أنَّ محمداً ".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "تبرأ".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار (٤/ ١٥٠)، البحر الرائق (٥/ ٨٠).

تتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ۴٠/ ٢٠٠/

قالوها () عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» () قال ذلك في عبدة الأوثان، وكانت () الغلبة لهم في ذلك الزمان.

ولو قال النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، وأبرأ من النصرانية، لا يكون مسلماً؛ لجواز أن يبرأ من النصرانية بدخوله في دين آخر من اليهودية وغيرها. فإن أقال مع ذلك: وأدخل في دين الإسلام، أو في دين محمد كان مسلماً؛ لأنَّه قد تبرّاً من دينه ودخل في دينا.

فإن قال () اليهودي: أنا مسلم، أو قد () أسلمت سئل عن ذلك، فإن قال: أردت به ترك () دين اليهودية والدخول في دين الإسلام كان بذلك مسلماً. وإن قال: ما أردت رجوعاً عن ديني، ولكن أردت أنا مسلم، فليس بمسلم.

فإن لم يسأل عن شيء من ذلك حتى جعل يصلي مع المسلمين في مساجدهم المسلاة في جماعة، (أو أقرَّ أنَّه صلَّى مع المسلمين في جماعة) أو أذَّنَ في بعض مساجدهم كان مسلماً. ولو رأوه يصلي وحده كما يصلي في مسجد جماعة المسلمين، أو

<sup>(</sup>١) بياض بمقدار كلمة، ولا وجود لسقط. وفي (ج) " فإذا قالوا ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيهان، باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاه وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، (١/ ١٤) برقم (٢٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيهان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمداً رسول الله (١/ ٥٢) برقم (٢١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) "فكانت".

<sup>(</sup>٤) في (ج) وإن ".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ج) " أو قال ".

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ج).

يؤذن لغير () صلاة لم يكن بذلك مسلماً. ولو صلى في جماعة كان مسلماً (). وقال الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: لا يكون مسلماً ().

(١) في (ج) "بغير ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح السير الكبير (١/١٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٣)، الاختيار (٤/ ١٥٠)، البحر الرائق (٥/ ٨٠٠). (٥/ ٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥).

### كتاب الحظر والإباحة ( )

[استعمال الحريـــر] [قوله]: لا يحل للرجال لبس الحرير، ويحل للنساء ().

لأنَّ النَّبِي ﷺ أخذ حريراً بشماله، وذهباً بيمينه، ثمَّ رفع بهما يديه فقال: «هذان حرامان على ( ) ذكور أمتى حل لإناثهم» ( ).

[قوله]: ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ، وقال أبو يوسف ومحمد [استعمال رَحِمَهُمَاٱللَّهُ: يكره توسده ().

لأنَّ التنعم بالتوسد والنوم مثل اللبس، وأنَّه من عادة المسرفين. ولأبي حنيفة

(١) سمى الكتاب بهذا الاسم، الكرخي والقدوري رَحْهُمُ مَاللَّهُ وفيه ما منع منه الشرع وأباحه، وسياه بعضهم: كتاب الكراهية؛ لبيان مايكره من الأفعال وما لا يكره، وسياه بعضهم: كتاب الاستحسان ؛ لأن فيه بيان ماحَـسَّنَهُ الـشرع وقَبَّحَـهُ. ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٥)، بـدائع الـصنائع (٥/ ١١٨)، تبيين الحقـائق (۱/ ۲۱)، رد المحتار (۱/ ۳۳۲).

الحظر في اللغة: الحجر والمنع والحبس. واصطلاحاً: ما منع من استعماله شرعاً، والمحظور ضد المباح. والمباح: ما أجيز فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٥١)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٩٥٩)، لسان العرب (٤/ ٢٠٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٠)، رد المحتار (٦/ ٣٣٦)، اللباب في شرح الكتاب(٤/ ١٥٦).

- (۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۹۵).
  - (٣) في (ج) "في ".
- (٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٤٦) برقم (٧٥٠)، وابن ماجه، في كتاب اللباس، باب: لبس الحرير والـذهب للنساء (٢/ ١١٨٩) برقم (٥٩٥٣)، وأبو داود، في كتـاب اللبـاس، بـاب: في الحرير للنساء (٤/ ٥٠) برقم (٤٠٥٧)، والترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب (٤/ ٢١٧) برقم (١٧٢٠)، والنسائي في كتاب الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال (٨/ ١٦٠) برقم (١٤٧٥). وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٥).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩١٥).

[ب/٢٦٧] [اســــتعمال الــــديباج] رَحْمَهُ اللّهُ أَن القليل من الملبوس حلال ()، فكذا القليل من اللّبس والاستعمال (). [قوله]: ولا بأس بلبس/ الديباج في الحرب عندهما ().

(لما روى السعبي () أن النبي الله في رخّص في لبس الحرير والديباج في الحرب) () () ؛ لأنَّ الحاجة ماسة إليه في الحرب، لكونه أدفع وأهيب ().

[قوله]: وعند أبي حنيفة يكره ().

لأنَّ الحرام لا يحل إلا عند الضرورة، وقد اندفعت بالأدنى وهو المخلوط ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "هنا زيادة "كالعلام ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٦)، الاختيار (٤/ ١٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨١)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو: عامر بن شراحيل بن عبد الله، أبو عمرو الشعبي الهمداني الكوفي. كان مولده سنة إحدى وعشرين. وقد أدرك خمسين ومائة من الصحابة. سمع: جابر بن عبد الله وابن عباس وعدي بن حاتم وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبا هريرة. وروى عنه: إسهاعيل بن خالد وعاصم الأحول والأعمش ومطرف وغيرهم. مات سنة ثلاث ومائة، وقيل سنة خمس ومائة، وقيل ست ومائة. وهو ابن سبع وسبعين. ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص١٦٣)، رجال صحيح البخاري (٢/ ٥٥٧)، رجال صحيح مسلم (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ. وقد ذكره بعض الفقهاء. ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٦)، الاختيار (٤/ ١٥٨). وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٤) برقم (٢٤٦٧٣) عن عطاء موقوفاً بلفظ: (لا بأس بلبس الحرير في الحرب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٦)، الاختيار (٤/ ١٥٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٩١٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٦)، الاختيار (٤/ ١٥٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨١)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٥).

[قوله]: ولا بأس بلبس الملحم () إذا كان سَدَاهُ إبرسيها ولحمته قُطناً أو خزاً (). لأنَّ الثوب يصير ثوباً باللحمة، فكانت العبرة لها ( ) دون غيرها ( ).

[قوله]: (ولا يجوز () للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة، إلاَّ الخاتم والمنطقة السنمال السنمال وحلية السيف من الفضة <sup>()()</sup>.

> والأصل فيه ما روينا من التحريم ( )، إلا أنَّه أطلق القليل من الفضة ومن الحرير أيضاً، وهو قدر ( <sup>)</sup> العلم؛ ليكون نموذجاً للكثير الكامل، وقد اندفعت هذه الضرورة بالتختم بالفضة، (فبقي الذهب) ( ) على حكم التحريم؛ والحلقة هي المعتبر. وأمَّا المنطقة وحلية السيف، فلورود الآثار بالرخصة في السلاح ( )( ).

<sup>(</sup>١) لحمة الثوب: ماسدي بين السدين، يضم ويفتح، والسدي: الأسفل من الثوب. ينظر: لسان العرب .(047/17)

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "بها".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٣١)، الهداية (٤/ ٣٦٦)، الاختيار (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "ولا يحل ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ)و(ب).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۲٥).

<sup>(</sup>٨) يشير الشارح رَحِمَهُ ألله إلى ما ذكر في بداية هذا الكتاب من حديث النبي عَلَيْ في تحريم الحرير والذهب: «هذان حرامان على ذكور أمتى حل لإناثهم». وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٩) كلمة جزء منها مطموس من (ب).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) في (ج) " في النساء ".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٥٩)، العناية (١٠/ ٢١، ٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨١)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٥).

[أوانـــــي

```
[قوله]: ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ().
```

لقوله ﷺ في الذهب والفضة: «حل لإناثهم» ().

[قوله]: ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير<sup>()</sup>.

لأنَّه لما كان حراماً يجب أن يجنَّب الصبي عن الحرام، ليتألف بذلك، والإثم على من ألبسه؛ لأنَّه ليس () من أهل المأثم ().

[قوله]: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيّب في آنية الذهب والفضة [أواني الذهب والفضة] والفسطة] للرجال والنساء ().

لأنَّ ذلك تشبّه بزي المشركين وتنعم بنعم المسرفين، فكان مكروها ().

[قوله]: و $\Psi$  بأس باستعمال آنية الرصاص والبلور () والعقيق ().

الزجياج وقال ( ) الشافعي رَحْمَهُ أللَّهُ: يكره ( ). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المنع كان لأجل والبلوو والبلوو التفاخر، ولم يكن لهم عادة في التفاخر بغير الذهب والفضة ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٧)، الاختيار (٤/ ١٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٤٣٦)، الاختيار (٤/ ١٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٨) البلور: الحجارة البيض التي تبرق. ينظر: لسان العرب (١٥/ ٢٩٩). **والعقيق**: ضرب من الفصوص. ينظر: مختار الصحاح (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>۱۰) مكرر في (ج).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الحاوي (۱/ ۷۸)، المهذب (۱/ ۲۹، ۳۰).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١١)، العناية (١/ ٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٥).

[قوله]: ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ، والركوب على المنطقة المنطقة المنطقة والمركوب على المنطقة المنطقة المنطقة والمجلوس على السرير المفضض .

وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهُ هُمَاللَّهُ: يكره ذلك أ. وعلى هذا المداهن والمجامر والمرآة واللجام والركاب والثفر ()، كل ذلك غير مكروه. وعندهما يكره. وعن محمد مثل قول أبي حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ: أنَّ الفضّة تابعة مثل قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ: أنَّ الفضّة تابعة للإناء، حتى دخلت في البيع تبعاً فلا/ يكره، كطراز الثوب (). ثم هذا الاختلاف مما [١٦٨٨] يخلص. فأمّا الموّه الذي لا يخلص منه شيء () لا بأس به بالإجماع ().

[قوله]: ويكره التعشير ( ) في المصحف، والنقط ( ).

لأنَّه إدخال غير القرآن في القرآن، فيكره (). قال مشايخنا رَحَهُمُّاللَّهُ هذا في والسنقطا زمانهم، أمَّا في زماننا النقط حسن، وأنَّه أمر لا بد منه للعجم؛ لأنَّه ليس في معرفة الإعراب من غير دلالة، فكان في تركه تكليف ما ليس في وسعهم، فيصير سبباً لهجران

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) قول محمد يروى مع أبي حنيفة، ويروى مع أبي يوسف. ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (٢/ ١٦٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "الثغر".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١١)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١١)، الجوهرة النرة (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣)، الاختيار (٤/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٨) التعشير: هو التعليم والفصل بين كل عشر آيات بعلامة. ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۳٥).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، الاختيار (٤/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٣).

القرآن (). وكان الشيخ أبو الحسن يقول: لا يكره كتابة تراجم السور على حسب ما جرت به العادة؛ لما فيه من الإبانة عن معنى السورة، فكان بمنزلة كتابة التسمية في أوائل السور ().

[قوله]: والأبأس بتحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بهاء الذهب (). [تعليدة

لما فيه من تعظيم بيت الله تعالى، وما ورد من النهي عن ذلك محمول على أنه إذا ونقش المسجد] قصد بذلك زينة الدنيا ().

[قوله]: ويكره استخدام الخصيان ().

لما في الرغبة إليهم حث على فعل الخصاء وهو محرم لقول الله : «لا خصاء () في الإسلام» ().

[إخــــــــــــاء البهــــــائم] [قوله]: ولا بأس بخصاء البهائم، وإنزاء  $^{(\ )}$  الحمير على الخيل  $^{(\ )}$ .

أمَّا الأول؛ فلأنَّ فيه منفعة للبهيمة والنَّاس، فجاز، وأمَّا الثاني؛ فلأنَّ النبي عَلَّى النبي عَلَيْ ركب البغلة واتخذها ( ). ولو كان ابن الحمير مكروهاً لما فعل؛ لأنَّ الركوب حينئذ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (٤/ ٣٧٩)، تحفة الملوك (ص٢٣٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٣٠)، درر الحكام (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٨، ٦/ ٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ٤١) برقم (١٩٧٩٣). قال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٣٥): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٨) في (ج) "نزو ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۳٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل الحسن والحسين (٤/ ١٨٨٣) برقم

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ ﴿

تدعوه إليه الحاجة<sup>()</sup>.

[قوله]: ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والصبي ().

والقياس أن لا يقبل؛ لما أنّه ليس لهما قول صحيح. وجه الاستحسان: أنا لو لم والفاسقا نقبل قولهما في ذلك أدّى إلى الحرج والضيق ) بالناس، وذلك لا يجوز (). قالوا: يجب العمل في ذلك على غلبة الظن من السامع. ومن باع شيئا ولم يخبر أن ذلك الشيء لغيره، فلا بأس بأن يشترى منه، ويقبل قوله أنه له وإن كان غير ثقة، إلا أن يكون مثله لا يملك ذلك الشيء، وجب التنزه منه ().

[قوله]: ويقبل في المعاملات قول الفاسق ().

لما أنَّ  $(\ )$  في اعتبار العدالة في أخبار المعاملات ضيقاً ومشقة  $(\ )$ .

[قوله]: ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل().

لأنَّه خبر يتعلق بالدين، فلا يقبل فيه قول غير العدل، كأخبار الرسول عَلَيْ ( ).

<sup>= (</sup>٢٤٢٣) ولفظه عن إياس عن أبيه قال: (لقد قدت بنبي الله ﷺ والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي ﷺ هذا قدامه وهذا خلفه).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي (ص٤٤٤، ٤٤٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٣١)، العناية (١٠/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) " التضييق ".

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٣)، العناية (١٠/ ٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٢، ١٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢)، العناية (١٠/ ٩).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "إلا العدل". وينظر: مختصر القدوري (ص٩٣٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الاختيار (٤/ ١٦٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٣).

### فص\_\_\_ل

[النظرالي الأجنبية] [قوله]: ولا يجوز للرجل ( ) أن ينظر من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ( ).

لأنّها تضطر () في كشف كفيها في الأخذ والإعطاء في المعاملات، و () إلى كشف كفيها في الأخذ والإعطاء في المعاملات، و () إلى كشف الشهادات، فرخّص لها في ذلك ولم يجعل من جملة [با ١٦٨٠] العورات. وأمّا قدماها () فلا يجوز النظر إليها في رواية؛ لعدم الحاجة إليه، وفي الرَّواية الأخرى يجوز لتحقق الضرورة في () الجملة ().

[قوله]: وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ( ).

لقوله على: «من نظر إلى محاسن أجنبية صبت في عينه الآنك يوم القيامة» ( ).

[قوله]: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها، النظرا النظرا إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهى ( ).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب)و (ج) "للرجال".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) "مضطرة ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) "هنا زيادة " والنظر ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "قدمها ".

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار(٤/ ١٥٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٣)، درر الحكام (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>١١) لم أقف عليه في كتب الحديث، وقد ذكره بعض الفقهاء ينظر: الهداية (٤/ تبيين الحقائق (٦/ ١٧). قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٤٠): «غريب».

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

لأنه لا يجدبد النظر في هذه المواضع، والضرورات تبيح المحظورات. وينبغي عند النظر أن يقصد أداء الشهادة أوالحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنّه لو قدر على التحرز (فعلاً كان عليه التحرز، فعند العجز عن ذلك يلزمه) () التحرز قصداً، كما لو تترّس المشركون بأطفال المسلمين ().

[قوله]: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها ().

كما أن الضرورة لها تأثير في إباحة المحرّمات، كتناوله الميتة عند الضرورة ( ).

[قوله]: وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه، إلا ما بين سرّته إلى ركبته ().

[نظر الرجل إلى الرجـــل]

لقوله الله الله الرجل ما بين سرّته إلى ركبته وفي رواية «ما دون سرّته على ركبته» وفي رواية «ما دون سرّته حتى تجاوز ركبته» (). وبه تبيّن أن السرّة ليست بعورة، ولأنَّ التعامل الظاهر فيها بين الناس أنَّهم إذا اتزروا في الحهامات أبدوا عن السرّة من غير نكير، دليل على أنَّها ليست

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٨، ٣٦٩)، الاختيار (٤/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨)، فتح القدير (١٠/ ٢٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٣٦٩)، الاختيار (٤/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٧)، فتح القدير (١٠/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحارث في مسنده (١/ ٢٦٤) برقم (١٤٣) عن داود بن المحبر عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال ابن لملقن في البدر المنير (١٥٨/٤): « فيه داود بن المحبر، وقد ضعفوه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٦٧): « فيه سلسلة ضعفاء إلى عطاء بن يسار».

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه الرواية. وقد ذكرها بعض الفقهاء. ينظر: المبسوط (١٤٦/١٠)، الهداية (٤/ ٣٦٩)، المحيط البرهاني (٥/ ٣٣٠).

بعورة (). فأمَّا الركبة فهي من العورة عندنا (). وعند الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ ليست من العورة (). والصحيح قولنا، لقوله الله الركبة من العورة ().

[قوله]: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى () ما ينظر الرجل إليه منه (). انظر المرأة أن تنظر من الرجل إلى المرأة أن

لأنَّ ما لا يكون عورة فالنظر إليه مباح مطلقاً للرجال والنساء جميعاً، كالثياب ونحوها. فإن كانت لو نظرت لا تأمن أن تشتهي، وكان عليه أكبر رأيها () فأحب إليّ أن تغضّ بصرها عنه، لتأمن مواقعة المحظور ().

[قوله]: وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل (). انظر المرأة إلى المراة ا

باعتبار معنى المجانسة، ولهذا تغسل المرأة المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل، والعرف الظاهر في جميع البلدان بناء الحهامات للنساء، وتمكنهن من دخولها دليل على صحة ما قلنا ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٦) الهداية (٤/ ٣٦٩)، المحيط البرهاني (٥/ ٣٣٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع نفسها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٤٣١) برقم (٨٨٩)، وقال: « فيه أبو الجنوب ضعيف ».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "أكثر رأيها ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٢)، الاختيار (٤/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، فتح القدير (١٠ / ٢٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٧، ١٤٨)، الاختيار (٤/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، العناية (١٠/ ٣٠).

[قوله]: وينظر الرجل من أمته التي تَحِلُّ لَهُ ()، وزوجته إلى فرجها (). المسادمة المحسادم

لأنَّ ما فوق النظر وهو المسّ والغشيان حلال بينها، إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحدٍ/ منهما إلى عورة صاحبه ()؛ لأنَّ النظر إلى العورة يورث النسيان ().

[قوله]: وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه، والرأس، والصدر، والساقين، والعضدين ( ).

لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾ ( ) ولم يُرد به عين الزينة، لما أنَّه يُباع في الأسواق، ويراه الأجانب، ولكن المراد مواضع الزينة، (وهذه الأعضاء مواضع الزينة) ( )، وهذا إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها، فأمَّا إذا لم يأمن لا يحل؛ لما أنَّه نوع زنا، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ ( ).

[قوله]: ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ().

لأنَّ حرمة الظهار ( ) دليل على حرمة الظهر، فإذا ثبت في الظهر ثبت في البطن؛ لما أنَّه أقرب إلى المأتى ( )، وإلى أن يكون متهم منها ( ).

<sup>(</sup>١) في (ج) " إلى ما يحل له ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج) "فرج صاحبه ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٨)، الاختيار (٤/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، العناية (١٠/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة النور، من الآية: (٣١).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٩)، الاختيار (٤/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>١٠) وذلك لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِمِهِم ﴾ . سورة المجادلة، من الآية: (٢).

<sup>(</sup>١١) في (أ) "المأتا".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٤٩)، الاختيار (٤/ ١٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩).

[قوله]: ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها ().

لما روي أن النبي على كان يقبّل رأس فاطمة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا، ويقول: «أجد منها ريح الحنّة» ().

[قوله]: وينظر الرجل من مملوكة ( ) غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه ( ) من ذوات [النظرال الإماء] محارمه ( ).

لما أنَّ الأمة سلعة، فتمسّ الحاجة إلى النظر إلى ما هو المقصود من محاسنها. فأمَّا ظهرها وبطنها؛ لما منع من ذوات المحارم مع عدم الشهوة غالباً ()، ففي الأمة أولى ().

[قوله]: ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء، وإن خاف أن يشتهي ().

لأن النظر إنَّمَا جُورِ للحاجة، والحاجة في المس موجودة كما قلنا في الشاهد والطبيب ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٠٠) برقم (١٠٠٠)، من حديث طويل، وفيه: كان النبي على يقبل رأس فاطمة، وفي لفظه: (فإذا أنا أشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة). لم أقف على كلام أهل العلم في بيان درجة صحته.

<sup>(</sup>٣) في (ج) "مملوك".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥١)، الهداية (٤/ ٣٧١)، الاختيار (٤/ ١٥٥، ١٥٦)، فتح القدير (١٠/ ٣٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٥)، رد المحتار (٦/ ٣٦٩).

### [قوله]: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ().

لأنَّ الخصيّ في الأحكام من الشهادات والمواريث كالفحل، فقطع تلك الآلة منه كقطع عضو آخر، ومعنى الفتنة لا ينعدم، فالخصي () قد يجامع ().

[قوله]: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر المسيدته] الى سيدته] الى سيدته]

لما أنّه ليس بينهما زوجيّة ولا محرميّة، وحرمة المناكحة الثانية بينهما على شرف الزوال، فكانت كمنكوحة الغير ومعتدته. ومعنى البلوى لا يتحقق لأن اتخاذ العبيد للاستخدام خارج البيت دون الداخل ().

لأنَّ للحرة حقاً في الوطء، بدليل ثبوت الخيار لها عند تمكن العيب فيه بالجب والعنّة، فتوقف جواز العزل على إذنها. فأمَّا الأمة لاحق لها فيه، فلا يعتبر إذنها ( ). وفي زوج الأمة الإذن في العزل إلى مولاها. وقال أبو يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ: هو لها؛ وقول

[ب/٢٦٩]

(۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (١٥٨/١٠)، الهداية (٤/ ٣٧٢)، الاختيار (٤/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥٧)، الاختيار (٤/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " لهما ".

<sup>(</sup>A) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٨)، الهداية (٤/ ٣٧٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٢٢).

محمّد/ رَحْمَهُ ٱللَّهُ مضطرب ( ).

### فص\_\_\_ل

[قوله]: ويكره الاحتكار () في أقوات () الآدميين والبهائم، إذا كان ذلك () في الاحتكار بلدٍ يضر الاحتكار بأهله ().

لأنّه تعلق به حقُّ العامة، فهو يريد قطع حقهم، فلا يطلق له ذلك؛ وكما يكره الاحتكار يكره تلقي الجلب، لما فيه من التضييق على المسلمين، فكره، ثم مدة الحبس إذا قلّت لا تكون احتكارا، وإذا طالت كانت احتكارا، وعن أصحابنا أنهم قدّروها بالشهر، لأن ما دون الشهر قليل، والشهر وما فوقه كثير. ثم يقع التفاوت في الاحتكار بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط ().

[قوله]: ومن احتكر غلة ضيعته، أوْ ما جَلَبَهُ من بلد آخر، فليس بمحتكر (). لأنَّ ذاك خالص حقّه، حتى () كان له أن لا يزرع أرضه، ولا يجلب، فلم يكن

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٨٦)، فتح القدير (١٠/ ٣٩، ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) الاحتكار في اللغة: جمع السلع وحبسها إلى الغلاء، والاسم منه حكرة. واصطلاحاً: أن يبتاع طعاماً من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر، ويحبسه إلى وقت الغلاء. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص٤٦)، الاختيار (٤/ ١٦١)، رد المحتار (٦/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أوقات".

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الهداية (٤/ ٣٧٧)، الاختيار (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٩٥).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

بالحبس مبطلا حق غيره، ولا مضراً بأهل بلده، فلا يمنع من ذلك. ثم قوله: وما جلبه من بلد آخر. مُجرى على إطلاقه عند أبي حنيفة رَحَمُهُ اللهُ، أمَّا عند أبي يوسف رَحَمُهُ اللهُ فناء يكره ذلك، وعند محمد رَحَمَهُ اللهُ: (كلِّ ما) () يمر منها إلى المصر عادة فهو بمنزلة فناء المصر، يحرم الاحتكار عنده ().

[قوله]: ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس ().

لقوله و في مثل هذا: «إن (الله هو) () المسعّر» () إلا إذا كان أرباب الطعام ويتحكمون ويتعدّون عن القيمة تعدّيا فاحشا، عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس بمشورة أهل الرأي، والبصيرة ().

[قوله]: ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ().

[بيع السلاح أيسام الفستن]

(يريد به من أهل الفتنة) ( ) وفي عساكرهم؛ لما فيه من الإعانة على المعصية ( ).

<sup>(</sup>١) ما بين القوفتين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الاختيار(٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، العناية (٠١/ ٥٨)، الله الجوهرة النبرة (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢١/ ٥٤٥) برقم (١٤٠٥٨)، وابن ماجة في التجارات، باب: من كره أن يسعر (٢/ ٧٤١) برقم (٢٢٠)، وأبو داود في الإجارة، باب: في التسعير (٣/ ٢٧٢) برقم (٣٤٥)، وأبو داود في الإجارة، باب: في التسعير (٣/ ٢٧١) برقم (١٣١٤) وقال: «هذا حديث حسن والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في التسعير (٣/ ٢٠٥) برقم (١٣١٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦): «إسناده على شرط مسلم»، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٨٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨)، الاختيار (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٥).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).

[بيسع العسصير

[قوله]: ولا بأس ببيع العصير ممَّن يعلم أنه يتخذه خمراً ( ).

المن العصير لا تستعمل في المعصية، (بل بعد الاستحالة، بخلاف بيع خمسطاً السيّلاح، لأنَّ عينه تستعمل في المعصية) () () .

ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بحق خلقك أو بحقّ أنبيائك (أو رسلك) ()، لأنَّه لاحقّ للمخلوق على الخالق ().

و لا بأس بأن يربط الخيط في أصبعه أو خاتمه؛ لأنَّ النبي الله كان يفعل ذلك () لتذكر الحادثة ()().



<sup>(</sup>١٦ عنظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٦)، البحر الرائق (٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٤/ ٣٧٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨، ٢٩)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الاختيار (٤/ ١٦٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٨٢) بالرقمين (٤٤٣٠) و(٤٤٣١). قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٢٥): (أخرجه الطبراني من حديث رافع بن خديج: «رأيت النبي على ربط في إصبعه خيطا، فقلت ما هذا يارسول الله على قال شيء أستذكر به»، أورده بإسنادين في أحدهما غياث بن إبراهيم، وهو ممن يضع الحديث، وفي الآخر بقية عن أبي عبد الرحمن مولى بن تميم مجهول).

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، البنياية (١٢٥/ ١٢٥).

### كتاب الوصايا()

[أحكام

قال - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: الوصية غير واجبةٍ، وهي مستحبةٌ ().

ومن الناس من يقول بوجوبها (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها إثبات حق في مال لغيره بعقد، فلا يكون واجبا كالعاريّة والهبة ().

[قوله]: ولا تجوز الوصية لوارثٍ (إلا أن يجيزها الورثة ().

لقوله على: «لا وصية لوارث إلا أن/ يجيزها الورثة» ().

[قوله]: ولا تجوز بها زاد على الثُّلث) ().

لقوله ﷺ: «إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في

(۱) الوصايا في اللغة: جمع وصية، وهي العهد، يقال: عهد إليه إذا أوصاه. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٦٩)، المغرب (ص٣٣٣)، المصباح المنير (٢/ ٤٣٥). وفي الاصطلاح: تمليك مضاف إلى مابعد الموت. ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٦٨).

- (٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥).
- (٣) الذين قالوا بوجوبها هم الظاهرية. ينظر: المحلى (٨/ ٣٤٩).
- (٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٧).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥).
- (٦) أخرجه الدار قطني (٥/ ٢٦٧) برقم (٢٩٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٣٣) برقم (١٢٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٣٣) برقم (١٢٥٤)، وقال: ضعيف. وللحديث لفظ آخر: (لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة). أخرجه أبو داود في المراسيل (ص٢٥٦) برقم (٣٤٩)، بسنده، وقال: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. والدار قطني (ص٢٥٦) برقم (٤١٥٤). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥): «إسناده واه». وقال الألباني إرواء الغليل (٦/ ٩٧): «منكر».
  - (V) مابين القوسين ساقط من (أ).
  - (A) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥).

أعمالكم» $^{()}$ ، خصّ بالثلث $^{()}$ .

[قوله]: ولا وصية للقاتل<sup>()</sup>.

لقوله ﷺ: «لا وصيّة لقاتل ()» فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل، قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز (). خلافاً لأبي يوسف رَحَمَدُ اللهُ ().

[الوصيية للكسافر] [قوله]: ويجوز للمسلم أن يوصي للكافر، والكافر للمسلم ().

لأنَّ الكافر يساوي المسلم فيها يرجع إلى المعاملات الدنياوية ().

- (۱) أخرجه أحمد في مسنده (٥٥/ ٥٧٥) برقم (٢٧٤٨٢)، وابن ماجة في الوصايا، باب: الوصية بالثلث (٢/ ٤٠٥) برقم (٩٤/ ٢٠٣)، والطبراني في الكبير(٢٠/ ٥٤) برقم (٩٤)، والدار قطني (٥/ ٢٦٣) برقم (٤٢/٤). وللحديث طرق. قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٧٩): « إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية والثالثة والخامسة، فإن ضعفها يسير ؛ ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى إلى درجة الحسن ».
  - (٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢).
    - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥).
      - (٤) في (ب) " للقاتل ".
- (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه هو بلفظ: (ليس لقاتل وصية)، وقد أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٤٢٤) برقم (٤٥٧١) وقال: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٦٠) برقم (١٢٦٥٢)، وذكر مبشر بن عبيد أنه منسوب إلى وضع الحديث. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعه (٣/ ٢٥٥): «موضوع».
  - (٦) في (أ) "جاز".
  - (٧) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٧٧)، الاختيار (٥/ ٦٣)، العناية (١٠/ ٤٢٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ٢٨٩).
- (٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٧٥) ولفظه في المختصر: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر، والكافر للمسلم).
- (٩) ولا تجوز الوصية للحربي. ينظر: الهداية (٤/ ١٥، ٥١٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٣، ١٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٩).

### [قبــــول الوصـــية]

[قوله]: وقبول الوصية بعد الموت، فإن قبلها الموصى له في حال () الحياة، أو ردها فذلك باطلٌ ().

لأنَّ الوصيَّة مفتقرة إلى قبول الموصى له عندنا. خلافاً لزفر رَحَمَهُ اللَّهُ ( ). لأنَّها عليه عليك؛ فلا يملك الموصي نقل ملكه إلى ملك غيره بغير اختياره، إلا إذا كان له ( ) عليه ولاية، وليس للموصي على الموصى له ولاية [وإذا ثبت] ( ) أنَّ القبول معتبر، فنقول لا يصح إلا بعد الموت؛ لأنَّه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فيعتبر القبول في ذلك ( ). فأمَّا القبول والردِّ قبل ذلك لا معتبر به؛ لكونه حاصلاً قبل الإيجاب ( ).

 [قوله]: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث ().

لأنَّ الأخبار دلت على استحباب الوصية لمن له مال كثير، فأمَّا من له مال قليل وله ورثة فالأولى أن لا يوصي؛ لقوله على: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس» ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ)، و (ج).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفتين مطموس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "في ذلك الوقت ".

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۳۲، ۳۳۳)، تبيين الحقائق(٦/ ١٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٩)، فتح القدير (٧) (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۸) ینظر: مختصر القدوري (ص۹۹۵).

<sup>(</sup>۹) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء، خير من أن يتكففوا الناس (۶) برقم (۲۷٤۲)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، باب: الوصية بالثلث (۳/ ۱۲۵۰) برقم (۱۲۵۸).

[قوله]: (وإذا أوصى إلى رجلٍ، فقبل الوصي في وجه الموصي، وردها في غير [ردّالوصية] وجهه، فليس بردّ، وإن ردّها في وجهه فهو رد ( ) ...

لأنَّ الوصي لا يلزمه الوصاية () إلا بقبوله أو ما يجري مجراه؛ لأنَّه متبرع بالتصرف، فلا يلزمه (إلا برضاه) (). فإذا رد في وجهه فقد أظهر عدم الرضا بالالتزام فلا يلزمه. فأمَّا إذا قيل في وجهه، فليس له أن يرد في غير وجهه؛ لأنَّه مات معتمداً على قبوله. وفي تصحيح الرد في غير وجهه إيقاع للموصي في غرور فلا يجوز () كما أنَّه لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه لهذا ().

[قوله]: والموصى به يملك بالقبول، إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يموت المك الموصى الموصى به يملك بالقبول، في دخل الموصى به في ملك ورثته ().

والقياس: أن تبطل الوصيّة؛ لأنَّ تمامها بالقبول، وقد فات كإيجاب البائع يبطل بموته قبل قبول المشتري. كذا وجه الاستحسان أنَّ الوصية مثبتة للملك/ إلا أن البر٢٧٠] القبول شرط التأكيد، (فيثبت له ولاية الرد) ()؛ لأنَّه لو لم نُثبت له ولاية الرد لتضرر به الموصى له () ().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج) " الوصية ".

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٨٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٨) هنا في جميع النسخ زيادة عبارة "عسى"، ولا يستقيم بها المعنى. وقد تكون من وضع النساخ، والله أعلم. فلم أثبتها.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٣٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).

[الوصــــية للعبد و الكافر و الفاســـق]

# [قوله]: وإذا أوصى إلى عبدٍ، أو كافرٍ، أو فاستٍ ( )، أخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم ( ).

أمَّا العبد؛ فلأنَّه لو أقر على الوصاية وهو () لا يقدر على القيام بها؛ لكون منافعه مملوكة لمولاه، كان تضييعاً () لحق الميت وإن أجاز، فله أن يرجع ويمنع العبد، فكان إخراجه أولى. فلو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي جاز تصرفه؛ لأنَّ الإيصاء توكيل بعد الموت، فيعتبر بالتوكيل قبل الموت ().

وأمَّا الكافر فإطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز الوصية (). وذكر الشيخ () أبو الحسن أنَّها باطلة (). فيحتمل أنَّ معنى ذلك أنَّ للقاضي أن يبطلها، ويحتمل أنَّها باطلة () حقيقة، والأول أصحّ؛ لكونه أهلا للتصرف، إلا أنَّ للقاضي أن يخرجه؛ لما أنَّ الكافر لا يؤتمن على المسلم ().

وأمّا الفاسق، فإن القاضي يخرجه منها للتهمة؛ لأنَّه متهم على الورثة. فإن تصرف قبل أن يخرجه القاضي، فتصرفه جائز؛ لأنَّه يتصرف بطريق الأمر، فلا يمنع

<sup>(</sup>١) في (أ) " فاسق أو كافر " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۸٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(ج) " فهو ".

 <sup>(</sup>٤) في (ب) تعسفاً وفي (ج) "تضييقاً".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٤، ٢٥)، العناية (١٠/ ٤٩٩، ٥٠٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) في (ج) " الشيخ الامام ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "باطل ".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

الفسق ذلك كالوكيل. وهو مذهبنا (). وعند الشافعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يصح (). والصحيح قولنا؛ لكونه أهلا للتصرف، إلا أنَّه يخرجه عن الوصاية؛ لما قلنا أنَّه لا يؤتمن عليه ().

[قوله]: ومن أوصى إلى عبد نفسه، وفي الورثة كبارٌ، لم تصح الوصية ( ).

لأنَّ الكبيريلي على العبد، فيستحيل أن يلي العبد عليه (). أمَّا إذا كان جميعُ الورثة صغارا، جازت الوصية إليه عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ، خلافاً لأبي يوسف ومحمد والشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ يجوز تصرفه عليهم [حال حياة الأب بأمره، فكذا بعد وفاته جاز أن ينفذ تصرفه عليهم] () بأمره، كما في الحر ().

[الوصية إلى العساجز]

[قوله]: (ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضمّ إليه القاضي غيره ()). نظراً للتركة والورثة ().

[قوله]: ومن أوصى إلى رجلين ( )، لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة الموسيين] الموسيين] ومحمد رَحَهُمَا اللَّهُ دون صاحبه، إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه، وطعام الصغار

<sup>(</sup>۱) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٣٤)، المبسوط (٢٨/ ٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (٤/ ١٢٦)، الحاوي (٨/ ٣٣١)، التجريد (٨/ ٤٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٢٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٥/ ٦٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٣٠)، الاختيار (٥/ ٦٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٩١)،
 الأم (٤/ ٢٢٦)، الحاوي (٨/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٣٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>١١) في مختصر القدوري "اثنين ". ينظر: (ص٩٨٥).

دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💮 ٨٠٠/ ٣٠٠

وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء الدين ( )، وتنفيذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينه، والخصومة في حقوق الميت ( ).

وقال أبو يوسف رَحَمُهُ اللَّهُ: يجوز لكل واحد منها ما صنع (). والصحيح قولها؟ لأنَّ الموصي رضي برأيها دون رأي أحدهما، فأشبه الوكيلين إلا فيها يكون في تأخيره إلى اجتهاعها ضررا، ويكون مما لا يفتقر إلى الرأي، نحو () شراء الكفن، وشراء ما لا بد منه للصغير، فإن في تأخير هذه الأشياء إلى اجتهاعها ضررا ()، والموصي قصد به الاحتياط دون الضرر. وكذا الخصومة؛ لأنَّها إذا اجتمعا لم يفهم كلام واحد منها، فكان فيه ضرر. وأمَّا تنفيذ الوصية بعينها، أو ردّ وديعة بعينها، وعتق عبد بعينه، فهذه الأشياء مما لا يقف على الرأي فلا يجتاج إلى اجتهاعها. وأمَّا قضاء الدين فإن رب المال إذا أخذ من مال الميت ابتداء جاز، ففعل أحد () الوصيين أجوز ().

[أوصى بالثلث لكسل مسن المصسين]

[قوله]: ومن أوصى لرجلٍ بثلث ماله و لآخر بثلث ماله، فلم تجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان ().

لأنَّ عند عدم الإجازة من الورثة تضيّق الثلث عن حقيها، وقد تساويا في الوصية، فيتساويان في الثلث؛ لأنَّ التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في

<sup>(</sup>۱) في مختصر القدوري "دين". ينظر: (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٤٠)، الاختيار (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) هنا في (ب) الجملة مكررة من قوله: (وتكون مما لا يفتقر...)إلى قوله: (إلى إجتماعهما ضرراً).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٤٠)، الاختيار (٥/ ٦٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

نفس الاستحقاق؛ كما لو اجتمع البنون () في باب الميراث ().

[قوله]: وإن أوصى لأحدهما بالثلث، وللآخر بالسدس، فالثلث بينها أثلاثاً ... لأنَّ الثلث يضيق عن حقيها، [ولكل واحد منها سبب صحيح فيقسان على قدر حقها] ... كأصحاب الدين إذا ضاقت عن حقهم التركة، فيكون لصاحب السدس سهم، ولصاحب الثلث سهان ...

[قوله]: وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة، فالثلث بينها على أربعة أسهم () عند أبي يوسف ومحمدٍ ().

والشافعي رَحِمَهُمْاللَّهُ ( ).

[قوله]: وقال أبو حنيفة رَحَمُهُ اللهُ: الثلث بينها نصفان، وكان أبو حنيفة لا يضرب للموصى له بها زاد على الثلث إلا في المحاباة، والسعاية والدراهم المرسلة (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ؛ لأنَّ الضرب لظهور الاستحقاق، فإذا بطل الاستحقاق لتعلق حق الورثة بطل الضرب أيضا (). أمَّا الدراهم المرسلة فلم ينعقد على () حق

<sup>(</sup>١) في (ج) " الديون ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح القدير (١٠/ ٤٤٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٩٧)، رد المحتار (٦/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٩٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٧/ ١٣٦)، الحاوي (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۹۹ه، ۲۰۰).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٧٣/ ١٤٨، ١٤٩)، الهداية (٤/ ٥١٥)، الاختيار (٥/ ٧٣، ٧٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (أ).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ • • / ٢٠/ ٣٣٪

الوارث، ومن الجائز أن يتعلق الاستحقاق بجميعها من غير إجازة مع قيام حق الورثة بأن يزيد المال؛ فلذلك جاز الضرب بها، وإن زادت على قدر الثلث (). والعتق الموقع في المرض والوصاية والمتعلق بالموت/ والمحاباة في المرض وصايا بالسعاية، فهي في البرام معنى الدراهم المرسلة، فهي خمس مسائل يضرب الموصى له فيها بها زاد على الثلث عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ ().

[قوله]: ومن أوصى وعليه دينٌ يحيط بهاله، لم تجز الوصية ()، إلا أن يبريءَ () [فيما لم تجز الوصيية] الغرماء من الدين ().

لأنَّ الدين أقوى من الوصيّة؛ لأنَّه واجب، وهي تبرع، فكانت البداية بالأقوى أولى ().

[قوله]: ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلةً ( ).

وعن زفر رَحَمَهُ أَللَّهُ: أنه يصح كالوصية بثلث المال (). وجه قولنا أن الوصية تعلقت بملك الغير، فلا تصح؛ كالوصيّة بهال زيد ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۲۷/ ۱٤۹)، الاختيار (٥/ ٧٣، ٧٤)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٩٢، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٥)، العناية (١٠/ ٤٤١، ٤٤١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الورثة".

<sup>(</sup>٤) في (أ)و(ب) "يرأ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٤)، فتح القدير (٢) ٤٣٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۰).

<sup>(</sup>۸) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٨)، العناية (١/ ٤٤٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ١٩٨).

[قوله]: وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز<sup>()</sup>.

ويكون في الحقيقة وصية بنصف المال إذا كان له ابن واحد، فإن أجازه جاز، وإلا يكون له الثلث؛ لأنَّ مثل الشيء غيره ( ).

[قوله]: وإن كان له ابنان، فللموصى له الثلث<sup>()</sup>.

لأنَّه جعل له مثل نصيب ابن، فصار الموصى له بمنزلة ابن آخر، فيضاف إلى عدد البنين واحد، فيقسم المال على ذلك، فإن أوصى بمثل نصيب ابن، لو كان، وليس له ابن، فله نصف المال. وإن كان له ابن فله ثلث المال؛ لأنَّ الابن الآخر يقدّر موجوداً، فتكون () وصية بمثل نصيب أحدهم ().

[قوله]: ومن أعتق عبداً في مرضه، أو باع وحابى، أو وهب، فذلك كله جائز [مايعتبرمن وهو معتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا<sup>()</sup>.

> لأنَّ حق الورثة متعلق بهال المريض مرض الموت، فها أوجبه في تلك الحالة يكون من الثلث، كما لو علقه بالموت. وهذا ( ) حكم ما أوجبه المريض على نفسه في ذمّته، فهو في حكم الوصيّة كالضمان والكفالة؛ لأنَّه متهم فيه كما هو متهم في الهبة ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١٥٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٨)، الاختيار (٥/ ٧٤)، تبيين الحقائق (1/44)

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "فيكون ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٨)، مجمع الأنهر (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) "وعلى هذا ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٩٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٨٩، ٤٩٠).

### [قوله]: فإن المحابى عند أبي حنيفة رَحَمُ أُللَّهُ. وإن أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة رَحَمُ أُللَّهُ. وإن أعتق المحاباة أولى عند أبي حنيفة رَحَمُ أُللَّهُ. ثم حابي فهم اسواءٌ، وقالا: العتق أولى منهم جميعا ().

لكون العتق أقوى من حيث أنَّه لا يقبل الفسخ ( ). ولأبي حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنَّهما -أعنى العتق والمحاباة- قد تساويا من حيث أنَّه لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى، وللمحاباة مزية لأنها متعلق بعقد معاوضة، فإذا تقدم العتق فقد ساوي ( ) المحاباة في الثبوت، وحصل له مزية التقدم؛ لأنَّ الإنسان يقدّم الأهمّ عند موته. وللمحاباة مزية أخرى وهي تعلقها بعقد معاوضة، وللعتق () مزية واحدة/ وهي تعذر الفسخ فيه، [٢٧٢/١] وقد ساوته المحاباة في هذه المزية؛ فلذلك قدمت ().

[قوله]: ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة، إلا أن ينقص من الوصب العمم السدس ( ).

وهذا قول أبي حنيفة وزفر ( ) رَحِمَهُمَاللَّهُ، وعنه في رواية أخرى: أنَّ له أخس سهام الورثة (إلا أن يكون أكثر $\binom{(\phantom{x})}{\phantom{x}}$  من السدس فيكون له السدس.

<sup>(</sup>١) في (أ) " وإن ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) " جابي ".

<sup>(</sup>٣) في مختصر القدوري "أولى في المسألتين". ينظر: (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٣)، الاختيار (٥/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "ساوت ".

<sup>(</sup>٦) في (أ) " وللعقد ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٢٨، ٤٠٢٩)، الاختيار (٥/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٧)، الجوهرة النيرة .( 7 9 2 / 7 )

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۱۰۱).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) "أكبر".

وقال أبو يوسف ومحمد رَحَهَهُمَالَسَّهُ: له أقل سهام الورثة) ()، إلا أن يكون أكثر من الثلث، فيكون له الثلث (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ الميراث يتعلق () بالنسب في الأصل، وأدنى سهام ذوي الأنساب هو السّدس، فقدرت الوصية به ().

[قوله]: وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم ().

لأنَّه عبارة عن القليل والكثير؛ فيفوِّض ذلك إلى اختيار الورثة، فأي شيء أعطوه يتناوله اسم الوصية ().

#### [الوصيية بوصايا]

[قوله]: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى، قدمت الفرائض منها، قدّمها الموصي أو أخّرها، مثل الحج، والزكاة، والكفارات ().

لأنَّها أهم من النوافل، وإن تساوت في القوة بدئ بها قدّمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث؛ لما أنَّ الإنسان يبتدئ (في القوة) () بها هو الأهم ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٨٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٦)، الاختيار (٥/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٩١)، الاختيار (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٩)، العناية (١٠ / ٤٤٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٩٥). (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٥، ٢٩٦)، فتح القدير (١٠/ ٤٧٠)، مجمع الأنهر (٢) ٧٠٨، ٢٠٥).

[قوله]: [ وماليس بواجب قُدِّمَ مِنْهُ ما قدَّمَهُ الموصي] ().

[قوله]: ومن أوصى بحجة الإسلام، أحجوا عنه رجلاً من بلده، يحج راكباً، فإن لم [الوصية بسلح] بسلح] تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ().

أمَّا من بلده؛ فلأنَّ الله تعالى أوجب عليه الحج من بلده، والوصيّة تنصرف إلى الواجب عليه. وأمَّا راكبا؛ فلأنَّه لا يلزمه الحج ماشياً (فانصرفت) الوصيَّة إلى ما وجب عليه بالصفة التي وجبت عليه، فإذا () لم تبلغ (النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ) () استحساناً بتنفيذ الوصية بقدر الممكن ().

[قوله]: ومن خرج من بلده حاجاً، فهات في الطريق، وأوصى (بأن يحج عنه، «حج) () عنه () من بلده عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ ().

وقالا: يحج من حيث بلغ ( ). وعلى هذا إذا مات الحاج عن غيره في الطريق حجّ عن الله عنده ( ). والصحيح قوله؛ لأنَّ ما أتى به من الخروج قد بطل بقوله

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، مثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) " فأما إذا ".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٩)، فتح القدير (١٠/ ٤٧٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) ما بين الأقواس ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۲).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الهداية (٤/ ٥٢٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٠٩).

[وصية الصبي

بقوله ﷺ: «كلُّ عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث: ولد صالح، وعلم علَّمه الناس ينتفعون به، وصدقة جارية» ( )؛ ولأنَّ الأمر المطلق ينصرف إلى ما أوجب الله تعالى عليه () وهو الحج من بلده ().

[قوله]: ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء ( ).

لأنَّها تبرع بهال، وهما ليسا من أهل التبرع/ بالمال ().

[قوله]: ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية ().

[ب/۲۷۲] [الرجسوع عسن الوصيية]

لأنَّه إيجاب من غير قبول؛ لأنَّ القبول يكون عند الموت، فيصبح إبطاله كما في إيجاب البيع ().

[قوله]: وإذا صرح بالرجوع، أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا $^{(-)}$ .

- (٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٢).
- (٧) ينظر: الهداية (٤/ ٥١٦، ٥١٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٦/ ٢٩٦)، فتح القدير (۱۰/ ٤٣٦).
  - (۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ٥٢٥٥) برقم (١٦٣١)، ولفظه: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٦٤)، المبسوط (٢٨/ ٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٥)، العناية (١٠/ ٤٣٢).

لما أنّه مخير بين تبقية () العقد وإبطاله. فإذا أبطله صريحاً أو أتى بها يدل على إبطاله، وجب أن يبطل كالبيع بشرط الخيار. إذا ثبت هذا نقول: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره يسقط حق المالك عن العين، فإذا فعله الموصي كان رجوعاً، وما لا يسقط حق المالك عن العين فهو على وجوه، ففي كل موضع اتصلت فالعين زيادة، لا يمكن تسليم العين إلا بها فهو رجوع، كسويق لتّه بسمن. وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع، كما لو باع ثم اشترى. وإذا أوصى بشاة ثم ذبحها بطلت الوصية؛ لأنّه تصرف في نفس الموصى بها، فيستدل به على الرجوع ().

### [قوله]: ومن جحد الوصية لم يكن رجوعاً ( ).

وهذا قول محمد رَحَمَهُ اللهُ، قالوا: وعند أبي يوسف رَحَمَهُ اللهُ: يكون رجوعا (). لأنَّ المجحود نفي للوصيّة في الحال وفيها مضى، والرجوع نفي لها في الحال، فإذا () نفاها في الحالين، لأن يكون رجوعاً كان أولى. وعلى هذا المرتد إذا جحد الردّة، كان ذلك توبة منه. ولمحمد رَحَمَهُ اللهُ أنَّ الرجوع () إثبات الوصية فيها مضى، وإبطالها في الحال والجحود نفي له أصلاً، ولا () يجتمعان؛ ولهذا لم يكن جحود النكاح طلاقًا ().

<sup>(</sup>١) في (أ) "تنفيذ ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٦١، ١٦٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٦٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (أ) " وإذا ".

<sup>(</sup>٦) ساقط من(أ)و (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فلا ".

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٦٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٧)، مجمع الأنهر (٦/ ١٨٥).

[تحديــــــد الوصــــية في [قوله]: ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رَحَمَدُاللَّهُ ( <sup>)</sup>.

وقال محمد رَحَمُ أُللَهُ: أستحسن أن يكون كل من يصلي () بجهاعته، وهو قول أبي يوسف رَحَمُ أُللَهُ: أبي وسف رَحَمُ أُللَهُ: الجوار إلى أربعين داراً (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحَمَ أُللَهُ؛ لأنَّ الحكم المتعلق بالجوار في الشفعة مختص بالملاصقة، فكذلك حكم الوصية يحمل عليه ().

[قوله]: ومن أوصى لأصهاره، فالوصية لكل ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته، وإن أوصى (لأختانه فالختنُ زوج كل ذات رحم محرم منه ().

«لأنَّ اسم الصهر والختن يتناول هؤًلاء (أُ).

[قوله]: ومن أوصى) () لأقربائه، فالوصية للأقرب فالأقرب من كل () ذي رحم محرم منه) () ، لا يدخل فيهم الوالدان والولد، وتكون للاثنين فصاعداً، ولو أوصى بذلك وله/ عَمَّان وخَالاَن، فالوصية لِعَمَّيْهِ عند أبي حنيفة رَحَمُ اللَّهُ، وإن () كان له عمٌ [٢٧٣/١] وخالان، فللعم النصف، ولِلْخالَيْنِ النصف، وقال أبو يوسف ومحمدٌ رَحَهُ مَا اللَّهُ: الوصية

(۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "صلي".

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠١٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥١)، الاختيار (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (٤/ ٢٠٢)، الحاوى (٨/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠١٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥١)، الاختيار (٥/ ٧٧)، البحر الرائق (٨/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۰۱)، الاختيار (٥/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١، ٢٠١)، العناية (٧/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>A) al y القوسين ساقط من (+).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (ب)،(ج) "فإن".

لكل من ينسب ( ) إلى الموصي إلى أقصى أبِّ له في الإسلام ( ).

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: تصرف إلى جميع أقربائه من قِبَل أبيه () وأمّه. القريب منهم والبعيد ()، سواء ().

والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللهُ. أمَّا اعتبار الأقرب فالأقرب؛ فلأنَّ الاستحقاق تعلق () بعد الموت باسم القرابة، فوجب ترتيب الحكم على الأقرب فالأقرب، كما في الميراث ().

وأمَّا اختصاصه بذي الرحم المحرم؛ لأنَّه قصد صلة القرابة، فيختص بذي الرحم المحرم كما في النفقة ().

وأمَّا تناول من عدا الوالد والولد؛ فلأنَّ القرابة من يتقرب إلى الإنسان بغيره، وهما أصل القرابة، ويتقرب كل واحد منها بنفسه، فلا يتناولها الاسم في العادة (). وأمَّا اعتبار المثنى؛ فلأنَّ أقل الجمع في باب الميراث والوصيّة هو المثنى ().

<sup>(</sup>١) في (أ) "ينتسب".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ) " القريب والبعيد منهم " بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٢٤٥)، الحاوي (٨/ ٣٠٢)، أسنى المطالب (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (أ) " يتعلق ". وساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠١٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٠٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠١١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٢).

لله، [هلك جزء من الوصـــية]

[قوله]: ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث أغنمه، فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله، فله جميع ما بقي أ

وقال زفر رَحْمَهُ اللَّهُ: له ثلث ما بقي (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ أوان تنفيذ الوصية ما بعد الموت، وعند ذلك محل الوصية هو الباقي فيستحق () جميع ما بقي، وفقهه (أن الموصي) () جعل حاجته () في هذا العين مقدّماً على حق ورثته بقدر ما سهاه للموصى له، فكان حق الورثة فيه كالتبع (). والهلاك يصرف إلى التبع () لا إلى الأصل؛ وعلى هذا إذا () أوصى بثلث إبله أوطعام أو شيء مما يكال أو يوزن من صنف واحد ()، وكذا لو أوصى بثلث ثلاثة أثواب من جنس واحد ().

[قوله]: وإن $^{(-)}$  كان أوصى $^{(-)}$  له بثلث ثيابه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلث وهو

<sup>(</sup>١) في (ب) "ثلث".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسوط (٢٧/ ١٦٣)، الهداية (٤/ ١٥٥)، الاختيار (٥/ ٥٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يستحق".

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "خاصة ".

<sup>(</sup>٧) في (ج) " كالبيع ".

<sup>(</sup>٨) في (ج) " البيع ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٦٣، ١٦٤)، الاختيار (٥/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) هنا زيادة "لو".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "أولى".

<sup>(</sup>١٤) في (ب)و (ج) "ثلثه".

() لم يستحق إلا ثلث الباقي من الثياب () لم يستحق إلا ثلث الباقي من الثياب ()

يريد به إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة؛ لأنَّ هناك لا يستحق الموصى له جميع ما بقي، بها () أوجبه له بحال. ولهذا لا يجبر الورثة على قسمة الكل قسمة واحدة، وفي الجنس الواحد يجبر، فافترقا ().

[قوله]: ومن أوصى لرجلٍ بألف درهم، وله مال عين ودين، فإن خرج الألف من له عين ودين أوصى لرجلٍ بألف درهم، وله مال عين ودين، فإن خرج الألف من له عين ودين ثلث العين، دفعت إلى الموصى له، وإن لم تخرج، دفع إليه ثلث العين، وكُلَّمَا  $\binom{1}{2}$  خرج شيءٌ من / الدين، أخذ ثلثه حتى يستوفى الألف  $\binom{1}{2}$ .

لأنَّ الوصايا تتعلق بثلث مال الميّت، وهو العين والدين، فيجب تنفيذ الوصيّة من كل ذلك تسويةً بين الورثة والموصى له في أنصبائهم ().

[قوله]: وتجوز الوصية للحمل، وبالحمل، إذا وُضع لأقل من ستة أشهرٍ من يوم العمل، المحمل، الدوسية العمل، المحمل، الوصية المحمل، وبالحمل، إذا وُضع لأقل من ستة أشهرٍ من يوم المحمل، الوصية ().

لأنَّا تيقنا بوجوده حياً يوم الوصية، أكثر ما فيه أن الموصى به مجهول، وذا لا يمنع صحة الوصية. أمَّا في الوصية للحمل إذا وضعت لأقل من سنتين وجبت () له

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "لما".

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٦٤)، الهداية (٤/ ١٥٥)، الاختيار (٥/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) في (ج) "كل ما ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (٤/ ٢٠٥)، الاختيار (٥/ ٧٥، ٧٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٠).

<sup>(</sup>A) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "وجب".

الوصيّة؛ لأنّا () نسند العلوق إلى حال حياته، لضرورة الحاجة إلى ثبات () النسب. فحكمنا بكون الولد موجود في البطن، فكان ذلك بمنزلة علمنا به حقيقة ().

[الوصيية بجاريسة إلا [قوله]: ومن أوصى لرجل  $^{(\ )}$  بجارية إلا هملها، صحت الوصية والاستثناء  $^{(\ )}$ .

لأنَّ اسم الجارية لا يتناول الحمل، وإنَّما يدخل الحمل تحت الوصية بطريق التبع، فإذا أفرد الأم بالوصية صح الإفراد ().

[قوله]: ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قَبْلَ أن يقبل أوسى الوصية] في الوصية] الموصى له ولداً ثُمَّ قَبِلَ، وهما يخرجان من الثلث، فهما للموصى له ().

لأنَّ السبب قد تم من جهة الموصي، لكن لم يثبت الملك للموصى له؛ لانعدام القبول منه، والنَّماء الحادث أو الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب ().

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "بيان النسب ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٧)، الهداية (٤/ ٥١٥)، الاختيار (٥/ ٦٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ)و (ج).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، العناية (١٠/ ٤٣٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۰۵).

<sup>(</sup>۸) ينظر: التجريد (۸/ ٢٠٦٩)، المبسوط (۲۸/ ٤٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٥)، العناية (١١/ ٢٦٠)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٠٠).

بالمنفعسة]

[قوله]: وإن لم يخرجا من الثلث، ضرب بالثلث، وأخذ ما يخصه منها جميعاً وهو () قول أبي يوسف ومحمد رَحَهُ مُاللَّهُ، وأمَّا () على قول أبي حنيفة رَحَهُ اللَّهُ: يأخذ [ذلك] () من الأم، فإن فضل شيءٌ أخذه من الولد ().

لأنها هي المقصودة بالوصية، والولد والكسب تبع، فوجب تنفيذ الوصية في الأصل، ثم يكمّل بالتبع ().

[قوله]: وتجوز الوصية بخدمة عبده، وسكنى داره سنين معلومة ().

لأنَّها تملك بعقد الإجارة، فجاز أن تملك بعقد الوصية ().

[قوله]: وتجوز بذلك أبداً ( ).

لأنها تستحق بعقد الوقف، فجاز أن تستحق بالوصية أيضاً ( ).

(١) في مختصر القدوري" في قول". ينظر: (ص٥٠٥).

(٢) في (ب) "فأما ".

(٣) في مختصر القدوري "وقال أبو حنيفة". ينظر: (ص٥٠٥).

(٤) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٥٠٥).

(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

(٦) ينظر: التجريد (٨/ ٤٠٦٩)، المبسوط (٢٨/ ٥٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٠).

(٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٥).

(٨) ينظر: المبسوط (٧٧/ ١٨١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٢)، درر الحكام (٢/ ٤٤٣)، مجمع الأنهر (٨/ ٢٠٤). (٢/ ٧١٤).

(۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۵).

(۱۰) ينظر: المبسوط (۲۷/ ۱۸۱)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٢)، درر الحكام (٢/ ٤٤٣)، مجمع الأنهر (١٠) ينظر: المبسوط (٧١٤).

دكتوراه\_عيدالدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ۴٠/ ٢٠/

[قوله]: فإن خرجت رقبة العبد من الثلث، يسلم إليه للخدمة، وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين، والموصى له يوماً ().

لأنَّ الموصي بوصيته منع الرقبة عن ورثته، فصار كأنَّه أوصى برقبته، فإن خرجت من الثلث تسلم إليه للخدمة، وإلا فالخدمة على الاثلاث على ما ذكرنا ().

[قوله]: فإن $^{()}$  مات الموصى له عاد إلى الورثة $^{()}$ .

[ ۲۷٤/i]

لبطلان/ حق الموصى له في الخدمة والرقبة ملكهم ().

[قوله]: وإذا $^{(\ )}$ مات الموصى له في حياة الموصي، بطلت الوصية $^{(\ )}$ .

لأنَّه إيجاب مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات قبل ذلك بطل الإيجاب ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣)، العناية (١٠/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ) " وإن ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٥/ ٧٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٣٠٣)، الجوهرة النيرة (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "فإذا ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٠)، فتح القدير (١٠/ ٤٨٧)، درر الحكام (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۰۰).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (أ) ومكانها "للذكر مثل حظ الأنثيين ".

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٢)، العناية (١٠/ ٤٨١).

## [قوله]: وإن أوصى لورثة فلان، فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين (). ورثة فلان

لأنّه لما وصفهم بورثة فلان، دلّ أنّه قصد التفضيل. ولو أوصى لبني فلان، فإن الوصية () للذكور دون الإناث عند أبي حنيفة رَحَمَهُ اللّهُ الآخر، وقالا: -وهو قوله الأوّل- يستوى فيه الذكور والإناث ().

قوله]: ومن أوصى لزيد وعمر و بثلث ماله، فإذا عمر و ميتُ ( )، فالثلث كُلُّه وأحدهما ميت وأحدهما ميت الزيد ( ) (

لأنَّ الميت لا تصح له الوصية بحال، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهل الوصية ().

[قوله]: وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو، وزيدٌ ميتٌ كان لعمرو نصف الثلث ().

لأنَّ لفظة الوصيّة لم توجب له غير النصف ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ)و (ج) " فالوصية ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (٤/ ٥٣١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٠، ٣٠١)، درر الحكام (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "قدمات ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٧٦)، رد المحتار (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٧٦).

[قوله]: ومن أوصى بثلث ماله و لا مال له، واكتسب () مالاً، استحق الموصى له يملك مالاً يملك مالاً ومن أوصى له يملك مالاً الله ما يملكه عند الموت ().

لأنَّ الوصية عقد تمليك واستخلاف مضاف إلى ما عند الموت، فصار () كالموجود عنده، فلا يعتبر ما قبله ().

<sup>(</sup>١) في (ب) "أو اكتسب"، وفي مختصر القدوري "ثم اكتسب". ينظر: (٦٠٦)

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فكان ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٤)، العناية (١٠/ ٤٤٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠١، ٣٠٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٠٠).

### كتاب الفرائض ()

اعلم () بأنَّ أهل الميراث على ضربين: مجمع على توريثه، ومختلف في توريثه. والمختلف أي توريثه. والمختلف أي قدر ميراثه.

وبيان ذلك على التَّفصيل ما بُدئ به الكتاب، فقال رَحمَهُ اللَّهُ: المجمع على توريثهم السنكورا السنكورا من الذُّكور عشرةٌ: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أب الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، وابن العمِّ، والزَّوج، والمولى ().

يعني: المعتِق.

[قوله]: ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأمُّ، والجدَّة، والأخت، [المورثون من الإنساث] الإنساث] والزَّوجة، ومولاة النَّعمة ().

يعني: المعتِقة.

ولا خلاف بين الأمَّة في توريث هؤلاء الفرقة وإجماع الأمة دلالة قاطعة ().

<sup>(</sup>۱) الفرائض في اللغة: جمع فريضة، من الفرض، وأصله في اللغة القطع، ويطلق على معان، منها: التقدير، والبيان، والحز، والإنزال، والإباحة، والتشريع. ينظر: طلبة الطلبة (ص ۱۷۰)، لسان العرب (۷/ ۲۰۳)، المصباح المنير (ص ۱۷۸). وفي الإصطلاح: هو علم بأصول، من فقه، وحساب، تُعرِّف حق كلٍ من التركة. ينظر: رد المحتار (٦/ ٧٥٧)، التعريفات (ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (د) " قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) " فالمختلف ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٧)، وفيه "ومولى النعمة" بدل "المولى".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٤٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٥٩ ٤)، أسنى المطالب (٣/ ٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٧)، الروض المربع (ص ٤٨٠).

## [قوله]: ولا يرث أربعةٌ: المملوك، والقاتل () من المقتول، والمرتد، وأهل المنوعون من المقتول، والمرتد، وأهل الإرث] ملّتين ().

أمَّا المملوك؛ فلأنَّه لا يملك، وما يحصل له يكون لمولاه، ولا قرابة بين المولى والميت (). وأمَّا/ القاتل فلقوله على: «لاميراث لقاتل» () وفيه اختلاف يجيء في [ب/٢٧٤] موضعه. وأمَّا المرتد فلأنَّه لا ملَّة له. وأمَّا أهل ملَّتين فلقوله على: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتَّى» ().

[قوله]: والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستُّ: النَّصف، والرُّبع، الفسوض في القسران القسسران والثُّمن، والثُّلث، والسُّدس ().

- (٤) أخرج أبو داود في الديات، باب: ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩) برقم (٤٢٥٤) بلفظ: (ليس للقاتل شيء)، والترمذي في الفرائض، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل (٤/ ٤٢٥) برقم (٢١٠٩) بلفظ (القاتل لا يرث) وقال: لا يصح، فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وابن ماجة في الفرائض، باب: ميراث القاتل (٢/ ٨٨٣) برقم (٢٦٤٥)، والدار قطني (٥/ ١٧٠) برقم (١٤٧٤) وقال: إسحاق متروك الحديث. والبيهقي (٦/ ٣٦١) برقم (٢١٤٣) وقال: فيه إسحاق لا يحتج به إلا أن له شواهد تقويه. قال الألباني في صحيح الجامع وزيادته (٢/ ٤٥٤): «حسن».
- (٥) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٢٤٥) برقم (٢٦٦٤)، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٩١٢) برقم (٢٧٣١)، وأبو داود، في كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر (٣/ ١٢٥) برقم (٢٩١١)، والترمذي، في كتاب الفرائض، باب: لا يتوارث أهل ملتين (١٤٥٤) برقم (٢١٥١)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الفرائض، باب: سقوط الموارثة بين ملتين (١٤٥٤) برقم (٢٥٥١). وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل (١٥٨١).
  - (٦) في (ب) "المحدود"، وفي (ج) "المذكور"، وفي (د) "المحددة".
    - (۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۷).

<sup>(</sup>١) في (ج) هنا زيادة "عمدا".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٣)، رد المحتار (٦/ ٢٦٦).

لأَنَّ الله تعالى نصَّ عليه في ثلاث آيات من سورة النِّساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو النِّساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي اَوْلَكِ مَنْ اللهُ اللهُ يُفَتِيكُم ﴾ () وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَكُ لَا أَذُو مَكُمْ ﴾ () وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ مَا تَكُ لَا اللهُ يُفَتِيكُمْ فِ الْكَلَالَةِ ﴾ ()

[قوله]: فالنِّصف فرض خمسة: البنت ().

لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ ().

[قوله]: وبنت الابن إذا لم تكن بنت الصُّلب ().

لأنَّ ولد الابن يقوم مقامه عند عدمه ().

[قوله]: والأخت $^{()}$  من الأب والأم $^{()}$ .

لقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ إِنّا مُؤْلِقُهُ إِلَّا لِهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ لَهُ إِلَّا لِهُ إِلَّا لِهُ إِنّا مُؤْلِقُولُهُ وَلِهُ لَا مُؤْلِقُولُ لَهُ وَلِهُ لِللّهُ وَلِهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ إِلَّا لِهُ لِمُؤْلِولُهُ لِللّهُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُولِهُ لِللْمُ لِمُؤْلِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُ لّهُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِللْمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْل

[قوله]: والأخت لأب إذا لم تكن أختٌ لأبٍ وأم ( ).

لأنَّها أخت أيضاً، إلا أنَّها مؤخرة عن الأخت لأب وأم بالإجماع، فتستحق

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>A) في (ج) " وفرض الأخت ".

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء، من الآية: (١٧٦).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

دكتوراه\_ عيد الدوسري (كامل الرسالة... الصورة النهائية ) ١٧٠ 💎 ٩٠/ ٢٠/ ٣٣٤

النصف بظاهر الآية عند عدمها ().

[قوله]: والزوج إذا لم يكن للميت ولدٌ ولا ولد ابنٍ ( ).

لقول عالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذُو جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُ ﴾ ( ).

[قوله]: والربع $^{(\ )}$ : للزوج مع الولد أو ولد الابن $^{(\ )}$ .

لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ ﴾ ( ) ( )

[قوله]: وللزوجات إذا لم يكن للميت ولدٌ و لا ولد ابن ().

لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ إِن أَرْبُهُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ ﴾ ( )( ).

[قوله]: والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن (· · ).

لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴾ ( ).

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٦)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦٥، ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري "والربع فرض الزوج". ينظر: (ص٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٨).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء، من الآية: (١٢).

[قوله]: والثلثان: لكل اثنين فصاعداً مِمَّنْ فَرْضُهُ النصف إلاَّ الزوج ( )( ).

لقول ه تعالى: ﴿ فَإِن كُنَ نِسَاء فَوْق اَثَنتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثا مَا تَرَك ﴾ . [وهذا] في حق البنات وبنات الابن عند عدمهن، وأمّا في الأختين لأب وأمّ أو لأب؛ فلقول ه تعالى: ﴿ فَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِّا تَرَك ﴾ ( ) ( ) . فأمّا الزوج، فلا [يتصور] ( ) اثنان.

[قوله]: والثُّلث: للأمِّ إذا لم يكن للميت ولدُّ، ولا ولد ابن، ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات ().

لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ ( ).

[قوله]: ويفرض لها في مسألتين، وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأةٌ وأبوان ثلث ما/ يبقى [أ١٥٧٠] بعد فرض الزوج أو الزوجة ().

وهذا قول عامّة الصحابة ( )، والفقهاء ( ). وعند ابن عباس رَضِاللَّهُ عَنْهُمَا لها ثلث

<sup>(</sup>١) في (ج) هنا زيادة " والبنت وبنت الابن ".

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين مطموس من (ج).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (١٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٤)، تكملة البحر الرائق (٦/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين مطموس من (ج).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه الدارمي في سننه، عن عمر (٤/ ١٨٩٢) برقم (٢٩٠)، عن عثمان (٤/ ١٨٩٣) برقم (٢٩٠٩)، وعن زيد بن ثابت (٤/ ١٨٩٤) برقم (٢٩١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، عن عمر (٦/ ٣٧٤) برقم (١٢٣٠٠)، وعن غثمان، برقم (١٢٣٠)، وعن زيد بن ثابت (٦/ ٣٧٥) برقم (١٢٣٠٥).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣١)، الفتاوي الهندية (٦/ ٤٤٩)، بداية المجتهد =

كل المال بالنص (). ولنا أنَّ هذا يؤدي إلى تفضيل الأم على الأب، لأنَّها إذا تركت زوجاً وأبوين فللزورج النصف، وللأم الثلث، يبقى للأب السدس، وهذا لا يجوز ().

[قوله]: وهو لكل اثنين فصاعداً من أولاد الأم (): ذكورهم وإناثهم فيه سواءً (). لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِامْرَاَةٌ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلِكُلِ وَحِدِ مِّنْهُمَا الشَّدُ سُ فَإِن كَانُوا أَكُ مُ رَفِّكُ فَهُمَ شُرَكَا يُورَثُ كَلَالًا أَو الشَّلُثِ ﴾ ().

[قوله]: والسدس فرض سبعةٍ: [لكل واحدٍ من الأبوين مع الولد] ( )( ).

لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنَّهُ مَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ ( ).

[قوله]: (() وكذا مع ولد الابن ().

لقيامه مقام ولد الصلب عند عدمه ( ).

<sup>= (</sup>٢/ ٣٤٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٥/ ١١)، مغني المحتاج (٣/ ١٥)، المغني (٦/ ٣٠٨)، شرح الزركشي (٤/ ٤٤٤)، الإنصاف (٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۶/ ۱۸۹۷) برقم (۲۹۱۸)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٤٢) برقم (٣١٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٩٠)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ج) هكذا "والسدس فرض سبعة ولد وكذا مع لكل واحد من الأبوين مع الولد".

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>A) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٩) من هنا بداية سقط كبير في (ج).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٠).

[قوله]: وهو للأم مع الإخوة ().

لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ ( ). والإخوة والأخوات في هذا سواء؛ لأنَّ معنى الأخوة يجمعهم ( ). ولا خلاف بين الأمة أنَّ ثلاثة إخوة ينقلونها من الثلث إلى السدس ( ). واختلفوا في الاثنين، قال عامّة الصحابة والفقهاء كذلك. وقال ابن عباس لا يحجبها إلا الثلاثة ( ). والصحيح قول العامة؛ لأنَّ اسم الجمع ينطلق على المثنى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَفَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما ﴾ ( ) ( ).

[قوله]: وهو للجدات ().

[قوله]: وللجدِّ، مع الولد<sup>( )</sup>.

( ) لأنه قائم مقام الأب عند عدمه

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار(٥/ ٨٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مراتب الإجماع (ص١٠١)، المغنى (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار (٥/ ٨٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣١)، بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢)، أسنى المطالب (٣/ ٧)، المغنى (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم، من الآية: (٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاختيار(٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۰۹).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبوداود في المراسيل (٢٦٠) برقم (٣٥٥). وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الاختيار(٥/ ٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب(٤/ ١٩١).

[قوله]: ولبنات الابن مع البنت<sup>()</sup>.

لأن فرض البنات الثلثين، وقد استحقت بنت الصلب النصف، فلم يبق لتهام الثلثين إلا السدس، فكان ذلك لبنات الابن ().

[قوله]: وللأخوات لأبٍ مع الأخت لأبٍ وأمٍ ( ).

لما قلنا في بنات الابن مع بنت الصلب ().

[قوله]: وللواحد من ولد الأم ().

لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَ أَخُ أَوْ أُخَتُّ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ ﴾ ()

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاختيار (٥/ ٨٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٢) ينظر: الاختيار (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/ ٨٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤) . (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: (١٢).

### فصل (الحجب() والإسقاط)()

[قوله]: وتسقط الجدات كلها بالأم ( <sup>)</sup>.

لأنها أقرب منهن<sup>()</sup>.

والجد والإخوة والأخوات/ بالأ().

لأنه أصل في قرابتهم مع الميت<sup>()</sup>.

[قوله]: ويسقط ولد الأم بأربعةٍ: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد ( ). ويسقط ولد الأم بأربعةٍ: بالولد، وولد الابن، والأب والجد ( ).

لقوله تعالى: ﴿وَإِنكَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً ﴾ (). وهو اسم لمن لا ولد له ولا والد، واسم الولد ينطلق على ولد الابن، وكذا اسم الوالد يقع على الجد، فلأنه يدل على عدم استحقاقهم الميراث مع واحد من هؤلاء ().

<sup>(</sup>۱) الحجب في اللغة: المنع. وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، ويسمى حجب الحرمان، أو بعضه، ويسمى حجب النقصان، بوجود شخص آخر. ينظر: المغرب (ص١٠٣)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص٣٦٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۰۹).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، من الآية: (١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المسوط (٢٩/ ١٥٤)، الاختيار (٥/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٧).

[قوله]: وإذا استكملت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن، إلا أن يكون البنات مع بنات الابن، إلا أن يكون بنات الابن] بإزائهن، أو أسفل منهن ابن ابن فَيُعَصِّبُهُنَّ ().

لأنَّ استحقاق بنات الابن بالبيّنة، وليس للبنات إلا الثلثان وقد استوفين، فإذا () كان بإزائهن أو أسفل منهن () ابن فَيُعَصِّبُهُنَّ، فيكون المال للذكر مثل حظ الأنثيين بينهن بالنص ().

[قوله]: وإذا استكملت الأخوات لأبٍ وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب، إلا [ستقططة الأخوات لأب، إلا المنطوطة الأب] الأخوات لأب] الأخوات لأب] أن يكون معهن أخٌ [لهن] أن يكون معهن أخٌ الهنا ألله المنطقة المن

لما بينا في البنات وبنات الابن ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "فإن ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٤١، ١٤١)، الاختيار (٥/ ٨٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص ٦٠٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المسوط (٢٩/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٦).

### فصل: [ في أقرب العصبات $^{()}$

[أقـــرب العـــصبات]

[قوله]: وأقرب العصبات البنون، وبنوهم، ثـم الأب، ثـم الجـد، ثـم بنو الأب، الم العـ وهم الإخوة، ثم بنو الجد، وهم الأعمام، ثم بنو أب الجد<sup>( )</sup>.

لقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، في القي () فلأولى رجل ذكر » () والأوْلى هو الأقرب [فيعتبر] () الأقرب، ولا خلاف في هذا الترتيب () إلاَّ في الجدعلى ما نيين ().

[قوله]: وإذا استوى بنو أب في الدرجة، فأو لاهم من كان لأب وأم ().

لأنَّ الانتساب إلى الأبوية يوجب التقدم كما في الأخوات لأب وأم مع الأخوات لأب إذا اجتمعن ( ).

<sup>(</sup>۱) **العصبات**: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ كل ما بقي من سهم ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال. ينظر: الاختيار (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ليس في جميع النسخ، وقد وضعته للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب)و (د) "أبقت".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: ميراث الجد مع الأب والأخوة (٨/ ١٥٢) برقم (٦٧٣٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: ألحقوا الفرئض بأهلها فها بقي فلأول رجل (٣/ ٦٧٣٣) برقم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين كلمة مطموسة من (ب).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) وسيأتي بيان ذلك في ميراث الإخوة مع الجد.

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۰۹).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٨)، الجوهرة النيرة (٦/ ٣٠٦).

[قوله]: والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم، للذكر مثل حظ [السنين المناهم عليه الله المناهم الأنثيين ( ) . الأخسوات الأنثيين ( ) .

لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولندِ كُمْ ﴾ (). وقال في حق الإخوة: ﴿ وَإِن كَانُو ٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيْنِ ﴾ (). واسم الإخوة يتناول من ذكرنا ().

[قوله]: ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون [إناثهم] ()().

لأنّه ليس في القرآن بيان حالهم في ذلك، وفي السنة قال الله: "[ما أبقت] () فلأولى رجل ذكر " () ويُروى: "فلأولى عصبة ذكر " () () والأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة في قول عامة الصحابة () لما روي أن النبي الله المعلى الأخت ما بقي من المال بعد السهام ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٠٦)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "أخواتهم"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٠).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه (ص۸۷۲).

<sup>(</sup>٩) قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٠٣): (هذا اللفظ غريب، وقال ابن الجوزي في تحقيقه: أنَّ هذه اللفظة لا تحفظ، وقال ابن الصلاح: فيها نظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية، ومن حيث اللغة، فإنَّ العصبة في اللغة: اسم للجمع، واطلاقها على الواحد من كلام العامة، وأشباهها من الخاصة).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>١١) ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٥)، المبسوط (٢٩/ ١٥٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٤)، رد المحتار (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: ميراث ابنة الابن مع بنت (٨/ ١٥١) برقم (١٥١).

[قوله]: وإذا لم يكن عصبة من النسب، فالعصبة: المولى المعتق، ثم أقرب عصبة العدم النسب. النسب.

لا خلاف بين الأمة في هذا (). ولا يرث المرأة بالولاء إلا ما أعتقت ().

[قوله]: وتحجب الأم من الثلث إلى السدس (بالولد، أو) () بأخوين ().

والإخوة والأخوات من الأب يسقطون بالأخ من الأب والأم؛ لما أنَّ ولد الأب يقومون مقام ولد الأب والأم عند عدمهم، كما يقوم ولد الابن مقام ولد الصلب ().

[قوله]: والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم، للذكر مثل حظ انصيب بني الأنشين ().
الأنشين ().

[قوله]: (والفاضل عن فرض الأخوات [من] () لأب [والأم] () للإخوة انصيب الإخوة لأب] والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين () () وقد بيَّنا ().

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٥٧)، الاختيار (٥/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصل (٤/ ٢٨٥)، الهداية (٣/ ٢٦٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (أ)و(د)، وفي (ب) "وبالسدس وبالولد وولد الأبن"، والمثبت من ختصر القدوري (ص ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاخيار (٥/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۰).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين ساقط من (ب)، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠٦١).

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين في (ب) "وأم"، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠٦١).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۰).

<sup>(</sup>١١) مايين القوسين ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٥).

[قوله]: وإذا ترك بنتاً وبنات ابنٍ وبني ابنٍ، فللبنت النصف، والباقي لبني الابن [نصيب البنت] وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، (وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبنى الأب، وبنات الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين) ()().

(وهذا قول عامة الصحابة؛ لما أنَّ ولد الابن لو انفردوا اقتسموا المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) ()، فكذا إذا كان معهم ذو فرض ().

[نـصيب الأخ لأم] [قوله]: ومن ترك ابني عمِ أحدهما أخُّ لأمِ فللأخ لأم السدس، والباقي بينهما ( ).

وهذا قول على وزيد رَضَّوَلَيَّهُ عَنْهُا، وقال ابن مسعود رَضَوَلِتُهُ عَنْهُ: المال كلّه للأخ (). والصحيح قولنا؛ لأنَّ الأخ لأم له فرض بكونه أخاً، وقد شارك ابن العم في كونه ابنَ العم، فوجب أن ينفرد بالفرض ويشاركه في التعصيب كما لو كانا ابن عم أحدهما زوج ().

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٥)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم والآخر زوج (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم والآخر زوج (٨/ ٣٩٣)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٨٣)برقم (١٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٩٣) برقم (١٢٣٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٤٥) برقم (٢١٠٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٧٧).

[قوله]: والمشرّكة () - وتسمّى الحارية - أن تترك المرأة زوجاً وأماً ()، أو جدة السرّكة] وإخوة من أم وأخا لأب وأمّ (). فللزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث، ولا شيء للأخ () لأب وأم ().

وهو قول على وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رَضَّ اللهُ عَنْهُوْ (). وقال عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رَضَّ اللهُ عَنْهُوْ: للزوج النصف، وللأم السدس والثلث لولد الأم يشركهم فيه ولد الأب والأم، فيكون بينهم بالسوية (). وهو قول الشافعي رَحَمَهُ اللهُ (). والصحيح قولنا؛ لقوله الله الفرائض () فلأولى عصبة ذكر» () ولم يبق شيء ().



ینظر: مختصر القدوری (ص۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) في (د) " ابنا ".

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(د) " من أب وأم ".

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(د) "للإخوة ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٥) برقم (٢٢)، وينظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/٥٧)برقم (۲۰)، وينظر: المبسوط (۲۹/ ١٥٥، ١٥٤)، مجمع الأنهر (۲/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٤/ ٩١)، الحاوى (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۰) سېق تخریجه (ص۸۷۲).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٦).

# 

### (بابالرَّد)()

[قوله]: والفاضل عن فرض ذوي السِّهام إذا لم يكن عصبةٌ مردودٌ عليهم بقدر سهامهم، إلا على الزوجين ().

وقال الشَّافعي رَحْمَدُ اللَّهُ/ الفاضل عن سهامهم يوضع () لبيت المال ().

والصَّحيح قولنا؛ لأنَّ البنت تنسب إلى الميت بالولاد، فجاز أن تستحقَّ بجميع () الميراث بالقرابة كالابن؛ بخلاف الزَّوج والزَّوجة لانعدام سبب الاستحقاق في حقِّها، وهو القرابة ().

[قوله]: ولا يرث القاتل من المقتول<sup>()</sup>.

وقد بيَّنا هذا فيها تقدَّم على طريق الإجمال، فنبيِّن الآن على وجه التَّفصيل.

وأمَّا الصَّبي والمجنون فقتلهم لا يحرما الميراث عندنا ( ). خلاف اللشَّافعي

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١١).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم(٤/٤)، الحاوي (٨/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) في (أ)و(د) " جميع ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٢٨، ٣٩٢٩)، المبسوط (٢٩/ ١٩٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۱).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٧٤)، المبسوط (٣٠/ ٤٦، ٤٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۹) سبق تخریجه (ص۸۶۳).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٣٥)، المبسوط(٣٠/ ٤٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٧).

رَحْمَهُ اللَّهُ (). لأنَّ الحرمان ثابتٌ على وجه العقوبة، وليسا بأهل للعقوبة ().

فأمَّا القتل بحقِّ، فإنَّه () لا يحرم الميراث (). خلافاً لبعض أصحاب الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (). لأنَّ حرمان الميراث على وجه الزَّجر، وهذا القتل لا يزجَر عنه (). وحافر البئر وواضع الحجر لا يحرم عن الميراث عندنا (). خلافا للشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (). لأنَّه لم يوجد القتل مباشرة ().

والعادل إذا قتل الباغي لا يحرم الميراث في قولهم؛ لأنَّه قتل بحقّ ( ). وأمَّا الباغي إذا قتل العادل وقال: كنت على حقّ (في دار الحرب) حين قتلتُه، وأنا الآن على حقّ في أخذ ميراثه، ورث؛ وإن قال: قتلتُه وأنا على باطل لم يرث. وعن أبي يوسف رَحَمَهُ ٱللَّهُ: أنَّه لا يرث في الوجهين ( ).

ینظر: الحاوي (۸/۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٣٥)، المبسوط (٣٠/ ٤٨)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٣٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوى (٨/ ٨٦)، أسنى المطالب (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٤٠)، المبسوط (٣٠/ ٤٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحاوي (٨/ ٨٦)، أسنى المطالب (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٨/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥)، العناية (٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين ساقط من (أ) و(د).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: تبين الحقائق (٣/ ٢٩٥، ٢٩٦)، العناية (٦/ ١٠٧).

[الإرث

[قوله]: والكفر كلُّه ملةٌ واحدةٌ يتوارث به أهله ( ).

ومن لا يرث من الكفَّار والعبيد والقاتلين، هل يحجبون أم لا؟

قال على وزيد بن ثابت: لا يحجبون (). وهو قول عامَّة الفقهاء رَضَالِلَهُ عَنْهُو (). وهو قول عامَّة الفقهاء رَضَالِلَهُ عَنْهُو (). وقال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ: يحجبون ولا يُسقطون (). والأصحُّ هو الأوَّل؛ لأنَّ من لا يؤثر في الإسقاط لا يؤثر في الحجب عن بعض الفرض، كالأجنبي ().

[قوله]: ولا يرث المسلم الكافر.

لقوله على: «لا يرث المسلم الكافر» ().

[قوله]: (ومال المرتد لورثته من المسلمين) ()، وما اكتسبه في حال ردته في ء (). وقد بيناه في السير.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط(٣٠/ ٣٢)، الاختيار (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٥٢) برقم (٣١١٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٥٢) برقم (٣١١٥٤). وينظر: الاختيار (٥/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٧٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (۷). (۲/ ۱۹۱۳) برقم (۱۲۱۶)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفرائض (۳/ ۱۲۳۳) برقم (۱۲۱۶).

<sup>(</sup>A) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٢١١).

[قوله]: وإذا غرق جماعةٌ، أو سقط عليهم حائطٌ، فلم يعلم أمن مات منهم التسوارث] أو لا أو لا

وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت (). وبه أخذ أكثر () الفقهاء رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ()؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل أمرين حادثين لا يُعلم تأريخ ما بينهم يجعل كأنَّهما وقعا معاً ().

### فصــــــل

[قوله]: وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان، لو ( ) تفرقتا ( ) في شخصين وَرث المجوسي وَرث المجوسي أَحَدُهُمَا مع الآخر وُرِّثَ بهما ( ).

وهو قول علي وعمر وعبدالله بن مسعود ( ). وعن زيد أنه ورّثهم بآخر

<sup>(</sup>١) في (ب) "يعرف".

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٤) برقم (١٢٢٥٠)، وأيضاً عن زيد بن ثابت (٦/ ٣٦٤، ٣٦٥) برقم (٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٨٥٦)، المبسوط (٣٠/ ٢٧)، الاختيار (٥/ ١١٢)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٦٩٦)، الحاوي (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦٦)، الاختيار (٥/ ١١٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٧٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٦٩). (٢/ ٧٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (د) "أو ".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "تفترقتا"، وفي مختصر القدوري "تفرقتْ". ينظر: (ص٦١١).

<sup>(</sup>۹) ينظر: مختصر القدوري (ص ۲۱۱).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٥١) برقم (١٩٣٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٦) برقم (١٢٥١٢). ولم أقف على قول عمر رَضِّالِكُهُ عَنْهُ. وينظر: المبسوط (٣٠/ ٣٤).

قراباتهم (). وبه قال مالك والشافعي رَحَهَهُمَاٱللّهُ (). والصحيح قولنا؛ لأنّه اجتمع فيه معنيان لو تفرّقا في شخصين ورث كل واحد منهما مع الآخر فيرث بهما، كابن عم هو () أخ لأم ().

[قوله]: ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم (). لأنَّه نكاح فاسد، فلا يثبت به التوارث ().

[قوله]: وعصبة ولد الملاعنة وولد الزنا مولى أمهما ().

لأنَّ الأم ليست بعصبة في حق غير ابن الملاعنة، فكذا في حقه كسائر ذوي الأرحام ().

[قوله]: ومن مات وترك هملاً، وقِفَ ماله حتى تَضَعَ امرأتُهُ هملها في قول أبي التوقف المسيراث] حنيفة رَحَهُ أللهُ ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٦) برقم (١٢٥٠٩). وينظر: المبسوط (٣٠/ ٣٤)، الاختيار (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٤٨)، الأم (٤/ ٨٦)، الحاوي (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٧٦)، الاختيار (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٣٠/ ٣٥)، الاختيار (٥/ ١١٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الاختيار (٥/ ٩٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢).

(فإن طالبت الورثة حقوقهم دفع إلى كل وحد المتيقن عن أبي حنيفة) () (). والفتوى على قول أبي يوسف رَحَمُ أُللَّهُ، أنَّه يوقف نصيب غلام؛ اعتباراً للعادة الغالبة ().

[قوله]: والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة رَحَمَدُاللَّهُ، وقال أبو يوسف الأخصوة] الأخصوة] ومحمدٌ رَحَهُ مَا اللَّهُ: يقاسمهم، إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث ().

وبه قال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ (). والصحيح قول أبي حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ ؛ لأنَّ تعصيب الجد مستفاد بولاد، فلا يرث معه الأخ كالأب ().

[قوله]: وإذا اجتمع الجدات فالسدس الأقربهن ( ).

[الجـــدات في المـــــيراث]

وهذا قول علي رَحَهُ أُللَّهُ: إن على رَحَهُ أُللَّهُ عَنْهُ (). وبه أخذ أصحابنا (). وقال الشافعي رَحَهُ أُللَّهُ: إن كانت القربي من قبل الأب شاركتها البُعدي من قبل الأم فهي أولى، وإن كانت القربي من قبل الأم (). والصحيح قولنا؛ لأنَّها اشتركا في سهم واحد، فكانت

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٨٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١)، الفتاوي الهندية (٦/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ١١٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٨/ ٢٤٠)، الحاوي (٨/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢).

<sup>(</sup>۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/۲۷٦) برقم (۱۹۰۹۰)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٨٨) برقم (١٢٣٦١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٤٢)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣٠٩)، الفتاوي الهندية (٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم (٨/ ٢٣٩)، الحاوي (٨/ ١١١، ١١٢).

القربي أولى به من البعدي. كما لو كانت القربي من قبل الأم ().

[قوله]: ويحجب الجد أمه ().

وهو قول زيد وعثمان رَخَوَلِللَّهُ عَنْهُمَا أَ. لأنَّهَا تدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة لا يرث مع وجوده كابن الابن مع الابن ().

[قوله]: ولا ترث أم أب الأم<sup>()</sup>.

[قوله]: وكل جدةٍ تحجبها أمها ( )( ).

 $(1)^{(1)}$  لأنها تدلي بها، فلا ترث معها ابنتها، كأم الأم مع الأم

(۱) ينظر: التجريد (۸/ ۳۹٤۲).

(۲) ينظر: مختصر القدوري (ص۲۱۲).

- (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٧٦) بالرقمين (١٩٠٩ و ١٩٠٩ )، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٧٢) بالرقمين (٣١٣١١ و٣١٣١).
  - (٤) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٦٩، ١٧٠).
  - (٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢)، وفيه زيادة عبارة "بسهم".
    - (٦) في (ب) زيادة عبارة " لأنها تدلي بالأب ولا أم أب الأم ".
      - (٧) في (ب) "بأب ".
    - (٨) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٩).
      - (٩) في (أ)و(د) " ابنتها ".
  - (١٠) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٢)، وفيه "تحجب" بدل "تحجبها".
    - (١١) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٦٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٩).

# 

### فصل: [في ذوي الأرحام]()

[الجـــدة في المــــيراث] [قوله]: وإذا لم يكن للميت عصبةٌ ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه (()(). لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ (() أَي بميراث بعض (().

[قوله]: وهم عشرةٌ: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والخال، [والخالة] ()، وأب الأم، والعم من الأم، والعمة، وولد الأخ من الأم، ومن أدلى () بمم ().

وهذا قول عامة الصحابة () والفقهاء (). وقال زيد بن ثابت: هو لبيت

- (١) مابين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وإنَّما وضعتها للتوضيح.
- (۲) الرحم في اللغة: في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحماً، ومنها ذوو الرحم، خلاف الأجنبي. وشرعاً: كل قريب ليس بذي سهم ولاعصبة. ينظر: المغرب (صر١٨٥)، الاختيار (٥/ ١٠٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥).
  - (٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).
    - (٤) سورة الأنفال، من الآية: (٧٥).
- (٥) ينظر: تفسير الطبري، (جامع البيان في تفسير القرآن) (١٠/ ٥١)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦)، اللبسوط (٣/٣)، الاختيار (٥/ ١٠٥).
  - (٦) ساقط من (أ).
  - (٧) في (د) "أولى ".
  - (٨) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).
- (۹) أخرجه الترمذي في سننه، في الفرائض، باب: ماجاء في ميراث الخال (٤/٢٢٤) برقم (٢١٠٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٨٨) برقم (١٦١٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٥١) برقم (١٢٢٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٥٢) برقم (٣١١٥٨).
  - (۱۰) تكرار في (ب).
  - (١١) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩١١)، المبسوط (٣٠/ ٢، ٣)، الاختيار (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

المال (). وبه قال الشافعي رَحَمَهُ أللهُ (). والصحيح قولنا؛ لما أنَّها قرابة يتعلق بها تحريم المناكحة، فيتعلق بها الإرث، كبنات الابن ().

[أقـــرب الجهــات] [قوله]: وأولاهم () من كان من ولد الميت (). ثم الجد الفاسد ().

[قوله]: ثم ولد أبويه أو ولد أحدهما أن وهم: بنات الإخوة، وولد الأخوات، ثم ولد أبويه أو أحدهما، وهم: الأخوال، والخالات والعمات، والعم من الأم ().

وهذا مذهب أصحابنا خاصة، فيورثهم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات؛ لأنَّهم يرثون بجهة واحدة وهي الرحم، وليس لهم سهم مقدَّر، فوجب أن يعتبر بالأقرب فالأقرب، كالعصبات ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۲۱) برقم (۱۶۲۰۷)، وينظر: المبسوط (۳۰/ ۲،۳)، الاختيار (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي (۸/ ۷۳)، أسنى المطالب (۳/ ٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩١٨).

<sup>(</sup>٤) في (د) " وأولادهم ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٧) في مختصر القدوري جاءت العبارة " ثم ولد الأبوين أو ولد أحدهما ". ينظر: (ص٦١٣).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المبسوط (٣٠/ ٣- ٥)، الاختيار (٥/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٣).

### [قوله]: وإذا استوى [ولد أب] () في درجةٍ فأولاهم من أدلى بوارثٍ، وأقربهم أولى من أبعدهم<sup>()</sup>.

كما نقول في العصبات، وذلك مثل بنت بنت، وبنت بنت؛ فالمال لبنت البنت؛ لكونها أقرب. فإن تساووا في القرب فالمال () بينهم. وإن كان أحدهم أدلى إلى الوارث فهو أولى، مثل بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن؛ فالمال لبنت بنت الابن؛ لأنَّهم تساووا في القرب، ومع أحدهم مزية، وهي إدلاؤه بوارث، فأوجب ذلك تقديمه ( ). فأما ولد ولد الوارث هل هو أولى ممن كان في درجته، اختلف المشايخ فيه ( ).

[قوله]: وأَبُ الأم أولى من ولد الأخ والأخت ().

وهذا قول أبي حنيفة رَحْمَةُ اللَّهُ. وقال أبو يوسف ومحمد رَحْمَهُ مَا اللَّهُ: ولد الأخ والأخت أولى؛ (لما أن أولاد الأخت من ولد الصلب، والجد من قبل الأم خارج عن الصلب؛ فكان ولد الأخ والأخت أولى) () ().

ولأبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ أن أب الأم يدلى بأحد الأبوين، فكان أولى من أولاد الأخ أصله الجد أب الأب. واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رَحْمَهُ أللَّهُ في أب أم وبنت بنت، فروى محمد رَحِمَهُٱللَّهُ عنه/ أن أب الأم أولى، وروى أبو يوسف رَحِمَهُٱللَّهُ والحسن<sup>()</sup> عنه

<sup>[</sup>YYA/i]

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين في (أ) " ولد بنت "، وفي (ب) "ولدان"، وفي (د) " ولدا بنت "، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).

<sup>(</sup>٣) في (د) "كان ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار (٥/ ١٠٦)، الجوهرة النبرة (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان الحكام (ص٤٢٩)، البحر الرائق (٨/ ٥٧٨، ٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٣).

<sup>(</sup>V) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٣٠/٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

أنَّ ولد البنات أولى، وهو المشهور؛ لأنَّ البنت لها فرض وتعصيب، والأم لها فرض من غير تعصيب؛ فكان من يدلى بالبنت أقوى، فكان هو أولى ().

[قوله]: والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن له عصبة العتدة المعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن له عصبة المعتدة المعتددة ال

وقد بيناه ().

[قوله]: ومولى الموالاة يرث<sup>()</sup>.

وقال الشافعي رَحمَهُ اللهُ: لا يرث (). والصحيح قولنا ()؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ مُنَصِيبَهُمْ ﴾ (). أوجب الميراث بالمعاقدة، وذا لا يكون إلا بالموالاة ().

[قوله]: وإذا ترك المعتق أبا () مولاه وابن مولاه فاله للابن، وقال أبو يوسف [ميراث المعتق] وحمَّهُ ٱللَّهُ: للأب السدس والباقى للابن ().

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (٣٠/ ٣،٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١١)، الترجيح والتصحيح (ص٦١٤، ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) يشير الشارح رَحْمَهُ أَللَهُ إلى بيان ذلك في بداية كتاب الفرائض. وينظر: الاختيار (٥/ ١١٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٧/ ١٤٠)، الحاوي (١١٩).

<sup>(</sup>٦) في (د) "قوله ".

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد (٨/ ٣٩٨٢)، الاختيار (٥/ ١١١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "أب".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٥٦٥).

والصحيح قولنا؛ لأنَّ الأب مع الابن من ذوي السهام، فلا يرث بالولاء كالأم ().

[قوله]: فإن ترك جدمولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة رَحَمَهُ ٱلله، وقالا: هو بينهما ().

وهذا فرع اختلافهم في ميراث الجد ().

[قوله]: ولا يباع الولاء، ولا يوهب<sup>()</sup>.

ومن الناس من جوّز هبته (). والصحيح قولنا؛ لقوله الله الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» () ولأنه سبب يورث به، فلا يصح هبته كالنسب والنكاح ().



(۱) ينظر: الاختيار (٥/ ١١١)، الترجيح والتصحيح (ص٥١٥)، رد المحتار (٦/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر القدوري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (٥/ ١١١)، الجروهرة النبيرة (٢/ ٣١١)، الترجيع والتصحيح (ص ٦١٥)، رد المحتار (٦/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٦).

<sup>(</sup>٥) جاء في التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٣٣٥): (كان عطاء يجيز هبة الولاء ثم رجع عنه فقال: لا يباع الولاء ولا يوهب إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في سننه (٤/ ٢٠١٩) برقم (٣٢٠٣)، والطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٨٢) برقم (١٣١٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٩)، برقم (١٩٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٩٤) برقم (٢١٤٣٣). وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٦٨، ٥٦٩).

### باب() حساب الفرائض()

[أصـــول المـــائل]

[قوله]: إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، وإذا كان في المسألة ثلث وما بقي، أو ثلثان (وما بقي) () أو ثلث وثلثان فأصلها من ألاثة () وإن كان فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف أو ربع ونصف أو ما بقي فأصلها من أربعة، وإذا كان فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي، فأصلها من ثمانية، [وإذا كان سدس وما بقي، أو نصف وثمانية، وتعول () إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة. وإذا كان مع الربع ثلث، أو سدس فأصلها من اثنتي عشر، وتعول إلى: ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر. وإذا كان مع الثمن ثلثان، أو سدس، فأصلها من اثنتي عشر، وسدس، فأصلها من أربعة ()

ولا خلاف في هذه الجملة، إلا في العول ( )، فإنه يروى عن ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) **ويقصد به**: تأصيل المسائل، وتصحيحها، وقسمة التركات. ينظر: الفرائض لعبد الكريم اللاحم (٣).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري "أو ثلثان وما بقي، فأصلها من ثلاثة". ينظر: (ص٦١٦).

<sup>(</sup>٥) في (د) "نصف وربع " بتقديم وتأخير.وفي (أ) زيادة عبارة " أو ربع وثلث ".

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفتين جاء في جميع النسخ بهذه العبارة " وإذا كان فيها نصف وثلث". والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٦١٧)، اللباب شرح الكتاب (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) العول: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. ينظر: الاختيار (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>۸) في (ب) و(د) "أربع".

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (٢٩/ ١٦١)، الاختيار (٥/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٤/ ١٣٣)، = ⇒

أنه قال: لا تعيل الفرائض وتدخل/ النقص على من يصير عصبة في حال (). [ب/٢٧٨] والصحيح هو الأول؛ لأنَّ الله تعالى جعل النصف للزوج، وللأخت من الأب والأم النصف، وللإخوة من الأم الثلث من غير فصل بين حالة الاجتماع والانفراد. والعمل بالنص واجب ما أمكن، وقد أمكن عند () الاجتماع بالتَّضارب، فيضرب كلّ واحدٍ بجميع حقّه في التَّركة، وهذا أولى من إسقاط حقِّ الباقين أصلاً ().

[قوله]: وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت، وإن لم تنقسم سهام فريق المسلم] السلم] عليهم، فاضرب عددهم في أصل المسألة، وعولها إن كانت عائلة، فها خرج صحت منه المسألة، مثاله: امرأة وأخوين: للمرأة الربع سهمٌ، وللأخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهها؛ فاضرب اثنين في أصل المسألة [فتكون] ( ) ثهانية، (ومنها تصح) ( ) ( ).

للمرأة منها سهان، ولكل أخ ثلاثة أسهم.

[قوله]: وإن وافق سهامهم عددهم، فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة، [المسلمة والمسرؤوس] والمسرؤوس] كامرأة وستة إخوة، للمرأة الربع سهمٌ، وللأخوة ثلاثة أسهم، فاضرب ثلث عددهم. وذلك اثنان. في أصل المسألة يكون ثمانيةً، ومنها () تصح ().

<sup>=</sup> الحاوي (٨/ ١٢٩)، المغنى (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۲۱) برقم (۳۵)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤١٤) برقم (١٢٥). وينظر: المبسوط (٢٩/ ١٦١)، بداية المجتهد (٤/ ١٣٣)، الحاوى (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (د) "عند الضرورة ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣)، رؤوس المسائل للعكبري (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في (أ)و(ب) بلغ، وفي (د) تبلغ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٦١٧).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من مختصر القدوري. ينظر: (ص٦١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٧).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فمنها".

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

للزوجة سهمان، ولكل واحد من الإخوة سهم.

[قوله]: فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر، فاضرب أحد الفريقين في الآخر، ثم السرفوس مع ما اجتمع في الفريق الثالث، ثم ما اجتمع في أصل المسألة<sup>()</sup>.

مثاله: زوجتين وثلاث جدات، وخمسة إخوة، للزوجتين الربع، وللجدات السدس، والباقي للإخوة. أصل المسألة من اثني عشر، للزوجتين ثلاثة أسهم لا تنقسم على اثنتين ( )، ولا توافق، وللجدات سهمان [لاينقسمان] ( ) على ثلاث جدات ولا توافق، وللإخوة سبعة أسهم لا تنقسم عليهم وهم خمسة ولا توافق، فاضرب عدد الزوجات في عدد الجدات تكون ستة، ثم اضرب ستَّة في عدد الإخوة وهم خمسة بلغ ثلاثين، ثم تضرب ثلاثين في أصل المسألة، وذلك اثنا عشر، فبلغ ثلاثائة وستين، فمنها تصحُّ المسألة. وإذا أردت القسمة فانظر إلى ما كان/ لكل فريق في الأصل، فاضربه فيها ضربت في أصل المسألة، فتعول. كان للزوجتين ثلاثة مضروبة في ثلاثين فكان تسعين فذلك لهما، وكان للجدات سهمان مضر وبان في ثلاثين فكان ستين لكل جدة عشرون سهاً، وكان للإخوة سبعة مضروبة في ثلاثين بلغ مائتين وعشرة، لكل أخ اثنان () وأربعون سهماً.

[قوله]: فإن $^{(\ )}$  تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر؛ كـامر أتين وأخوين $^{(\ )}$ . أصل المسألة من أربعة، للمرأتين سهم لا ينقسم على اثنين، وللأخوين ثلاثة أسهم لا

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "اثنين".

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "لا تنقسم"، والمثبت هو الصواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د) "اثنين".

<sup>(</sup>٥) في (أ) " وإذا ".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

تنقسم عليهما، وعدد الزوجات مساوي ( ) لعدد الإخوة.

[قوله]: فاضرب أحدهما () في أصل المسألة ().

وذلك أربعة فكان ثمانية (ومنها تصحُّ المسألة) ()، للمرأتين سهمان، وللأخوين ستة أسهم، لكل واحد ثلاثة.

[قوله]: وإن كان أحد العددين جزءاً واحداً من الآخر، أغنى الأكثر عن الأقل، كأربع نسوةٍ وأخوين ().

أصل المسألة من أربعة، للزوجات سهم واحد لا ينقسم عليهن وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليها، والاثنان جزء الأربعة؛ لكونها نصفاً لها، فاضرب أربعة في أصل المسألة، وذلك أربعة بلغ ستّة عشر، فمنها تصح المسألة، للنسوة أربعة وللأخوين اثني عشر لكل واحدٍ منها ستّة.

[قوله]: فإن وافق أحد العددين الآخر، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة، كأربع نسوة، وأخت، وستة أعمام، (فالستة توافق الأربعة بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة، تكون ثمانية، وأربعين، ومنها تصح) ()().

أصل المسألة من أربعة: للنسوة سهم لا ينقسم عليهن، وللأخت سهمان،

<sup>(</sup>١) ساقط من(أ).

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري "فاضرب اثنين". ينظر: (ص٦١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٨).

دكتوراه \_ عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠

وللأعمام سهم لا ينقسم عليهم، إلا أن عدد الأعمام يوافق عدد النسوة بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر، فيكون اثني عشر، ثم اضرب ذلك في أصل المسألة، بلغ ثمانية وأربعين، فمنها تصحُّ المسألة، للنسوة اثني عشر سهماً لكل واحدة ثلاثة، وللأخت أربع () وعشرون، وللأعمام اثني () عشر لكل واحد سهمان. فالجملة التي ذكرناها تشتمل على سبعة () معاني: ثلاثة منها في السهام، وأربعة في أعداد المنكسر عليهم سهامهم. أمَّا التي في السهام:

أولها: أن تنقسم السهام على (كلَّ فريق فهذا مما لا يحتاج فيه إلى ضرب وقسمة. وثانيها: أن لا تنقسم السهام على) () الأعداد، ولا/ موافقة فيها أيضاً، والوجه فيه () [٢٨٠٠] أن تضرب جميع الأعداد في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، فها بلغت صحت منها المسألة.

(وثالثها: أن لا تنقسم السهام على عدد الرؤوس، ولكن توافق عدد الرؤوس، فالوجه في () ذلك أن تضرب وفق العدد في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، فمنها تصح المسألة) (). فإذا نظرت في السهام على الوجه الذي بينًا، فبعدد ذلك يجب أن تنظر في أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم سهامهم على نحو ما بينا.

[قوله]: وإذا [صحت] () المسألة فاضرب سهام كل وارثٍ في التركة، واقسم ما

<sup>(</sup>١) في (أ) "أربعة".

<sup>(</sup>۲) في (ب)و(د) "اثنا".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "سبع".

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) مابين المعقوفتين في جميع النسخ "صححت"، والمثتب من مختصر القدوري. ينظر: (٦١٩)، اللباب في =

## اجتمع على ما صحت منه الفريضة، يخرج حق ذلك الوارث $^{()}$ .

مثاله: أربع نسوة وأخت لأب وستة أعمام، والتركة ستون [ديناراً] مثلاً، فالمسألة تصح من ثمانية وأربعين، للنسوة منها اثني عشر سهماً، وللأخت أربعة وعشرون، وللأعمام اثني عشر، فإذا أردت معرفة نصيب النسوة من التركة ضربت سهامهن وهو اثني عشر في التركة وهو ستون يكون سبمعائة وعشرين، قسمت ذلك على سهام الفريضة، وذلك ثمانية وأربعون، يخرج خمسة عشر فهذا نصيبهن من الدِّنانير (). وإذا أردت معرفة نصيب الأخت ضرب سهامها، وذلك أربعة وعشرون في التركة، وذلك ستون، يكون ألفاً وأربعائة وأربعين، ثم اقسم ذلك على سهام الفريضة، وذلك ثمانية وأربعون، يخرج ثلاثون، وهو نصيبها من الدنانير (). وقس على الفريضة، وذلك ثمانية وأربعون، يخرج ثلاثون، وهو نصيبها من الدنانير (). وقس على هذا نصيب الأعمام، ونصيب سائر أصحاب السِّهام.



<sup>=</sup> شرح الكتاب (٢٠٩/٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٩).

<sup>(</sup>۲) في (د) " درهما ".

<sup>(</sup>٣) في (د) " الدراهم ".

<sup>(</sup>٤) في (د) " الدراهم ".

### فصل ( في المناسخة <sup>( )</sup> )<sup>( )</sup>

[قوله]: وإذا لم تقسم التركة حتَّى مات أحد الورثة، فإن كان ما يصيبه من الميت [الناسخة] الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان، ممَّا صحت الأولى منه، وإن لم ينقسم ().

يعني ما أصاب الميت الثاني على ورثته.

[قوله]: صححت فريضة الميت الثاني كما ذكرنا في باب التَّصحيح ( )، ثم تضرب ( ) إحدى ( ) المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضته موافقة ( ).

مثال الأول: زوجة وأخت لأب وعصبة، فللزوجة () الربع، وللأخت النصف، والباقي للعصبة. فإن كانت العصبة في هذه المسألة خمسة أعمام مثلاً فسهم الأعمام [٢٨٠/١] لا ينقسم عليهم، فاضرب عددهم وذلك خمسة في أصل المسألة، وذلك أربعة، تكون عشرين. فمنها تصح المسألة. كان للزوجة سهم صار مضروباً في خمسة، فصار خمسة

<sup>(</sup>۱) المناسخة في اللغة: مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتحويل. واصطلاحاً: أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. ينظر: المغرب (ص١٧١)، التعريفات (ص٢٣٥)، مجمع الأنهر (٢/٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٤) في مختصر القدوري " بالطريقة التي ذكرناها ". ينظر: (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٥) في مختصر القدوري "ثم ضَرَبْتَ". ينظر: (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٦) هنا نهاية السقط الكبير من (ج).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٨) في (ج) "وللزوجة ".

فهي لها. وكان للأخت سهان فصارا () مضروبين في خمسة فصار عشرة، فهي لها. وكان للأعهم سهم صار مضروباً في خمسة فصار خمسة فهي () لهم يستقيم (). ومثال الثاني: زوجة وأخت لأب، وثلاثة أعهم، أصل المسألة من أربعة، والتصحيح من اثني عشر، فلم يقسم التركة حتى ماتت الزوجة وتركت خمسة إخوة، فمسألتها من خمسة، وأمّا نصيبها () ثلاثة، وهي لا تنقسم على خمسة، ولا موافقة أيضاً، فاضرب المسألة الثانية وهي خمسة في المسألة الأولى وهي اثني عشر، بلغ ستين، منها صحت () المسألتان. كان لأخت () الميت الأول من المسألة الأولى ستة، صارت مضروبة في المسألة الأولى ثلاثة، صارت مضروبة في المسألة الأولى ثلاثة، صارت مضروبة لهم في خمسة فصارت خمسة عشر، فذلك المسألة الأولى ثلاثة فصارت خمسة عشر، فذلك نصيبهم ()، ولكل أخ () من إخوة الميت الثاني سهم صار مضروباً له فيها ماتت عنه مورثتهم، وذلك () ثلاثة فصارت ثلاثة فهي نصيبه.

[قوله]: وإن كانت سهام () الميت الثاني موافقاً لمسألته، فاضرب وفق

<sup>(</sup>١) في (أ)، و(ج) "صارا"، وفي (د) "صار".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "فهن ".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "سيقيم ".

<sup>(</sup>٤) في (أ)و(ج)و(د) " يصيبها ".

<sup>(</sup>٥) في (ج) " يصح "، وفي (د) " تصح ".

<sup>(</sup>٦) في (ب) " لأخ ".

<sup>(</sup>V) في (د) "نصيبها".

<sup>(</sup>۸) في (د) "واحد".

<sup>(</sup>٩) في (د) "فذلك ".

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ج).

المسألة[الثانية في المسألة الأولى] ()() من المسألة الثانية في المسألة الأولى صدر المسألة الثانية، وكل من له شيء في () المسألة الأولى صار () مضروباً له () في وفق المسألة الثانية مضروب له في وفق ما مات عنه ميته ()().

ومثاله: زوجة وأخت لأب وخمسة أعمام، وأصل المسألة من أربعة، والتصحيح من عشرين. لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت وتركت زوجاً وأماً وبنتاً وعماً. فمسألتها من اثني عشر، وقد ماتت عن عشرة أسهم، وهي لا تنقسم () على مسألتها، ولكنّها موافقة لها بالأنصاف، فاضرب نصف المسألة الثانية ()، وذلك ستة، في جميع المسألة الأولى وذلك/ عشرون بلغ مائة وعشرين، فمنها تصح المسألتان، كان لزوجة البهائلة الأولى من المسألة الأولى خمسة، صارت مضروبة لها في وفق المسألة الثانية، وذلك ستة، فبلغ ثلاثين فهو سهمها. وكان لأعهام الميت الأول (من المسألة الأولى) () خمسة أسهم، مضروبة لهم في ستة، فكانت ثلاثين لكل واحد منهم ستة أسهم، ولزوج الميتة

<sup>(</sup>١) مابين القوسين في (ج) " مكانها " صار مضروب الثانية ".

<sup>(</sup>٢) في مختصر القدوري جاءت العبارة: (فإن كان بينها موافقة، فاضرب المسألة الثانية في الأولى). ينظر: (ص ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) في مختصر القدوري "من". ينظر: (ص ٦١٩).

<sup>(</sup>٤) ليست في مختصر القدوري. ينظر: (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٥) في مختصر القدوري "مضروب في وفق". ينظر: (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٦) في مختصر القدوري جاءت العبارة: (ومن كان له شيء من المسألة الثانية، مضروب في وفق تركة الميت الثاني). ينظر: (ص٦١٩).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٩).

<sup>(</sup>A) في (أ)، و(ج) " ينقسم ".

<sup>(</sup>٩) ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ساقط من (ج).

الثانية من المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروبة له في وفق ما مات عنه ميّته، وذلك خمسة، فتكون () خمسة عشرة، وذلك نصيبه.

ولبنت الميت الثاني ستة () أسهم مضروبة لها في خمسة، يكون () ذلك () ثلاثين ()، وذلك نصيبها. (وللأم سهان مضروبان في خمسة، فتكون عشرة، فذلك نصيبها. ولعم الميت الثاني سهم مضروب في خمسة فتكون خمسة، وذلك نصيبه) ().

فإن مات ثالث قبل قسمة التركة فعمله على () ما ذكرنا في الميت الأول والثاني، وجعلت ذلك بمنزل مسألة واحدة، ثم اعمل في مسألة الميت الثالث مثل عملك في المسألة الأولى والثانية، وعلى هذا إذا مات رابع أو خامس.

[قوله]: وإذا صحت أمسألة المناسخة، وأردت معرفة ما يصيب كل واحدٍ من حبات () الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين، فما خرج أخذت له من سهام كل وارثٍ حبة ().

<sup>(</sup>١) في (ج) "فيكون ".

<sup>(</sup>٢) في (ج) " ثلاثة ".

<sup>(</sup>٣) في (أ) " فيكون " وفي (د) " فتكون ".

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج) " خمسة عشر ".

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من (أ)و (ج) و(د).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج) "حب".

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر القدوري (ص٦١٩).

دكتوراه\_عيدالدوسري (كامل الرسالة...الصورة النهائية) ١٧٠ 🔻 ۴٠/ ٢٠٠/

مثاله المسألة المتقدّمة، فهي () تصح () من مائة وعشرين، فإذا () قسمنا ذلك على ثمانية وأربعين خرج من القسمة اثنان ونصف، وهو حبة () (فإذا أردت معرفة نصيب زوجة نصيب الميت الأول وهو) () ثلاثون، أخذت لكل اثنين ونصف حبة، فيكون لها اثني عشر حبة، وقدره (من الدَّراهم دانق ونصف، وللأعمام () أيضاً مثل ذلك، ولزوج الميت الثاني خمسة عشر، وقدره) () ست () حبّات، وهو ثمن درهم، وكذلك لعم الميت الثاني، ولابنه ثلاثون سهماً، وقدرها دانق ونصف.

وعلى هذا القياس تعمل () جميع ما أتاك من المسائل إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصَّواب، وإليه المرجع والمآب.



<sup>(</sup>١) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ج) "يصح ".

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ج) "فللأعمام ".

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) في (أ)، و(ج) "يعمل".

## الفهارس

- ٥ فهرس الآيات القرآنية.
- 🗘 فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - 🗘 فهرس الأعلام.
  - 🗘 فهرس البلدان والمواضع.
- 🗘 فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.
  - 🗘 فهرس مراجع الدراسة والتحقيق.
    - 🗘 فهرس الموضوعات.

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية                     | الأد                                                                                                           |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10000  | السوره        | السوره ورسم الالته                    |                                                                                                                |
| 897    | ۲             | البقرة: ١٧٨                           | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۗ ٱلْحُرُ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ                      |
| 170    | ,             | البقرة ١٧٨٠٠                          | وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى ۗ                                                                                    |
|        |               |                                       |                                                                                                                |
| 171    | ۲             | البقرة:٢٢١                            | ﴿ وَلَا نَنكِ عُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾                                                            |
| 777    | ۲             | البقرة:٢٢٦                            | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرً ﴾                                         |
|        |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                |
| 754    | ۲             | البقرة:٢٢٦                            | ﴿ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ ﴾                                                                               |
|        | ļ.,           |                                       | <u> </u>                                                                                                       |
| 749    | ۲             | البقرة:٢٢٧                            | ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ ﴾                                                                                |
| 199    | ۲             | البقرة:٢٢٨                            | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً ﴾                                             |
| , , ,  |               | -5.                                   |                                                                                                                |
| 199    | ۲             | البقرة:٢٢٨                            | ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾                                                                         |
|        |               |                                       | 2-9-247 24- 1 : 11 d = 2.9 / - = 1 = 1 = 1 = 1                                                                 |
| 777    | ۲             | البقرة:٢٢٨                            | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُهِ إِنَّانَفُسِهِنَّ ﴾ إلى قوله ﴿ وَبُعُولَهُ إِنَّ أَحَقُّ                    |
|        |               | ,                                     | ؠؚڔؘڎؚۿؚڹۜ                                                                                                     |
| 779    | ۲             | البقرة:٢٢٨                            | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُهُ ﴾ وَالْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُهُ فَإِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴾      |
| 1 7 7  | '             | البقرة١١٨٠٠                           | ﴿ وَالْمُطَلِّمُ اللَّهِ الْمُرْبِطِينَ فِإِنْفُسِيهِنَ لَكُنَّهُ قُرُوعٍ ﴾                                    |
| 198    | ۲             | البقرة:٢٢٩                            | ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّ تَانِّ ﴾                                                                                    |
|        |               | *                                     | ,                                                                                                              |
| 7 & 1  | ۲             | البقرة:٢٢٩                            | ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَمَا أَفَلَدَتْ بِهِ = ﴾                                                       |
| 777    | ۲             | البقرة: ٢٣٠                           | ﴿فَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعِدْ حَتَّى تَنْكُحَ زُوجًا غَيْرُهُ                               |
|        |               | J .                                   | الروق في المان |
| 377    | ۲             | البقرة: ٢٣٠                           | ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾                                                                                          |
| ١٨١    | ۲             | 444.: "                               | ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ                                         |
| 1// 1  | '             | البقرة:٢٣٣                            | ﴿ ﴿ وَالْوَالِدُ تُرْضِعُنَ أُولِنَاهُ مِنْ حُولِينِ كَامِلِينِ ﴾                                              |
| ١٨٢    | ۲             | البقرة:٢٣٣                            | ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ ﴾                    |
| ١٨٢    | ۲             | البقرة:٢٣٣                            | ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾                               |
|        |               |                                       |                                                                                                                |
| 797    | ۲             | البقرة:٢٣٣                            | ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ                                           |

| Э.                  |
|---------------------|
| ب (كامل الرسالة اا  |
| لصورة النهائية ) ١٧ |
|                     |
| ٠.                  |
| $\dot{\cdot}$       |
| 1841                |

| الصفحة   | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | الآيـــــة                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478      | ۲             | البقرة:٢٣٣        | ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكً ﴾                                                                                                                                                      |
| 7.1      | ۲             | البقرة: ٢٣٤       | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ﴾                                                          |
| 7.7.7    | ۲             | البقرة:٢٣٤        | ﴿ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ﴾                                                                                                                                                          |
| 79.      | ۲             | البقرة: ٢٣٥       | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ - مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                                             |
| 79.      | ۲             | البقرة: ٢٣٥       | ﴿ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾                                                                                                                                                  |
| 187      | ۲             | البقرة:٢٣٦        | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ ﴿ فَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ ﴿ |
| 1 2 1    | ۲             | البقرة:٢٣٧        | ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾                                                                          |
| 707      | ۲             | البقرة: ۲۸۲       | ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾                                                                                                                                            |
| 77.      | ۲             | البقرة: ٢٨٢       | ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ                                                                                                                                 |
| 771      | ۲             | البقرة: ٢٨٢       | ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾                                                                                                                                                     |
| 707      | ۲             | البقرة:٢٨٣        | ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا دَةً وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ قَلْبُكُ ۗ ﴿                                                                                                         |
| 109      | ٤             | النساء:٣          | ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِعً ﴾                                                                                                                                                            |
| ٤٢٨، ٣٧٨ | ٤             | النساء:١١         | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَندِ كُمْ ﴾                                                                                                                                                    |
| ٨٦٤      | ٤             | النساء:١١         | ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾                                                                                                                                               |
| ٨٦٦      | ٤             | النساء:١١         | ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾                                                                                                                    |
| ٨٦٦      | ٤             | النساء:١١         | ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدُّ وَوَرِتَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ                                                                                                              |
| ۸٦٧      | ٤             | النساء:١١         | ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾                                                                                               |
| ۸٦٨      | ٤             | النساء:١١         | ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةً ۖ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾                                                                                                                                     |

| الصفحة           | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٥،٨٦٤          | ٤             | النساء:١٢         | ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُ لَا أَذُوا جُكُمْ إِن لَّرَ يَكُن لَّهُرَكَ وَلَا أَذُوا جُكُمْ إِن لَّرَ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَن ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَن ﴾    |
| ۸٦٥              | ٤             | النساء:١٢         | ﴿ وَلَهُ إِن لَهُ يَكُنُهُ مِمَّا تَرَكُتُهُ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ ﴾                                                                                                                                                               |
| ۸٦٥              | ٤             | النساء:١٢         | ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُتُمُ                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۸، ۲۲۸،<br>۸۷۰ | ٤             | النساء:١٢         | ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَاةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُمْ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَةُ أَوْ أَخْتُ مِن ذَلِكَ فَلِكُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ |
| 709.877          | ٤             | النساء:١٥         | ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْرَبِّكَةُ مِناكُمْ مَنكُمْ ﴾                                                                                                                              |
| 7                | ٤             | النساء:٢٠         | ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾                                                                                                                                                                                                |
| 119.117          | ٤             | النساء:٢٢         | ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آقُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                                                                                                               |
| 110              | 4             | النساء:٢٣         | ﴿وَأُمَّ هَاتُ نِسَآبِكُمْ                                                                                                                                                                                                                 |
| 117              | ٤             | النساء:٢٣         | ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخُلُتُ مَ بِهِنَّ ﴾ دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾                                                                                                                              |
| ١١٦              | ٤             | النساء:٢٣         | ﴿ وَحَلَنَهِ لُ أَبْنَا يَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَىدِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                           |
| ١٨٠،١١٧          | ٤             | النساء:٢٣         | ﴿ وَأُمَّ لَهَ نَكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾                                                                                                                        |
| 17.              | ٤             | النساء:٢٣         | ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَ يْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                |
| ١٥٨،١٣٨          | ٤             | النساء:٢٤         | ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                   |
| 1                | ٤             | النساء:٢٤         | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُ مِ بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴾                                                                                                                                                            |
| 797              | ٤             | النساء:٢٤         | ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۸۷،۳۸۷          | ٤             | النساء:٣٣         | ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445    | ٤             | النساء:٩٢         | ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى آهَ لِهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى |
| ٣٩٠    | ٤             | النساء:٩٣         | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٦٤    | ٤             | النساء:١٧٦        | ﴿يَسَٰ تَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٦٤    | ٤             | النساء:١٧٦        | ﴿إِنِ ٱمۡرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدُّ وَلَهُۥ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٦٦    | ٤             | النساء:١٧٦        | ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۷۳    | ٤             | النساء:١٧٦        | ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥٣    | ٥             | المائدة:٣         | ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣٤    | ٥             | المائدة:٤         | ﴿ وَمَا عَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٣٤    | ٥             | المائدة:٤         | ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171    | ٥             | المائدة:٥         | ﴿ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ०१२    | ٥             | المائدة:٥         | ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَّكُرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٢٠    | ٥             | المائدة:٣٣        | ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 071    | ٥             | المائدة:٣٣        | ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 071    | ٥             | المائدة:٣٣        | ﴿ يُصَالَبُواً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 071    | ٥             | المائدة:٣٣        | ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 071    | ٥             | المائدة:٣٣        | ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010.0  | ٥             | المائدة: ٣٨       | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيْدِينَهُ مَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۹۸    | ٥             | المائدة: ٥٤       | ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠١    | ٥             | المائدة: ٥٤       | ﴿وَالَّجْرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٢    | ٥             | المائدة: 20       | ﴿ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة           | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الآيــــــة                                                                                                                 |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧١              | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ وَلَكِن يُوَّاخِذُ كُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتُهُ ۚ ﴾                                                     |
| ۵۸۳،۵۷۳          | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾                                                                       |
| ٥٧٩              | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾                                                                                                 |
| ٥٧٩              | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾                                                                                                        |
| ٥٨٠              | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾                                                                         |
| ٥٨٢              | ٥             | المائدة: ٨٩       | ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾                                                                                             |
| ٥٢٧              | ٥             | المائدة: • ٩      | ﴿رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ                                                                                            |
| ٥٤٧              | ٥             | المائدة: ٩٥       | ﴿ لَا نَقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾                                                                              |
| ٧٤٠              | ٦             | الأنعام: ١١٩      | ﴿إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾                                                                                        |
| ٥٤٧              | ٦             | الأنعام: ١٢١      | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                          |
| ۸٠٩،١٦٩          | ٦             | الأنعام: ١٢٢      | ﴿أُومَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ ﴾                                                                                    |
| 007,008          | ٧             | الأعراف:١٥٧       | ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾                                                                                     |
| ۷۷۷، ۸۷۷،<br>۷۸۳ | ٨             | الأنفال: ٤١       | ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَدُر ﴾                                                   |
| ٧٧٠              | ٨             | الأنفال:٥٥        | ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾                                             |
| ۸۸٤              | ٨             | الأنفال: ٥٧       | ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾                                                                      |
| V £ 9            | ٩             | التوبة: ٥         | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَّنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                    |
| ٧٥٠              | ٩             | التوبة: ٥         | ﴿فَاقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾                                                                       |
| ٧٥١              | ٩             | التوبة: ٥         | ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾                                   |
| V99.V01          | ٩             | التوبة: ٢٩        | ﴿ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِزُونَ ﴾                                                                  |
| 7.1              | ٩             | النوبة: ٤٢        | ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ |

| الصفحة  | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | الأيـــــة                                                                                               |
|---------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٥     | ٩             | التوبة:٧٤         | ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ ﴾                                                                   |
| ٧٥٣     | ٩             | التوبة: ١٢٠       | ﴿ وَلَا يَطَاءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ                                   |
| V 5 1   | `             | النوية. ١١٠       | عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ م بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ﴾                                               |
| 7.7     | ١٤            | إبراهيم: ٢٥       | ﴿ تُؤَتِّي أُكُلَهَا كُلَّ حِيرٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾                                                     |
| ٥٧٧     | 10            | الحجر:٧٢          | ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٧٠                                                |
| 000     | ١٦            | النحل:٨           | ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ ﴾                                                                |
| ٥٧٥     | ١٦            | النحل:٦٣          | ﴿ تَاسَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾                                                                          |
| 21/4    | , ,           | 43.1.11           | ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُهُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ                   |
| ٥٧٨     | ١٦            | النحل:٩١          | تَوْكِيدِهَا ﴾                                                                                           |
| ٣٩٠     | ۱۷            | الإسراء:٣٣        | ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلَطَنَا ﴾                                     |
| 791     | ۱۷            | الإسراء:٣٣        | ﴿ فَلَا يُسُرِفَ فِي ٱلْقَتَٰلِ ﴾                                                                        |
| ٥٦٦     | 77            | الحج:٣٦           | ﴿ وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَنَّرَ ﴾                                                              |
| 777     | 74            | المؤمنون:٥-٦      | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ ﴾                              |
| ٤٦٨     | 7             | النور:٢           | ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَيعِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾                                              |
| ٤٩٠     | 7             | النور:٤           | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾                                                                 |
| ٤٩٠     | 7             | النور:٤           | ﴿ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءً ﴾                                                          |
| ٦٦٦،٤٩٨ | 7             | النور:٤           | ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾                                                            |
| ۸۳۲     | 7 8           | النور: ٣١         | ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾                                                    |
| 709,117 | 7             | النور:٣٣          | ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾                                                        |
| 711     | 7 &           | النور:٤٨          | ﴿ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ لِيَنَّهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ |
| 711     | 14            | النور ٢٨٠         |                                                                                                          |
| 7 • 1   | ۲٥            | الفرقان:۱٤        | ﴿وَأَدْعُواْ ثُنُبُورًا كَثِيرًا اللهِ                                                                   |

| الصفحة     | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | الأية                                                                                                                                                                |
|------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7        | ٣.            | الروم:۱۷          | ﴿ فَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الله                                                                                                       |
| 777        | ۲۱            | لقمان:١٥          | ﴿وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفًا ﴾                                                                                                                        |
| ٣٨٤،١١٧    | ٣٣            | الأحزاب:٥         | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                              |
| ٤٨٣        | ٤٠            | غافر:٤٠           | ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ                                                                                                           |
| ٦٦٣        | ٤٣            | الزخرف:٨٦         | ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                   |
| Y 9 V      | ٤٦            | الأحقاف:١٥        | ﴿وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَتُونَ شَهَرًا ﴾                                                                                                                        |
| ٧٥٩        | ٤٧            | محمد:۳٥           | ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾                                                                           |
| ۸٠٥،٧٥١    | ٤٨            | الفتح:١٦          | ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَنْلِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ                                                                                 |
| ۸۱٤        | ٤٩            | الحجرات:٩         | ﴿فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ                                                                                                  |
| ۲٦٠        | ٥٨            | الجادلة:٣-٤       | ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (إلى قوله) ﴿فَمَن لَوْ يَسْتَطِعُ فَإِلَا عَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾                                            |
| Yov        | ٥٨            | الجحادلة:٣        | ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾                                                                                                                                  |
| , ۲07, 0V9 | ٥٨            | الجادلة:٣         | ﴿ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾                                                                                                                 |
| ١٧١        | ٦٠            | المتحنة:٦         | ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾                                                                                                                        |
| ١٧١        | ۲.            | المتحنة:٦         | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾                                                                                                                       |
| 198        | 70            | الطلاق:١          | ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِ تَ                                                                                                                                     |
| 79.        | ٦٥            | الطلاق:١          | ﴿ وَلَا يَخُرُجُ كَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾                                                                                                   |
| 791        | ٦٥            | الطلاق:١          | ﴿ وَأَتَّقُواْ آللَّهَ رَبَّكُم ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾                                                                                             |
| 709        | ٦٥            | الطلاق:٢          | ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ مِّنكُرُ ﴾                                                                                                                              |
| ۲۸۰        | 70            | الطلاق:٤          | ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَنْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَتَهُ أَشَهُ وَوَلَّتَعِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ |
| ٠٨٢، ٥٨٢   | ٦٥            | الطلاق:٤          | ﴿ وَأُوْلَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                                                                                  |

| ar.                           |
|-------------------------------|
| ٠,                            |
| 5                             |
| 3,                            |
| 3                             |
| ٠.                            |
| S                             |
| $\sim$                        |
| V                             |
| ٦,                            |
| -                             |
| _                             |
|                               |
| 3                             |
| 12                            |
| : 4                           |
| :                             |
|                               |
| =                             |
|                               |
| - 3                           |
| 3                             |
| الدويم ي (كامل الرسالة الصورة |
| ا<br>معررة ا                  |
| مبورة النه                    |
| مبورة النهاة                  |
| مبورة النهائية                |
| مبورة النهائية )              |
| مورة النهائية ) /             |
| مبورة النهائية ) ١٧           |
| مبورة النهائية ) ١٧ ·         |
| مبورة النهائية ) ١٧ •         |
| مورة النهائية ) ١٧٠           |
| مبورة النهائية ) ١٧٠٠         |
| مبورة النهائية ) ١٧٠٠         |
| مورة النهائية ) ١٧٠٠          |
| مبو رة النهائية ) ١٧ ·        |
| مبورة النهائية ) ١٧ ٠         |
| مىورة النهائية ) ۱۷۰          |
| مبورة النهائية ) ١٧٠ • ٢٠     |
| النهائية ) ١١٠                |
| مىورة النهائية ) ۷۱۰ 💎 ۲۰/۲   |

| الصفحة | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | الأيـــــة                                                                                                              |
|--------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠    | 70            | الطلاق:٦          | ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ﴾                                                                  |
| ٣١٥    | 70            | الطلاق:٦          | ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                                                                  |
| ٣١٧    | 70            | الطلاق:٦          | ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ اللَّهِ الْحَرَىٰ اللَّهِ الْحَرَىٰ اللَّهِ                          |
| ٥٨٤    | ۲۲            | التحريم: ١-٢      | ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرْضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهَ أَيْمُنِكُمْ ﴾ أَيْمُنِكُمْ ﴾ |
| ۸٦٨    | ٦٦            | التحريم:٤         | ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                                                                                           |
| 7.7    | ٧٦            | الإنسان:١         | ﴿حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾                                                                                                |



# فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر                                       | م  |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|
| ۸۳۳    | أجد منها ريح الجنّة                                       | •  |
| 0 0 V  | أحلت لنا ميتتان ودمان                                     | ۲  |
| 787    | إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها                 | ٣  |
| 788    | إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، تحالفا وترادّا | ٤  |
| ٥٣٦    | إذا أرسلتَ كلبَك المعلّم                                  | ٥  |
| ٥٣٦    | إذا خزق المعراضُ فكل وإن أصاب بعرضه                       | ٦  |
| ٤٨٦    | إذا سكر أحدكم فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه                 | ٧  |
| ١١٣    | إذا علمت مثل الشمس فاشهد                                  | ٨  |
| ۲٧٠    | أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم                          | ٩  |
| ०७६    | استشرفوا الأذن والعين                                     | ١٠ |
| ١٧٤    | الإسلام يعلو ولا يعلى                                     | 11 |
| ١٦٧    | أسلم وإلاَّ فرَّقت بينكما، فأبي، ففرَّق بينهما            | ١٢ |
| 777    | إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر                | ۱۳ |
| 7.7    | اعتدِّي ثمَّ راجعها                                       | ١٤ |
| ۳۸۱    | أعتِقها فإن الولاء لمن أعتق                               | 10 |
| 447    | ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السّوط والعصا                  | ١٦ |
| ۸۷۲    | ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر             | ١٧ |
| ٧٧٣    | إن أصبته قبل القسمة فهو لك بغير شيء                       | ١٨ |

| الصفحة  | طرف الحديث أو الأثر                                            | م   |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|
| ۸٣٨     | إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم                              | ١٩  |
| 00+     | إنَّ الله تعالى كتب الإحسان في كل شيء                          | ۲٠  |
| ۸۳٦     | إن الله هو المسعّر                                             | ۲۱  |
| 7       | أنَّ النبي ﷺ أمره بأن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد         | 77  |
| 104     | أنَّ النبي ﷺ حرم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية               | 77  |
| ۸۲۳     | أن النبي ﷺ رخّص في لبس الحرير والديباج في الحرب                | 7 8 |
| ٧٥٨     | أنَّ النبي ﷺ قتل امرأةً يقال لها أم قرفة                       | 70  |
| ٥٥٣     | أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع                  | 77  |
| ۳۸۱     | أنَّ النبي ﷺ ورّث بنت حمزة بقيّة المال بالولاء                 | 77  |
| 775     | إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاً                                     | ۲۸  |
| ۲۱۳،۰۸۶ | أنت ومالك لأبيك                                                | 44  |
| ٧٨٥     | إنهم لم يزالوا معي في الجاهلية والإسلام هكذا، وشبّك بين أصابعه | ٣,  |
| 897     | إني رأيتُ أن قتله لا يردُّ أخي                                 | ۳۱  |
| 10.     | أيًّا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر                         | ٣٢  |
| 771     | أَيُّها عبد كوتب على مائة دينار فأدّاها                        | ٣٣  |
| 198     | بانت بالثَّلاث في معصية                                        | ٣٤  |
| ٥٦٢     | البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة                                | ٣٥  |
| 717,717 | البينة على المدعي واليمين على من أنكر                          | ٣٦  |
| ٥٤٨     | تسمية الله تعالى على لسان كل مسلم                              | ٣٧  |
| ٥٢٢     | تعافوا الحدود فيها بينكم، فإذا رُفع إلى الإمام                 | ٣٨  |
| 170     | تنكح المرأة لدينها ولمالها وجمالها                             | ٣٩  |

| الصفحة        | طرف الحديث أو الأثر                          | م   |
|---------------|----------------------------------------------|-----|
| ٥٧٢           | ثلاث جدهنّ جد، وهزلهنّ جد                    | ٠ ځ |
| ٤٧٦           | الثيب بالثيب                                 | ٤١  |
| ١٢٤           | الثيب تشاور                                  | ٤٢  |
| ٥٢٧           | حرمت الخمر لعينها                            | ٤٣  |
| ۸۲٥           | حل لإناثهم                                   | ٤٤  |
| 719           | الخالة والدة                                 | ٤٥  |
| ۸۱۲           | خذ من كل حالم وحالمة                         | ٤٦  |
| ٣٠٢           | خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف | ٤٧  |
| ٥٤٨           | الذكاة في الحلق واللبّة                      | ٤٨  |
| ٥٤٨           | الذكاة ما بين اللبة واللحيين                 | ٤٩  |
| ١٨٢           | الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم             | ٥٠  |
| 448           | رُفعَ عن أمّتي الخطأ                         | 01  |
| ۸۳۱           | الركبة من العورة                             | ٥٢  |
| ۱۳۱           | السلطان ولي من لا ولي له                     | ٥٣  |
| V99           | سنُّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب                | ٥٤  |
| 0 2 7 ، 1 7 1 | سُنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب               | 00  |
| ٦١٤           | شاهداك أويمينه، ليس لك إلا ذلك               | ٥٦  |
| ٥٦٦           | ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر على أحدكم         | ٥٧  |
| ٥٥٨           | ضحّوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم                | ٥٨  |
| ۲۸۰،۲۱٥       | طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان           | ०९  |
| 749           | عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، لا فيء فيها  | ٦٠  |

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر                                    | م  |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| ٤١٣    | عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض                         | 11 |
| 019    | على اليد ما أخذت حتى ترد                               | 77 |
| ۸۳۰    | عورة الرجل ما بين سرّته إلى ركبته                      | ٣٢ |
| १२१    | العينان تزنيان                                         | 78 |
| ٨٤     | فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أنَّ لهم ما للمسلمين      | ٦٥ |
| ٣٨٧    | فهو أحق بالناس بمحياه ومماته                           | ٦٦ |
| ٤١٦    | في النفس الدية، وفي اللسان الدية                       | ٦٧ |
| ٤٢٤    | في اليدين الدية وفي أحديها نصف الدية                   | ٦٨ |
| ٤٢٤    | في كل أصبع خمس من الإبل                                | ٦٩ |
| ٤١٩    | في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل         | ٧٠ |
| ٤٦٣    | قَبَلَ رسول الله إقرار ماعز بالزنا وقبل إقرار الغامدية | ٧١ |
| ١٣٤    | قريش بعضهم أكفاء لبعض                                  | ٧٢ |
| 149    | قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق الأشجعية              | ٧٣ |
| ١٦١    | كان زوج بريرة حراً، فلما أعتقت خيّرها                  | ٧٤ |
| ٥٠٣    | كان لا يقطع السارق على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه | ٧٥ |
| ٣٩٦    | كفر بعد إسلامه، وزناً بعد إحصان                        | ٧٦ |
| ۱۹۸    | كلُّ طلاق جائز إلاَّ طلاق الصبي والمعتوه               | ٧٧ |
| ۸٥١    | كلُّ عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث                  | ٧٨ |
| 079    | كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام               | ٧٩ |
| 000    | كنّا عند رسول الله ﷺ فأهدى لنا أعرابي أرنبة مشوية      | ۸٠ |
| ٥٣٠    | كنت أنبذ لرسول الله ﷺ تمراً                            | ۸١ |

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر                                 | م   |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| ٥٦٦    | كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي، فكلوا منها وادّخروا | ۸۲  |
| ٥٣٢    | كنت نهيتكم عن النبيذ في الدُّباء والحنتم والمزفت    | ۸۳  |
| 772    | لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر                   | ٨٤  |
| ٧٥٥    | لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو                     | ۸٥  |
| ٤٢٩    | لا تعقل العاقلة عمداً                               | ٨٦  |
| ٧٥٧    | لا تقتل شيخاً صرعاً، ولا صبياً ضعيفاً               | ۸٧  |
| ١٥٨    | لا تنكح الأمة على الحرَّة، وتنكح الحرَّة على الأمة  | ۸۸  |
| 114    | لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها            | ٨٩  |
| ١٤٨    | لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام                  | ٩٠  |
| 772    | لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك                    | ٩١  |
| ۸۲۷    | لا خصاء في الإسلام                                  | 97  |
| ١٨٣    | لا رضاع بعد الفصال                                  | ٩٣  |
| ١٨١    | لا رضاع بعد الفِطام                                 | 9 8 |
| ١٨١    | لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم                   | 90  |
| ٣٣٠    | لا عتق فيها لا يملك ابن آدم                         | 97  |
| ٥٠٨    | لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن                 | ٩٧  |
| 444    | لا قود إلا بالسيف                                   | ٩٨  |
| 440    | لا ميراث لقاتل                                      | 99  |
| 117    | لا نكاح إلا بشهود                                   | ١   |
| ۸۳۹    | لا وصيّة لقاتل                                      | 1.1 |
| ۸٣٨    | لا وصيّة لوارث إلا أن يجيزها الورثة                 | 1.7 |

| الصفحة      | طرف الحديث أو الأثر                                      | م   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 109         | لا يتزوَّج العبد أكثر من اثنتين                          | ۱۰۳ |
| ۸٦٣         | لا يتوارث أهل ملَّتين شتَّى                              | ١٠٤ |
| ٥٦٣         | لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورُها          | 1.0 |
| ٧٤٤،٤٠٨     | لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى معاني ثلاث                | ١٠٦ |
| ۲۸۸         | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر                    | ۱۰۷ |
| 117         | لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر                      | ۱۰۸ |
| ۸۷۹         | لا يرث المسلم الكافر                                     | 1.9 |
| ٤٦٢         | لا يعقل العاقلة                                          | 11. |
| १२१         | لا يعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً                | 111 |
| ٧١٣         | لا يقضى في الشيء الواحد بقضاءين                          | 117 |
| 144         | لا ينكح النساء إلا الأولياء                              | ۱۱۳ |
| ۸٦٣         | لاميراث لقاتل                                            | 118 |
| ۸٤٠         | لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس | 110 |
| १२२         | لعلك لمست، لعلّك قبّلت، لعلك باشرت                       | 117 |
| 774         | لن يجزي ولد والده إلا وأن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه    | ۱۱۷ |
| ١٧٦         | اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك  | ۱۱۸ |
| ٦٥٨         | لو سترته لكان خيراً لك                                   | 119 |
| ۸۰۱         | ليس على مسلم جزية                                        | 17. |
| AVV         | ليس للقاتل شيءٌ                                          | 171 |
| ۸۳          | ليس للمرء إلاَّ ما طابت نفس إمامُه                       | 177 |
| <b>"</b> ለ٦ | ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن                        | ۱۲۳ |

| الصفحة  | طرف الحديث أو الأثر                            | م     |
|---------|------------------------------------------------|-------|
| ۸٥      | ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حقًّ                  | 178   |
| ۸٧٦     | ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر                | 170   |
| ۸۷۳     | ما أبقت فلأولى رجل ذكر                         | ١٢٦   |
| 0 2 7   | ما أبين من الحي فهو ميّت                       | ١٢٧   |
| 00+     | ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا    | ۱۲۸   |
| ۸٣٠     | ما دون سرّته حتى تجاوز ركبته                   | 179   |
| ٧٥٢     | ما غزا رسول الله ﷺ قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام | ۱۳۰   |
| 197     | ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر                    | ۱۳۱   |
| ٧٤١     | ما وراءك يا عمار؟                              | ۱۳۲   |
| 778     | المتلاعنان لا يجتمعان أبداً                    | ١٣٣   |
| 757     | المدبّرُ حرُّ من الثلث                         | ١٣٤   |
| 414     | المكاتب عبد ما بقي عليه درهم                   | 140   |
| ٦٣٢     | ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به                 | ١٣٦   |
| ١٦٠     | ملكت بضعك فاختاري                              | ۱۳۷   |
| ۸۳      | من أحيا أرضاً ميتة فهي له                      | ۱۳۸   |
| 775     | من استثنى فله ثنياه                            | ١٣٩   |
| ٤٩١،٤٧٥ | من أشرك بالله فليس بمحصن                       | 18.   |
| ۸۰۰     | من بدّل دینه فاقتلوه                           | 1 2 1 |
| ٤٩٧     | من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين         | 187   |
| 775     | من حلف بطلاق أو عتاق                           | 154   |
| ٥٨٣     | من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها          | 1 2 2 |

| الصفحة      | طرف الحديث أو الأثر                                        | م   |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 797         | من سأل القضاء وُكّل إليه                                   | 180 |
| ٦٥٨         | من ستر على مسلم، ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة     | 127 |
| ٤٠٨         | من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين                            | ١٤٧ |
| ٥٧٣         | من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليدع                        | ١٤٨ |
| ٦٣٢         | من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت                        | 189 |
| 791         | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقيَّنَّ ماءه زرع غيره | ١٥٠ |
| 1 8 0       | من كشف خمار امرأته ونظر إليها                              | 101 |
| 707,707     | من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه                            | 107 |
| 411         | من ملك ذا رحم محرم منه فهو حرٌّ                            | ١٥٣ |
| ٥٨٥         | من نذر وسمى فعليه الوفاء بها سّمي                          | 108 |
| ۸۲۹         | من نظر إلى محاسن أجنبية صبت في عينه الآنك يوم القيامة      | 100 |
| ००९         | من وجد سعةً                                                | 107 |
| ००९         | من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا                      | ١٥٧ |
| ٦           | مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ    | ١٥٨ |
| <b>१</b> ٦٠ | مولى القوم منهم                                            | 109 |
| ٥٧٨         | النذر يمين، وكفّارته كفارة يمين                            | 17. |
| ۱۳۱،۱۳۰     | النكاح إلى العصبات                                         | 171 |
| ٧٠١         | هلا قعد في بيت أمّه حتى يهدى إليه                          | 177 |
| 781         | هم عتقاء الله                                              | ۲۲۲ |
| ٧٦٠         | هم عتقاء الله تعالى                                        | 178 |
| ٣٨٥         | هو أخوك ومولَاك، إن شكرك فهو خير له                        | ١٦٥ |

| -                 |
|-------------------|
|                   |
| ۵,                |
| 3                 |
| Then S (          |
|                   |
| w                 |
| _                 |
| $\sim$            |
|                   |
| v                 |
| _                 |
| _3_               |
|                   |
| -                 |
| =                 |
| ، (كامل الرسالة ا |
| 3                 |
| - 1               |
| _                 |
|                   |
|                   |
|                   |
| •                 |
|                   |
| المبورة           |
| - 4               |
| - 3               |
| - y               |
| -                 |
|                   |
| 10                |
| _                 |
|                   |
| 96                |
| _                 |
| 47.               |
|                   |
| النهائية ) ١٧     |
| $\sim$            |
|                   |
| _                 |
| _                 |
|                   |
| •                 |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| •                 |
| 5                 |
| ٠.                |
| ٠٠/               |
| ٠٠/               |
| ۲/۰۹              |

| الصفحة    | طرف الحديث أو الأثر                                                                      | م   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| V         | هو رفيقي في الجنة                                                                        | ١٦٦ |
| ٥٧٥       | والله لأغزونّ قريشاً                                                                     | ١٦٧ |
| ٥٦٧       | وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض                                                      | ۱٦٨ |
| ۸۱۷       | وقعت الفتنة العظيمة، وأصحاب رسول الله متوافرون                                           | 179 |
| ٤٣٠       | ولا اعترافاً، ولا صلحاً، ولا ما دون أرش الموضحة                                          | ١٧٠ |
| 777       | ولا شهادة الزوجة لزوجها، ولا شهادة الزوج لزوجته                                          | ١٧١ |
| 1 8 •     | ولا مهر أقل من عشرة                                                                      | ۱۷۲ |
| 144       | ولا مهر أقل من عشرة دراهم                                                                | ۱۷۳ |
| 191       | ولا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق                                                 | ۱۷٤ |
| ۸۸۸       | الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب                                                | ١٧٥ |
| ۱ ۸۳، ۳۸۳ | الولاء لمن أعتق                                                                          | ١٧٦ |
| V79       | ولکل امرئ ما نوي                                                                         | ۱۷۷ |
| ٣٠.       | ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف                                                  | ۱۷۸ |
| ٦         | ومَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجنَّةِ | ۱۷۹ |
| 170       | يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما                                           | ۱۸۰ |
| 441       | يا رسول الله ﷺ، إنّي دخلت السُّوق                                                        | ١٨١ |
| ۱۸٤ ۱۸۴   | يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب                                                        | ١٨٢ |



# فهرس الأعلام

| الصفحة       | اسم العلم                                | م  |
|--------------|------------------------------------------|----|
| ٧٣١          | إبراهيم بن رستم المروزي                  | ١  |
| ١٨٤          | إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخعي          | ۲  |
| ٥٨٢          | أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري        | ٣  |
| ٣٠١          | أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني            | ٤  |
| ٥٦٣          | البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري        | ٥  |
| 710          | الحسن بن أبو الحسن يسار البصري           | ٦  |
| 14.          | الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي             | ٧  |
| ٧٨٣          | الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي | ٨  |
| ٤٦٣          | الغامدية                                 | ٩  |
| <b>£ £ £</b> | الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي         | ١. |
| 777          | أوس بن الصامت بن قيس الخزرجي             | 11 |
| 144          | بروع بنت واشق الأشجعية                   | ۱۲ |
| ١٦٠          | بريرة بنت صفوان                          | ۱۳ |
| ٥٠١          | بشر بن الوليد بن خالد الكندي             | ١٤ |
| <b>759</b>   | بشر بن غياث بن أبو كريمة المريسي         | 10 |
| ٣٨٧          | تميم بن أوس بن خارجة الدّاري             | ١٦ |
| Y            | ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري             | ۱۷ |
| 144          | جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي  | ١٨ |

| الصفحة | اسم العلم                          | م   |
|--------|------------------------------------|-----|
| ٧٨٥    | جبير بن مطعم بن عدي بن نوفي القرشي | ١٩  |
| 7 £ 9  | جميلة بنت أبي السلول               | ۲.  |
| ٧٩٤    | حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي     | ۲۱  |
| 727    | حمّاد بن أبو سليمان بن مسلم الكوفي | 77  |
| ٥٢٧    | حماد بن أبي سليمان الكوفي          | 74  |
| V      | خبيب بن عدي بن عامر الأنصاري       | 7 8 |
| ٧٥٧    | دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية  | ۲٥  |
| 77 8   | رفاعة بن سموأل القرظي              | 77  |
| ٩٠     | زفر بن الهذيل بن قيس العنبري       | 77  |
| ١٨٠    | زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي      | ۲۸  |
| ١٨٤    | سعيد بن المسيب بن حزن القرشي       | 79  |
| ٣٤٦    | سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي       | ٣٠  |
| V £ 9  | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري      | ۳۱  |
| 777    | سلمة بن صخر البياضي                | ٣٢  |
| 778    | سهل بن سعد بن مالك الساعدي         | ٣٣  |
| 7.7    | سودة بنت زمعة بن قيس القرشية       | ٣٤  |
| ٣٤٦    | شُريح بن الحارث بن قيس الكندي      | ٣٥  |
| ٥٢٨    | شريك بن عبد الله النخعي            | ٣٦  |
| ٣٠٢    | صخر بن حرب بن أمية (أبو سفيان)     | ٣٧  |
| 011    | صفوان بن أمية بن خلف الجمحي        | ٣٨  |
| ۸۲۳    | عامر بن شراحيل بن عبدالله الشعبي   | 44  |

| الصفحة | اســـم العلـــم                                 | م  |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| ١٦١    | عائشة بنت أبي بكر الصديق                        | ٤٠ |
| 198    | عبادة بن الصَّامت بن قيس السالمي                | ٤١ |
| 711    | عبدالرحمن بن أبو ليلي الأنصاري                  | ٤٢ |
| ٧٠٦    | عبدالعزيز بن أحمد بن نصر الحلواني               | ٤٣ |
| 179    | عبدالله بن الزُّبير بن العوام القرشي            | ٤٤ |
| ١٢٨    | عبدالله بن شبرمة بن الطفيل الضبي                | ٤٥ |
| 117    | عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي                 | ٤٦ |
| 197    | عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي               | ٤٧ |
| ٤١٣    | عبيدة السلماني المرادي                          | ٤٨ |
| ٧٩٤    | عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم                 | ٤٩ |
| ٧٤٩    | عطاء بن أبي رباح القرشي                         | ٥٠ |
| 000    | عمار بن ياسر بن عامر المذحجي                    | ٥١ |
| 277    | عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي               | ٥٢ |
| ٤١٨    | عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري                     | ۳٥ |
| 778    | عويمر بن أبيض العجلاني                          | ٥٤ |
| 770    | عيسى بن أبان بن صدقة                            | 00 |
| ٦٧٠    | عيسى بن موسى بن محمد الهاشمي                    | 70 |
| ٧٥٨    | فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية (أُمُّ قِرْفَة) | ٥٧ |
| ٧٨٣    | قيس بن مسلم الجدلي الكوفي                       | ٥٨ |
| ٤٦٣    | ماعز بن مالك الأسلمي                            | ०९ |
| ۸۳     | محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني                  | ٦٠ |

| الصفحة | اسهم العلهم                               | م  |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 3 7 3  | محمد بن سهاعة بن عبيدالله التميمي         | ٦١ |
| 451    | محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري           | 77 |
| ٤١٧    | محمد بن عبدالله بن محمد الهندواني         | 74 |
| 47     | محمد بن محمد بن أحمد المروزي              | 78 |
| 144    | معقل بن سنان الأشجعي                      | ٦٥ |
| ١٦١    | مغیث زوج بریرة                            | ٦٦ |
| ٥٣٢    | ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير          | ٦٧ |
| ٣٠٩    | نصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث السمر قندي | ٦٨ |
| ٣٠٢    | هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية             | ٦٩ |
| ٧٥٧    | يزيد بن صخر بن حرب بن أمية                | ٧٠ |
| ۸۳     | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري         | ٧١ |



### فهرس البلدان والمواضع.

| الصفحة | اسم المكان أو الموضع | م |
|--------|----------------------|---|
| ٥٣     | بخارى                | ١ |
| ۸۱٤    | حروراء               | ۲ |
| ٥٣     | سمر قند              | ٣ |
| V91    | عبَّادَان            | ٤ |
| ٧٩٣    | نهر المَلِكِ         | ٥ |



# دكتوراه\_عيد الدوسري (كامل الرسالة ... الصورة النهائية ) ١٧٠ هـ ٨٠/ ٣٠/ ٢٠/٢

# فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.

| الصفحة  | الكلمة          | م  |
|---------|-----------------|----|
| ٤١١     | ابن اللبون      | ١  |
| ٥٠٧     | الآبنوس         | ۲  |
| ۸۳٥     | الاحتكار        | ٣  |
| ۲۸۸     | الإحداد         | ٤  |
| ٥٠٨     | إحداهما         | ٥  |
| ٨٢      | الإحياء         | ٦  |
| ٥٠٨     | الاختلاس        | ٧  |
| 790     | الأدب           | ٨  |
| ٨٩      | الإذن           | ٩  |
| ٧٩١     | أرض السواد      | ١. |
| ٨٩      | الاستحسان       | 11 |
| 759,177 | الاستيلاد       | ١٢ |
| ٥٢٦     | الأشربة         | ۱۳ |
| ٥٠٤     | الأشربة المطربة | ١٤ |
| ٥٤٠     | أصميت الصيد     | 10 |
| ٥٥٨     | الأضحية         | ١٦ |
| 777     | الأقلف          | ۱۷ |
| ٧٣٧     | الإكراه         | ١٨ |

| الصفحة  | اٹکلم            | م   |
|---------|------------------|-----|
| ٥٠٨     | الانتهاب         | 19  |
| ٥٤٠     | أنميت            | ۲.  |
| ٤٥٠     | أهل الخطة        | ۲۱  |
| ٧٩٠     | الإيجافَ         | 77  |
| ۲۳۸     | الإيلاء          | ۲۳  |
| ٥٧٠     | الأيهان          | 7 8 |
| ٤١٢     | البازل من الإبل  | 70  |
| ٧٨٠     | البرذونُ         | 77  |
| ١٦٣     | البرص            | 77  |
| ۸۱٤     | البغاة           | ۲۸  |
| ۸۲٥     | البلور           | 79  |
| ٥٤١     | البندقة          | ٣٠  |
| V9V.177 | بنو تغلب         | ۳۱  |
| ٥٠١     | التبر            | ٣٢  |
| 740     | التدبير          | ٣٣  |
| ٤٨٥     | ترتروه ومزمزوه   | ٣٤  |
| ٧٧١     | التُّرك          | ٣٥  |
| ۸۲٦     | التعشير          | ٣٦  |
| V77     | التَّهايؤ        | ٣٧  |
| ٧٤١     | التورية          | ٣٨  |
| ۲۱ ع    | الثنيّة من الإبل | 44  |

| الصفحة | الكلمــــــة     | م  |
|--------|------------------|----|
| ١٦٣    | الجذام           | ٤٠ |
| ٤١١    | الجذع من البهائم | ٤١ |
| 7/7    | الجوح            | 27 |
| ٧٩٤    | الجريب           | ٤٣ |
| ٥٥٧    | الجريث           | ٤٤ |
| 070    | الجياء           | ٤٥ |
| ٣٩٠    | الجناية          | ٤٦ |
| 733    | الجنين           | ٤٧ |
| ٧٤٨    | الجهاد           | ٤٨ |
| ۸٧٠    | الحجب            | ٤٩ |
| ٤٦٣    | الحد             | ٥٠ |
| ۸۸۹    | حساب الفرائض     | ٥١ |
| 010    | الحسم            | ٥٢ |
| 711    | الحضانة          | ٥٣ |
| ۸۲۲    | الحظر            | ٥٤ |
| ٤١١    | الحق من الإبل    | 00 |
| ०१९    | الحلقوم          | ٥٦ |
| ٧٩١    | حُلْوان          | ٥٧ |
| ٧٧٥    | الحمولة          | ٥٨ |
| ٥٣١    | الحنتم           | ०९ |
| ٥٠٨    | الخائن والخائنة  | ٦, |

| الصفحة | اٹکلم             | م  |
|--------|-------------------|----|
| 781    | الخلع             | ٦١ |
| ٤١٢    | الخلفة            | ۲۲ |
| 090    | الداعر            | ٦٣ |
| ٥٣١    | الدُّباء          | ٦٤ |
| oov    | دسره البحر        | ٦٥ |
| 7 • 9  | الدعوى            | ٦٦ |
| ०९٦    | الدهليز           | ٦٧ |
| ٤١١    | الدية             | ٦٨ |
| 797    | ديوان القاضي      | ٦٩ |
| ٥٣٤    | الذبائح           | ٧٠ |
| ١٦٤    | الرتق             | ٧١ |
| 777    | الرجعة            | ٧٢ |
| ٨٨٤    | الرحم             | ٧٣ |
| ٧٦٧    | الرِّدْءُ         | ٧٤ |
| ٧٠١    | الرشوة            | ٧٥ |
| 1 / 9  |                   | ٧٦ |
| ٧٨٢    | الرَّضاع<br>الرضخ | ٧٧ |
| ٥٣٠    | الرّمكة           | ٧٨ |
| ٧٧١    | الروم             | ٧٩ |
| ٣١٠    | الزمن             | ۸۰ |
| ٤٦٣    | الزنا             | ۸١ |

| دکتوراه_                    |
|-----------------------------|
| عيدالد                      |
| _ عيد الدوسري (كامل الرسالة |
| كامل الر                    |
| بالة                        |
| الصورة                      |
| . الصورة النهائية ) ١٧ ٠    |
| > .                         |
|                             |
| ٠.                          |

| الصفحة | الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م   |
|--------|------------------------------------------|-----|
| 7.7    | الزيوف                                   | ۸۲  |
| ٥٠٧    | الساج                                    | ۸۳  |
| 7.4    | الستوقة                                  | ٨٤  |
| ٧٠١    | السحت                                    | ٨٥  |
| 0 • •  | السرقة                                   | ٨٦  |
| ٥٠٣    | السرقين                                  | ۸٧  |
| 1.4    | السواقي                                  | ۸۸  |
| ٧٤٨    | السير                                    | ٨٩  |
| ٦٥٧    | الشَّهادة                                | ٩٠  |
| ٧٨٤    | الصفي                                    | ٩١  |
| ٥٠٧    | الصندل                                   | 97  |
| ٥٣٤    | الصيد                                    | ٩٣  |
| ٥٢٧    | الطلاء                                   | 9 8 |
| 197    | الطلاق                                   | 90  |
| ٥٠٤    | الطنبور                                  | 97  |
| ٥٨٩    | الطيلسان                                 | ٩٧  |
| Y07    | الظهار                                   | ٩٨  |
| ۸۲     | العادي                                   | 99  |
| ٣٣٠    | العتاق                                   | ١٠٠ |
| ٧٨٠    | العتيقُ<br>العجز                         | 1.1 |
| 0 8 7  | العجز                                    | 1.7 |

| الصفحة | الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م   |
|--------|------------------------------------------|-----|
| 779    | العدة                                    | ١٠٣ |
| ٧٩٠    | العُذيب                                  | ١٠٤ |
| ۸۷۲    | العصبات                                  | 1.0 |
| ٨٥     | العطن                                    | ١٠٦ |
| 404    | العُقر                                   | ۱۰۷ |
| ۸۲٥    | العقيق                                   | ۱۰۸ |
| ٧٩١    | العَلْث                                  | 1.9 |
| ٧٦٥    | عنوةً                                    | 11. |
| ١٦٣    | العنين                                   | 111 |
| ۸۸۹    | العول                                    | 117 |
| 2 2 7  | الغُرَّةُ                                | ۱۱۳ |
| ٥٣٠    | الفانيذ                                  | 118 |
| ۸٦٢    | الفرائض                                  | 110 |
| ٧٩٨    | الفقير المعتمل                           | 117 |
| ٤٣٤    | قاد قطار الإبل                           | 117 |
| ٤٩٠    | القذف                                    | ۱۱۸ |
| 7      | القرام                                   | 119 |
| ١٦٤    | القرن                                    | 17. |
| ११७    | القسامة                                  | 171 |
| ٧١٨    | القسمة                                   | 177 |
| 790    | القضاء                                   | ۱۲۳ |

| الصفحة  | اٹکلم                   | م     |
|---------|-------------------------|-------|
| 0 • •   | قطع الطريق              | 178   |
| ٧٩٤     | القفيزٌ                 | 170   |
| ۸۰۲     | القلنسوة                | ١٢٦   |
| ٥٠٧     | القنا                   | ١٢٧   |
| ۸۹      | القياس                  | ۱۲۸   |
| ۱۸۰     | القياس                  | 179   |
| 0 • 0   | الكاغد                  | ۱۳۰   |
| 409     | الكتابة                 | ۱۳۱   |
| ٦٧٠     | الكُناسة                | ۱۳۲   |
| ٤٥١     | لا يترك في الإسلام مفرج | ١٣٣   |
| ٥٤٨     | اللبّة                  | 1778  |
| ۸۲٤     | لحمة الثوب              | 170   |
| 77.     | اللعان                  | ١٣٦   |
| ०१९     | الليطة                  | ۱۳۷   |
| 1.4     | الماذيانات              | ۱۳۸   |
| 00V     | المار ماهي              | 149   |
| 708     | المبارأة                | 18.   |
| 7.7.7   | المباهلة                | 1 2 1 |
| ۲۸۸     | المبتوتة                | 157   |
| ٧٥٦     | المثلة                  | 154   |
| 174.187 | المجبوب                 | 1 2 2 |

| الصفحة | الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م     |
|--------|------------------------------------------|-------|
| ٤١١    | المخاض                                   | 180   |
| 091    | المذنب                                   | 127   |
| ०१९    | المروة                                   | ١٤٧   |
| ० १ ९  | المريء                                   | ١٤٨   |
| ١٠٠    | المزارعة                                 | 1 2 9 |
| ٥٣١    | المزفت                                   | 10.   |
| ١٠٨    | المساقاة                                 | 101   |
| ۸٧     | المسناة                                  | 107   |
| १०७    | المعاقل                                  | 104   |
| ٥٤١    | المعراض                                  | 108   |
| ٧٦٣    | المفاداة                                 | 100   |
| ۸٩٥    | المناسخة                                 | ١٥٦   |
| ٧٩٠    | مهرة                                     | 107   |
| ٨٥     | الناضح                                   | ١٥٨   |
| ٥٠٨    | النباش                                   |       |
| 7.7    | النبهرجة                                 |       |
| ٣٦.    | النجم                                    | 171   |
| 00+    | النخاع                                   | ١٦٢   |
| ٧٧٤    | نَدَّ                                    | ۱٦٣   |
| ٧٣٢    | النز                                     | 178   |
| ١٨٠    | نفاة القياس                              | 170   |

| $\widehat{v}$ |
|---------------|
| كامل          |
| امل الرم      |
| سالة          |
| :             |
| 1             |
| ్ట్రే         |
| النهائية      |
| 1,2,          |
| >             |
| •             |
|               |
|               |
|               |
| ٠             |
| ~             |
| ·             |
| 1             |
| 1.8           |
|               |

| الصفحة | الكلمــــــة                 | م   |
|--------|------------------------------|-----|
| ٤٣٣    | نفحته الدابة                 | ١٦٦ |
| ٣٠٠    | النفقات                      | ١٦٧ |
| ٧٧٦    | النفل                        | ۱٦٨ |
| ٥٣١    | النقير                       | 179 |
| 111    | النكاح                       | ١٧٠ |
| 100    | نكاح المؤقت                  | ۱۷۱ |
| 104    | نكاح المتعة                  | ۱۷۲ |
| ٧٠٥    | النوادر                      | ۱۷۳ |
| ٧٠٠    | الهديَّة                     | ۱۷٤ |
| ١٨٨    | الوجور                       | ۱۷٥ |
| ०१९    | الودجان                      | ۱۷٦ |
| ۸۳۸    | الوصايا                      | ۱۷۷ |
| ١٢٦    | الولاء                       | ۱۷۸ |
| ۳۸۱    | الولاء                       | 179 |
| ٧٩٣    | يَزْدَجِرْد                  | ۱۸۰ |
| ٥٧٠    | يَزْدَجِرْد<br>اليمين الغموس | ١٨١ |



### فهرس مراجع الدراسة والتحقيق

### \* القرآن الكريم (جل منزله وعلا).

- (۱) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢١هـ، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة.
- (٢) الآثار، لأبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣) الإجماع. للإمام ابن المنذر النيسابوري، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥٠٤ هـ.
- (٤) أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار إحياء التراث، بيروت، ٥٠٤ هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.
- (٥) أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبدالله، المعروف بابن العربي. راجعه وخرج أحاديثه: محمد عبدالقادر عطا. دار الفكر بيروت. الطبعة الأولى.
- (٦) أخبار أبي حنيفة وأصحابه. الحسين بن علي، أبو عبدالله الصيمري الحنفي. عالم الكتب. الطبعة الثانية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- (٧) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، لأبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. تعليق: أبو الوفاء الأفغاني، الناشر: إحياء المعارف النعمانية، الطبعة الأولى، الهند.
- (٨) الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، أبو الفضل الحنفي، القاهرة: مطبعة الحلبي، ١٣٥٦هـ، تعليق: محمود أبو دقيقة.
- (٩) أدب القاضي، للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف، مع شرحه للإمام عمر بن عبد العزيز، المعروف بالحسام الشهيد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، وأبي بكر محمد الهاشمي.
- (١٠) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية، بيروت: المكتب الإسلامي، ٥٠٤١هـ.

- (١١) أساس البلاغة. لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري. تحقيق: محمد بن باسل عيون السود. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة
- (١٢) الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي. تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- (١٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ. تحقيق: على محمد البجاوي.
- (١٤) أسد الغابة في معرفة الصحابة. أبوالحسن، علي بن أبي الكرم، عز الدين بن الأثير الجزري، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩هـ.
- (١٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لأبي يحي زكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.
- (١٦) الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم. اعتنى وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- (١٧) الأشباه والنظائر، جلال الدين عبدالرحن بن أبي بكر السيوطي، د. ط، بيروت. دار الفكر.
- (١٨) الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض.
- (١٩) الأصل، محمد بن الحسن الشيباني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. كراتشي.
  - (٢٠) أصول الشاشي، نظام الدين أحمد بن محمد الشاشي، بيروت: دار الكتاب العربي.
- (٢١) الأعلام، خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة عشر، بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م.
- (٢٢) الأم. محمد بن إدريس الشافعي، بيروت: دار المعرفة، ١٤١٠هـ. نسخة آخرى: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت. خرج أحاديثه وعلق عليه: محمود مطرجي.
- (٢٣) الأنساب، عبدالكريم بن محمد السمعاني، الطبعة الأولى، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٢هـ، تحقيق: عبدالرحمن اليماني.

- (٢٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الحنبلي. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية.
- (٢٥) أنيس الفقهاء.قاسم القونوي. تحقيق: يحيى مراد. دار الكتب العلمية. بيروت، ٢٠٠٤م.
  - (٢٦) البحث الفقهي، إسماعيل عبدالعال، الطبعة الأولى، مصر: مكتبة الزهراء، ١٤١٢هـ.
- (٢٧) البحر الرائق ومعه حاشية منحة الخالق. زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي. الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي.
- (٢٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني. الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٦هـ.
- (٢٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة التاسعة، ٩٠٤ هـ.
- (٣٠) البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،، دار الفكر، ١٤١٧هـ.
- (٣١) البدر المنير. ابن الملقن سراج الدين أبوحفص عمر بن علي الشافعي، الطبعة الأولى، البدر المنير. دار الهجرة، ١٤٢٥هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وياسر كمال وعبد الله سليان
- (٣٢) البناية شرح الهداية. لأبي محمد، محمود بن أحمد بدر الدين العيني. الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ.
- (٣٣) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. علي بن محمد بن القطان. الطبعة الأولى، الرياض: دار طيبة، ١٤١٨هـ، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد.
- (٣٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحي بن أبي الخير العمراني، الطبعة الأولى، جدة: دار المنهاج، ١٤٢١هـ، تحقيق: قاسم النوري.
- (٣٥) تاج التراجم. قاسم بن قطلوبغا السودوني. تحقيق: محمد خير رمضان. دار القلم.دمشق. الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
  - (٣٦) تاج العروس، مرتضى الزبيدي، دار الهداية.

- (٣٧) التاج والإكليل. محمد بن يوسف أبو عبدالله المواق، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.
- (٣٨) تاريخ أصبهان. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- (٣٩) تاريخ الإسلام. شمس الدين، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. تحقيق: د. بشار عواد معروف. دارالغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- (٤٠) تاريخ الثقات (الثقات للعجلي) أبو الحسن، أحمد بن عبدالله العجلي. دار الباز. الطبعة الأولى، ٥٠٤٠هـ.
- (٤١) تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، الطبعة الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤٢٥هـ، تحقيق: حمدي الدمرداش.
- (٤٢) التاريخ الكبير. محمد بن إسهاعيل البخاري. طبعة: دائرة المعارف العثهانية. حيدر آباد-الدكن.
- (٤٣) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 18٢٢هـ، تحقيق: بشار عواد معروف.
- (٤٤) تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن، المعروف بابن عساكر. تحقيق: عمرو العمروي. دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
- (٤٥) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي. عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي، والحاشية لشهاب الدين الشلبي، الطبعة الأولى، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣١٣هـ.
- (٤٦) التجريد (الموسوعة الفقهية المقارنة) للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري. دراسة وتحقيق: أ.د. محمد أحمد سراج، أ.د. علي جمعة محمد. دار السلام-مصر. الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
- (٤٧) تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمر قندي، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٤هـ.
- (٤٨) تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي. المكتبة التجارية الكبرى. مصر، ٤٠٤ هـ.

- (٤٩) تحفة الملوك. زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الرزاي الحنفي، الطبعة الأولى، بيروت: دار البشائر، ١٤١٧هـ، تحقيق: عبدالله نذير أحمد.
- (٥٠) التحقيق في مسائل الخلاف. جمال الدين، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ، تحقيق: مسعد السعدني.
- (٥١) تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى، ٥٠٥ هـ.
- (٥٢) الترجيح والتصحيح على القدوري، للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي. تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد. مؤسسة الريان للطباعة والنشر. الطبعة الأولى، ٢٦٦ هـ. بيروت.
- (٥٣) التعريفات، علي الجرجاني، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، عقيق: مجموعة من العلماء.
- (٥٤) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. محمد ناصر الدين الألباني. دار باوزير. جدة. الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- (٥٥) تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، ٥٠٤ هـ.
- (٥٦) تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء، إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، طبعة دار الفكر، بروت، لبنان، ١٤٠١هـ.
- (٥٧) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الشعب. القاهرة مصر.
- (٥٨) تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل. حافظ الدين النسفي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٩هـ، يوسف علي بديوي.
- (٥٩) تفسير مجاهد. أبوالحجاج، مجاهد بن جبر التابعي القرشي. تحقيق: د. محمد عبدالسلام أبو النيل. دار الفكر الإسلامي الحديثة. مصر. الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- (٦٠) تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ.
- (٦١) التلخيص الحبير. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. الطبعة الأولى، مصر، مؤسسة قرطبة، ١٤١٦هـ، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب.

- (٦٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد. لأبي عمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. المغرب، ١٣٨٧هـ، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري.
  - (٦٣) التنبيه في الفقه الشافعي. أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي. عالم الكتب.
- (٦٤) تهذيب الأسماء واللغات. أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، دار الكتب العلمية. بروت.
- (٦٥) تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.، الطبعة الأولى، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٣٢٦هـ.
- (٦٦) تهذيب الكمال، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، أبو الحجاج الكلبي المزي. تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، • ١٤٠هـ.
- (٦٧) تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي. الطبعة الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م، تحقيق: محمد عوض.
- (٦٨) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، محمد بن الحسن الشيباني، والشرح لعبد الحي اللكنوي، باكستان: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ١٤١٣هـ.
- (٦٩) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. للشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري. طبعة دار الفكر، بيروت. نسخة أخرى: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. ضبطه وصححه الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخالدي.
- (٧٠) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيي الدين عبدالقادر الحنفي، كراتشي: مير محمد كتب خانة.
- (٧١) الجوهرة النيرة. أبو بكر بن علي الحدادي العبادي الزبيدي الحنفي، الطبعة الأولى، المطبعة الخبرية، ١٣٢٢هـ.
- (۷۲) حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين الحنفي، الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ.
- (٧٣) حاشية البجيرمي على الخطيب (المسمى تحفة الحبيب على شرح الخطيب) للشيخ ليهان بن محمد بن عمر البجيرمي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،١٤١٧هـ.
  - (٧٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد عرفة الدسوقي المالكي. دار الفكر.

- (٧٥) حاشية العدوي. أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي. تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر بيروت، ١٤١٤هـ.
- (٧٦) حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. دار الفكر، بروت. ١٤١٥هـ.
- (۷۷) الحاوي الكبير. على بن محمد الماوردي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض.
- (۷۸) الحجة على أهل المدينة. محمد بن الحسن الشيباني، الطبعة الثالثة، بيروت: عالم الكتب، ٢٠٠٥ الهـ، تحقيق: مهدي الكيلاني.
- (٧٩) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. دار السعادة. مصر، ١٣٩٤هـ.
- (٨٠) حلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء. لأبي بكر الشاشي القفال، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٨، تحقيق: ياسين دراوكة.
- (٨١) حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء، لأبي بكر محمد الشاشي القفال. تحقيق: د. ياسين دراوكة. الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان الأردن.
- (٨٢) الخراج. لأبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. المكتبة الأزهرية. تحقيق: طه عبدالرءوف سعد وسعد حسن محمد.
  - (٨٣) الدر المختار مع رد المحتار. للحصفكي. دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ.
  - (٨٤) الدر المنثور. عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. دار الفكر. بيروت.
- (٨٥) دراسة عن اللباب ومختصر القدوري. أ.د. سائد بكداش. دار البشائر الإسلامية، بيروت، مع دار السراج، المدينة المنورة. الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
- (٨٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار المعرفة. بيروت. تحقيق: السيد عبدالله هاشم المدني.
- (۸۷) درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي، الشهير بملا خسرو. بيروت: دار إحياء الكتب العربية.

- (۸۸) رؤوس المسائل الخلافية. تخريج الشيخ الفقيه أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي. تحقيق: خالد بن سعد الخشلان، وناصر بن سعود السلامة. طبعة دار إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٨٩) رجال صحيح مسلم. أحمد بن علي أبوبكر بن منجويه. تحقيق: عبدالله الليثي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- (٩٠) الروض الأُنُف في شرح سيرة ابن هشام. لعبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى.
- (٩١) روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٤١٢هـ، تحقيق: زهير الشاويش.
- (٩٢) روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: د. عبدالكريم بن على النملة. دار العاصمة، الطبعة السادسة، ١٤١٩هـ.
- (٩٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٢٥هـ.
- (٩٤) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الرياض: دار المعارف، ١٤١٢هـ.
- (٩٥) سنن ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء الكتب العربية.
- (٩٦) سنن أبي داود. أبوداود سليان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية. بيروت.
- (٩٧) سنن البيهقي الصغرى. أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. نشر جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشي باكستان. الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- (٩٨) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي. تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة، ببروت، ١٤٢٤هـ.

- (٩٩) سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. الطبعة الثانية، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوي.
- (١٠٠) سنن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدار قطني. الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٤هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون.
- (۱۰۱) سنن الدارمي. لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. دار المغنى، السعودية. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- (١٠٢) سنن النسائي الكبرى، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي. الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ، تحقيق: حسن الشلبي.
- (١٠٣) سنن النسائي. لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي. الطبعة الثانية، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، ٢٠٦هـ، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.
- (١٠٤) سنن سعيد بن منصور. لأبي عثمان سعيد بن منصور الجوزجاني. الطبعة الأولى، الهند: الدار السلفية، ٣٠٤ هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- (١٠٥) سير أعلام النبلاء. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- (١٠٦) السيرة النبوية لابن هشام. عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ الشلبي. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الثانية، ١٣٧٥هـ.
- (١٠٧) شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام. بشير يموت البيروتي. المكتبة الأهلية. الطبعة الأولى، ١٣٥٢هـ.
  - (۱۰۸) شرح الخرشي على مختصر الخليل، محمد بن عبدالله الخرشي، بيروت: دار الفكر.
- (١٠٩) شرح الزركشي على مختصر الخرقي. شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي. دار العبيكان. الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
  - (١١٠) شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي، الشركة الشرقية للإعلانات، ١٩٧١م.
- (١١١) شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الرصاع المالكي، الطبعة الأولى، المكتبة العلمية، ١٣٥٠هـ.

- (١١٢) شرح مختصر القدوري، للإمام أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي، المشهور بالأقطع. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بتحقيق: فهد بن عبدالله السلمي. ١٤٢٨هـ.
- (١١٣) شرح مختصر القدوري، للإمام أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي، المشهور بالأقطع. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بتحقيق: نوال بنت عبدالله الطيار. ١٤٣٠هـ.
- (١١٤) شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٥هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
- (١١٥) شرح معاني الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، الطبعة الأولى، عالم الكتب، 1٤١٤هـ، تحقيق: محمد النجار ومحمد جاد الحق.
- (١١٦) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي. دار الكتب العلمية. بيروت.
- (١١٧) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل الفارابي، الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧هـ، تحقيق: أحمد عطار.
- (١١٨) صحيح ابن حبان. لأبي حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ.
- (١١٩) صحيح أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الكويت، مؤسسة غراس، ١٤٢٣هـ.
- (١٢٠) صحيح البخاري. محمد بن إسهاعيل البخاري. الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ، تحقيق: محمد زهير الناصر.
- (۱۲۱) صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي.
- (١٢٢) صحيح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ هـ.
- (١٢٣) صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. بيروت: دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

- (١٢٤) ضعيف أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الكويت، مؤسسة غراس، ١٤٢٣ هـ.
- (١٢٥) طبقات الفقهاء. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الرائد العربي، ١٩٧٠م، تحقيق: إحسان عباس.
- (۱۲۱) الطبقات الكبرى. محمد بن سعد البغدادي. تحقيق: إحسان عباس. دار صادر. الطبعة الأولى. بيروت، ١٩٦٨م.
  - (١٢٧) طلبة الطلبة، نجم الدين عمر النسفي، بغداد: المطبعة العامرة، ١٣١١هـ.
- (١٢٨) العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ، تحقيق: د. أحمد بن على المباركي.
- (١٢٩) عمدة الرعاية على شرح الوقاية. للإمام عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي. تحقيق: د. صلاح محمد أبو الحاج. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى، ٩٠٠ م.
  - (١٣٠) العناية شرح الهداية. محمد بن محمد بن محمود البابري. دار الفكر.
- (١٣١) عون المعبود شرح سنن أبي داود، شرف الحق الصديقي العظيم آبادي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.
- (١٣٢) العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي، مكتبة الهلال، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي.
- (١٣٣) الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر، ١٣١٠هـ.
- (١٣٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩هـ، تعليق: عبدالعزيز بن باز.
- (١٣٥) فتح القدير مع الهداية. لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام بيروت: دار الفكر.
- (١٣٦) الفتح المبين في تعريف اصطلاحات الفقهاء والأصوليين، محمد إبراهيم الحفناوي، الطبعة الثالثة، مصر: دار السلام، ١٤٣٠هـ.
  - (١٣٧) الفرائض. د. عبدالكريم اللاحم. الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، ١٤٠٦هـ.
  - (١٣٨) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. محمد عبدالحي اللكنوي، بيروت، دار المعرفة.

- (١٣٩) القاموس الفقهي. الدكتور سعدي أبو حبيب. دار الفكر. دمشق. الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ.
- (١٤٠) القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، الطبعة الثامنة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1277هـ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.
- (١٤١) الكافي في فقه أهل المدينة. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي. الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، • ١ ٤ هـ، تحقيق: محمد محمد أحيد الموريتاني.
- (١٤٢) كتاب الأموال. لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قيبة الخرساني، المعروف بابن زنجويه. تحقيق: د. شاكر ذيب فياض. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. السعودية. الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ.
- (١٤٣) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي، الطبعة الأولى، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٦م.
  - (١٤٤) كشاف القناع، منصور البهوي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (١٤٥) كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي. تحقيق: عبدالحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي. المكتبة العصرية. الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- (١٤٦) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. للعلامة مصطفى عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملاكاتب الجلبي المعروف بحاجي خليفة. دار الكتب العلمية. بيروت، ١٤١٣هـ.
  - (١٤٧) كشف الظنون، حاجي خليفة، بغداد. مكتبة المثنى، ١٩٤١م.
- (١٤٨) الكليات. أبو البقاء، أيوب بن موسى الحنفي، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري.
- (١٤٩) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي بن حسام، المتقي الهندي. تحقيق: بكري حياتي وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ.
- (١٥٠) اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني بن طالب الغنيمي الدمشقي الميداني. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العلمية. بيروت.

- (١٥١) اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء، عبدالله بن الحسين العكبري البغدادي محب الدين. تحقيق: د.عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- (١٥٢) لسان الحكام في معرفة الأحكام. أحمد بن محمد ابن الشحنة الثقفي الحلبي، الطبعة الثانية، القاهرة: البابي الحلبي، ١٣٩٣هـ.
- (١٥٣) لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري، الطبعة الثالثة، بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ.
- (١٥٤) لسان الميزان. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٣٩٠هـ، تحقيق: دائرة المعارف النظامية بالهند.
  - (١٥٥) المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، ١٤١٤هـ.
- (١٥٦) مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. دار المعرفة. بيروت.
  - (١٥٧) مجمع الأنهر، عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- (١٥٨) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين الهيثمي، القاهرة: مكتبة القدسي، الكالم الدين القدسي.
- (۱۵۹) مجمل اللغة، أحمد بن فارس الرازي، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٦ هـ، تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان.
- (١٦٠) المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. دار الفكر، بيروت.
- (١٦١) المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ، تحقيق: عبدالحميد هنداوي.
- (١٦٢) المحلى بالآثار. لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. دار الفكر. بيروت.
- (١٦٣) المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي برهان الدين ابن مازة البخاري، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ، تحقيق: عبدالكريم الجندي.
- (١٦٤) مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي، الطبعة الخامسة، بيروت: المكتبة العصرية، ١٤٢٠هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد.

- (١٦٥) مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري، المعروف بالطحاوي. تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بروت، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ.
- (١٦٦) مختصر الطحاوي. للإمام أبي جعفر، احمد بن محمد الطحاوي الحنفي. تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني. لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيد آباد- الهند.
- (١٦٧) محتصر القدوري في الفقه الحنفي، أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري، مع الترجيح والتصحيح، لقاسم بن قطلوبغا. الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الريان، للطباعة والنشر. العلمية، ١٤٢٦هـ، تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد.
- (١٦٨) المدونة. للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
  - (١٦٩) المدونة، مالك بن أنس المدني، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.
    - (١٧٠) المذهب الحنفي، أحمد النقيب، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٢هـ.
- (١٧١) مراتب الإجماع. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري. دار الكتب العلمية. بيروت.
- (۱۷۲) المراسيل. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. بيروت، ١٤٠٨هـ.
- (۱۷۳) المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.
- (١٧٤) مسند أبي بكر أحمد بن عمرو البزار، الطبعة الأولى، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٨ م، تحقيق: محفوظ زين الله وعادل سعد وصبري الشافعي.
- (١٧٥) مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الكوثر، ١٤١٥هـ، تحقيق: نظر الفاريابي.
- (١٧٦) مسند أبي داود سليمان الطيالسي، الطبعة الأولى، مصر: دار هجر، ١٤١٩هـ، تحقيق: محمد التركي.
- (۱۷۷) مسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، الطبعة الأولى، دمشق: دار المأمون للتراث، على المعرف المتراث، على المعرف المعرف

- (۱۷۸) مسند إسحاق بن راهوية. أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي، المعروف بـ: ابن راهوية. تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. مكتبة الإيهان. المدينة المنورة. الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- (۱۷۹) مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد.
- (١٨٠) مسند الإمام الشافعي، ترتيب سنجر الجاولي، الطبعة الأولى، الكويت: شركة غراس، ١٨٠) مسند الإمام الشافعي، ترتيب سنجر الجاولي، الطبعة الأولى، الكويت: شركة غراس،
- (۱۸۱) مسند الحارث، أبو محمد الحارث البغدادي، الطبعة الأولى، المدينة المنورة: مركز خدمة السينة والسيرة، ١٤١٣هـ، تحقيق: حسين الباكري.
- (١٨٢) مشاهير علماء الأمصار، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي. تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، المنصورة مصر.
- (١٨٣) مشكاة المصابيح، محمد بن عبدالله التبريزي، الطبعة الثالثة، بيروت. المكتب الإسلامي، ١٩٨٥ م، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
- (١٨٤) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، بيروت: المكتبة العلمية.
- (١٨٥) مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والأراء والترجيحات، لمريم محمد صالح الظفيري، دار ابن حزم، الرياض، الطبعة الثانية،١٤٣٣هـ.
- (١٨٦) مصنف ابن أبي شيبة. لأبي بكر، عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩هـ، تحقيق: كمال الحوت.
- (١٨٧) مصنف عبدالرزاق، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، الطبعة الثانية، الهند: المجلس العلمي، ٣٠٤ هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- (١٨٨) المطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي. تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب. مكتبة السوادي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (۱۸۹) معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت الحموي، الطبعة الثانية، بيروت: دار صادر، ۱۹۹٥ م.

- (۱۹۰) معجم الصحابة، لأبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي. تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، دار البيان، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (۱۹۱) المعجم الكبير. لأبي القاسم الطبراني، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، تحقيق: حمدي السلفي.
- (۱۹۲) معجم لغة الفقهاء. محمد قلعجي وحامد قنيبي، الطبعة الثانية، دار النفائس، ۱۹۲) معجم لغة الثانية، دار النفائس،
- (۱۹۳) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي، الطبعة الثالثة، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٣هـ.
- (١٩٤) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي القزويني، بيروت. دار الفكر، ١٣٩٩هـ، تحقيق: عبدالسلام هارون.
- (١٩٥) معرفة السنن والآثار. أحمد بن الحسين بن علي، المعروف بأبي بكر البيهقي. الطبعة الأولى، دمشق: دار قتيبة، ١٤١٢هـ، تحقيق: عبدالمعطى قلعجي.
- (١٩٦) معرفة الصحابة. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار الوطن. الرياض. الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- (١٩٧) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطربلسي. دار الفكر.
- (۱۹۸) المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبدالسيد الخوارزمي المطرزي، دار الكتاب العربي.
- (١٩٩) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ محمد الخطيب الشربيني. دار المعرفة، الطبعة الثانية، بروت، ١٤٢٥هـ.
- (٢٠٠) المغني في الفقه الحنبلي. أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، مصر: مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ.
- (٢٠١) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢هـ، تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا.

- (۲۰۲) المنتقى لابن الجارود (المنتقى من السنن المسندة). لأبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود. تحقيق: عبدالله بن عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (۲۰۳) منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبدالله ابن عليش المالكي، دار الفكر بيروت، 18٠٩
- (٢٠٤) منزلة السنة في الإسلام. محمد ناصر الدين الألباني. الدار السلفية. الكويت. الطبعة الرابعة، ٤٠٤ هـ.
- (٢٠٥) المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق الشيرازي، بيروت: دار الكتب العلمية. نسخة آخرى: دار القلم، دمشق. تحقيق: د. محمد لزحيلي.
- (٢٠٦) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الطرابلسي الحطاب المالكي، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ.
- (٢٠٧) موسوعة الإجماع لابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني. جمع وترتيب عبدالله البوصي، الطبعة الأولى، الطائف. مكتبة دار البيان الحديثة، ١٤٢٠هـ.
- (٢٠٨) موسوعة ألف مدينة إسلامية. عبدالحكيم العفيفي، الطبعة الأولى، بيروت: أوراق شرقية، ١٤٢١هـ.
- (٢٠٩) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، الكويت: دار السلاسل.
- (٢١٠) موسوعة المدن العربية والإسلامية. يحيى شامي. الطبعة الأولى، بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٩٣م.
- (٢١١) الموطأ، مالك بن أنس المدني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٦هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
- (٢١٢) النتف في الفتاوى، علي بن الحسين السغدي. تحقيق: د.صلاح الدين الناهي. دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة. عمان- الأردن. بيروت-لبنان. الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـ.
- (٢١٣) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردي. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دار الكتب مصر.

- (٢١٤) نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين الزيلعي، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الريان، ١٤ هـ، تحقيق: محمد عوامة.
- (٢١٥) النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ، تحقيق: طاهر الزواوي ومحمود الطناحي.
- (٢١٦) نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى، مصر: دار الحديث، ١٤١٣هـ، عقيق: عصام الدين الصبابطي.
- (٢١٧) الهداية في شرح بداية المبتدي. أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. تحقيق: طلال يوسف.
- (٢١٨) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري). أحمد بن محمد أبو نصر البخاري. تحقيق: عبدالله الليثي. دار المعرفة، بيروت. الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- (٢١٩) هدية العارفين. إسهاعيل بن محمد الباباني البغداداي. استانبول. وكالة المعارف الجليلة، ١٩٥١م.
- (۲۲۰) الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي- بيروت، ١٤٢هـ.
- (۲۲۱) وفيات الأعيان، أبو العباس، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي. تحقيق: إحسان عباس. دار صادر، الطبعة الأولى. بيروت، ١٩٩٤م.



## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٣      | مستخلص الرسالة                                            |
| ٤      | Abstract                                                  |
| ٥      | المقدمـــــة                                              |
| ٧      | أهمية المخطوط                                             |
| ٩      | أسباب اختيار المخطوط                                      |
| ٩      | خطــة البحـــث                                            |
| ١٣     | کلمــة شکـــر                                             |
| 10     | القسم الأول: الدراســـة                                   |
| ١٧     | الفصل الأول: ترجمة الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري |
| ١٨     | المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه                  |
| ١٨     | المطلب الأول: اسمه، ونسبه                                 |
| ١٨     | المطلب الثاني: كنيته، ولقبه                               |
| 19     | المبحث الثاني: مولده ونشأته                               |
| 19     | المطلب الأول: مولده                                       |
| 19     | المطلب الثاني: نشأته                                      |
| ۲٠     | المبحث الثالث: شيوخـه وتلاميـذه                           |
| ۲٠     | المطلب الأول: شيوخه                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۱     | المطلب الثاني: تلاميذه                                              |
| 74     | المبحث الرابع: مؤلفاته                                              |
| 70     | المبحث الخامس: وفاته، وثناء العلماء عليه                            |
| 70     | المطلب الأول: وفاته                                                 |
| 70     | المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه                                    |
| 77     | الفصل الثاني: ترجمة صاحب الشرح (زاد الفقهاء) بهاء الدين أبو المعالي |
| , ,    | محمد بن أحمد الإسبيجابي، شارح مختصر القدوري                         |
| 47     | المبحث الأول: اسمه، نسبه، وكنيته، ولقبه                             |
| 7.7    | المطلب الأول: اسمه، ونسبه                                           |
| ۲۸     | المطلب الثاني: كنيته، ولقبه                                         |
| 79     | المبحث الثاني: مولده، ونشأته                                        |
| 79     | المطلب الأول: مولده                                                 |
| 79     | المطلب الثاني: نشأته                                                |
| ٣.     | المبحث الثالث: شيوخــه، وتلاميــذه                                  |
| ٣.     | المطلب الأول: شيوخه                                                 |
| ٣.     | المطلب الثاني: تلاميذه                                              |
| ٣١     | المبحث الرابع: مؤلفاتـــه                                           |
| 77     | المبحث السادس: وفاته، وثناء العلماء عليه                            |
| 44     | المطلب الأول: وفاته                                                 |
| 44     | المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه                                    |
| ٣٣     | الفصل الثالث: التعريف بالمتن والشرح                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٤     | المبحث الأول: التعريف بالمتن (مختصر القدوري)                 |
| ٣٥     | المطلب الأول: أهمية الكتاب                                   |
| ٣٧     | المطلب الثاني: منزلته العلمية في المذهب                      |
| ٣٩     | المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب                         |
| ٤٠     | المطلب الرابع: التعريف بشروحه والأعمال التي خدمته            |
| ٤٤     | المبحث الثاني: التعريف بكتاب (زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري) |
| ٤٥     | المطلب الأول: عنوان الكتاب                                   |
| ٤٦     | المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه                         |
| ٤٧     | المطلب الثالث: أهمية الكتاب، وقيمته العلمية                  |
| ٤٩     | المطلب الرابع: أثر الكتاب فيمن بعده                          |
| 0 *    | المطلب الخامس: مصادر الكتاب                                  |
| 01     | المطلب السادس: مصطلحات الكتاب                                |
| 00     | المطلب السابع: منهج المؤلف في الكتاب                         |
| ٥٧     | المطلب الثامن: نقد الكتاب                                    |
| *      | الفصل الرابع: بيان نسخ المخطوط ومنهج التحقيق                 |
| ٦١     | المبحث الأول: بيان المنهج المتبع في التحقيق                  |
| ۲      | المبحث الثاني: وصف نُسخ المخطوط                              |
| ٦٨     | المبحث الثالث: نهاذج مصورة من المخطوط                        |
| ۸٠     | القسم الثّاني: النصُّ المُحَقَّــق                           |
| ٨٢     | كتاب إحياء الموات                                            |
| ۸۲     | - حد الموات                                                  |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ۸۳     | - إذن الإمام في الإحياء       |
| ٨٤     | - الملك بالإحياء              |
| ٨٥     | - تحجير الموات                |
| ٨٥     | - حريم البئر                  |
| ٨٦     | - لا إحياء فيها تحتاجة العامة |
| ۸٧     | - الحريم لمن يشهد له الظاهر   |
| ٨٩     | كتاب المأذون                  |
| ٨٩     | - مقتضى الإذن العام للعبد     |
| ٨٩     | - ضابط الإذن                  |
| ٩١     | - ما لا يدخل مع الإذن         |
| 97     | - مسؤلية المأذون              |
| ٩ ٤    | - إعادة الحجر                 |
| 90     | - مقتضى الحجر بعد الإذن       |
| 99     | - الإذن للصبي                 |
| ١      | كتاب المزارعة                 |
| 1.7    | - شرائط المزارعة              |
| ١٠٣    | - المزارعة الصحيحة            |
| 1.4    | - المزارعة الفاسدة            |
| 1.0    | - امتناع العامل من العمل      |
| 1.0    | - بطلان المزارعة              |
| 1.0    | – انتهاء المدة                |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| ١٠٨    | كتاب المساقاة          |
| ١٠٨    | – حكم المساقاة         |
| 1 • 9  | - مجال المساقاة        |
| 11.    | – فساد المساقاة        |
| 111    | كتاب النِّكاح          |
| 111    | – انعقاد النكاح        |
| ١١٢    | - الشهود على النكاح    |
| 110    | - المحرمات في النكاح   |
| ١١٧    | - المحرم في الجمع      |
| 17.    | - الجمع بين الأختين    |
| 171    | - نكاح غير المسلمات    |
| ١٢٢    | - نكاح المحرمة         |
| ١٢٢    | - عقد المرأة على نفسها |
| ١٢٣    | – إذن البكر            |
| ١٢٤    | – إذن الثيب            |
| 170    | – الاستحلاف في النكاح  |
| ١٢٧    | – ألفاظ انعقاد النكاح  |
| ١٢٨    | - الولي في النكاح      |
| ١٣٢    | - غياب الولي الأقرب    |
| ١٣٣    | – الكفاءة في النكاح    |
| ١٣٤    | - اعتبار الكفاءة       |

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| ١٣٦    | - الزواج بالمهر الناقص             |
| ۱۳۸    | - تسمية المهر                      |
| 188    | – مهر المثل                        |
| 1 & &  | - الزيادة في المهر                 |
| 187    | – متعة المطلقة                     |
| ١٤٧    | – نكاح الشغار                      |
| ١٤٨    | – النكاح بها ليس بهال              |
| 1 8 9  | - ولي المجنونة                     |
| 10.    | - نكاح العبد والأمة                |
| 101    | - الشروط في النكاح                 |
| 107    | - الزواج على حيوان غير موصوف       |
| 104    | – النكاح الباطل                    |
| 108    | - النكاح الموقوف                   |
| 108    | - تولي طرفي العقد                  |
| 107    | – التفريق في النكاح الفاسد         |
| 107    | - تقدير مهرالمثل                   |
| ١٥٨    | - تزويج الأمة                      |
| 109    | - نصاب الحر والعبد في الزواج       |
| ١٦٢    | - جمع الحلال والحرام في عقدٍ واحدٍ |
| ١٦٣    | - العيوب المؤثرة في النكاح         |
| ١٦٦    | - التفريق بالإسلام                 |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ١٦٨    | - إسلام أحد الزوجين              |
| 179    | - إلحاق أحد الزوجين بدار الإسلام |
| 1 / 1  | – ردة أحد الزوجين                |
| ١٧٤    | - الولد يلحق بالمسلم             |
| 140    | – إقرار نكاح الكفار              |
| ۱۷٦    | - العدل بين الزوجات              |
| 179    | كتاب الرضاع                      |
| 179    | - الرضاع المحرم                  |
| ١٨٣    | - ما يحرم من الرضاع              |
| ١٨٤    | - تعلق التحريم بلبن الفحل        |
| ١٨٥    | - الأخوة بالرضاعة                |
| ١٨٦    | - التحريم في اللبن المختلط       |
| ١٨٨    | - الرضاعة بلبن الميتة            |
| 119    | - لبن البكر في الرضاعة           |
| 19.    | - رضاعة إحدى الزوجتين للأخرى     |
| 191    | - شهادة النساء في الرضاع         |
| 197    | كتاب الطلاق                      |
| 197    | - أنواع الطلاق                   |
| 198    | – السنَّة في الطلاق              |
| ١٩٦    | – طلاق الحامل                    |
| ١٩٦    | – طلاق الحائض                    |

| الصفحة | الموضوع                   |
|--------|---------------------------|
| 191    | - أهلية وقوع الطلاق       |
| 199    | – صريح الطلاق             |
| 7.1    | – الكناية في الطلاق       |
| ۲.٧    | - طلاق الجزء الشائع       |
| ۲٠۸    | – جزء الطلاق              |
| ۲٠۸    | - طلاق المكره و السكران   |
| 7.9    | - شرط الطلاق بالنكاح      |
| ۲۱.    | – صحة إضافة الطلاق        |
| 711    | - ألفاظ الشرط             |
| 710    | – عدد الطلاق              |
| 710    | - الطلاق قبل الدخول       |
| 717    | - تفريق العدد             |
| 717    | – تقديم الشرط             |
| 717    | – تخصيص الطلاق            |
| 719    | - جعل خيار الطلاق إليها   |
| 777    | - جعل الخيار المطلق إليها |
| 774    | - التعليق بالمعذور        |
| 778    | - الطلاق في مرض الموت     |
| 778    | – التعليق بالمشيئة        |
| 770    | - طلاق الاستثناء          |
| 770    | - وقوع الفرقة بالملك      |

| الصفحة | الموضوع                  |
|--------|--------------------------|
| 777    | كتاب الرَّجعة            |
| 777    | - صفة الرجعة             |
| 777    | - الرجعة قو لاً وفعلاً   |
| 777    | - الخلاف في الرجعة       |
| 74.    | - انقطاع الرجعة          |
| 777    | - تزين الرجعية           |
| 777    | - الوطء في الطلاق الرجعي |
| 772    | – نكاح المطلقة ثلاثاً    |
| 770    | - نكاح التحليل           |
| 777    | – هدم عدد الطلاق         |
| 747    | - احتمال انتهاء العدة    |
| 777    | كتاب الإيلاء             |
| 777    | – وصف الإيلاء            |
| 78.    | - توقيت الإيلاء وعدمه    |
| 737    | - صور الإيلاء            |
| 754    | - الإيلاء من الرجعية     |
| 7      | – موانع الفيء            |
| 780    | - الحرام في الإيلاء      |
| 7 & A  | كتاب الخلع               |
| 781    | - سبب الخلع              |
| 7      | - النشوز في أخذ المال    |

| الصفحة | الموضوع             |
|--------|---------------------|
| 70.    | - الطلاق على مال    |
| 70.    | - بطلان العوض       |
| 707    | – ضابط البدل        |
| 707    | - خالعها على مجهول  |
| 707    | - خالعها على مال    |
| 708    | - المبارأة          |
| 707    | كتاب الظِّهار       |
| 707    | – أثر الظهار        |
| 701    | – صور الظهار        |
| 701    | – ما يحتمل الظهار   |
| 709    | – قيد الظهار        |
| 709    | - الظهار من الجميع  |
| ۲٦.    | – كفارة الظهار      |
| 774    | - عتق الأب أو الأبن |
| 774    | - عتق العبد المشترك |
| 778    | – الكفارة بالصوم    |
| 770    | – كفارة العبد       |
| 777    | - الكفارة بالإطعام  |
| 779    | – اجتماع الكفارتين  |
| ۲٧٠    | كتاب اللِّعان       |
| ۲٧٠    | – من الذي يلاعن     |

| الصفحة | الموضوع                   |
|--------|---------------------------|
| 777    | - من لا يلاعن             |
| 478    | - التفريق بالملاعنة       |
| 770    | - إكذاب الملاعن نفسه      |
| 777    | - قذف من لا يلاعن         |
| 777    | - اللعان بنفي النسب       |
| 779    | كتاب العدة                |
| 779    | - متى تعتد الزوجة         |
| 779    | – معنى الأقراء            |
| ۲۸۰    | - أنواع العدة             |
| 7.1.1  | – عدة الميت               |
| 7.7.7  | - عتق الأمة في العدة      |
| 715    | – عدة النكاح الفاسد       |
| 710    | – عدة الزوج الصغير        |
| 710    | - عدة المطلقة أثناء الحيض |
| ۲۸۲    | - تداخل العدتين           |
| 7.7.7  | - ابتداء العدة            |
| ۲۸۸    | - على من يجب الإحداد      |
| 79.    | - خطبة المعتدة            |
| 79.    | - مالا يجوزللمعتدة        |
| 791    | - سكنى المعتدة            |
| 797    | - سفرالمعتدة مع زوجها     |

| الصفحة    | الموضوع                        |
|-----------|--------------------------------|
| 797       | – عدة المتزوجة أثناء العدة     |
| 797       | - ثبوت نسب ولد الرجعية         |
| 794       | - ثبوت نسب ولد المبتوتة        |
| 798       | - ثبوت نسب ولد المتوفى عنها    |
| 798       | - ثبوت نسب ولد من انقضت عدتها  |
| 790       | - ثبوت نسب ولد المعتدة         |
| 797       | - النسب فيما جاءت لستة أشهر    |
| <b>79</b> | - أكثر مدة الحمل وأقلة         |
| ٣.,       | كتاب النَّفقات                 |
| ٣.,       | - النفقة الواجبة               |
| ٣٠١       | - المعتبر في النفقة            |
| 4.4       | – استحقاق النفقة               |
| ٣٠٥       | - الحالات التي لا تستحق النفقة |
| ٣٠٧       | – نفقة خادمها                  |
| ٣٠٨       | - صفة السكن الواجب             |
| ٣.٩       | - المنع من دخول منزله          |
| ٣١.       | - التفريق بالإعسار             |
| ٣١٠       | – القضاء بالنفقة               |
| 414       | - المطالبة بالنفقة الماضية     |
| 718       | - موت الزوج بعد نفقة السنة     |
| ٣١٥       | - نفقة الأمة                   |

| الصفحة | الموض وع                     |
|--------|------------------------------|
| ٣١٥    | – نفقة الصغار                |
| 417    | - رضاع الصغير                |
| 817    | - كتاب الحضانة               |
| 417    | - ترتيب الأولية في الحضانة   |
| ٣٢.    | - سقوط الحضانة               |
| 441    | - حد الحضانة                 |
| 777    | - أحقية الأم بالحضانة        |
| 777    | - إخراج الولد من الحِصْر     |
| 474    | – من تجب نفقتهم              |
| 475    | - النفقة الواجبة على الأقارب |
| 440    | – نفقة الأبناء               |
| 477    | – نفقة الأبوين               |
| ٣٣٠    | كتاب العتاق                  |
| ٣٣.    | – شروط صحة العتق             |
| 441    | – صريح العتق                 |
| ٣٣٣    | - الألفاظ المحتملة           |
| 441    | - العبد المشترك              |
| ۳۳۸    | – سعاية العبد                |
| 781    | - عتق الحمل                  |
| 757    | – العتق بمقابل               |
| 455    | - ولد الأمة                  |

| الصفحة      | الموضوع                            |
|-------------|------------------------------------|
| 780         | بابالتَّدبير                       |
| 780         | - الفاظ التدبير وحكم المدبر        |
| ٣٤٨         | – تعليق التدبير                    |
| 789         | باب الاستيلاد                      |
| 489         | - حكم أم الولد                     |
| 789         | - ثبوت نسب ولدها                   |
| 701         | - حال أم الولد بعد موت سيدها       |
| 404         | - النسب من وطءجارية الابن          |
| 400         | - نسب المولود بين شريكين           |
| <b>70</b> V | - نسب المولود من جارية المكاتب     |
| 409         | كتاب المكاتب                       |
| 409         | – صفة الكتابة                      |
| 409         | – حكم الكتابة                      |
| ٣٦.         | – الكتابة الحالة                   |
| ٣٦.         | – كتابة العبد الصغير               |
| 771         | - موجب الكتابة الصحيحة             |
| 777         | - ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز |
| ٣٦٣         | - حكم أولاد المكاتبين              |
| 770         | - شراء المكاتب أحد أصوله أو فروعه  |
| ٣٦٦         | - شراء المكاتب أم ولده             |
| ٣٦٦         | - شراء المكاتب ذا رحمٍ محرمٍ منه   |

| الصفحة      | الموضوع                                   |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>*</b> 77 | - عجز المكاتب عن الأداء                   |
| ٣٦٨         | - حال المكاتب إذا مات قبل الأداء          |
| ٣٧٠         | – الكتابة الفاسدة                         |
| ٣٧٢         | - الكتابة على شيء غير موصوف               |
| ٣٧٣         | - كتابة العبدين كتابة واحدة               |
| ٣٧٥         | – عتق المولى مكاتبه                       |
| ٣٧٦         | – كاتب أم ولده                            |
| 777         | - كتابة المدبر                            |
| ٣٧٨         | – عتق المكاتب عبده                        |
| ٣٨١         | كتاب الولاءِ                              |
| 77.1        | - الولاء لمن أعتق                         |
| 3.47        | - ولاء ولد الأمة إذا تزوجت فأعتقها مولاها |
| ٣٨٥         | - ولاء ولد الحر العجمي إذا كانت أمة معتقة |
| ٣٨٥         | - التعصيب بولاء العتاقة                   |
| ٣٨٧         | - الولاء لمن أسلم على يديه                |
| ٣٨٨         | - الانتقال بولاء الموالاة من شخص إلى آخر  |
| ٣٨٩         | - شروط صحة ولاء الموالاة                  |
| ٣٨٩         | – الفرق بين و لاء الموالاة وولاء العتاقة  |
| 44.         | كتاب الجنايات                             |
| 44.         | – أو جه القتل                             |
| 44.         | – العمد                                   |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| 497    | – شبه العمد                   |
| 498    | – الخطأ                       |
| 490    | – القتل بسبب                  |
| 497    | - وجوب القصاص                 |
| 447    | – ما لا قصاص فيه              |
| 499    | – استيفاء القصاص              |
| 499    | – قتل المكاتب عمداً           |
| ٤٠١    | - سراية الجرح العمد           |
| ٤٠١    | - القصاص في الأطراف           |
| ٤٠٢    | – القصاص في الشجة             |
| ٤٠٣    | - الجناية فيها دون النفس      |
| ٤٠٤    | - فيما لا قصاص فيه من الأطراف |
| ٤٠٦    | - الصلح في الجناية            |
| ٤٠٦    | - قتل الواحد بالجماعة         |
| ٤٠٩    | – تبعيض القصاص                |
| ٤١٠    | - اجتماع العمد والخطأ         |
| ٤١١    | كتاب الدِّيَّات               |
| ٤١١    | - دية شبه العمد               |
| ٤١٣    | - دية الخطأ                   |
| ٤١٤    | - أصول الديات                 |
| ٤١٥    | – ما یجب فیه دیة کاملة        |

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ٤١٨    | – ما فيه نصف الدية             |
| ٤١٨    | – ما فيه ربع الدية             |
| ٤١٩    | – دية الأصابع                  |
| ٤١٩    | - دية مفاصل الأصبع             |
| ٤١٩    | – دية السن                     |
| ٤٢٠    | – دية المنافع                  |
| ٤٢٠    | - أنواع الشجاج                 |
| ٤٢٣    | – ديات الشجاج                  |
| ٤٢٤    | – دية الأصابع                  |
| 270    | - تداخل الأرش مع الدية         |
| ٤٢٧    | – سراية الجناية                |
| ٤٢٨    | - نبتت سن مكان أُخرى           |
| ٤٢٩    | – تداخل الديات                 |
| ٤٢٩    | – ضابط الدية من القاتل         |
| ٤٣٠    | - ضابط تعجيل الدية على العاقلة |
| ٤٣٢    | – ضان جناية الدابة             |
| ٤٣٤    | – جناية العبد                  |
| ٤٣٥    | - عتق العبد الجاني             |
| ٤٣٦    | - جناية المدبر                 |
| ٤٣٨    | - ميل الحائط وسقوطه            |
| ٤٣٩    | – اصطدام فارسين                |

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ٤٤٠    | – قتل العبد خطأ                |
| 287    | - إلقاء الجنين ميتاً بالضرب    |
| £ £ 0  | - كفارة شبه العمد والخطأ       |
| ११७    | (باب القسامة)                  |
| ११७    | – صفة القسامة                  |
| ٤٤٨    | – من لا يدخل في القسامة        |
| ٤٤٨    | - متى لا يكون الميت قتيلاً     |
| ٤٤٩    | – دية القتيل على الدابة        |
| ٤٤٩    | – دية القتيل في دار            |
| ٤٥٠    | - دية القتيل في الأماكن العامة |
| ٤٥٣    | - سقوط القسامة                 |
| १०१    | - الاستحلاف بقتل الغير         |
| १०२    | كتاب المعاقل                   |
| १०२    | – من تحمله العاقلة             |
| ٤٥٧    | - أقسام العاقلة وتحملهم        |
| ٤٦٠    | – ما لا تتحمله العاقلة         |
| ٤٦٣    | كتاب الحدود                    |
| ٤٦٣    | - ثبوت حد الزنا                |
| १७१    | – صفة البيَّنة                 |
| १२०    | - صفة الإقرار                  |
| ٤٦٦    | - حد المحصن                    |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٤٦٨    | - حد غير المحصن               |
| ٤٧٠    | - رجوع المقر عن الإقرار       |
| ٤٧١    | – صفة الحد                    |
| ٤٧٣    | - رجوع أحد الشهود             |
| ٤٧٥    | - شرط الإحصان                 |
| ٤٧٦    | - جمع العقوبتين               |
| ٤٧٧    | – حد المريض                   |
| ٤٧٨    | – حد الحامل                   |
| ٤٧٨    | – الحد المتقادم               |
| ٤٧٩    | - الوطء بشبهة                 |
| ٤٨٢    | – نكاح الشبهة                 |
| ٤٨٣    | - حكم اللوطي                  |
| ٤٨٣    | - وطيء البهيمة                |
| ٤٨٥    | باب حدِّ الشِّرب              |
| ٤٨٥    | - ثبوت حد الشرب               |
| ٤٨٦    | – الحد بالظن                  |
| ٤٨٧    | – حد السكر                    |
| ٤٨٨    | - رجوع المقر بشرب الخمر       |
| ٤٨٩    | - شهادة النساء في إثبات الشرب |
| ٤٩٠    | باب حد القذف                  |
| ٤٩٠    | - ثبوت حد القذف               |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| ٤٩١    | - الإحصان في القذف              |
| ٤٩٢    | – القذف بنفي النسب              |
| ٤٩٣    | - رجوع المقر بالقذف             |
| ٤٩٣    | – ما لا يدخل في القذف           |
| ٤٩٤    | - قذف غير المحصن                |
| ٤٩٦    | – التعزير وصفته                 |
| ٤٩٧    | - أشد الضرب في الحدود           |
| ٤٩٨    | - الموت في الحد                 |
| ٤٩٨    | - أثر حد القذف                  |
| 0 * *  | كتاب السَّرقة وقطاع الطَّريق    |
| 0 * *  | – شروط القطع في السرقة          |
| ٥٠٢    | - ثبوت السرقة                   |
| ٥٠٣    | - القطع في الشيء التافه         |
| ٥٠٤    | - القطع فيها يتسارع إليه الفساد |
| 0 • 5  | – القطع فيها لا عصمة له         |
| 0 • 0  | - القطع في سرقة المصحف          |
| ٥٠٦    | - القطع في سرقة العبد           |
| ٥٠٦    | – القطع في الدفاتر              |
| ٥٠٧    | - القطع في الأغراض النفيسة      |
| ٥٠٨    | - مالا يعد سارقاً               |
| 0 • 9  | - ممن لا يقطع بالسرقة للشبهة    |

| الصفحة | الموض وع                            |
|--------|-------------------------------------|
| 011    | – أنواع الحرز                       |
| 011    | - الأماكن التي لا يقطع السارق منها  |
| ٥١٢    | - السرقة من المسجد                  |
| ٥١٢    | - سرقة الضيف ممن أضافة              |
| ٥١٢    | - اعتبار الحرز في السرقة            |
| ٥١٣    | - قطع من أخرج المال ثم عاد فأخذه    |
| ٥١٤    | - سرقة الجماعة                      |
| ٥١٤    | – هتك الحرز                         |
| 010    | – صفة القطع في السرقة               |
| ٥١٦    | - فقد موضع القطع                    |
| ٥١٧    | - شرط المطالبة في القطع             |
| ٥١٨    | - تكرار السرقة للعين الواحدة        |
| 019    | - ضهان العين المسروقة               |
| ٥٢٠    | - إدعاء السارق ملكية العين المسروقة |
| ٥٢٠    | - أحوال عقوبة قاطع الطريق           |
| 370    | - موجب سقوط الحد                    |
| ٥٢٦    | كتاب الأشربة                        |
| ٥٢٦    | - الأشربة المحرمة                   |
| ٥٢٨    | - مادون الخمر من الأشربة            |
| ٥٣٠    | - الأشربة المباحة                   |
| ٥٣١    | - الانتباذ في الأواني               |

| الصفحة | الموضوع                           |
|--------|-----------------------------------|
| ०७६    | كتاب الصَّيد والذَّبائح           |
| ०४६    | - الاصطياد بالجوارح المعلمة       |
| ٥٣٥    | - ضابط الجوارح المعلمة            |
| ٥٣٦    | - شرط إرسال الجوارح               |
| ٥٣٧    | - الحالات التي لا يؤكل فيها الصيد |
| ०४१    | - ما أصاب برمي السهم              |
| ٥٤١    | - اشتراط الجرح في الأكل           |
| 0 8 7  | - الضابط في الأكل في جزء من الصيد |
| 084    | - من لا يؤكل صيده                 |
| 084    | – الاشتراك في الصيد               |
| ०१٦    | – ذبيحة الكتابي                   |
| ٥٤٧    | - ترك التسمية                     |
| ٥٤٨    | – تحقيق الذبح                     |
| ०१९    | – آلات الذبح                      |
| 00 +   | - ما يسن وما يكره من الذابح       |
| 001    | – الأصل في الذكاة                 |
| 007    | - الجنين في بطن المذكاة           |
| 004    | - أكل السباع والطيور ونحوها       |
| 008    | - ما لا يجوز أكله                 |
| 000    | – ما يكره أكله                    |
| ००२    | – طهارة الجلد بالتذكية            |

| الصفحة                   | الموضوع                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007                      | - صيد البحر                                                                                              |
| ٥٥٨                      | كتاب الأضحيــة                                                                                           |
| ٥٥٨                      | – شروط وجوب الأضحية                                                                                      |
| ٥٦٢                      | - وقت الأضحية                                                                                            |
| ٥٦٣                      | - العيوب التي لا تجزيء في الأضحية                                                                        |
| 070                      | - العيوب المجزئة                                                                                         |
| 070                      | - السن المجزىء في الأضحية                                                                                |
| ٥٦٦                      | - السنة في لحم الأضحية                                                                                   |
| ٥٦٧                      | – ذابح الأضحية                                                                                           |
| ٥٦٨                      | - الغلط في الذبح                                                                                         |
| ٥٧٠                      | كتاب الأيمان                                                                                             |
| ٥٧٠                      | – أضرب الأيمان                                                                                           |
| ٥٧٠                      | . tr                                                                                                     |
|                          | - اليمين الغموس                                                                                          |
| ٥٧١                      | - اليمين الغموس<br>- اليمين المنعقدة                                                                     |
|                          |                                                                                                          |
| ٥٧١                      | – اليمين المنعقدة                                                                                        |
| 0V1<br>0VY               | - اليمين المنعقدة<br>- يمين العامد والناسي                                                               |
| 0V1<br>0V7<br>0V7        | - اليمين المنعقدة<br>- يمين العامد والناسي<br>- انعقاد اليمين                                            |
| 0V1<br>0V7<br>0V7        | - اليمين المنعقدة<br>- يمين العامد والناسي<br>- انعقاد اليمين<br>- الحلف بغير الله تعالى                 |
| 0V1<br>0V7<br>0V0<br>0V0 | - اليمين المنعقدة<br>- يمين العامد والناسي<br>- انعقاد اليمين<br>- الحلف بغير الله تعالى<br>- حروف القسم |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٥٨٣    | – تقديم الكفارة على الحنث                              |
| ٥٨٣    | - الحلف على معصية                                      |
| ٥٨٤    | – حلف الكافر                                           |
| ٥٨٤    | – حرم شيئاً يملكه                                      |
| ٥٨٥    | - النذرالمطلق والمعلق                                  |
| ٥٨٦    | - حلف أن لا يدخل بيتاً                                 |
| ٥٨٦    | - حلف لا يتكلم فقرأ القرآن                             |
| ٥٨٧    | - حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه ولا يركب دابة وهو راكبها |
| ٥٨٨    | - حلف أن لا يدخل داراً فدخلها وهي خربة                 |
| ०८९    | – حلف لا يكلم زوجة فلان                                |
| ०८९    | - حلف لا يكلم عبد فلان ولا يدخل دار فلان               |
| ०१٠    | - حلف لا يأكل من هذه النخلة                            |
| ०९१    | - حلف لا يأكل بسراً فأكل رطباً                         |
| ०९४    | - حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً                         |
| ०९४    | - حلف لا يشرب من دجلة                                  |
| ०९४    | - حلف لا يأكل من هذه الحنطة                            |
| ०९४    | - حلف لا يأكل من هذا الدقيق                            |
| ०९०    | - استحلاف الوالي بالإعلام                              |
| ०९०    | - حلف لا يركتب دابة فلان                               |
| ०९२    | - حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها                 |
| ०९४    | - حلف لا يأكل الشواء                                   |

| الصفحة | الموض وع                       |
|--------|--------------------------------|
| 097    | - حلف لا يأكل الطبيخ           |
| 097    | - حلف لا يأكل الرؤوس           |
| ٥٩٨    | - حلف لا يأكل الخبز            |
| ०९९    | - حلف لا يباشر بنفسه           |
| ०९९    | - حلف لا يجلس على الأرض        |
| 7      | - حلف لا يجلس على سرير         |
| 7      | - حلف لا ينام على فراش         |
| 7.1    | - الإستثناء في الطلاق          |
| 7.7    | - حلف لا يكمه حيناً أو زماناً  |
| 7.4    | - حلف لا يكلمه أياماً وشهوراً  |
| ٦٠٤    | - حلف لا يفعل كذا              |
| ٦٠٤    | - حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه |
| 7.7    | – حلف لا يسكن هذه الدار        |
| ٦٠٦    | – حلف بمستحيل عادة             |
| ٦٠٨    | - حلف لا يقبض دينه متفرقا      |
| ٦٠٨    | - حلف يأتي البصرة              |
| 7.9    | كتاب الدَّعوى                  |
| 7.9    | - المدعي والمدعى عليه          |
| 7.9    | - قبول الدعوى                  |
| 711    | - إثبات الدعوى                 |
| 717    | – إنكار الم <i>دعى ع</i> ليه   |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 717    | - استحلاف المدعى عليه                  |
| 710    | - القضاء بالنكول                       |
| 717    | - فيما لا يستحلف                       |
| 717    | - ادعيا عيناً في ثالث                  |
| ٦١٨    | – ادعى كل واحد نكاح إمرأة              |
| 719    | - ادعيا أنهم اشتريا العبد من ثالث      |
| 177    | - اختلاف الدعوى                        |
| 777    | - أقام الخارجان البينة                 |
| 377    | - صاحب اليد أولى من الخارج             |
| 777    | - أقام الخارج وصاحب اليد البينة        |
| 777    | – دعوى القصاص على غيره                 |
| 779    | - الكفالة بإحضار المدعى عليه           |
| 74.    | - خروج الخصومة بين المدعي والمدعى عليه |
| 747    | – اليمي <i>ن خاص</i> بالله تعالى       |
| 747    | - الحلف بالطلاق والعتاق                |
| ٦٣٢    | - استحلاف اليهودي، والنصراني، والمجوسي |
| 777    | - تغليظ اليمين                         |
| ٦٣٤    | - صيغ الاستحلاف في المعاملات           |
| ٦٣٧    | – قسمة الدار بين المدعيين              |
| ٦٣٩    | - التنازع في الحيوان                   |
| 78.    | - تنازعا في دابة وكل منهما متعلق بها   |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 787    | - اختلف المتبايعان في الثمن           |
| 787    | – اختلف المتبايعان في الأجل والشرط    |
| 787    | - الحلف على اختلاف الثمن              |
| ٦٤٨    | - اختلاف الزوجين في المهر             |
| 70.    | – اختلفا في الإجارة                   |
| 701    | - اختلفا في مال الكتابة               |
| 701    | – اختلاف الزوجين في متاع البيت        |
| 704    | - دعوى البائع والمشتري في ولد الجارية |
| 707    | كتاب الشَّهادات                       |
| 707    | – حكم الشهادة                         |
| ٦٥٨    | - الشهادة في الحدود                   |
| 709    | – مراتب الشهادة                       |
| 77.    | - الشهادة في الحقوق                   |
| ٦٦١    | - شهادة امرأة واحدة                   |
| 771    | – عدالة الشاهد                        |
| 774    | - أنواع تحمل الشهادة                  |
| ٦٦٥    | - الشهادة بالخط                       |
| 770    | - الذين لا تقبل شهادتهم               |
| 779    | - شهادة أهل الأهواء                   |
| ٦٧١    | – صفات العدالة                        |
| 774    | - مطابقة الشهادة الدعوى               |

| الصفحة | الموض وع                   |
|--------|----------------------------|
| ٦٧٤    | – الشهادة بالبعض           |
| 770    | - الشهادة في اختلاف الموضع |
| ٦٧٦    | – الشهادة على الغيب        |
| ٦٧٨    | – الشهادة على الشهادة      |
| 779    | - صفة الإشهاد              |
| ٦٨١    | - شهادة الفرع              |
| 777    | - شاهد الزور               |
| ٦٨٤    | كتاب الرَّجوع عن الشَّهادة |
| ٦٨٤    | - رجوع الشاهد              |
| ٦٨٥    | - ضمان الرجع في الشهادة    |
| ٦٨٨    | - رجوع شهو د النكاح        |
| ٦٨٩    | - رجوع شهود البيع          |
| 7/19   | - رجوع شهود الطلاق         |
| 79.    | - رجوع شهو د العتق         |
| 79.    | - رجوع شهود القصاص         |
| 791    | - رجوع شهود الفرع          |
| 791    | - رجوع شهو د الأصل         |
| 794    | - رجوع شهود الإحصان        |
| 794    | - الرجوع عن التزكية        |
| 798    | - رجوع شهو د اليمين        |
| 790    | كتاب أدب القضاة            |

| الصفحة | الموض وع                            |
|--------|-------------------------------------|
| 790    | – أهلية القضاء                      |
| 797    | - الدخول في القضاء                  |
| 797    | - مسئولية القاضي                    |
| ٧٠٠    | - مكان الجلوس للحكم                 |
| ٧٠٠    | – صفات القاضي                       |
| ٧٠٣    | - مجلس القضاء                       |
| ٧٠٤    | - حبس الغريم                        |
| ٧٠٨    | - الحبس في الحقوق                   |
| ٧٠٨    | - قضاء المرأة                       |
| ٧٠٩    | – كتاب القاضي إلى القاضي            |
| ٧٠٩    | - الشهادة في قبول الكتاب            |
| ٧١٢    | - شهادة القاضي إلى القاضي في الحدود |
| ٧١٢    | - الإستخلاف على القضاء              |
| ٧١٢    | – حكم حاكم لدى القاضي               |
| ٧١٣    | – القضاء على الغائب                 |
| ٧١٤    | - حُكمُ الحَكمِ                     |
| ٧١٤    | - من لا يجوز تحكيمه                 |
| ٧١٥    | - الرجوع قبل الحكم                  |
| ٧١٦    | - التحكيم في الحدود                 |
| ٧١٧    | - حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته    |
| ٧١٨    | كتاب القسمة                         |

| الصفحة       | الموضوع                       |
|--------------|-------------------------------|
| ٧١٨          | – نصب القاسم                  |
| ٧١٩          | - شروط القاسم                 |
| ٧٢٠          | - أجر القسمة                  |
| ٧٢٠          | - شرط القسمة في العقار        |
| VY 1         | - القسمة في دعوى سوى العقار   |
| V            | – النفع والضرر في القسم       |
| ٧٢٣          | - قسمة العروض                 |
| ٧٢٥          | - ما لا ينتفع بالقسمة         |
| ٧٢٥          | - شروط قسمة الدار             |
| 777          | - حالات منع القسمة            |
| <b>V Y V</b> | – قسمة الدور                  |
| ٧٢٩          | – طريقة القسمة                |
| ٧٣٠          | - الاشتراك في الارتفاق        |
| <b>V</b> ٣٣  | - القسمة في السفل والعلو      |
| ٧٣٤          | - الاختلاف في القسمة          |
| ٧٣٥          | - الاختلاف في الاستيفاء       |
| ٧٣٦          | – فسخ القسمة                  |
| ٧٣٧          | كتاب الإكراه                  |
| V <b>~</b> V | - ثبوت الإكراه                |
| ٧٣٨          | - الإكراه على البيع           |
| V <b>~</b> 9 | - اعتبار قبض الثمن في الإكراه |

| الصفحة      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>٧</b> ٣٩ | - ضهان البيع                                         |
| ٧٤٠         | - الإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر                |
| ٧٤٠         | - الإكراه على الكفر                                  |
| 737         | - الإكراه على اتلاف مال مسلم                         |
| ٧٤٣         | - الإكراه على القتل                                  |
| V £ 0       | - الإكراه على الطلاق والعتاق                         |
| 787         | - الإكراه على الزنا                                  |
| ٧٤٧         | - الإكراه على الردة                                  |
| ٧٤٨         | كتابُ السِّير                                        |
| ٧٤٨         | - حكم الجهاد                                         |
| V           | – القتال في الأشهر الحرم                             |
| V0 •        | - من لا يجب عليهم الجهاد                             |
| ٧٥٠         | - متى يجب الجهاد على الجميع                          |
| ٧٥١         | - الدعوة إلى الإسلام                                 |
| ٧٥٢         | – من لا يجوز قتالهم                                  |
| ٧٥٣         | – طريقة القتال                                       |
| ٧٥٤         | - رمي الكفار إذا اختلطوا ببعض المسلمين أو تترسوا بهم |
| ٧٥٥         | - إخراج المصاحف في الحرب                             |
| <b>707</b>  | - خروج المرأة والعبد إلى القتال                      |
| ٧٥٦         | – ما لا ينبغي في القتال                              |
| ٧٥٨         | - الصلح مع الأعداء                                   |

| الصفحة      | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>٧٦١</b>  | – ما يستعمل في دار الحرب                                         |
| 777         | - أثر إسلام الكافر                                               |
| ٧٦٣         | - بيع السلاح من أهل الحرب                                        |
| ٧٦٣         | - مفاداة أسرى الحرب أو المن عليهم                                |
| V70         | - أثر الفتح عنوة                                                 |
| 777         | - إتلاف المواشي المغنومة عندعدم القدرة على نقلها إلى دار الإسلام |
| <b>٧٦٧</b>  | - موقع قسم الغنائم                                               |
| ٧٦٨         | – حق المدد في الغنيمة                                            |
| <b>//·</b>  | (فصل في الأمان)                                                  |
| <b>VV</b> • | - أثر أمان الكافر                                                |
| <b>VV</b> • | - أمان الذمي والأسير والتاجر الذي يدخل دار الحرب                 |
| ٧٧١         | – أمان العبد                                                     |
| ٧٧١         | - استيلاء الكفار على أموال بعضهم بالغلبة                         |
| <b>//</b>   | - استيلاء المسلمين على أموال الكفار بالغلبة                      |
| <b>///</b>  | - استيلاء الكفار على أموال المسلين بالغلبة                       |
| ٧٧٣         | - من وجد مُلكه فيها ظهر عليه المسلمون من الغنيمة                 |
| ٧٧٣         | - تملك الإنسان بالغلبة                                           |
| ٧٧٤         | - استيلاء الكفار على العبد الآبق                                 |
| ٧٧٥         | - إذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم                     |
| ٧٧٥         | - بيع الغنائم قبل القسمة                                         |
| ٧٧٦         | - حق الميت في دار الحرب                                          |

| الصفحة      | الموضوع                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ٧٧٦         | - نفل الإمام في حال القتال                          |
| VVV         | - سلب المقتول                                       |
| ٧٧٨         | – الانتفاع بالغنيمة بدار الإسلام                    |
| ٧٧٨         | – قسمة الغنيمة                                      |
| <b>٧</b> ٧٩ | - نصيب الفارس والراجل من الغنيمة                    |
| <b>٧</b> ٧٩ | - سهم الدواب                                        |
| ٧٨١         | - الاعتبار في الغنيمة بالابتداء                     |
| ٧٨١         | - ممن لهم الرضخ                                     |
| ٧٨٢         | - تقسيم الخمس                                       |
| ٧٨٤         | - استحقاق ذوي القربي                                |
| ٧٨٦         | – العبرة بالتخميس                                   |
| ٧٨٦         | - ما يلزم المسلم إذا دخل دار الحرب بعقد أمان        |
| ٧٨٧         | - الحربي المستأمن                                   |
| ٧٨٩         | - حكم ما تركه الحربي في دار الإسلام من وديعة أو دين |
| ٧٩٠         | - أُموال الأعداء بغير قتال                          |
| <b>V9</b> • | - أُرض العشر والخراج                                |
| <b>V91</b>  | - أرض السواد                                        |
| ٧٩٢         | - الحيز في أرض الموات والمعتبر في الإحياء           |
| ٧٩٤         | – الخراج الذي وضعه عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ           |
| V90         | - الحالات التي لا خراج عليها                        |
| <b>٧</b> ٩٦ | - لا يجمع بين الخراج والعشر                         |

| الصفحة     | الموضوع                         |
|------------|---------------------------------|
| ٧٩٨        | – تقدير الجزية                  |
| <b>V99</b> | - أهل الجزية                    |
| ۸۰۰        | - العفو عن الجزية               |
| ۸۰۱        | - سقوط الجزية                   |
| ۸۰۲        | - إحداث بيعة أو كنيسة           |
| ۸۰۲        | – تميز الذمي                    |
| ۸۰۳        | – معيار نقض العهد               |
| ٨٠٥        | - فصل في أحكام المرتد           |
| ٨٠٥        | - معاملة المرتد                 |
| ۸۰۷        | – آثار الردة                    |
| ٨١٢        | – معاملة نصاري بني تغلب         |
| ۸۱۲        | - مصارف مصالح المسلمين          |
| ۸۱٤        | - فصل: في قتال البغاة           |
| ۸۱٤        | – معاملة البغاة                 |
| ۸۱٤        | - قتال البغاة وآثاره            |
| ۸۱٦        | - أموال البغاة                  |
| ۸۱٦        | - جباية البغاة                  |
| ۸۱۹        | فصل: فيما يصير به الكافر مسلماً |
| ٨٢٢        | كتاب الحظر والإباحة             |
| ۸۲۲        | - استعمال الحرير                |
| ٨٢٢        | - استعمال الوسادة               |

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ۸۲۳    | - استعمال الديباج              |
| ۸۲٤    | - استعمال الملحم               |
| ٨٢٤    | - استعمال الذهب                |
| ٨٢٥    | - أواني الذهب والفضة           |
| ۸۲٥    | - أواني الزجاج والبلور والعقيق |
| ٨٢٦    | – حكم المفضض                   |
| ٨٢٦    | - التعشير في المصحف والنقط     |
| ۸۲۷    | - تحلية المصحف ونقش المسجد     |
| ۸۲۷    | - إخصاء البهائم                |
| ۸۲۸    | - قول الصبي والعبد والفاسق     |
| ۸۲۹    | - النظر إلى الأجنبية           |
| ۸۲۹    | - ما يباح من النظر             |
| ۸۳۰    | - نظر الرجل إلى الرجل          |
| ۸۳۱    | - نظر المرأة إلى الرجل         |
| ۸۳۱    | - نظر المرأة إلى المرأة        |
| ۸۳۲    | - ما ينظر من المحارم           |
| ۸۳۳    | - النظر إلى الإماء             |
| ۸۳٤    | - نظر المملوك إلى سيدته        |
| ۸۳٤    | - العزل                        |
| ۸۳٥    | - الاحتكار                     |
| ۸٣٦    | - بيع السلاح أيام الفتن        |

| الصفحة | الموض وع                         |
|--------|----------------------------------|
| ۸۳۷    | - بيع العصير لمن يتخذه خمراً     |
| ۸۳۸    | كتاب الوصايا                     |
| ۸٣٨    | - أحكام الوصية                   |
| ۸۳۹    | – الوصية للكافر                  |
| ۸٤٠    | - قبول الوصية                    |
| ۸٤٠    | - الوصية بدون الثلث              |
| ٨٤١    | – ردّ الوصية                     |
| ٨٤١    | - ملك الموصى به                  |
| ٨٤٢    | - الوصية للعبد و الكافر و الفاسق |
| ٨٤٣    | - الوصية إلى العاجز              |
| ٨٤٣    | – تصرف أحد الوصيين               |
| Λξξ    | - أوصى بالثلث لكل من الوصيين     |
| ٨٤٦    | - فيها لم تجز الوصية             |
| Λέν    | - ما يعتبر من الثلث              |
| ΛέΛ    | – حابى ثم أعتق                   |
| ΛέΛ    | - الوصية بسهم من ماله            |
| ٨٤٩    | - الوصية بوصايا                  |
| ٨٥٠    | - الوصية بالحج                   |
| ٨٥١    | - وصية الصبي والمكاتب            |
| ٨٥١    | - الرجوع عن الوصية               |
| ٨٥٣    | - تحديد الوصية في العموم         |

| الصفحة | الموض وع                          |
|--------|-----------------------------------|
| ٨٥٥    | - هلك جزء من الوصية               |
| ٨٥٦    | – الوصية فيمن له عي <i>ن</i> ودين |
| ٨٥٦    | - الوصية للحمل                    |
| ٨٥٧    | - الوصية بجارية إلا حملها         |
| ٨٥٧    | - ولد الجارية في الوصية           |
| ٨٥٨    | - الوصية بالمنفعة                 |
| ٨٥٩    | - الوصية لولد فلان                |
| ۸٦٠    | - الوصية لورثة فلان               |
| ۸٦٠    | - أوصى لاثنين وأحدهما ميت         |
| ٨٦١    | - أوصى ولا يملك مالاً             |
| ٨٦٢    | كتاب الفرائض                      |
| ٨٦٢    | - المورثون من الذكور              |
| ٨٦٢    | - المورثون من الإناث              |
| ۸٦٣    | - الممنوعون من الإرث              |
| ۸٦٣    | - الفروض في القرآن والمستحقون     |
| ۸٧٠    | فصل (الحجب والإسقاط)              |
| ۸٧٠    | - المسقطات للجد                   |
| ۸٧٠    | - المسقط لولد الأم                |
| ۸۷۱    | - البنات مع بنات الابن            |
| ۸۷۱    | - سقوط الأخوات لأب                |
| ۸۷۲    | فصل: في أقرب العصبات              |

| الصفحة | الموضوع                 |
|--------|-------------------------|
| ۸۷۲    | - أقرب العصبات          |
| ۸۷۳    | - الذين يقاسمون الأخوات |
| ۸٧٤    | - بعد عصبة النسب        |
| ۸٧٤    | - حجب الأم              |
| ۸٧٤    | – نصيب بني الأبن        |
| ۸٧٤    | - نصيب الإخوة لأب       |
| ۸۷٥    | - نصيب البنت            |
| ۸۷٥    | - نصيب الأخ لأم         |
| ۸۷٦    | – قسمة المشرّكة         |
| ۸۷۷    | (باب الرَّد)            |
| ۸۷۹    | - الإرث باختلاف الدين   |
| ۸۸٠    | - الاشتباه في التوارث   |
| ۸۸۰    | - توارث المجوسي         |
| ۸۸۱    | - توقف الميراث          |
| ۸۸۲    | - الجد مع الأخوة        |
| ۸۸۲    | - الجدات في الميراث     |
| ٨٨٤    | فصل: هـ ذوي الأرحام     |
| ٨٨٤    | - الجدة في الميراث      |
| ۸۸٥    | - أقرب الجهات           |
| ٨٨٦    | - التساوي في الدرجة     |
| ۸۸۷    | – تقديم المعتق          |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ۸۸٧    | – ميراث المعتق                   |
| ٨٨٩    | باب حساب الفرائض                 |
| ۸۸۹    | - أصول المسائل                   |
| ۸٩٠    | - إخراج جزء السهم                |
| ۸٩٠    | - السهام والرؤوس                 |
| ۸۹۱    | - الرؤوس مع الرؤوس               |
| ۸۹٥    | فصل (في المناسخة)                |
| ۸۹٥    | - المناسخة                       |
| ٩٠٠    | الفهارس                          |
| ٩٠١    | فهرس الآيات القرآنية             |
| 9 • 9  | فهرس الأحاديث النبوية والآثار    |
| 911    | فهرس الأعلام                     |
| 977    | فهرس البلدان والمواضع.           |
| ٩٢٣    | فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. |
| 947    | فهرس مراجع الدراسة والتحقيق      |
| 90+    | فهرس الموضوعات                   |

